دخائرالهرب

# ظيولى نادين الطبري

ا- صلة تاریخ الطبری نعربیت بنسعدالقطبی ۲- تکملة تاریخ الطبری نحدبنعبداللك الهَمَنان ۳-المنتخب من كناب ذیل المذیل لحمدبن جریرالطبری

المحلد الحادى عشر

مخدأ بوالفضلا براهيم





ذيول ناريخ الطبرى



# ذخائرالعرب

11

# ذيول ناريخ الطبركة

صلة تاريخ الطبرى
لعربيث بنسعدالقطبى
تكملة تاريخ الطبرى
لمحدبن عبد الملك الهَمَنان
المنتخب من كناب قيل المذيل
لحدبن جربير الطبرى

تحقيق

مجدأ بوالفضل إبراهيم



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناشر : دار المعارف – ١١١٩ گورنيش النيل – القاهرة ( ج.م.ع )

## بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### مصتدمته

ذكرت في مقدّمة تاريخ الطبرى أنه وقع لهذا الكتاب كثير من الذيول والتكملات والمختصرات. ولعل أول من فعل شيئاً من ذلك هو الطبرى نفسه ، ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء والسخاوى في كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، وذكر ياقوت أيضاً أن عبد الله بن أحمد الفرغاني عمل صلة له . وقال ابن النديم : وقد ألحق به اي بتاريخ الطبرى – جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا . وذكر القفطيّ في تاريخ الحكماء أن ممن أكملوا عليه أحمد بن طاهر و ولده عبد الله ، ثم تلاهما ثابت بن سنان ، ثم هلال بن المحسن الصابى ، ثم تلاه ولده غرس النعمة محمد بن هلال ، ثم ابن المحداني ، ثم أبو الحسن الزاغوني ، ثم صدقة الحداد ، ثم أكمل عليه ابن الجوزى ثم ابن القادسي إلى سنة ٦١٦ .

وفي مكتبة « غوطا » بألمانيا كتاب ينسب إلى عريب بن سعد .

وفي مكتبة المتحف البريطاني كتاب يسمى المنتخب من ذيل المذيّل.

أما كتاب صلة تاريخ الطبرى، فمنه كما ذكرنا نسخة وحيدة مخطوطة بمكتبة «غوطا » بألمانيا تحت رقم ١٥٥٤، تنقص بعض أوراق من البداية ، ومنها الورقة الأولى ، منسوخة بخط يحيى بن يوسف بن يحيى ، انتهى من نسخها فى شهر ربيع الآخر سنة ٩٢٧ ؛ تبدأ بحوادث سنة ٢٩١ ؛ ولكن لضياع الورقة الأولى ، وعليها اسم المؤلف ، وقع الشك حول اسم المؤلف ؛ إلى أن أطلع عليها دوزى المستشرق المعروف ، فرتجم أنها لعريب بن سعد ، ونقل منها ما يختص بأخبار إفريقية والأندلس ، وألحقه بكتاب البيان المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى الذى قام بتحقيقه ونشره . و باقية فى أخبار العراق . وقام المستشرق دى خويه بنشره بعنوان « صلة تاريخ الطبرى » ، وألحقه بتاريخ الطبرى ، الطبعة الأوربية ومن هذا الكتاب نسخة تاريخ الطبرى » ، وألحقه بتاريخ الطبرى ، الطبعة الأوربية ومن هذا الكتاب نسخة

مصورة على الميكروفلم فى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . وفى حواشى طبعة أوربا (حوادث سنة ٣٠٩) نقول كثيرة من كتب التاريخ والتراجم تشتمل على أخبار الحلاج وشعره وآراء العلماء فيه ، وقد أثبت ذلك فى حواشى هذه الطبعة .

وعريب بن سعد ترجم له ابن عبد الملك المراكشي في كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ص ١٤١ - ١٤٣ . قال : « عريب بن سعد ، قرطبي ، عداده في الموالى من بيت يعرفون ببني التركي . كان أديباً شاعراً مطبوعاً تاريخياً ، تام المعرفة بالأخبار ، ذا حظ من النحو واللغة ، طبيباً ماهراً شديد العناية بكتب الأطباء ، القدماء والمحدثين ، وله مصنفات منها تاريخه الذي اختصره من تاريخ أبي جعفر الطبرى ، وأضاف إليه أخبار إفريقية والأندلس ، وهو كتاب ممتع ، ومنها كتابه في الأنواء ، ومنها كتابه في خلق الإنسان وتدبير الأطفال ، ومنها كتابه في عيون الأدوية » . ولم يذكر تاريخ وفاته ، إلا أنه قال : استعمله الناصر على كورة أشونة سنة ٣٣١ » .

وأما كتاب تكملة تاريخ الطبرى ، فهو نسخة تحتوى على الجزء الأول فقط ، تبدأ بحوادث سنة ٢٩٥ ، وتنهى بحوادث سنة ٣٦٧ . وأصله مخطوط محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس ، ومنه أيضاً نسخة مصوّرة بالميكر وفلم بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . وقد سار المؤلف في تأليفه على الطريقة الحولية كما فعل الطبرى في التاريخ ، وابن الجوزى في كتابه المنتظم وابن كثير في البداية والنهاية . وأصل المؤلف لهذا الكتاب من أهل همذان ، وسكن بغداد وألف من الكتب عدا كتاب التكملة طبقات الفقهاء وأخبار الوزراء وتوفي سنة ٢١٥ . وقد سبق نشر هذه التكملة في مجلة المشرق تباعاً سنة ١٩٥٨ م ، ثم في المطبعة الكاثوليكية سنة ١٩٦١ م ».

وأما كتاب المنتخب من ذيل المذيّل فهو كتاب في أخبار أرَّواج الرسول وبناته ووفياتهن ، وأخبار بعض الصحابة والتابعين ووفياتهم ، وفيه أيضاً بعض ما رووه من الأحاديث ، وبعض الأشعار المتعلقة بهم ، والمذيّل والذيل من تأليف أبي جعفر الطبرى وكلاهما مفقود ، وليس لهما ذكر في فهرس ابن النديم ولا حاجى خليفة ، ولكن ذكرهما ياقوت في كتابه ، وابن خير في فهرسه والسخاوى في كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ .

ويبدو أن المنتخب كتاب لأحد العلماء ، انتخبه من ذيل المذيّل وسار بين

مقدمة V

الناس بهذا العنوان ، وأصله نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة المتحف البريطانى تحت رقم ٢٦١٨، كتبت على ما يرجحه مفهرس مكتبة المتحف - فى آخر القرن العاشر بخط قديم خال من النقط إلا ما ندر منها . ومنه أيضاً نسخة مصورة على الميكروفلم بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية .

وقد قمت بتحقيق هذه الكتب الثلاثة وراجعتها على النسخ المصورة عنها ، وكذلك على المطبوع منها فى أوربا وبيروت كما راجعت كتب التاريخ ، كالكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير وتجارب الأمم لابن مسكويه والمنتظم لابن الجوزى ، ولكن يلاحظ أن هناك تكراراً فى بعض السنوات ؛ إلا أن فيها جميعها قدراً وافراً من الأخبار الهامة ، والنصوص النادرة والأشعار الرائقة مما يجعل لهذه الذيول أهمية خاصة. والحمد لله على ما يسر وأعان .

and the second s

محمد أبو الفضل إبراهيم



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# صلة تاريخ الطبرى لعربيب بن سعد القرطبي



### بِسَـمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِيمِ

### ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

#### [ ذكر أحبار القرامطة وقتل صاحب الشامة ]

فيها كتب الوزير القاسم (١) بن عُبيد الله إلى محمد بن سليان الكاتب – وكان المكتنى قد ولاه حرب القرمطيّ صاحب الشامة ؛ وصيّر إليه أمر القواد والجيوش – فأمره . بمناهضة صاحب الشّامة والجدّ في أمره . وجَمْع القوّاد والرجال على محاربته .

فسار إليه محمد بن سليان بجميع مَنْ كان معه وأهل النواحى الّتى تليه من الأعراب وغيرهم حتى قُرُ بوا من حَمَاة ، وصار بينهم وبينها نحو اثنى عشر ميلا ، فلقُوا أصحاب القرمطيّ هنالك يوم الثلاثاء لستٍّ خَلَوْن من المحرّم.

وكان القرمطيّ قد قدّم بعض أصحابه في ثلاثة آلاف فارس وكثير من الرجّالة في مقدّمته ، وتخلّف هو في جماعة منهم، ردءاً لهم ، وجعل السواد وراءه ، وكان معه مال جَمَعه ، فالتقي رجال السلطان بمن تقدّم من القرامطة لحربهم ، والتحم القتال بينهم ، وصبر الفريقان .

ثم انهزم أصحاب القرمطيّ ، وأُسِر من رجالهم بَشَرٌ كثير ، وقُتِل منهم عدد عظيم ، وتفرّق الباقون في البوادي ، وتبعهم أصحاب السلطان ليلة الأربعاء يقتلونهم ويأسرونهم .

فلمّا رأى القرمطيّ مانزل بأصحابه من الانهزام والتفرّق والقتل والأسر حمَّل أخاً له يقال له أبو الفضل مالاً ، وتقدّم إليه أن يلحق بالبوادي ويستتر بها ؛ إلى أن يظهر القرمطيّ بموضع ، فيصير إليه أخوه بالمال ، وركب هو وابن عمه المسمّى بالمدّثر ، وصاحبه المعروف بالمطوَّق ، وغلام له روميُّ . وأخذَ دليلا وسار يريد الكوفة عرضا في

 <sup>(1)</sup> القاسم بن عبيد الله وزير المكتنى ومن قبله كان وزيراً للمعتضد .

البرية حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال طريق الفرات، فنفد ماكان معهم من الزاد والعلف، فوجه بعض مَنْ كان معه ليأخذ لهم مااحتاجوا إليه فدخل الدالية لشراء حاجته، فأنكر زيّه (١)، وسئل عن أمره فاستراب وارتاب، وأعلم المتولى للسلحة تلك الناحية بخبره، وكان على المعاون رجل يعرف بأبي خليفة بن كُشمرد (١) فركب في جماعة، وسأل هذا الرجل عن خبره، فأعلمه أن صاحب الشامة بالقرب مه ، في ثلاثة نفر، وعرّفه بمكانه.

فمضى صاحب المعاون إليهم وأخذه ووجّه بهم إلى المكتنى وهو بالرَّقة ، ورجعت الحيوش من طلب القرامطة ، بعد أن أفنزا أكثرهم قتلا وأسراً . وكتب محمد بن سلمان الكاتب إلى الوزير القاسم بن عبيد الله بمحاربته للقرامطة ، وما فتح الله له عليهم ، وقتّله وأسره لأكثرهم ، وأنه تقدم في جمع الرءوس وهو باعث منها بعدد عظيم .

وفى يوم الاثنين لأربع بَقِين من المحرم أدخِل صاحب الشامة إلى الرّقة ظاهراً للناس على فالح (٣) ، وعليه برنس جرير ، ودرّاعة ديباج ، وبين يديه المدّثر والمطوّق على جملين .

ثم إنّ المكتنى خلف عساكره مع محمد بن سليان ، وشخص هو فى خاصته وغلمانه وحدمه ، وشخص معه القاسم بن عبيد الله الوزير من الرَّقة إلى بغداد ، وحمل معه القرمطيّ والمدّثر والمطوق وجماعة ممّن أسِر فى الوقعة وذلك فى أول صفر ؛ فلما صار إلى بغداد عزم على أن يُدخل القرمطيّ مدينة السلام مصلوباً على دَقَل والدَّقَل ( على طهر فيل ، فأمر بهدم طاقات الأبواب التى يجتاز بها الفيل بالدَّقَل . ثم استسمج ذلك ، فعمل له دميانة ، غلام يازمان كرسيًّا ، وركّبه على ظهر الفيل ، فى ارتفاع ذراعين ونصف ، وأفعد فيه القرمطيّ صاحب الشامة ، ودخل المكتنى مدينة السلام ، صبيحة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول . وقد قدّم بين يديه الأسرى مقيّدين على جمال عليهم دراريع الحرير وبرانس الحرير، والمطوّق وسطهم ، وهو غلام مانبتت لحيته عليهم دراريع الحرير وبرانس الحرير، والمطوّق وسطهم ، وهو غلام مانبتت لحيته بعدٌ ، قد مجعل فى فيه خشبة مخروطة وأُلجم بها فى فمه كهيئة اللّجام . ثم شدّت

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « فأنكر وا رأيه » ، وفي الطبرى : « فأنكر وا زيه » .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري : « يعرف بأبي حبرة خليفة أحمد بن محمد بن كشمرج ، وكذلك في ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) الفالج : الجمل الضخم ذو السنامين .

<sup>( ؛ )</sup> الدقل في الأصل : خشبة طويلة تشدّ في وسط السفينة يحمل عليها الشراع .

إلى قفاه ؛ وذلك أنه لما دخل الرَّقة كان يشتُم الناس إذا دعوا عليه ، ويبزُق في وجوههم ، فجعل له هذا لئلا يتكلّم ولا يشتُم .

ثم أمر المكتنى ببناء ذَكَّة في المصلِّي العتيق بالجانب الشرق في ارتفاعها عشرة أذرُع لقتل القرامطة ، وكان خلَّف المكتني وراءه محمد بن سلمان الكاتب بجملة من قوَّادًّ القرامطة وقضاتهم ووجوههم . فقُيِّد جميعهم ، ودخلوا بغداد بين يديه يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول ، وقد أمر القواد بتلقّية والدخول معه . فدخل في أتم ترتيب حتى إذا صار بآلثريا نزل بها ونُحُلع عليه ، وطُوِّق بطوق من ذهب ، وْسُوِّر بسوارين من ذهب ، وخلع على جميع القواد القادمين معه وطُوِّقوا وسُوِّروا . ثم صرفوا إلى منازلهم وأمر بالأسرى إلى السجن .

وذُ كِر عن صاحب الشامة أنه أخَذ وهو في حبس المكتنى سكرجة ١٦من المائدة التي كانت تدخل عليه وكسرها وأخذ شظيّة منها،فقطع بها بعض عروقه وخرج منه دم كثير ؛ حتى شُدّت يده ، وقطع دمه ، وتِرك أياماً حتى رجعت إليه قوّته .

ولما كان يوم الاثنين لسبع بقين من ربيع الأول ، أمر المكتنى القواد والغلمان بحضور الدَّكة في المصلِّي العتيق ، وخرج من الناس خلق كثير ، وحضر الواثقي وهو يلي الشُّرْطة بمدينة السلام ومحمد بن سلمان كاتب الجيش ، فقعدوا على الدُّكَّة في موضع هُيئ لهم ، وحُمل الأسرى الذين جاء بهم المكتنى ، والذين جاء بهم محمد بن سليمان ومَنْ كان في السجن من القرامطة ، وقوم من أهل بغداد ذكر أنهم على مذاهبهم ، وقوم من سائر البلدان من غير القرامطة حبِسوا لجنايات مختلفة فأحضر جميعهم الدكّة ووكّل بكل رجل منهم عونان ؛ وقيل إنهم كانوا في نحو ثلثمائة وستين. ثم أَحْضِر صاحب الشامة والمدثّر والمطرّق ، وأقعدوا في الدَّكة وقدم أربعة وثلاثون رجلا من القرامطة فقطِعت أيديهم وأرجلهم ، وضُرِبت أعناقهم واحداً بعد واحد . وكانتْ تُرمَى روسهم وجِيْتُهم وأيديهم وأرجلهم كلّ ماقطع منها إلى أسفل الدكة . فلما فُرغ من قتل هؤلاء قدِّم المدُّثر فقطِعت يداه ورجلاه ، وضُرِبت عنقه ، ثم المطوِّق . ثم قدِّم صاحب الشامة فقطعت يداه ورجلاه وأضرمت نار عظيمة ، وأدخل فيها خشب صَليب ، وكانت توضع الخشبة الموقدة في خواصره وبطنه ، وهو يفتح

<sup>(</sup>١) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ؛ وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ .

عينيه ويغمضهما ، حتى خُشِى عليه أن يموت ، فضُرِبت عنقه ورُفع رأسه فى خشبة وكبر مَنْ كان على الدكة وكبر سائر الناس فى أسفلها ، ثم ضربت أعناق باقى الأسرى وانصرف القواد ومن حضر ذلك الموضع وقت العشاء فلما كان بالغد حُملت الرءوس إلى الجسر ، وصُلِب بدن القرمطى فى الجسر الأعلى ببغداد ، وحفرت لأبدان القتلى آبار إلى جانب الدكة ، فطرحوا فيها . ثم أُمر بعد ذلك بأيام بهدم الدكة ففعل ذلك .

واستأمن على يدى القاسم بن سيا رجلٌ من القرامطة ، يسمّى إسماعيل ابن النعمان ، ويكنى أبا محمد ، لم يكن بقى منهم بنواحى الشأم غيرُه وغير من انضوى اليه ، وكان هذا الرجل من موالى بنى العُليص (١) ، فرغب فى الدخول فى الطاعة ، خوفاً على نفسه ، فأومن هو ومَنْ معه ، وهم نيّف وستُون رجلا ، ووصلوا إلى بعداد . وأجريت لهم الأرزاق ، وأحسن إليهم . ثم صرفوا مع القاسم بن سيا إلى عمله (١) وأقاموا معه مدة فهموا بالغدر به فوضع السيف فيهم ، وأباد جميعهم .

وفى آخر جمادى الأولى من هذه السنة وردكتاب من ناحية جُنِي بأنّ سيلاً أتاها من الجبل ، غرق فيه نحو من ثلاثين فرسخاً وذهب فيه خَلْق كثير ، وخربت به المنازل والقرى ، وهلكت المواشى والغلّات ، وأخرِجَ من الغرق ألف وماثتان سوى مَنْ الم يوجد منهم .

وفى يوم الأحدِ غرة رجب ، خلع المكتنى على محمد بن سليمان كاتب الجيش وعلى وجوه القواد ، وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليان، وبرز محمد إلى مضربه بباب الشّماسيّة وعسكر هنالك ، ثم خرج بالجيوش إلى جانب دمشق ، لقبض الأعمال من هارون بن حمارويه إذ تبين ضعفه ، وذهب رجاله فى حرب القرامطة ، ورحل محمد بن سليان فى زُهاء عشرة آلاف ؛ وذلك لستٌ خلون مِنْ رجب ، وأمرَ بالجدّ فى المسير .

ولثلاث بقين من رجب قُرئ على الناس كتاب لإسماعيل بن أحمد بأن الترك قصدوا المسلمين في جيش عظيم ، وأن في عسكرهم سبعمائة قبة تركية لرؤساء منهم خاصة ، فنودى في الناس بالنفير وخرج مع صاحب العسكر خَلْق كثير فوافي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: « من بني العليص » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن الأثير: « وصاروا إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيا ، وهي من عمله » .

الترك غارين ، فكبسوهم ليلا ، وقُتل منهم خلق كثير ، وانهزم الباقون ، وأسْتبيح عسكرهم وانصرف المسلمون سالمين غانمين .

وورد أيضاً الخبر من الثّغور ، بأنّ صَاحب الروم وجّه إليها عسكراً فيه عشرة صلبان (۱) وماثة ألف رجل ، فأغار وا وكبسوا وأحرقوا.ثم ورد كتاب أبي معدّ بأن الأخبار اتصلت من طَرَسوس بأن غلام (۲) زرافة خرج إلى مدينة أنطالية (۱) على ساحل البحر ، فافتتحها عُنوة ، وقتل بها خمسة آلاف رجل من الروم ، وأسِرَ نحو هذه العدة منهم ، واستنقذ من أسارى المسلمين أربعة آلاف إنسان، ووجد للروم ستين مركباً فغرّقها وأخذ ماكان فيها من الذهب والفضة والمتاع والآنية وأن كل رجل حضر هذه الغزاة أصاب في فئه (۱) ألف دينار ، فاستبشر المسلمون بذلك .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد .

<sup>(</sup>١) الصليب: ما يتخذه النصارى قبلة.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : سار إليها المعروف بغلام زرافة .

<sup>(</sup>٣) أنطالية ، باللام : بلد من سواحل بحر الشام . وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية . ياقوت.

<sup>(</sup>٤) الفئ : الغنيمة .

## ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وماثتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

ففيها وجّه صاحب البصرة إلى السلطان رجلاً ذكر أنه أراد الخروج عليه ، وصار إلى واسط مخالفاً بها ، فأقصد إليه مَنْ يقبض عليه وعلى قوم ذكروا أنهم بايعوه ، ووجّه بهم إلى بغداد ، فحُمل هذا الرجل على فالج (۱) ، وبين يديه ابن له صبى على جمل ، ومعه سبعة وثلاثون رجلاً ، على جمال عليهم برانس الحرير ، وأكثرهم يستغيث ويبكى ، ويحلف أنه برىء فأمر المكتنى بحبسهم

وفى هذه السنة أغارت الروم على مرعش ونواحيها ، فنفر أهل المصّبصة وَطَرسوس ، وأصيبت جماعة من المسلمين فيهم أبو الرّجال بن أبي بكار .

وفيها انتهى محمد بن سليان الكاتب إلى أحواز مصر لحرب هارون (۱) ، ووجه إليه المكتنى فى البحر (۱) دميانة ، وأمره بدخول النيل ، وقطع المواد عمّن بمصر من الجند ، فمضى وقطع عن أهل مصر الميرة ، وزحف إليهم محمد بن سليان على الظهر ؛ حتى دنا من الفُسطاط ، وكاتب القواد الذين بها ، فخرج إليه بدر الحمامى ، وكان رئيس القوم ، ثم تتابع قواد مصر بالخروج إليه ، والاستثمان له . ، فلما رأى ذلك هارون وَمَنْ بتى معه خرجوا محاربين لمحمد بن سليمان ، وكانت بينهم وقعات .

ثم إنها وقعت بين أصحاب هارون فى بعض الأيام عصبية اقتتلوا فيها ، فخرج اليهم هارون ليسكِّنهم ، فرماه بعضُ المغاربة بسهم فقتله . وبلغ محمد بن سلمان الخبر ، فدخل هو ومَنْ معه الفسطاط ، واحتووا على دور آل طولون وأموالهم ، وتقبَّض على جميعهم ، وهم بضعة عشر رجلاً ، فقيدهم وحبسهم ، واستصنى أموالهم ، وكتب بالفتح إلى المكتنى ، وكانت هذه الوقيعة فى صَفَر ، وكتب إلى محمد بن سلمان فى

<sup>(</sup>١) الفالج : الجمل الضخم ذو السنامين .

<sup>(</sup>۲) الطبری : 🛭 هارون بن خمارویه 🕽 .

<sup>(</sup>٣) دميانة : غلام يازمان ، وفي ابن الأثير: « غلام يازمان » .

إشخاص آل طولون إلى بَغْداد ، وألا يُبتى منهم أحداً بمصر ولا الشام ، ففعل ذلك . ولئلاث خَلَوْن من ربيع الأول ، سقط الحائط من الجسر الأوّل على جثة القرمطيّ وهو مصلوب ، فطحنه ولم يبقّ منه شيء .

وفى شهر رمضان ورد الخبر على السلطان بأن قائداً من القواد المصريين يُعرف بالخليجيّ ، ويسمى بإبراهيم تخلّف عن محمد بن سليان فى آخر حدود مصر ، مع جماعة استمالهم من الجند وغيرهم ، ومضى إلى مصر مخالفاً للسلطان ، وكان معه فى طريقه جماعة أحبّوا الفتنة حتى كثر جمعه ، فلما صار إلى مصر أراد عيسى النوشريّ محاربته ، فعجز عن ذلك لكثرة مَنْ كان مع ابن الخليجيّ ، فانحاز عنه إلى الإسكندرية ، وأخلى مصر ، فدخلها الخليجيّ .

وفيها ندب السلطان لمحاربة الخليجي وإصلاح أمر المغرب فاتكاً مولى المعتضد ، وضم إليه بدراً الحمّامي ، وجعله مشيراً عليه فيا يعمل به ؛ وندب معه جماعة من القوّاد وجنداً كثيراً ، وخلع على فاتك وعلى بدر الحمامي لسبع خَلون من شوال ، وأمرا بسرعة الخروج وتعجيل السير فخرجا لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال .

وللنصف من شوال دخل رسم مدينة طَرسوس والياً عليها وعلى الثغور الشأمية .

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم لست بقين من ذى القعدة ، ففودى من المسلمين ألف ومائتا نفس ، ثم غدر الروم ، وانصرفوا ، ورجع المسلمون بَمَنْ فى أيديهم من أسارى الروم .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبدالملك بن عبدالله بن العباس بن محمد .

### ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

نفيها ورد الخبر بأنّ الخليجيّ المتغلّب على مصر واقع أحمد بن كيغلغ وجماعة من القوّاد بالقرب من العريش ، فهزمهم الخليجي ، أقبح هزيمة ، فندب السلطان للخروج إليه جماعة من القواد المقيمين بمدينة السلام فيهم إبراهيم بن كيغلغ وغيره وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة ورد الخبر بأن أخاً للحسين بن زكر ويه ، ظهر بالدالية من طريق الفُرات في نفر من أصحابه ، ثم اجتمع إليه جماعة من الأعراب

بالدالية من طريق الفرات في نفر من اصحابه ، تم اجتمع إليه جماعة من الاعراب والمتلصّصة فساربهم نحو دمشق ، في جمادي الأولى وحارب أهلها ، فندب السلطان للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون ، في جمع كثير من الجند . ثم ورد الخبر بأنّ هذا القرمطيّ سار إلى طبريّة ، فامتنع أهلها من إدخاله ، فحاربهم حتى دخلها فقتل عامة مَنْ بها من الرجال والنساء ، ونهبها وانصرف إلى ناحية البادية .

وذكر من حضر مجلس محمد بن داود بن الجراح ، وقد أدخل إليه قوم من القرامطة بعد قتل الحسين بن زكر ويه المصلوب بجسر بغداد فقال الرجل: كانزكر ويه أبو حسين المقتول مختفياً عندى في منزلي ، وقد أُعِد له سرداب تحت الأرض ، عليه باب حديد ، وكان لنا تتور ؛ فإذا جاءنا الطلب ، وضعنا التنور على باب السرداب ، وقامت امرأة تسخّنه . فمكث زكر ويه كذلك أربع سنين ، في أيام المعتضد ، ثم انتقل من منزلي إلى دار قد جعل فيها بيت وراء باب الدار ؛ فإذا فتح الباب انطبق على باب البيت ، فيدخل الداخل ، فلا يرى باب البيت الذي هو فيه ، فلم تزل هذه حاله حتى مات المعتضد ؛ فحينتذ أنفذ الدعاة ، واستهوى طوائف من أهل البادية ، وصار أهل من المعتضد ؛ فحينتذ أنفذ الدعاة ، ويسجدون له . واعترف لزكر ويه جميع من رسخ حب الكفر في قلبه من عربي ومولى ونبطى وغيرهم ، بأنه رئيسهم وكهفهم وملاًذهم ؛ وسموّه السيد والمولى ، وسار وا به وهو محجوب عن أهل عسكره، والقاسم يتولى الأمور دونه ، بعضيها على رأيه .

وذكر محمد بن داود أن زكرويه بن مهرويه هذا أقام رجلاً كان يعلّم الصبيان بقرية تدعى زابُوقة ، من عمل الفَّلُوجة يُسمَّى عبد الله بن سعيد ، ويكني أبا غانم ، فتسمّى بنصر ليعمى أمره ، ويخنى خبره ، فاستهوى طوائف من الأصبغيين والعُلَصيين وصعاليكَ من بطون كلب ، وقصدَبهم ناحية الشأم ، وكان عامل السلطان على دمشق والأردنَ أحمد بن كيغلغ، وكان مقياً بمصر على حرب الخليجيّ ، فاغتم ذلك عبد الله ابن سعيد المتسمَّى بنصر . وسار إلى مدينة بُصْرى ، فحارب أهلها ، ثم آمنهم . فلما استسلموا له قتل مقاتلتهم وسبي ذراريُّهم ، واستاق أموالهم ؛ ثم نهض إلى دمشق ، فخرج إليه مَنْ كان بقي بها مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن كيغلغ فقتل صالحاً ، وفضّ عسكره ولم يطمع في مدينة دمشق إذ دافعهم أهلها عنها ثم قصد القرمطيّ ومَنْ معه مدينة طبريّة ، فقتلوا طائفة من أهلها ، وسبوًا النساء والذّرية بها، فحينئذ أنفذ السلطان لمحاربتهم الحسين بن حمدان في جماعة من القوّاد والرجال ، فوردوا دمشق ، وقد دخل القرامطة طبرية . فلما اتصل بهم خروجُ القوَّاد إليهم ، عطفوا نحو السَّماوة ، وتبعهم الحسين بن حمدان وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعوّرون (١) ماوراءهم من المياه . فانقطع الحسين عن اتّباعهم لما عُدم الماء ، وعاد إلى الرَّحْبة ، وقصدت الفّرامطة إلى هِيتٌ ، فصبَّحوها ولم يصلُوا إلى المدينة لحصانة سورها لسبع بقين من شعبان ، مع طلوع الشمس ، فنهبوا رَبَضها ، وقتلوا مَنْ قدروا عليه من أهلها ، وأحرقت المنازل وَأَنْهَبَتَ السَّفَنِ التِّي فِي الفراتِ ، وقُتِل من أهل البلد نحو مَائتي نفس ، وأَوْقَرُوا ثلاثة آلاف بعير بالأمتعة والحنطة ثم رحلوا إلى البادية .

ثم شخص بأثرهم محمد بن كنداج إليهم ؛ فلما كان بقُرْبة منهم ، هربوا منه وعوَّروا المياه بينهم وبينه ، فأنفذت إليه الإبل والروايا والزاد ، وكتب إلى الحُسين بن حمدان بالنفوذ إليهم من جهة الرّحبة ، والاجتماع مع محمد بن كنداج على الإيقاع بهم .

فلما أحس الكلبيُّون الذين كانوا مع عبد الله بن سعيد القرمطيّ المتسمّى بنصر ، وثبوا عليه ، وقتلوه ، وتقرَّ بوا برأسه إلى محمد بن كنداج ، واقتتلت القرامطة حتى وقعت بينهما الدماء .

ثم أنفذ زكر ويه داعيةً له يسمّى القاسم بن أحمد ، إلى أكرة السواد ، فاستهواهم (١) يعوّدون ما وراءهم ، أي يفسدون الركايا حتى ينضب ماؤها .

ووعدهم بأن ظهوره قد حضر ، وأنه قد بايع له بالكوفة نحو أربعين ألف رجل وف سوادها أربعمائة ألف رجل ، وأن يوم موعدهم الذى ذكره الله يوم الزينة وأن يُحْشَرَ الناس ضُحى . وأمرهم بالمسير إلى الكوفة ليفتتحوها فى غداة يوم النّحر ، وهو يوم الخميس . فإنهم لا يمنعون منها فتوجّه القاسم بن أحمد بأهل السواد ومَنْ يجتمع البه من الصعاليك، حتى وافوًا باب الكوفة فى ثمانمائة فارس ، عليهم السدروع والجواشن الآلة الحسنة ، ومعهم جماعة من الرجّالة على الرواحل ، وقد انصرف الناس عن مصلاهم ، فأوقعوا بمن لحقوه من العوام ، وقتلوا منهم زُهاء عشرين نفساً .

وخرج إليهم إسحاق بن عمران عامل الكوفة ومن كان معه من الجند فصاقوًا القرامطة الحرب إلى وقت العصر ، وكان شعار القرامطة : يا أحمد يا محمد ، وهم يدعون : يالثارات الحسين ! يعنون المصلوب بجسر بغداد ، وأظهر وا الأعلام الييض ، وضربوا على القاسم بن أحمد قُبة ، وقالوا : هذا ابن رسول الله، فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انهزمت القرامطة نحو القادسية ، وأصلح أهل الكوفة سورهم وخندقهم ، وحرسوا مدينتهم .

وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمدّه ، فندب إليه جماعة فيهم طاهر بن على بن وزير ووصيف بن صوارتكين والفضل بن موسى بن بغا وبشر الخادم وجنى الصفوانى ورائق الخرّرى ، وضم إليهم جماعة من غلمان الحُجر ، وأمر القاسم بن سيا و من ضمّ إليه من رؤساء البوادى بديار ربيعة وطريق الفرات وغيرهم بالنهوض إلى القرامطة ، إذ كان أصحاب السلطان متفرّقين فى نواحى الشأم ومصر ، فنفذت الكتب بذلك إليهم .

وفى يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلَت من رجب ، قرئ على المنبر ببغداد كتاب بأنّ أهل صنعاء وسائر أهل اليمن اجتمعوا على الخارجي وحاربوه وفلُّوا جموعه ، فانحاز إلى بعض النواحي باليمن، فَخلع السلطان على مظفّر بن حاج ، وعقد له على اليمن . وخرج إليها لخمس خلون من ذى القعدة ، فأقام بها حتى مات ولتسع بقين من رجب أخرجت مضارب المكتنى إلى باب الشماسية ، فضربت هنالك ليخرج إلى الشأم ، ويحاصر ابن الخليجي ، فورد كتاب من قبل فاتك القائد وأصحابه ، يذكرون

<sup>(</sup>١) الجواشن : جمع جوشن ، وهو الدرع .

سنة ٢٩٣

محاربتهم له وظفرهم به ، وأنهم موجّهون له إلى مدينة السلام ، فرُدّت مضارب المكتنى ، وصرفت خزائنه ، وقد كانت جاوزت تكريت ، ثم أدخل مدينة السلام للنصف من شهر رمضان ابن الخليجي وأحد وعشرون رجلاً معه على جمال ، وعليهم برانس ودراريع حرير ، فحبسوا ثم خلع المكتنى على وزيره العباس بن الحسن خلعاً لحسن تدبيره في أمر هذا الفتح .

ثم لخمس خَلُوْن من شوال ، أدخِل بغداد رأس القرمطيّ المتسمى بنصر الذي انتهب مدينة هيت منصوباً في قناة

ولسبع خَلَوْن من شوال ورد الخبر مدينة السلام ، بأن الروم أغاروا على قورس وقتلوا مقاتلتهم ، ودخلوا المدينة ، وأخربوا مسجَدها ، وسَبُوْا مَنْ بِقَى فيها ، وقتلوا رؤساء بنى تميم المنضوين إليها

وحبٌّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

## ثم دخلت سنة أربع وتسعين وماثنين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

ففيها دخل ابن كيغلغ طرسوس غازياً فى أول المحرم ، وخرج معه رسم، وهى غزاة رسم الثانية ، فبلغوا حصن سلندوا، وافتتحوه وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة ، وأسروا وسَبَوًا نحواً من خمسة آلاف رأس ، وانصرفوا سالمين .

ولإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم ، ورد الخبر بأن زكرويه القرمطى ، ارتحل من نهر المثنية يريد الحاج وأنه وافي موضعاً بينه وبين بعض مراحلهم أربعة أميال . وذكر محمد بن داود أنهم مضوّا في جهة المشرق ؛ حتى صاروا بماء سليم ، وصار مابينهم وبين السواد مفازة ، فأقام بموضعه ينتظر قافلة الحاج حتى وافته لسبع خلون من المحرم ، فأنذرهم أهل المنزل بارتصاد القرامطة لهم ، وأن بينهم وبين موضعهم أربعة أميال . فارتحلوا ولم يقيموا ، وكان في هذه القافلة ابن موسى وسيم الإبراهيمي فلما أمعنت القافلة في السير ، صار القرمطي إلى الموضع الذي انتقلت عنه القافلة . وقتل من العكر وان عنها فأخبروه أنها تنقلت ولم تُقِم ، فأتهمهم بإنذار القافلة وقتل من العكر فين بها جماعة ، وأحرق العلف . ثم ارتصد أيضاً زكرويه قافلة خُراسان ، واختلطت القافلة ، وأكب أصحاب زكرويه على الحاج ، ويبعَجُونها بالسيوف ، فنفرت واختلطت القافلة ، وأكب أصحاب زكرويه على الحاج ، فقتلوهم كيف شاءوا، وسبوا النساء ، واحتووا على مافي القافلة .

ثم وافى عليهم أهل القافلة الثانية ، وفيها المبارك القمى وأحمد بن نصر العقيلي وأحمد ابن على بن الحسين الهمذاني ، وقد كان رحل القرامطة عن محلّتهم ، وعوّروا مياهها وملأوا بركها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم ، وانتقلوا إلى منزل العقبة فوافاهم بها أهلُ القافلة الثانية ، ودارت بينهم حرب شديدة ، حتى أشرف أهلُ القافلة على الظفر بالقرامطة ، وكشفوهم . ثم إنّ الفجرة تمكنوا في ساقتهم من غَرّة ، فركبوها ووضعوا

<sup>(</sup>١) القيروان : القافلة .

رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها، فطرحتهم الإبل وتمكنوا منهم ، فقتلوهم عن آخرهم إلا من استفدوه ، وسبوا النساء واكتسحوا الأموال والأمتعة، وقتُل المبارك القمي والمظفر ابنه ، وقتِل أبو العشائر ، ثم قُطعت يداه ورجلاه ثم ضُربت عنقُه ، وأَفلَت من الجرحي قوم وقعوا بين القتلي ، فتحاملوا في الليل ومضوا . فمنهم مَن مات في الطريق ، ومنهم مَنْ نجا ، وهم قليل . وكان نساء القرامطة وصبيانهم يطرفون بين القتلي ويعرضون عليهم الماء، فمن كان فيه رَمِق، أو طلب الماء أجهزُ وا عليه وقيل إنه كان في القافلة من الحاجّ نحو عشرين ألف رجل فقتل جميعهم غير نفر يسير . وذكر أن الذي أخذوا من المال والأمتعة في هذه القافلة قيمة ألغي ألف دينار ، وورد الخبر على السلطان بمدينة السلام ، عشيّة يوم الجمعة لأربع عشر ليلة بقيت من المحرم بما كان من فعل القرامطة بالحاج ، فعظم ذلك عليه ، وعلى الناس ، وندب السلطان محمد ابن داود بن الجراح الوزير للخروج إلى الكوفة ، والمقام بها ، وإنفاذ الحيوش إلى القرمطي ، فخرج من بغداد لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم ، وحمل معه أموالاً كثيرة لإعطاء الجند . ثم صار زكويه إلى زُبالة فهوَّلها وبث الطلائع أمامه ووراءه خوفاً من أصحاب السلطان وارتصاداً لورود القافلة الأخرى التي كانت فيها الأثقال وأموال التجار وجوهر نفيس للسلطان، وبها من القواد نفيس المولدي وصالح الأسود ، ومعه الشمسة والخزانة ، وكان المعتضد قد جَعَل في الشمسة جوهراً نفيساً ، ومعهم أيضاً إبراهيم بن أبي الأشعث ، قاضي مكة والمدينة ، وميمون بن إبراهيم الكاتب والفُرات بن أحمد بن الفرات والحسن بن إسماعيل وعليّ بن العباس النّهيكيّ . فلمّا صارت هذه القافلة بفيد ، بلغهم خَبرُ القرامطة فأقاموا أياماً ينتظرون القوة من قبَل السلطان ، وأقبل القرامطة إلى موضع يعرف بالخليج ، فلقوا القافلة ، وحاربوا أهلها ثلاثة أيام . ثم عطش أهل القافلة وكانواعلى غير ماء ، فلم يتمكّنوا منها ، فاستسلموا ، فوضع القرامطة فيهم السيف ، ولم يفلت منهم إلا اليسير، وأخذ القرامطة جميع مافى القافلة ، وسَبُوا النساء ، واكتسحوا الأموال. ثم توجه زكرويه بمن معه إلى فيد،وبها عامل السلطان فتحصّن منه، وجعل زكرويه يراسل أهلَ فَيْد بأن يسلّموا إليه عاملهم فلم يجيبوه إلى ذلك ثم تنقل إلى النَّباج. ثم إلى حُفير أبي موسى الأشعري.

\* \* \*

وفى أول شهر ربيع الأول أنهض المكتنى وصيف بن سوارتكين ومعه جماعة من القوّاد إلى القرامطة فنفذوا من القادسيّة على طريق خفّان ، والتتى وصيف بالقرامطة ، يوم السّبت لثمان بقين من ربيع الأول ، فاقتتلوا يومهم ذلك ؛ حتى حجز بينهم المساء ، ثم عاودهم الحرب فى اليوم الثانى ، فظفر جيش السلطان بالقرامطة ، وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة ، وخلصوا إلى زكرويه ، فضربه بعضُ الجند ضربةً بالسيف ، اتصلت بدماغه ، وأُخذ أسيراً ، وأُخذ معه ابنه وزوجته وكاتبه وجماعة من خاصته وقرابته واحتوى الجند على جميع ما فى عسكره، وعاش زكرويه خمسة أيام ثم مات . فشق بطنه، وحُمل كذلك وانطلق مَنْ كان بتى فى يديه من أسرى الحاج .

وفيها غزا ابن كَيْغَلَغ من طَرَسُوس ، فأصاب من العدو أربعة آلاف رأس سبى ، ودوات ومواشى كثيرة ومتاعاً ، وأسلم على يده بطريق من البطارقة .

وفيها كتب أندرو نقس البطريق ، وكان على حرب أهل النّغور من قِبل صاحب الروم إلى السلطان يطلُب الأمان ، فأجيب إلى ذلك ، وخرج بنحو مائتى نفس من المسلمين كانوا عنده أسرى ، وأخرج ماله ومتاعه إلى طرسوس .

وفى جمادى الآخرة ظفِر الحسين بن حمدان بجماعة من أصحاب زكرويه كانوا هربوا من الوقعة ، فقتل أكثرهم وأسر نساءهم وصبيانهم .

وفيها وافى رسلُ ملك الروم بابَ الشهاسية بكتاب إلى المكتنى يسأله الفداء بمن معهم من المسلمين لمن فى أيدى الإسلام من الروم ، فدخلوا بغداد ومعهم هدية كبيرة وعشرة من أسارى المسلمين.

وفيها أُخذ قوم من أصحاب زكر ويه أيضاً ووجِّها إلى باب السلطان .

وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كُلْب والنمِر وأسد وغيرهم كانوا خرجوا عليه فهزموه حتى بلغوا به باب حلب .

وفيها هزم وصيف بن سوارتكين الأعراب بفيد ثم رحل سالما بمن معه من الحاجّ. وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك .

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فمن ذلك ماكان من خروج عبدالله بن إبراهيم المِسْعى عن مدينة أصبهان إلى قرية من قراها على فراسخ منها، وانضهام نحو من عشرة آلاف كردى إليه، مظهراً الخلاف على السلطان، فأمر المكتفى بدراً الحمامى بالشُّخوص إليه، وضم إليه جماعة من القوّاد في نحو من خمسة آلاف من الجند.

وفيها كانت وقعة للحرّبن موسى على أعراب طيئ ، فواقعهم على غِرّة منهم ، فقتل من رجالهم سبعين ، وأسر من فرسانهم جماعة

وفيها أَوْقَى إسماعيل بن أحمد في صفر؛ لأربع عشرة ليلة خلت منه ، وقام ابنه أحمد ابن إسماعيل في عمل أبيه مقامه . وذُكر أنّ المكتنى قعد له وعقد بيده لواءه ، ودفعه إلى طاهر بن على ، وخلع عليه ، وأمره بالخروج إليه باللواء .

وفيها وُجِّه منصور بن عبدالله بن منصور الكاتب إلى عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ وكتب إليه يخوّفه عاقبة الخلاف ، فتوجّه إليه . فلما صار إليه ناظره ، فرجع إلى طاعة السلطان ، وشخص فى نفر من غلمانه ، واستخلف بأصبهان خليفة له ومعه منصور بن عبدالله . حتى صار إلى باب السلطان، فرضِي عنه المكتنى ووصله وخلع عليه وعلى ابنه .

وفيها أوقع الحرّ بن موسى بالكردى المتغلّب على تلك الناحية، فتعلّق بالجبال فلم يُدرَك .

وفيها فتح المظفر بن حاج ما كان تغلّب عليه بعض الخوارج باليمن،وأخذ رئيساً من رؤسائهم يعرف بالحكيميّ .

وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة أمر خاقان المفلحيّ بالخروج إلى أذرَ بيجان لحرب يوسف بن أبي الساج ، وضمّ إليه نحو أربعة آلاف رجل من الجند .

ولثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أبى مُضر بن الأغلب ، ومعه فتح الأنجحيّ وهدايا وجّه بها معه إلى المكتنى .

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم فى ذى القعدة ففدى ممن كان عندهم من الرجال ثلاثة آلاف نفس.

### ذكر علَّة المكتفى بالله وماكان من أمره إلى وقت وفاته

وكان المكتنى عليّ بن بن أحمد يشكو علّة في جوفه ، وفساداً في أحشائه ، فاشتدّت العلَّة به في شعبان من هذا العام ، وأخذه ذَرَبُّ ١١) شديد أفرط عليه ، وأزال عقله ؛ حتى أخذ صافى الحُرمي خاتمه من يده ، وأنفذه إلى وزيره العباس بن الحسن وهولا يعقل شيئاً من ذلك ، وكان العباس يكره أن يَليَ الأمر عبد الله بن المعتز ، ويحافه خوفاً شديداً ، فعمل في تصيير الخلافة إلى أبي عبد الله محمد بن المعتمد على الله ، فأحضره داره ليلاً ، وأحضر القاضي محمد بن يوسف وحده ، وكلُّمه بحضرته ، وقال له : مالى عندك إن سقتُ هذا الأمر إليك ؟ فقال له محمد بن المعتمد : لك عندى ماتستحقّه من الجزاء والإيثار وقرب المنزلة ، فقال له العباس : أريد أن تحلف لى ألا تخلِّيني من إحدى حالتين ؛ إما أن تريد خدمتي فأنصح لك وأبلغ جهدى في طاعتك وجَمْع المال لك ؛ كما فعلته بغيرك ، وإمّا أن تؤثر غيري فتوقّرني وتحفظني ، ولا تبسط عليّ يداً في نفسي ومالي ، ولا على أحد بسبي ، فقال له محمد بن المعتمد \_ وكان حسنَ العقل ، جميل المذهب : لو لم تَسُقْ هذا إلى مَا كان لي مَعْدلٌ عنك فى كفايتك وحسن أُثَرِكَ فكيف إذا كنت السَّبُّ له ، والسبيلَ إليه ! فقال له العباس : أريد أن تحلف كي على ذلك . فقال : إن لم أوفِّ لك بغير يمين لم أوف لك بيمين ، فقال القاضي محمد بن يوسف للعباس : ارْضَ منه بهذا ؛ فإنه أصلح من اليمين . قال العباس : قد قنعت ورضيت ثم قال له العباس : مُدّيدَك حتى أبايعك ِ فقال له محمد : ومافعل المكتنى ؟ قال : هو في آخر أمره ، وأظنه ، قد تلف . فقال محمد:ماكان الله ليرانى أمد يدى لبيعة وروح المكتنى في جَسَلَدِه ؛ ولكن إن مات فعلت ذلك . فقال محمد بن يوسف : الصواب ماقال ، وانصرفوا على هذه الحال .

<sup>(</sup>١) الذرب: داء يكون في الكيد.

ثم إنّ المكتنى أفاق وعقل أمره، فقال له صافى الحرمى : لورأى أمير المؤمنين آن يوجّه إلى عبدالله بن المعتز ومحمد بن المعتمد ، فيوكل بهما فى داره وبحبسهما فيها ، فإن الناس ذكروهما لهذا الأمر ، وأرجفوا بهما ، فقال له المكتنى : هل بلغك أن أحدهما أحدث بيعة علينا ؟ فقال له صافى : لا ، قال له : فما أرى لهما فى إرجاف الناس ذنباً فلا تعرض لهما ، ووقع الكلام بنفسه ، وخاف أن يزول الأمر عن ولد أبيه ، فكان إذا عرض له بشيء من هذا الأمر استجر فيه الحديث . وتابع المعنى واهتبل به جداً . وعرض لمحمد بن المعتمد فى شهر رمضان فالج فى مجلس العباس بن الحسن الوزير من غيظ أصابه فى مناظرة كانت بينه وبين ابن عمرويه صاحب الشرطة ، فأمر العباس أن يُحمل فى قُبّة من قبابه على أفره بغاله، فحمل إلى منزله فى تلك الصورة ، وانصرفت نفسه إلى تأميل غيره .

ثم اشتدّت العلة بالمكتفى فى أول ذى القعدة ، فسأل عن أخيه أبى الفضل جعفر فصح عنده أنه بالغ ، فأحضر القضاة وأشهدهم بأنه قد جعل العهد إليه من بعده .

#### ذكر وفاة المكتفى

ومات المكتنى بالله على بن أحمد ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين ، ودفن يوم الاثنين فى دار محمد بن عبد الله بن طاهر وكانت خلافته ست سنين وتسعة عشر يوماً ، وكان يوم تُوفِّى ابن اثنتين وثلاثين سنة . وكان وكان ولد سنة أربع وستين ومائتين . وكنيته أبو محمد . وأمه أم ولد تركية ، وكان جميلاً رقيق اللون حسن الشَّعر ، وافر اللحية .

وولد أبا القاسم عبدالله المستكنى ، ومحمداأبا أحمد ، والعباس ، وعبد الملك ، وعيسى ، وعبد الصمد ، وأم الفضل ، وعيسى ، وأم العباس ، وأمّة العزيز ، وأسماء ، وسارة وأمّة الواحد .

قال : وكان جعفر بن المعتضد بدار ابن طاهر التي هي مستقر أولاد الخلفاء فتوجّه فيه صافى الحرمي لساعتين بَقِيتًا من ليلة الأحد وأحضره القصر . وقد كان العباس

ابن الحسن فارق صافياً على أن يجىء بالمقتدر إلى داره التي كان يسكنها على دِجْلة ، لينحدر به معه إلى القصر ؛ فعرّج به صافى عن دار العباس إذ خاف حيلة تستعمل عليه ، وعُدَّ ذلك من حزم صافى وعقله .

#### ذكر خلافة المقتدر

وفيها بويع جعفر بن أحمد المقتدر يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وأحد وعشرين يوماً ، وكان مولده يوم الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وكنيته أبو الفضل وأمّه أم ولد يقال لها شغب . وكانت البيعة للمقتدر فى القصر المعروف بالحسني فلما دخله ورأى السرير منصوباً أمر بحصير صلاة فبسط له ، وصلى أربع بالحسني فلما دخله ورأى السرير منصوباً أمر بحصير صلاة فبسط له ، وصلى أربع ركعات . وما زال يرفع صوته بالاستخارة ثم جلس على السرير ، وبايعه الناس ودارت البيعة على يدى صافى الحرمي وفاتك المعتضدى ، وحضر العباس بن الحسن الوزير وابنه أحمد حتى تمت البيعة ثم غُسل المكتنى ، ودُفِن فى موضع من دار محمد بن عبد الله بن طاهر .

وذكر الطبرى أنه كان فى بيت المال يوم بويع المقتدر خمسة عشر ألف ألف دينار ، وذكر ذلك الصولى ، وحكى أنه كان فى بيت مال العامة سهائة ألف دينار ، وخلّع المقتدر يوم الاثنين الثانى من بَيعته على الوزير أبى أحمد العباس بن الحسن خِلّعاً مشهورة الحسن ، وقلّده كتابته وأمر بتكنيته ، وأن تُجرى الأمور مجراها على يده . وقلّد ابنه أحمد بن العباس العرض عليه ، وكتابة السيدة أمّه وكتابة هارون ومحمد أخويه ، وكتب العباس إلى الكور والأطراف بالبيعة كتاباً على نسخة واحدة وأعطى الجند مال البيعة ، للفرسان ثلاثة أشهر ، وللرجّالة ستة أشهر ، وأمّر أصحاب الدواوين على ماكانوا عليه ، وخلع المقتدر على سؤسن مولى المكتنى الذى كان حاجبه ، وأقرّه على حجابته ، وخلع على فاتك المعتضدى ، ومؤنس الخازن . ويمن غلام المكتنى ، على حجابته ، وخلع على فاتك المعتضدى ، ومؤنس الخازن . ويمن غلام المكتنى ،

مبايعة المقتدر بقوم حاولوا فتى سجن دمشى ، وإقامة فتنة بها ، فحيلوا على جمال ، وطُوّفوا ، وخلع على كثير من الخدم ، فمن كان إليه منهم عمل جعلت الخلعة عليه لإقراره على عمله ، ومن لم يكن إليه عمل كانت الخلعة تشريفاً له،ورد المقتدر رُسوم الخلاقة إلى ماكانت عليه من التوسع في الطعام والشراب ، وإجراء الوظائف ، وفرّق في بني هاشم خمسة عشر ألف دينار وزادهم في الأرزاق ، وأعاد الرسوم ، في تفريق الأضاحي على القوّاد والعمال وأصحاب الدواوين والقضاة والجلساء ، ففرّق عليهم يوم التروية ويوم عرفة من البقر والغنم ثلاثون ألف رأس ، ومن الإبل ألف رأس ، وأمر بإطلاق مَنْ كان في السجون ممن لاخصم له ولا حق لله عز وجلّ عليه ، وبعد أن امتحن محمد بن يوسف القاضي أمورهم .

ورُفع إليه أن الحوانيت والمستغلات التي بناها المكتنى فى رحبة باب الطاق أضرَّت بالضعفاء، إذ كانوا يقعدون فيها لتجاراتهم بلا أجرة لأنها أفنية واسعة ، فسأل عن غَلّتها فقيل: لهُ تُغِلِّ ألف دينار فى كلّ شهر ، فقال : وما مقدار هذا فى صلاح المسلمين واستجلاب حسن دعائهم ! فأمر بهدمها وإعادتها إلى ما كانت عليه .

ولم يل الخلافة من بنى العباس أصغرُ سنًا من المقتدر ؛ فاستقلّ بالأمور ، ونهض بها ، واستصلح إلى الخاصة والعامة وتحبّب إليها، ولولا التحكم عليه فى كثير من الأمور لكان الناس معه فى عيش رَغد ؛ ولكن أمه وغيرها من حاشيته كانوا يُفْسِدون كثيراً من أمره .

وفى هذه السنة ، كانت وقعة عج بن حاج مع الجند بمنى فى اليوم الثانى من أيام منى ، وقُتِل بينهم جماعة ، وهرب الناس الذين كانوا بمنى إلى بستان ابن عامر ، وانتهب الجند مضرب أبى عدنان ، وأصاب المنصرفين من الحاج فى منصرفهم ببعض الطريق عطش ، حتى مات منهم جماعة . قال الطبرى : سمعت بَعْض من يحكى أن الرجل كان يبول فى كفه ثم يشربه .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبدالملك .

# ثم دخلت سنة ست وتسعين وماثنين فكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فمن ذلك ماكان من اجتماع جماعة من القوّاد والكتّاب والقضاة على خلع جعفر المقتدر ، وكانوا قد تناظروا وتآمروا عند موت المكتنى على مَنْ يقدّمونه للخلافة ، وأجمع رأيهم على عبدالله بن المعتز ، فأحضروه وناظروه فى تقلّدها، فأجابهم إلى تولّى الأمر ، على ألا يكون فى ذلك سفك دماء ولاحرب ، فأخبروه أن الأمر يُسلّم إليه عفوا ، وأنّ من وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضوا به، فبايعهم على ذلك سرًا ، وكان الرأس فى هذا الأمر العباس بن الحسن الوزير ، ومحمد بن داود ابن الجراح ، وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى وغيرهم ، فخالفهم على ذلك العباس ، ونقض ماكان عقده معهم فى أمر ابن المعتز ، وأحب أن يخبر أمر المقتدر ، وإن كان فيه محمل للقيام بالخلافة مع حداثة سنة ، وكيف يكون حاله معه، وعلم أن تحكّمه على غيره ؛ فصدّهم عن ابن المعتز، وأنفذ عقد البيعة للمقتدر على ماتقدم ذكره .

ثم إن المقتدر أجرى الأمور مجراها فى حياة المكتنى، وقلد العباس جميعها، وزاده فى المنزلة والحظوة وصير إليه الأمسر والنهى ، فتغيّر العباس على القواد ، واستخفّ بهم واشتد كبره على الناس واحتجابه عنهم واستخفافه بكلّ صنف منهم ، وكان قبل ذلك صافى النية لعامة القواد والخدم منصفاً لهم فى إذنه لهم ولقائه . ثم تجبّر عليهم ، وكانوا يمشون بين يديه فلا يأمرهم بالركوب ، وترك الوقوف على المتظلمين ، والسماع منهم، فاستثقله الخاصة والعامة ، وكثر الطعن عليه ، والإنكار لفعله والهجاء له ، فقال بعض شعراء بغداد فيه :

وكان مما يشتّع به الحسين بن حمدان على العباس ، أنه شرب يوماً عنده ، فلما سكر الحسين ، استخرج العباس خاتمه من إصبعه ، وأنفذه إلى جاريته مع فتّى له ، وقال لها : يقول لك مولاك : اشتى الوزير سماع غنائك ، فاحضرى الساعة ولا تتأخّري ، فهذا خاتمى علامة إليك . قال الحسين: وقد كنت خفت منه شيئاً من هذا لبلاغات بلغتنى عنه ، وكتب رأيت له إليها بخطه ، فحفظت الجارية وحدّرتها ، فلم تُصغ إلى قول الفتى ولا إجابته .

وكان الحسين يحلف مجتهداً أنه سمعه يكفُر ويستخفّ بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في بعض ماجرى من القول: قد كان أجيراً لخديجة، ثم جاء منه مارأيت. قال: فاعتقدتُ قتلَه من ذلك الوقت، واعتقد غيره من القواد فيه مثل ذلك، واجتمعت القلوب على بغضته، فحينئذ وثب به القوم فقتلُوه، وكان الذي توكّى قتله بدر الأعجمي والحسين بن حمدان ووصيف بن ورتكين، وذلك يوم السبت لأحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول من العام المؤرخ.

#### ذكر البيعة لابن المعتز

وفى غد هذا اليوم خُلِع المقتدر ، خلعه القواد والكتاب وقضاة بغداد ، ثم وجَّهوا فى عبدالله بن المعتز ، وأدخل دار إبراهيم بن أحمد الماذرائي الّتي على دجلة والصَّراة ثم حُمِل منها إلى دار المكتنى بظهر المخرِّم ، وأحضر القضاة ، وبايعوا عبدالله بن المعتز فحضرهم . ولقبوه المنتصف بالله ؛ وهو لقب اختاره لنفسه .

واستوزر محمد بن داود بن الجرَّاح ، واستحلفه على الجيش ؛ وكان الناس

يحلفون بحضرة القضاة ، وكان الذى يأخذ البيعة على الناس وعلى القواد ويتولى استحلافهم والدعاء بأسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش ، وأحضر عبدالله بن على بن أبى الشوارب القاضى وطُولب بالبيعة لابن المعتزّ فلجلج ، وقال : ما فعل جعفر المقتدر ! فدُفِع فى صدره . وقتِل أبو المثنى لما توقف عن البيعة ، ولم يشك الناس أن الأمر تام له إذ اجتمع أهل الدولة عليه ، وكان أجل مَنْ تخلف عن سوسن الحاجب، فإنه بقى بدار المقتدر مثبتاً لأمره وحامياً له .

وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار التي كان بها المقتدر حرب شديدة من غدوة إلى انتصاف النهار ، وثبت سوسن الحاجب به وحامى عنه ، وأحضر الغلمان ووعدهم الزيادة ، وقوّى نفس صافى ونفس مؤنس المخادم ومؤنس المخازن ؛ فكلّهم حماه ودافع عنه ؛ حتى انفضت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعتز ؛ وذلك أن مؤنساً المخادم حمل غلماناً من غلمان الدار إلى الشّدَوات (۱) ، فصاعد بها في دَجُلة . فلما جازوا الدار التي كان فيها ابن المعتز ومحمد ابن داود صاحوا بهم ، ورشقُوهم بالنشّاب ، فتفرقوا وهرب مَنْ كان في الدار من الجند والقواد والكتّاب ، وهرب ابن المعتز ومَنْ كان معه ولحق بعض الذين كانوا بايعوا ابن المعتز بالمقتدر ، فاعتذروا إليه بأنهم مُنعوا من المصير نحوه ، واختنى بعضهم ، بايعوا ابن المعتز بالمقتدر ، فاعتذروا إليه بأنهم مُنعوا من المصير نحوه ، واختنى بعضهم ، المعتز فقتل وقتلوا وانتهبت العامة دور محمد بن داود والعباس بن الحسن ؛ وأُخذ ابن المعتز فقتل وقبل معه جماعة،مهم أحمد بن يعقوب القاضى، ذبح ذبحاً ، وقالوا له : المعتز فقتل وقبل و قال : هو صبى ولا يجوز المبايعة له .

وقال الطبرى ، ولم يَرَ الناس أعجب من أمر ابن المعتز والمقتدر ؛ فإنّ الخاصة والعامة اجتمعت على الرضا بابن المعتز وتقديمه ، وخلع المقتدر لصغر سنه ؛ فكان أمر الله قدراً مقدوراً ؛ ولقد تحيّر الناس في أمر دولة المقتدر وطول أيامها على وهي أصلها وضعف ابتنائها . ثم لم ير الناس ولم يسمعوا بمثل سيرته وأيامه وطول خلافته .

وقال محمد بن يحيى الصولى : وفى يوم الاثنين لتسع ليال بقين من ربيع الأول خلع المقتدر على على بن محمد بن الفرات للوزارة،وركب النّاس معه إلى داره بسوق العطش ، وتكلّم فى إطلاق جماعة ممن كان بايع ابن المعتز ، فأذن له المقتدر فى ذلك،

<sup>(</sup>١) الشذوات : نوع من السفن .

فخلّى سبيلَ طاهر بن على ونزار بن محمد وإبراهيم بن أحمد الماذرائي والحسين بن عبدالله الجوهريّ المعروف بابن الجصاص ، ووضع العطاء للغلمان والأولياء الذين بِقُوا مِع المقتدر صلة ثانية للفرسان ثلاثة أشهر وللرجّالة ست نوائب ، ووَلَى مؤنساً الخادم شرطة جانبي بغداد ومايليها ، وتقدم إليه بالنَّداء على محمد بن داود ويمُن ومحمد الرقّاص ، وأن يبذل لمن جاء بمحمد بن داود عشرة آلاف دينار ، وخلع على عبدالله بن على بن محمد بن أبي الشوارب لقضاء جانبي بغداد ، وقلَّد الوزير على بن محمد أخاه جعفر بن محمد ديوان المشرق والمغرب، وأشاع أنه يخلِّفه عليهم . وقلَّد نزاراً الكوفة وطساسيجها(١) ، وعزل عنها المسمعيّ ، ثم عزل نزاراً وولَى الكوفة نجحاً الطولوني"، وخلع على أبي الأغرّ خليفة بن المبارك السّلميّ لغزاة الصائفة (١). وعظم أمر سوسن الحاجب وتجبّر وطغى ، فاتّهمه المقتدر ولم يأمنه ، وأدار الرأى في أمره مع ابن الفرات، فأوصى إليه المقتدر : خذ من الرجال مَنْ شئت ومِن المال والسلاح ماشئت ، وتولّ من الأعمال ماأحببت ، وخلّ عن الدار أُولِمًّا مَنْ أريد . فأبي عليه ، وقال : أمرٌ أخذته بالسيف لا أتركه إلا بالسيف. فأحكم المقتدر الرأى مع ابن الفرات في قتله فلما دخل معه الميدان في بعض الأيام أظهر صافي الحُرَميّ العلَّة ، وجلس في بعض طرق الميدان متعاللاً . فنزل سوسن ليعوده ، فوثب إليه جماعة فيهم تكين الخاصة وغيره من القواد، فأخذوا سيفه ، وأدخلوه بيتاً ، فلما سمع مَنْ كان معه بذلك من غلمانه وأصحابه تفرقوا ، ومات سوسن بعد أيام في الحبس.

وقلّد الحجابة نصراً الحاجب المعروف بالقُشوريّ ، وكان موصوفاً بعقل وفضل . وكان النصاري في آخر أيام العباس بن الحسن قد علا أمرهم، وغلب عليهم الكتّاب منهم، فرفع في أمرهم إلى المقتدر، فعهد فيهم بنحو ماكان عَهد به المتوكّل من رفضهم واطّراحهم وإسقاطهم عن الخدمة، ثم لم يَدُمْ ذلك فيهم .

وفى يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد الثلج من غدُوة إلى العصر ، حتى صار فى السطوح والدّور منه نحو من أربعة أصابع ؛ وذلك أمْر لم يُرَ مثله ببغداد .

وفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول سلّم محمد بن يوسف القاضي ومحمد

<sup>(</sup>١) الطساسيج : جمع طسوج ؛ وهوالناحية .

<sup>(</sup>٢) الصائفة : غزو الروم لأنهم كانوا يغزونهم صيفًا لمكان البرد والثلج

ابن عمرويه وابن الجصاص والأزرق كاتب الجيش في جماعة غيرهم إلى مؤنس الخازن ، فقتَل بعضهم،وشُفِّع في بعض فأطلق .

وفيها وجه القاسم بن سما فى جماعة من القوّاد والجند فى طلب الحسين بن حمدان ، فشخص لذلك حتى صار إلى قرّقيسيا والرّحبة ، وكتب إلى أبى الهيجاء عبدالله بن حمدان بأن يطلب أخاه ويتبعه فخرج فى أثره ، والتتى بأخيه بين تكريت والسودقانية ، بموضع يعرف بالأعمى ؛ فانهزم عبدالله عن أخيه الحسين . ثم بعث الحسين إلى السلطان يطلب الأمان لنفسه فأعطى ذلك .

ولسبع بقين من جمادى الآخرة خلع على ابن دُليل النصرانى كاتب ابن أبى الساج ورسوله، وعقد ليوسف على أذر بيجان والمراغة وحُمِلت إليه الخلع، وأمر بالشخوص إلى طرسوس عمله . وللنصف من شعبان خُلِع عَلَى مؤنس الخادم ، وأمِر بالشخوص إلى طرسوس لغزو الروم ، فخرج فى عسكر كثيف وجماعة من القواد . وكان مؤنس قد ثَقُل على صافى الخرمي ، وأحب ألا يجاوره ببغداد ، فيسعى مع الوزير ابن الفرات فى إبعاده ، فأغزى فى الصائفة ، وضم إليه أبو الأغر خليفة بن المبارك فلم يرضه مؤنس ، وكتب فأغزى فى الصائفة ، فكتب إليه فى الانصراف فانصرف ، وحبس . واجتمع قول الناس إلى المقتدر يذمّه ، فكتب إليه فى الانصراف فانصرف ، وحبس . واجتمع قول الناس بلا اختلاف بينهم ، أنه لم يكن فى زمن أبى الأغر فارس للعرب ولا للعجم أشجع منه ولا أعظم أيداً وجلَداً .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك .

#### ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فى المحرّم من هذا العام ، ولد للمقتدر ابنٌ ، فأمر أن يكتب اسمه على الأعلام والتراس والدنانير والدراهم والسّمات ولم يعش ذلك المولود .

وفيها وردكتاب مؤنس الخادم على السلطان لست خلون من المحرّم بأنه ظهر على الروم في غزاته إليهم التي تقدم ذكرها في سنة ست وتسعين ، وهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر لهم أعلاجاً كثيرة ، وقرئ كتابه بذلك على العامّة ببغداد ، ثم قَفَل مؤنس منصرفاً .

وفى صفر من هذه السنة أخر طاهر بن محمد بن عمر و بن الليث الصفار إيراد ما كان يلزمه من المال الموظف عليه من أموال فارس ، ودافع به ، فكتب سُبْكرى ، غلام عمر و بن الليث ، يتضمن حمل المال وإيراده ، واستأذن فى توجيه طاهر وأخويه أسرى إلى باب السلطان ، فأجيب إلى ذلك ، فاجتمع سبكرى ومَنْ والاه عليهم ، ودارت بينهم حرب شديدة ، حتى استولى سبكرى على فارس وكرمان ، وبعث بطاهر وأخويه إلى السلطان فأدخلوا فى عمّاريّات مكشوفة ، وخلع على رسول سبكرى .

ثم إن الليث بن على بن الليث لمّا بلغه فعلُ سبكرى بطاهر ويعقوب ابنى محمد ، غضِب لذلك ، وسار يريد فارس ، فتلقاه سُبْكَرى ، واقتتلا قتالاً شديداً، فانهزم سُبْكَرى ، وقدم على السلطان يستمدّه، فنُدب مؤنس الخادم إلى فارس ، وضمّ إليه زهاء خمسة آلاف من الأولياء والغلمان ، وكتب إلى أصحاب المعاون بأصبهان والأهواز والجبل فى معاونة مؤنس على محاربة الليث بن على وأشخص معه الوزير ابن الفرات محمد بن جعفر العَبرتائ ، وولاه الخراج والضياع بفارس ، فاحتاج الجند إلى أرزاقهم ، فوعدهم بها محمد بن جعفر فلم يرضوا وعده ، ووثبوا عليه ونهبوا عسكره ، وأصابته ضربة ، وزعم بعض أصحاب مؤنس أنه أخذ له مائة ألف دينار .

وفى ليلة الأربعاء لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ولد للمقتدر أبو العباس محمد الراضي بالله بدير كنيناء قبل طلوع الفجر .

وفى ذى الحجة من هذا العام كانت بين مؤنس الخادم وبين الليث بن على حرب بناحية النوبنكجان، فهزم الليث وأصحابه ، وأسر مؤنس الليث وأخاه إسماعيل وعلى بن حسين بن درهم والفضل بن عنبر ، وصاروا فى قبضته ، فحملهم بين يديه إلى بغداد ، وأدخل الليث على فيل ، ومن كان معه على جمال مشهورين ، قد البسوا البرانس ثم حبسوا .

وفيها وجّه المقتدر القاسم بن سيما غازياً في الصائفة إلى الروم في جمع كثيف من الجند في شوال فغم وسنّى .

وفيها وَلِى وَرَقَاءُ بن محمد الشيبانيّ أمرَ السواد بطريق مكّة فرفع المؤن عن الناس ، وحسم عنها ضرَّ الأعراب وما كانوا يفعلونه في الطريق من السلب والقتل ، وحسن أثرورقاء هنالك ؛ ولم يزل مقياً بتلك الناحية إلى أن رجع الحاجّ مسلَّمين شاكرين لفعله فيهم .

و لِحمادى الأولى من هذا العام ورد الخبر بأن أركان البيت الأربعة غرقت فى سيول كانت بمكّة وغرق الطواف وفاضت بثر زمزم ، وإنه كان سيلاً لم ثيرَ مثله فى قديمًا الأيام وحديثها

وفى شوال منها تُوفّى محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر المعروف بالصناديقي ، ودفن فى مقابر قريش ، وصلّى عليه القاضى أحمد بن إسحاق بن البهلول .

وفى شهر رمضان منها تُوفَى يوسف بن يعقوب القاضى ومحمد بن داود الأصبهانى الفقيه . وورد الخبر بوفاة عيسى النَّوشرى عامل مصر ، فولى السلطان مكانه تكين الخاصة ، وتوجّه من بغداد إلى مصر .

وفى شوال من هذه السنة تُوفِّى جعفر بن محمد بن الفرات أخو الوزير ، وكان يَلى ديوان المشرق والمغرب ، فولَّى الوزير ابنه المحسِّن ديوان المغرب وولَّى ابنه الفضل ديوان المشرق .

وفي هذا العام توقِّق القاسم بن زرزور المغنِّي ، وكان من الحذاق المجيدين ، وأسنَّ حتى قارب تسعين سنة .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها قدم القاسم بن سيا من غزاة الصّائفة إلى الروم ، ومعه خلّق كثير من الأسرى ، وخمسون عِلْجاً قد حُمِلوا على الجمال مشهورين ، بأيدى جماعة منهم أعلام الرّرم ، عليها صلبان الذهب والفضة ؛ وذلك يوم الخميس لأربع عشر ليلة بقيت من شهر ربيع الأول .

وفيها خالف سبكرى والْتَوى بماعليه ، فنُدب لمحاربته وصيف كامه غلام الموفق ، وشخص معه وجُوه القواد ، وفيهم الحسين بن حمدان وبدْر غلام النوشري وبدْر الكبير المعروف بالحمامي ، فواقعوا شبكرى في باب شيراز وهزموه ، وأسرُوا القتَّالَ صاحبه وهرب بعض قوّاده عنه وفَتقَ عسكره بماله وأثقاله إلى ناحية كِرْمان ، وورد الخبر بأن سبكري أُسِر ؛ وكان الذي أسره سيمجور غلام أحمد بن إسماعيل ،ثم قليم وصيف كامه بالقتّال صاحب سبكرى ، فأدخل على فِيلٍ وعليه برنس طويل ، وبين يديه ثلاثة عشر أسيراً على الجمال ، وعليهم دَرَاريع وبرانس من ديباج ، فخلع على وصيف وسوّر وطرِّق بطوق ذهب منظوم بجوهر ، ثم دخل سُبكْرى وحضر دخوله الوزير ابن الفرات وساثر القوّاد يوم الاثنين لإحدى عشر ليلة بقيت من شوال ، وكان قد حمِل على فيل وشهر ببرنس طويل ، وبين يديه الكُرُّك ومن يضرب بالصُّنوج ، وخلفه الليث بن على على فيل آخر ، فخلع على ابن الفرات وحمل وكان يوماً مشهوداً . وحدَّث محمد بن يحيي الصولىَ أنه شهد هذا اليوم قال : فتدكّرت فيه حديثاً كان حدَّثناه صافى الحُرْمي يوم بويع فيه المقتدر بالله ، قال صافى : رأيتُ الخليفة المقتدر بالله وهو صبيّ في حجر المعتضد ، والمعتضد ينظر في دفتر كان كثيراً ماينظر فيه ، وهو يضرب على كتف المقتدر ، ويقول له : كأنى بملوك فارس قد أُدخلوا إليك على الفيلة والجمال ، عليهم البرانس ، وكان صافى يوم بيعة المقتدر يحدّث بهذا ، ويدعو إلى الله أن يحقّق هذا القول . وفيها وردت على المقتدر هدايا من خُراسان أنفذها إليه أحمد بن إسهاعيل بن أحمد ، فيها غلمان على دوابهم وخيولهم وثياب ومسلك كثير وبزاة وسمّور وطرائف ؛ لم يعهد مثلها فها أُهدى من قبل .

44

وفيها جلس ابنُ الفرات الوزير لكتّاب العطاء ، فحاسبهم وأشرف لهم على خيانة نحو مائة ألف دينار ، فورّى عن الأمر قليلاً إذ كان كتّابه منهم ، واستخرج ماوجد من المال في رفق وَسَنُر .

وفى جمادى الآخرة من هذا العام فُلِج عبدالله بن على بن أبى الشوارب القاضى ، فأمر المقتدر ابنه محمد بن عبدالله بتولى أمور الناس خليفة لأبيه ، حتى يظهر حاله وما يكون من علّته . فنظر كماكان ينظر أبوه ، وأنفذ الأمور مثل تنفيذه .

#### ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فمن ذلك غزوة رستم الصائفة من ناحية طَرسوس ، وهو والى الثغور ، فحاصر حصن مَلِيح الأرميني ، ثم دخل عليه وأحرق أرباض ذى الكلاع .

وفيها ورد رسول أحمد بن إسماعيل بكتاب منه إلى السلطان بأنه فتح سجستان ، وأن أصحابه دخلوها وأخرجوا مَنْ كان فيها من أصحاب الصفّار ، وأن المُعَدَّل بن على ابن الليث صار إليه بمنْ معه من أصحابه فى الأمان ، وكان المعدّل يومنذ مقما معهم بزرنج ، وصار إلى أحمد بن إسماعيل وهو مقيم ببُسْت والرخّج ، فوجّه به أحمد وبعياله ومَنْ معه إلى هراة ، ووردت الخريطة بذلك على السلطان يوم الاثنين لعشر خَلُون من صفر .

وفيها وافى بغدادَ العُطير صاحب زكرويه ومعه الأغرُّ ، وهو أحد قواد زكرويه مستأمناً .

#### ذكر القبض على ابن الفرات

وفى ذى الحجّة غضب المقتدر على وزيره على بن محمد بن الفرات لأربع خَلَوْن منه ، وحبس ووكّل بدوره ، وأُخذ كلّ ما وجد له ولأهله ، وانتُهبت دوره أقبح نَهْب ، وفَجَر الشُّرط بنسائه ونساء أهله ، وكان ادّعى عليه أنه كتب إلى الأعراب بأن يكبسوا بغداد فى خبر طويل .

واستوزر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان فكانت وزارة ابن الفرات ثلاث سنين وثمانية أشهر واثنى عشر يوماً ، وطولب ابن الفرات بأمواله وذخائره ، فاجتمع منها مع ودائع كانت له سبعة آلاف ألف دينار – فيما حُكى عن الصولى – وكان مشاهداً ومشرفاً على أخبارهم .

قال : وما سمعنا بوزير جلس فى الوزارة وهو يملك من العين والورق والضياع والأثاث ما يحيط بعشرة آلاف ألف غير ابن الفرات .

قال : وكانت له أياد جليلة وفضائل كثيرة قد ذكرتها في كتاب الوزراء . قال ولم يُر وزير أودع وجوه الناس من الأموال ما أودع ابن الفرات من قبل ولايته الوزارة ، وكانت غلّته تبلغ ألف ألف دينار ولم يُحسك الناس ببغداد عن انتقاص ابن الفرات وهجوه مع حسن آثاره ، وأُحضر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان دار المقتدر في الوقت الذي ضم فيه على ابن الفرات ، فقلد الوزارة ، وانصرف إلى منزله بباب الشمّاسية في طيّار ، وركب يوم الخميس بعده عفخلع عليه وحمل وقُلّد سيفاً .

وقيل إن السبب في ولايته كان بعناية أم ولد المعتضد بأمره على أن ضمن لها مائة ألف دينار ، وقوى أمره عندها رياء كان يظهره . وكان الخدم من الدار يأتونه بالكتب ، فلا يكلم الواحد منهم إلا بعد مائة ركعة يصليها ، فكانوا ينصرفون بوصفه وما رأوا منه ، وخلع على ابنه عبدالله بن محمد لخلافة أبيه ، واستبدل بالعمال ، وعَرَل كل مَن كان خطوطه إلى على بن الفرات وآله .

وفى هذه السنة مات وصيف موشجير يوم الخميس لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان.

وفيها مات الخِرَقّ المحدُّث .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبدالملك .

# ثم دخلت سنة ثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها أمر جعفر المقتدر برفع مطالبة المواريث عن الناس ، وأن يورَّث ذَوُو الأرحام ، ولا يعرض لأحد في ميراث إلا لمن صحّ أنه غير وارث . وكان الناس من قبل ذلك في بلاء وتعلل متصل من المستخرجين والعاملين .

وفيها أخرج محمد بن إسحاق بن كُنداجيق بعض أصحابه لمحاربة قوم من القراءطسة جاءوا إلى سوق البصرة ، فعاثُوا بها ، وبسطوا أيديَهم وأسيافهم على الناس فيها ؛ فلمّا واقفهم أصحابُ ابن كنداجيق ، صدّمهم القرامطة صَدْمةٌ شديدة حتى هَزْمُوهم ، ، وقُتل من أصحاب ابن كنداجيق جماعة ، وكان محمد بن إسحاق قد خرج كالممدُ لهم ؛ فلمّا بلغه أمرهم وشدّة شوكتهم انصرف مبادراً إلى المدينة ، فأنهض السلطان محمد بن عبدالله الفارق في رجل كثير معونة لابن كنداجيق ومدداً له فأقاما بالبصرة ولم يتعرّضا لمحاربة .

وفى شعبان من هذه السنة قُبض على إبراهيم بن أحمد الماذرائي ، وعلى ابن أحيه محمد بن على بن أحمد ، فطالبهم أبو الهيثم بن ثَوابة بحمسائة ألف ، فجملوا منها خمسين ألفاً إلى بَيْت المال ، وصانعوا الوزير ابن خاقان وابنه وابن ثَوابة بمال كثير ، وصادر ابن ثوابة جماعة على مائة ألف دينار ، فحمل منها ابن الجصاص عشرين ألفاً ، وفرضت البقية على جماعة ، منهم أبن أبي الشوارب القاضى وغيره .

وظهر فى هذا العام ضَعْف أمر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزير ، وتغلّب ابنه عبد الله عليه وتحكُّمه فى الأمور دونه ، وكثر التخليط من محمد فى رأيه وجميع أمره ، فكان يولى العمل الواحد جماعة فى أسبوع من الأيام ، وتقدَّم بالمصانعات حتى قُلَد عمالة بادُورَيا فى أحد عشر شهراً أحد عشر عاملاً ، وكان يدخل الرجل الذى قد عرفه دهراً طويلاً فيسلم عليه فلا يعرفه ؛ حتى يقول له : أنا فلان ابن فلان شهر بعد ساعة فلا يعرفه .

وفيها ورد الخبر بانخساف جبل بالدينور، يعرف بالتلّ وخروج ماء كثير من تحته غرقت فيه عدة من القرى ، وورد الخبر أيضاً بانخساف قطعة عظيمة من جبل لُبنان وسقوطها إلى البحر ، وكان ذلك حدثاً لم يُرَ مثله .

وفيها وردكتاب صاحب البريد بالدينور ، يذكر أن بغلة هناك وضعت فِلْوة ونسخة كتابه :

بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله الموقظ يعبره قلوب الغافلين ، والمرشد بآياته ألباب العارفين ، الخالق مايشاء بلا مثال ؛ ذلك الله البارئ المصور في الأرحام مايشاء وأن الموكل بخبر التطواف بقرماسين رفع يذكر أن بغلة لرجل يعرف بأبي بُرْدة من أصحاب أحمد بن على المرّى وضعت فلوّة ، ويصف اجتماع الناس لذلك ، وتعجبهم لما عاينوا منه ، فوجهت من أحضرني البغلة والفلوّه فوجدت البغلة كَمْتًا، (١) علوقية والفلوّة سويَّة الخلّق تامة الأعضاء منسدلة الذنب . سبحان الملك القدوس لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب .

وكان المقتدر لمّا رأى عجز محمد بن عبيد الله الوزير وتبلده قد أنفذ أحمد بن العباس أخا أم موسى الهاشمية إلى الأهواز ، ليقدّم بأحمد بن يحيى المعروف بابن أبي البغل ليوليه الوزارة ، فخرج إليه ، وأقبل به حتى صار بواسط ، فلما قرب من دار السلطان سلّم أحمد بن العباس على أحمد بن محمد بالوزارة ، وحمل إليه ثلاثة آلاف دينار، فاتصل الخبر بمحمد بن عبيد الله الوزير من قبل حاشيته وعيونه ، فركب إلى الدار ، وصانع جماعة من الخدم والحرم، وضمن لأم ولد المعتضد التي كانت عنيت بولايته في أول أمره خمسين ألف دينار ، فنقضت أمر ابن أبي البغل ، وردَّ والياً على فارس .

وفى شوال من هذا العام تُوُفِّى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وكان أكثر الناس أدباً وجلالة وفهماً ومروءة ، وهو ابن إحدى وثمانين سنة ، وصلى عليه أحمد بن عبد الصمد الهاشمى ، ودفن فى مقابر قريش .

وفيها مات أبو الفضل عبد الواحد بن الفضل بن عبد الوارث يوم السبت لسبع بقين من ذي الحجة .

وأقام الحج للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله الهاشميّ.

<sup>(</sup>١) كمتاء : خالط حمرتها قنوء .

### ثم دخلت سنة إحدى وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

ففيها وافى بغداد على بن عيسى بن داود بن الجراح مقدَمه من مكة ، وذلك يوم الاثنين لعشر خلون من المحرّم ، فمضى به من فوره إلى دار المقتدر ، فقُلد الوزارة وخلِع عليه لولايتها ، وقلد سيفاً ، وقبض على محمد بن عبيد الله وابنيه عبد الله وعبد الواحد فحبسوا وكانوا قد ركبوا فى ذلك النهار إلى الدار ، ووُعدوا بأن يخلَع عليهم ويسلّم على بن عيسى إليهم ، فسُلِّموا إليه ، ووقع الأمر بضد ماظنوه ، وقعد على ابن عيسى لمحمد بن عبيد الله وناظره فقال له : أخربت الملك ، وضبعت الأموال ، ووليت بالعناية ، وصانعت على الولايات بالرِّشوة ، وزدت على السلطان أكثر من ألف ألف دينار فى السنة ، فقال : ماكنت أفعل إلا ماأراه صواباً . وكان محمد بن عبيد الله فيا ذكر من تسنّاه يأخذ المصانعات على يدى أبى الهيثم بن ثوابة ، ولا ينى عبهد لكل من صانعه برشوة ، حتى قيلت فيه أشعار كثيرة منها :

وزِيرٌ ما يفِيقُ منَ الرَّفَاعَةُ يُولَى ثم يَعزَلُ بعد ساعة إذا أهلُ الرَّشا صارُوا إليهِ فأحظى القومِ أوفَرُهُم بِضاعَة وليسَ بمنكرِ ذا الفعلُ منهُ لأنَّ الشيخَ أُفلِتَ مِن مَجاعَة

وكان محمد بن عبيد الله قبل أن يستحيل به الحال فيا ذكر أهل الخبر . وحسن الرأى فيه ذا دهاء وعقل ، وكان ابنه عبدالله كاتباً بليغاً حسن الكلام مليح اللفظ حسن الخط ، جواداً يعطى العطايا الجزيلة ، ويقدم الأيادى الجليلة ، وصل عبدالله بن حمدون من ماله فى مدة ولايته بتسعين ألف دينار إلى ماوصل به غيره ، وأعطاه كثيراً ممن كان أمّله .

وفى هذه السنة رُضى عن القاضى محمد بن يوسف ، وقُلد الشرقية ، وعسكر المهدى وخطع عليه دُراعة وطيلسان وعمامة سوداء ، وركب من دار الخليفة إلى مسجد الرُصافة ، فصلى ركعتين ، ثم قرئ عليه عهده بالولاية .

وفيها ورد الخبر بوثوب أبى الهيجاء عبدالله بن حمدان بالموصل ومعه جماعة من الأكراد ، وكانوا أخواله لأنّ أمه كردية ، وأغاث الجند أهلُ الموصل، فقتلت بينهم مقتلة عظيمة ، وصار أبو الهيجاء إلى الأكراد ، وتأمّر عليهم كالخالع للطاعة .

وتظلّم أهلُ البصرة من عاملهم محمد بن إسحاق بن كنداج ، وشكوًا به إلى على ابن عيسى الوزير ، فعزله عنهم بعد أن استأمر فيه المقتدر لئلا يستبدّ بالرأى دونه ، وولى البصرة تُجحاً الطولوني ، ثم ولى محمد بن إسحاق بن كنداج الدينور ، وولى سلمان بن مخلد ديوان الدار ، وكتابة غريب خال المقتدر ، وولى على بن عيسى إبراهيم أخاه ديوان الجيش ، واستخلف عليه سعيد بن عثمان والحسين بن على .

وفى شهر ربيع الآخر من هذه السنة دخل مؤنس الخادم مدينة السلام،ومعه أبو الهيجاء قد أعطاه أماناً فخلع على مؤنس وعليه .

وَقُلَد نصر القشوري مع الحجابة التي كان يتولاها ولاية السوس وجندي سابور ومناذر الكبرى ومناذر الصغرى ، فاستخلف على جميع ذلك يُمنا الهلالي الخادم .

وفى هذه السنة أغارت الأتراك على المسلمين بُخراسان ، فسبَت منهم نحو عشرين الفاء إلى ماذهبت به من الأموال وقتلت من الرجال ، فخرج إليهم أحمد بن إسماعيل ، وكان واليها فى جيوش كثيرة ، وأتبعهم فقتل منهم خلقاً كثيراً واستنقذ بعض الأسرى ، وأوفد إلى السلطان رجلاً شيخاً يعرف بالحمّادى يستحمد إليه بفعله بالأتراك، ويخطب إلىه شُرطة مدينة السلام وأعمال فارس وكرمان فأجيب إلى كرْمان وحدها وكتب له بهاكتاب عهد .

وفى جمادى الآخرة من هذه السنة أطلق محمد بن عبيد الله الذى كان وزيراً وابنه عبدالله وأُمرا بلزوم منازلهما .

وفيها خلع على القاسم بن الحروولِّيَ سيراف ، وخلع على على بن خالد الكردى ، وولِّيَ حلوان .

وفى هذه السنة ركب أبوالعباس محمد بن المقتدر من القصر المعروف بالحسنى ، وبين يديه لواء عقده له أبوه المقتدر على المغرب ، ومعه القواد كلهم ، والغلمان الحجرية وجماعة الخدم حول ركابه ، وعلى بن عيسى عن يمينه ومؤنس الخادم عن يساره ونصر الحاجب بين يديه ، فسار فى الشارع الأعظم ، ورجع فى الماء والناس معه ،

فاعترضه رجل بمربَّعة الحَرَشي ، فنثر عليه دراهم مسيَّضة ، وقال له : بحق أمير المؤمنين إلّا أذنتَ لى فى طَلْي الفرس بالغالية ، فوقف له وجعل الرجل يطلي وَجْه الفرس ، فنفر منه ، وقيل له : دع وَجْهه ، واطْلِ سائر بدنه ، فأقبل يطلى عُرْف الفرس وقوائمه بالغالية ، فقال محمد بن المقتدر لمن حوله : اعرفوا لنا هذا الرجل .

وفى هذه السنة قلّد أبوبكر محمد بن على الماذرائى أعمال مصر والإشراف على أعمال الشأم وتدبير الجيوش، وخلع عليه، وذلك يوم الخميس للنصف من شهر رمضان وخلع فى هذا النهار أيضا على القاسم بن سيا، وعقد له على الإسكندرية وأعمال برُقة .

وفي هذه السنة في جُمادي الآخرة ، ورد الخبر بوفاة على بن أحمد الراسي ، وكان يتقلّد جندي سابور والسوس وماذرايا إلى آخر حدودها، وكان يورد من ذلك ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار في كل سنة ، ولم يكن معه أحد يشركه في هذه الأعمال من أصحاب السلطان لأنه تضمّن الحرب والخراج والضياع والشحنة وسائر مافي عمله ، فتخلّف – فيا وردت به الأخبار – من العين ألف ألف دينار ومن آنية الذهب والفضة قيمة مائة ألف دينار ومن الخيل والبغال والجمال ألف رأس ، ومن الخرّ الرفيع الطاقي أزيد من ألف ثوب ، وكان مع ذلك واسع الضيعة كثير الغلّة وكان له ثمانون طرازاً (١) ينسج له فيها الثياب من الخز وغيره . فلمّا ورد الخبر بوفاة الراسبي ، أنفذ المقتدر عبد الواحد بن الفضل بن وارث في جماعة من الفرسان والرّجالة لحفظ ماله إلى أن يوجّه مَنْ ينظر فيه ، ثم وجّه مؤنس الخادم للنظر في ذلك ؛ فيقال : إنه صار الله منه مال جليلٌ، وخلع على إبراهيم بن عبد الله المسمعي ، ووكيّ النظر في دور الراسيي .

وَتُوكِّى مُونس الخازن يوم الأحد لثمان بقين من شهر رمضان ، ولم يتخلّف أحد عن جنازته من الرؤساء ، وصلّى عليه القاضى محمد بن يوسف ، ودُفِن بطرف الرُّصافة ، وكان جليل القدر عند السلطان ، فلما مات قلّد ابنه الحسن ما كان يتولاه من عَرْض الجيوش ، فجلس ونظر ، وعاقب وأطلق ، وفرّق سائر الأعمال التي كانت إلى مؤنس

<sup>(</sup>١) الطراز : الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجيدة .

على جماعة من القواد الذين كانوا فى رسمه ، وضم أصحابه إلى ملازمة أبى العباس بن المقتدر ، ولم يخلع على الحسن بن مؤنس للولاية مكان أبيه ، فعلم أن ولايته لاتم وعزل بعد شهرين ، وعُزل محمد بن عبيد الله بن طاهر وكان خليفته على الجانب الشرق ، وقدم مكانه بدر الشرابي ، وعُزل خزرى بن موسى خليفة مؤنس على الجانب الغربي وقيل مكانه إسحاق الأشروسني ، وولي شفيع اللؤلؤي البريد وسُمِّي شفيعاً الأكبر .

وورد الخبر فى شعبان بأن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان قتله غلمانه غيلة على فراشه ، وكان قد أخاف بعضهم فتواطئوا على قتله . ثم اجتمع سائر غلمانه فضبطوا الأمر وبايعوا لابنه نصر بن أحمد . وورد كتابه على المقتدر يسأله تجديد العهد له ، ووردت كتب عمومته وبنى عمه يسأل كلّ واحد منهم ناحية من نواحى خراسان ، فأفرد الخليفة بالولاية ابنه وتم له الأمر .

قال الصولى: شهدت في هذا العام بين يدى محمد بن عبيد الله الوزير مناظرة كانت بين ابن الجصاص وإبراهيم بن أحمد الماذرائي ، فقال إبراهيم بن أحمد الماذرائي في بعض كلامه: لابن الجصاص مائة ألف دينار من مالى صدقة ، لقد أبطلت في الذي حكيته وكذبت! فقال له ابن الجصاص: قفيز دنانير من مالى صدقة ، لقد صدقت أنا وأبطلت أنت ، فقال له ابن الماذرائي : من جهلك أنك لاتعلم أن مائة ألف دينار أكثر من قفيز دنانير، فعجب الناس من كلامهما . قال الصولى : وانصرفت إلى أبي بكر بن حامد فخبرته الخبر ، فقال : نعتبر هذا بمحنة ، فأحضر كيلجة (١) وملأها دنانير ثم وزنها فوجد فيها أربعة آلاف دينار ، فنظر نا فإذا القفيز ستة وتسعون ألف دينار كما قال الماذرائي .

وفى هذه السنة مات أبوبكر جعفر بن محمد المعروف بالفاريابي المحدّث ، لأربع بَقين من المحرم وصلى عليه ابنه ودفن فى مقابر الشّونيز يّة (٢)

وفيها توفى عبدالله بن محمد بن ناجية المحدّث وكان مولده سنة عشر ومائتين. وفيها مات الحسن بن الحسن بن رجاء ، وكان يتقلّد أعمال الخراج والضياع بحلّب ، مات فجاءة ، وحُمِل تابوته إلى مدينة السلام ، ووصل يوم السبت لخمس

<sup>(</sup>١) الكيلجة : نوع من المكاييل .

<sup>(</sup>٢) الشونيزية : مقبرة ببغداد .

بقين من شهر ربيع الأول .

وفيها مات محمد بن عبدالله بن على بن أبى الشوارب القاضى المعروف بالأحنف ، وكان خليفة أبيه على قضاء عسكر المهدى والشرقية والنهر وانات والزّوابى والتل وقصر ابن هبيرة والبصرة وكُور دجلة وواسط والأهواز ، ودفن يوم الأحد لتسع ليال خَلُون من جمادى الأولى في حجرة بمقام باب الشأم وله ثمان وثلاثون سنة .

وفى هذه السنة بعد قتل أحمد بن إسماعيل ورد الخبر بأن رجلاً طالبيًّا حسينيًّا خرج بطَبَرَستان يدعو إلى نفسه يعرف بالأطروش .

وفى آخر هذه السنة تُوفّى أحمد بن عبد الصمد بن طومار الهاشمى ، وكان من قبل نقيب بنى هاشم العباسيين والطالبيين ، فقُلد ماكان يتقلده أخو أم موسى ، فضج الهاشميون من ذلك ، وسألوا ردّ ماكان يتولاه ابن طومار إلى ابنه محمد بن أحمد ، فأجيبوا إلى ذلك ، وكان لأحمد بن عبد الصمد يوم توفى اثنتان وثمانون سنة .

وأقام الحج للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ركب شفيع الخادم المعروف بالمقتدري في جماعة من الجند والفرسان والرّجال إلى دار الحسين بن أحمد المعروف بابن الجصّاص ، التي في سوق يحيى ، ولحقه صاحب الشرطة بدر الشرابي ، فوكّل شفيع بالأبواب وقبض على جميع ما تحويه داره من مال وجوهر وفرش وأثاث ورقيق ودواب ، وحمل في وقته ذلك صناديق مختومة ؛ ذكر أن فيها جوهر وآنية ذهب ، ووجد في داره فرشاً سلطانياً من فرش إرمينية وطبرستان جليلاً لايعرف قدره ، ووجد فيها من مرتفع ثياب مصر خمسمائة سَفُط (۱) وحفرت داره فوجدت له في بستانه أموال جليلة مدفونة في جرار خضر وقماقم مرصصة الرءوس ، فحملت كهيئها إلى دار المقتدر ، وأخذ هو فقيد خمسين رطلاً من حديد وغل ، وتسمّع الناس ماجرى عليه فصودر على مائة ألف دينار بعد هذا كله ، وأطلق إلى منزله .

وقال أبو الحسن بن عبد الحميد كاتب السيّدة: إنّ الذي صح مما قبض من مال الحسين بن أحمد بن الجصاص الجوهريّ من العين والورق والآنية والثياب والفرش والكُراع والخدم – لاثمن ضبعة في ذلك ولا ثمن بستان – ماقيمته ستة آلاف ألف دينار.

وفى هذه السنة فى رجب ورد كتاب محمد بن على الماذرائي إلى السلطان من مصر يزعم أن وقعة كانت بين أصحاب السلطان وبين جيش القيروان فقيل من أصحاب الشيعى سبعة آلاف وأسر نحوهم ، وانهزم مَنْ بتى منهم ، ومضوا على وجوههم ، فمات أكثرهم قبل وصولهم إلى برقة ، ووردت كتب التجار بدخول الشيعة برقة ، وعظم ما أحدثوا فى تلك الناحية ، وأن الغلّبة إنماكانت لهم .

<sup>(</sup>١) السفط: وعاء كالجوالق.

قال الصولي : وفيها جلس على بن عيسى للمظالم فى كل يوم ثلاثاء ، فحضرته يوماً، وقد جيء برجل يزعم أنه نبى ، فناظره فقال : أنا أحمد النبى ، وعلامتى أن خاتم النبوة فى ظهرى ، ثم كشف عن ظهره فإذا سلعة (١) صغيرة ، فقال له : هذه سلعة الحماقة ، وليست بخاتم النبوة، ثم أمر بصفعه وتقييده وحبسه فى المُطْبق (١) .

وفى شهر رمضان من هذه السنة وافى باب الشهاسية قائد من قسواد صاحب القيروان يقال له أبو جدة ، ومعه من أصحابه مائتا فارس ، نازعين إلى الخليفة فأحضر القائد دار السلطان ، وخلَع عليه ، وأُخرج هو وأصحابه إلى البصرة ليكونوا مع محمد بن إسحاق بن كنداج .

وفيها أطلق المقتدر من سجنه الصفّاريّ المعروف بالقتّال ، وخلع عليه ، وأقطعه داراً ينزلها وأجرى عليه الرزق ، وأمره بحضور الدّار في يومى الموكب مع الأولياء ، وأطلق أيضاً محمد بن الليث الكرديّ وخلّع عليه ، وهو ممن أدخل مع الليث ، وطوّف على جمل .

وفيها جاء رجل حسن البزّة طيب الرائحة إلى باب غَريب خال المقتدر ، وعليه درّاعة وخف أحمر وسيف جديد بحمائل ، وهو راكب فرساً ومعه غلام ، فاستأذن للدخول، فمنعه البوّاب ، فانتهره وأغلظ عليه ، ونزل فدخل ، ثم قعد إلى جانب الخال ، وسلّم عليه بغير الإمرة ، فقال له غريب وقد استبشع أمره : ماتقول أعزك الله ؟ قال : أنا رجل من ولد على بن أبي طالب ، وعندى نصيحة للخليفة لايسعنى أن يسمعها غيره ، وهي من المهم الذي إن تأخّر وصولي إليه حدث أمر عظيم . فلنخل المخال إلى المقتدر والى السيّدة ، وأعلمهما بأمره ، فبعث في الوزير على بن عيسى وأحضر المخال الرجل ، فاجتهد الوزير والحاجب نصر والخال أن يعلمهم النصيحة وأحضر المخال الرجل ، فاجتهد الوزير والحاجب نصر والخال أن يعلمهم النصيحة ماهي ، فأبي حتى أدخل إلى المخليفة ، وأخذ سيفه ، وأدّني منه ، وتنحّى الغلمان والخدم ، فأخبر المقتدر بشيء لم يقف عليه أحد ، ثم أمره بالانصراف إلى منزل أقيم له وخلع عليه مايلبسه ، ووكل به خدم يخدمونه وأمر المقتدر أن يحضر ابن طومار نقيب عليه مايلبسه ، ووكل به خدم يخدمونه وأمر المقتدر أن يحضر ابن طومار نقيب الطالبيين ومشايخ آل أبي طالب ، فيسمعون منه ويفهمون أمره ، فدخلوا عليه وهو

<sup>(</sup>١) السلعة : نتوء في الجسد ، كالغدة .

<sup>(</sup>٢) المطبق: السجن.

على بردعة طبرية مرتفعة ، فما قام إلى واحد منهم ، فسأله ابن طومار عن نسبته فزعم أنه محمد بن الحسن بن على بن موسى بن جعفر الرضا وأنه قَدَم من البادية ، فقال له ابن طومار : لم يعقب الحسن – وكان قوم يقولون إنه أعقب ، وقوم قالوا لم يعقب فبتى الناس فى حيرة من أمره ، حتى قال ابن طومار : هذا يزعم أنه قدم من البادية وسيفه جديد الحلية والصنعة ، فابعثوا بالسيف إلى دار الطاق ، وسلوا عن صانعه وعن نصله ، فعث به إلى أصحاب السيوف بباب الطاق ، فعرفوه وأحضروا رجلاً ابتاعه من صَيْقل (۱) هناك ، فقيل له : لمن ابتعت (۱) هذا السيف ؟ فقال : لرجل يعرف بابن الضّائي ، كان أبوه من أصحاب ابن الفرات ، وتقلد له المظالم بحلب ، فأحضر الضبعى الشيخ، وجُمع بينه وبين هذا المدّعى إلى بنى أبى طالب بحلب ، فأحضر الضبعى الشيخ، وجُمع بينه وبين هذا المدّعى إلى بنى أبى طالب فأقر بأنه ابنه ، فاضطرب الدعى وتلجّج فى قوله ، فبكى الشيخ بين يدى الوزير حتى رحمه ووعده بأن يستوهب عقوبته ويحسه أو ينفيه ، فضح بنوهاشم ، وقالوا : يجب أن يُشهر هذا بين الناس ، ويعاقب أشد عقوبة ، ثم حبس الدعى ، وحُمل بعد ذلك على جَمل ، وشهر فى الجانبين يوم التَّرُ وية ويوم عَرَفة، ثم حبس فى حبس المصريين بالجانب الغوبي .

وفي هذه السنة اضطرب أمرُ خراسان لما قُتل أحمد بن إسماعيل ، واشتغل نصر بن أحمد والله بمحاربة عمّه ، ودارت بينهما فتوق ، فكتب أحمد بن على المعروف بصعلوك ، وكان يكي الرّى من قِبَل أحمد بن إسماعيل أيام حياته إلى المقتدر ، ووجّه إليه رسولا يخطُب إليه أعمال الرى وقز وين وجرجان وطبرستان ، وما يستضيف إلى هذه الأعمال ، ويضمن في ذلك مالاً كثيراً ، وعُني به نصر الحاجب ؛ حتى أنفذ إليه الكتب بالولاية ، ووصله المقتدر من المال الذي ضمن بمائة ألف درهم ، وأقطعه من وأمر بمائدة تقام له في كلّ شهر من شهور الأهلة بخمسة آلاف درهم ، وأقطعه من ضياع السلطان بالرّى مايقوم في كلّ سنة بمائة ألف درهم .

وفى هذه السنة ركب المقتدر إلى الميدان ، وركب بأثره على بن عيسى الوزير البحقه، فنفرت دابته وسقط سَقْطة مؤلمة ، وأمر الخليفة أصحاب الركاب بإقامته ،

<sup>(</sup>١) الصيقل : شحاذ السيوف وجلَّاؤها .

<sup>(</sup>٢) ابتعت هنا : اشتربت .

وحمله على دابته ، فأنهضوه وحملوه ، وقيلت فيه أشعار منها :

سُقُوطُكَ يَاعِلَى لِكَسَفِ بَالِ وَخِزْى عَاجِلِ وَسَقُوطِ حَالَ فَمَا قَلْنَا لَعًا لَكَ بَل سُرِرِنَا وَكَان لِمَا رَجَوْنا خيرَ فَالِ أَضَعْتَ المَالَ في شَرْقِ وَغَرْبٍ فَلَمْ يَحْظُ الإمامُ بَجَمعِ مَالِ قَالَ : وَكَانَ عَلَى بَنْ عَيْسَى بَخِيلًا ، فأبغضه الناس لذلك .

ووردت الأخبار بدخول صاحب إفريقيّة الإسكندرية وتغلّبه على بَرْقة وغيرها ، وكتب تكين الخاصة والى مصريطلب المدد ، ويستصرخ السلطان ، فعظم ذلك على المقتدر ورجاله . وكانوا من قَبْلُ مستخفّين بأمر عبيد الله الشّيعيّ وبأبي عبدالله القائم بدعوته ، وكانوا قد فحصوا عن نَسَبه ومكانه ، وباطن أمره .

قال محمد بن يحيى الصولى : حدّثنا أبوالحسن على بن سراج المصرى ، وكان حافظاً لأحبار الشيعة:إن عبيد الله هذا القائم بإفريقيّة هو عبيد الله بن عبدالله بن سالم من أهل عسكر مُكْرَم بن سندان الباهليّ صاحب شرطة زياد ، ومن مواليه وسالم جدّه ، قتله المهديّ على الزندقة .

قال : وأخبرنى غير ابن سراج أن جده كان ينزل بنى سهم من باهلة بالبصرة ، وكان يدّعى أنه يعرف مكان الإمام القائم وله دعاة فى النواحى ، يجمعون له المال بسببه ، فوجّه إلى ناحية المغرب رجلاً يعرف بأبى عبدالله الصوفى المحتسب ، فأرى الناس نُسْكاً ، ودعاهم سرًّا إلى طاعة الإمام ، فأفسد على زيادة الله بن الأغلب القيروان ، وكان عبيد الله هذا مقياً بسكميّه (۱) مدّة ، ثم خرج إلى مصر فطلب بها، وظفر به محمد ابن سلمان ، فأخذ منه مالاً ، وأطلقه، ثم ثار المحتسب على ابن الأغلب وطرده عن القيروان ، وقدم عليه عبيد الله ، فقال المحتسب للناس : إلى هذا كنت أدعو ، وكان عبيد الله يُعرف أول دخوله القيروان بابن البصرى ، فأظهر شرب الخمر والغناء ، فقال المحتسب : ماعلى هذا خرجنا ، وأنكر فعله ، فدس عليه عبيد الله رجلاً من المغاربة يعرف بابن خنزير ، فقتله وملك عبيد الله البلاد ، وحاصر أهل طوابلس من المغاربة يعرف بابن خنزير ، فقتله وملك عبيد الله البلاد ، وحاصر أهل طوابلس متى فتحها ، وأخذ أموالاً عظيمة . ثم ملك برقة وأقبل جيشه يريد مصر ، وقدم ولد

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في ياقوت ، وهي بلدة من أعمال حماة .

عبيد الله الإسكندرية ، وخطب فيها خطباً كثيرة محفوظة ، لولا كفرٌ فيها لاجتلبتُ بعضَها .

ولما وردت الأخبار باستطالة صاحب القيروان بجهة مصر ، أنهض المقتدر مؤنساً الخادم وندب معه العساكر ، وكتب إلى عمال أجناد الشأم بالمصير إلى مصر . وكتب إلى ابني كيغلغ وذكا الأعور، وأبي قابوس الخراسانيّ باللّحاق بتكين لمحاربته . وخلع على مؤنس في شهر ربيع الأول سنة ثنتين وثلثمائة وخرج متوجّهاً إلى مصر ، وتقدم على بن عيسى الوزير بترتيب الجمّازات(١) من مصر إلى بغداد ليروّح عليه الأخبار في كلّ يوم، فورد الخبر بأن جيش عبيد الله الخارج مع ابنه ، ومع قائده حباسة انهزموا وبشّر علىّ بن عيسى بذلك المقتدر، فتصدّق في يومه بمائة ألف درهم ، ووصل علىّ ابن عيسى بمال عظيم، فلم يقبله ثم رجع على وقد باع له ابن ماشاء الله ضيعة بأربعة آلاف دينار ، وفرقها كلها شكراً لله عز وجل ، ودخل مؤنس الخادم بالجيوش مصر في جمادي الآخرة ، وقد انصرف كثير من أهل المغرب عن الإسكندرية ونواحيها ، وانصرف ولد عبيد الله قافلا إلى القير وان. وكتب محمد بن على الماذرائي يذكر ضيق الحال بمصر وكثرة الجيوش بها وما يحتاج إليه من الأموال لها، فأنفذ إليه المقتدر ماثتي بَدْرة دراهم على مائتي جمازة مع جابر بن أسلم صاحب شرطة الجانب الشرقي ببغداد . وورد الخبر من مصر في ذي القعدة بأنّ الأخبار تواترت عليهم بموت عبيد الله الشيعي فانصرف مؤنس يريد بغداد ، وعزل المقتدر تكين عن مصر ، وولاه دمشق ونقل ذكا الأعور من حلب إلى مصر .

وفى هذه السنة صَرَف أبو إبراهيم بن بشر بن زيد أبا بكر الكريزى العامل عن أعمال قصر ابن هبيرة ونواحيه ، فطالبه وضربه بالمقارع حتى مات، وحمِل إلى مدينة السلام في تابوت .

وفيها مات القاسم بن الحسن بن الأشيب ، ويكنى أبا محمد ، وكان قد حدّت وحمل عنه الناس. توفى لليلتين بقيتا من جمادى الأولى، ولم يتخلف عن جنازته قاض ولا فقيه ولا عدل .

وفيها ماتت بدُّعة جارية عُريب مولاة المأمون لستٌّ خلون من ذي الحجة (١) جمازات: جمع جمازة ، وهي الدابة السريعة السير .

وصلًى عليها أبوبكر بن المهتدى ، وخلّفت مالاً كثيراً وجوهراً وضياعاً وعقارات ، فأمر المقتدرُ بالله بقبض ذلك كله ، وتُوفِّيت ولها ستون سنة ماملكها رجل قطّ .

وقُطع فى هذه السنة بطريق مكة على حاتم الخراسانى وعلى خلق عظيم معه،خرج عليهم رجل من الحُسينية مع بنى صالح بن مدرك الطائى ، فأخذوا الأموال واستباحوا الحرَم ومات مَنْ سلم عطشا ، وسَلِمت القوافل غير قافلة حاتم .

وأقام الحجّ للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

## ثم دخلت سنة ثلاث وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ورد الخبر بأن رجلاً من الطالبيّين ثار بجهة واسط وانضمٌ إليه جماعة من الأعراب والسُّواد ، وكان للأعراب رئيس يقال له محرز بن رَبَاح ؛ وذلك أنه بلغهم بأن صاحب فارس والأهواز والبصرة بعث إلى حضرة السلطان من المال المجتمع قبَله ثُلْمَائة أَلف دينار ، حملت في ثلاث شَذَوَات (١) ، فطمعوا في انتهابها وأخذها ، وكمنوا للرسل في بعض الطريق ، ففطن بهم أهل الشَّذُوات ، فأفلتت منها واحدة ، وصاعدت، ورجعت الاثنتان إلى البصرة ، ولم يظفر الخارجون بشيءٍ. فصاروا إلى عَقْر واسط ، وأوقعوا بأهلها ، وأحرقوا مسجدها ، واستباحوا الحرم . وبلغ حامد بن العباس خبرهم ، وكان يتقلُّد أعمال الخراج والضياع بكَسْكُر وكورَ دجلةً وما اتَّصل بذلك ، فوجَّه مِنْ قِبَله محمد بن يوسف المعروف بخزري ، وكان يتقلُّد له معونة واسط ، وضمّ إليه غلمانه وقوماً فرض لهم فرضاً ، وكتب إلى السلطان بالحبر ، فأمدّه بلؤلؤ الطولوني ، فلم يبلغ إليه لؤلؤ حتى قتل الطالبيّ ومحرز بن رباح وأكثر الأعراب الخارجين معهما ، وأُسِر منهم نحو مائة أعرابي، وكتب حامد بالفتح إلى المقتـــدر ، وبعث بالأسرى ، فأدخلُوا مدينة السلام في جمادي الأولى وقد أُلبسوا البرانس ، وحُمِلُوا على الجمال ، فضجوا وعجّوا . وزعم قوم منهم أنهم براءٌ ، فأمر المقتدر بردِّهم إلى حامد ليطلق البريء ، ويقتل النَّطف ، فقتلهم أجمعين على جِسْر واسط ، وصَلَّبهم . وفى هذه السنة فى جُمادى الأولى ورد الخبر بأن الرَّوم حشدوا وخرجوا على المسلمين ، فظفروا بقوم غُزاة من أهل طَرَسوس ، وظفرت طائفة منهم أخرى بخلَّق كثير من أهل مَرْعَش وشمشاط ، فسَبَوا من المسلمين نحواً من خمسين ألفاً ، وعظم الأمر في ذلك ، وعمّ حتى وجّه السلطان بمال ورجال إلى ذلك الثّغر ، فدارت على الروم بعد ذلك وقعات كثيرة .

<sup>(</sup>١) الشذوات : نوع من السفن .

سنة ٣٠٣

وفيهاكانت لهارون بن غريب الخال جناية وهو سكران بمدينة السلام ، على رجل من الخرر يعرف بجوامرد ، ولقيه ليلاً فضرب رأسه بطبر زين (١) كان في يده ، فقتله بلا سبب ، فشغب رفقاؤه الذين كان في جملتهم ، وطلبوا هارون ليقتلوه ، فمنع منهم وكانوا نحو المائة ، فشكوا أمره ، وترددوا طالبين لأخذ الحق منه ؛ فلم ينظر لمم . فلما أعوزهم ذلك ، خرجوا بأجمعهم إلى عسكر ابن أبي الساج ، وكان قد تحرّك على السلطان ، وأنفذ إليه المقتدر رشيقاً الحرمي حتن نصر الحاجب رسولاً ليصرفه عن مذهبه ، فحبسه ابن أبي الساج عند نفسه ، ومنعه أن يكتب كتاباً إلى المقتدر . ثم إنه أطلقه بعد ذلك ، وبعث بهدايا ومال . فرضي عنه .

وفيها عظم أمر الحسين بن حمدان بنواحي الموصل ، فأنفذ إليه السلطان أبا مسلم رائقاً الكبير ، وكان أسنَّ الغلمان المعتضدية وأعلاهم رتبة ، وكان فيه تصاونٌ وتدين وحسنُ عقل ، فشخص ومعه وجوه القواد والغلمان ، فحارب الحسين بن حمدان ، وهو في نحو خمسة عشر ألفاً ، فقتل رائق من قواد ابن حمدان جماعةً منهم الحسن بن محمد ابن أبا التركي ، وكان فارساً شجاعاً مقداماً وأبوشيخ خَتَن ابن أبي مسعر الأرميني . ووجّه الحسين بن حمدان إلى رائق جماعة يسأله أن يأخذ له الأمان ، وإنما أراد أن يشغله بهذا عن محاربته ومضي الحسين مصعداً ومعه الأكراد والأعراب وعشر عمّاريات ، فيها حرمه . وكان مؤنس الخادم قد انصرف من الغزاة وصار إلى آمد ، فوجه القواد والغلمان في أثر الحسين ، فلحقوه وقد عَبَر بأصحابه وأثقاله وادياً ، وهو واقف يريد العبور في خمسين فارساً ، ومعه العمّاريات ؛ فكابرهم حتى أخذوه أسيراً ، وسلّم عياله وأخذ ابنه أبوالصقر أسيراً . فلمّا رأى الأكراد هذا عطفوا على العسكر فنهوه وهرب ابنه حمزة وابن أخيه أبو الغطريف ، ومعهما مال ، ففطن بهما عامل آمد ، وكان العامل سما غلام نصر الحاجب ، فأخذ ما معهما من المال وحبسهما .

ثم ذكر أن أبا الغطريف مات فى الحبس ، فأخذ رأسه ، وكان الظفر بحسين بن حمدان يوم الخميس للنصف من شعبان ، ورحل مؤنس يريد بغداد ، ومعه الحسين ابن حمدان وإخوته على مثل سبيله ، وأكثر أهله ، فصيّر الحسينَ على جمل مصلوباً على

<sup>(</sup>١) الطبرزين ؛ قال في المعرب : هو فأس السرج كانت يحمله فرسان العجم ، يقاتلون بها .

نِقْنِق (۱) ، وتحته كرسى ، ويدير النقنق رجل ، فيدور الحسين من موقفه يميناً وشمالاً ، وعليه دُرّاعة (۱) ديباج سابغة قد غطت الرّجُل الذي يدير النّقنق ، مايراه أحد ، وابنه الذي كان هرب من مدينة السلام أبو الصقر قد حُمِل بين يديه على جمل ، وعليه قباء ديباج وبُرنس ، وكان قد امتنع من وضع البرنس على رأسه، فقال له الحسين : البّسه يابئ فإن أباك ألبس البرانس أكثر هؤلاء الذين تراهم – وأومأ إلى القتال وجماعة من الصفّارية – ونُصبت القباب بباب الطاق ، وركب أبو العباس محمد بن المقتدر بالله وبين يديه نصر الحاجب، ومعه الحرّبة وخلفه مؤنس وعلى بن عيسى وأخوه الحسين خلف جملة عظيمة ، عليهم السواد في جملة الجيش .

ولما صار الحسين بسوق يحيى قال له رجل من الهاشمين: الحمد لله الذى أمكن منك ، فقال له الحسين: والله لقد امتلأت صناديقي من الخلع والألوية ، وأفنيت أعداء الدولة ؛ وإنما أصارني إلى هذا الخوف على نفسى ، وما الذى نزل بي إلا دون ماسينزل بالسلطان إذا فقد من أوليائه مثلى . وبُلغ الدار ووقف بين يدى المقتدر بالله ، ثم سلِّم إلى نذير الحرمي فحبسه في حجرة من الدار ، وشغب الغلمان والرجّالة يطلبون الزيادة ، ومُنعوا من الدخول على مؤنس أو على أحد من القواد ، ومضوًا إلى دار على بن عسى الوزير ، فأحرقوا بابه ، وذبحوا في إصطبله دوابه وعسكر وا بالمصلى . ثم سفر بالأمر بينهم ، فدخلوا واعترفوا بخطئهم وكان الغلمان سعمائة ، وكان الرّجّالة خلقاً كثيراً ، فوعدهم مؤنس الزيادة ، فرزيدوا شيئاً يسيراً ، فرضوا .

وفى آخر شهر رمضان أدخل خمسة نفر أسارى من أصحاب الحُسَين ، فيهم حمزة ابنه ورجل يقال له على بن النّاجى لثلاث بقين من هذا الشهر ، ثم قُبض على عبيد الله وإبراهيم ابنى حمدان ، وحبسا فى دار غريب الخال ثم أطلقا .

وفى هذه السنة فى صفر قلّد ورقاء بن محمد الشيبانى معونة الكوفة وطريق مكة ، وعزل عن الكوفة إسحاق بن عمران، وكان عقده على طريق مكة وقصبة الكوفة وأربعة من طَسَاسيجها : طسُّوج السيّلحين ، وطسّوج فرات بادقلا ، وطسّوج بابل وخُطَرْنية والخرِب ، وطسّوج سورا ، وخلع عليه وعقد له لواء .

<sup>(</sup>١) النقنق : الظليم ، وهو ذكر النعام .

<sup>(</sup>٢) الدرّاعة : ضرب من النياب .

وفى هذه السنة أغلظ على بن عيسى لأحمد بن العباس أخى أم موسى ، وقال له : قد أفنيت مال السلطان ترتزق فى كلّ شهر من شهور الأهلّة سبعة آلاف دينار ، وكتب رقعة بتفصيلها، فلم تزل أم موسى ترفق لعلى بن عيسى إلى أن أمسك عنه .

وفي هذه السنة نظر على بن عيسى بعين رأيه إلى أمر القرامطة فخافهم على الحاج وغيرهم ، فشغلهم بالمكاتبة والمراسلة والدخول في الطاعة ، وهاداهم وأطلق لهم التسوق بسيراف ، فردهم بذلك وكفّهم ، فخطّأه الناس . فلمّا عاينوا بعد ذلك مافعله القرامطة حين أحرجوا ، علموا أن الذي فعله على صواب كله وشنّع على على بن عيسى بهذا السبب أنه قرمطى ، ووجَد حُسّادُه السبيل إلى مطالبته بذلك ؛ وكان الرجل أرجَع عقلاً ، وأحسن مذهباً من الدخول فها نسب إليه .

وفي هذه السنة مات أبو الهيثم بن ثوابة الأكبر بالكوفة في الحبس بعد أن أخذ منه إسحاق بن عمران مالاً جليلاً للسلطان ولنفسه . وقيل إنه احتال في قتله خوف أن يقرّ عليه يوماً بما أخذ منه لنفسه .

وفيها مات الفضل بن يحيى بن فرُّخان شاه الدَّير انى النصرانی من دير قنا (افقبض السلطان على جميع أملاكه ، وكانت له عند رجل ماثة وخمسون ألف دينار ، فأخذت من الرجل ، ووجّه شفيع المقتدري ومعه غلمان وخدم إلى قُنّا فأحْصَوْا تركته وضياعه .

وفيها مات إدريس بن إدريس العدل فى القادسية وهو حاج إلى مكة ، وكان أمْرهُ قد علا فى التجارة والمكانة عند السلطان ، وكان يحج فى كلّ سنة ، ويحمل معه مالاً ينفقه على من احتاج إلى النفقة . قال محمد بن يحيى الصولى : أناسمعته يوماً يقول : يلزمنى كلّ سنة فى الحج نفقة غير ما أصرفه فى أبواب البر خمسة آلاف دينار .

وفيها مات أبو الأغرّ السُّلميّ فجاءة لسبع خلون من ذي الحجة قال نصف النهار بعد أن تغدّى ثم حُرِّك للصَّلاة فُوجِد ميتاً .

وأقام الحج للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

<sup>( 1 )</sup> ديرَقنَـــا ذكره ياقوت وقال : ﴿ على سَتَةَ عَشْرُ فُرْسَخًا مِنْ بَغْدَادٍ .

#### ثم دخلت سنة أربع وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أحبار بني العباس

وفى المحرم من هذه السنة ورد كتاب صاحب البريد بكرمان يذكر أنّ خالد ابن محمد الشعرائي المعروف بأبي يزيد – وكان على بن عيسى الوزير ولاه الخراج بكرهان وسجستان – خالف على السلطان ، ودعي أميراً ، وجمع الناس إلى نفسه ، وضمن طم الأموال على أن ينهضوا معه لمحاربة بدر الحمامي صاحب فارس ، وضمن لقواد كانوا معه مالاً عظياً، وعجل لهم منه بعضه حتى اجتمع له نحو عشرة آلاف فارس وراجل ، وكان ضعيف الرأى ناقص القريحة ، فكتب المقتدر إلى بدر الحمامي في إنفاذ جيش إليه ومعاجلته ، فوجة إليه بدر قائداً من قواده يعرف بدرك وضم إليه من جنده ورجال فارس عسكراً كثيراً ، وكتب بدر قبل إنفاذ الجيش وخوفه وبال المعصية، فجاوبه أبو يزيد : والله ماأخافك لأني فتحت المصحف فبدر إلى منه قول الله عز وجل : (لا تخاف دَركاً ولا تخشى) (١) ، ومع ذلك فني طالعي فبدر إلى منه أنه لبدر الجيش إليه ، وحُوصر حتى كوكب بيبائي لابد أن يبلغني غاية ما أريد ، فأنفذ بدر الجيش إليه ، وحُوصر حتى أخذ أسيراً فقيلت فيه أشعار منها :

يابا يزيد قائِلَ البُهـ تان لاتَغتَرِرْ بالحَوكَبِ البَيْباني واعلمْ بأن القتلَ غاية جاهِلٍ باع الهدى بالغَى والعصيان قد كنت بالسَّلطان عالِى رُتبَةً من ذا الذى أغراك بالسلطان ثم أتى الخبرُ بأن أبا يزيد هذا مات في طريقه ، فحمل رأسه إلى مدينة السلام ونُصب على سور السجن الجديد ، وعزل بمن الطولوني عن إمارة البصرة ، ووليها الحسن بن خليل بن ريمال، على يدى شفيع المقتدرى ، إذ كانت إمارتها إليه .

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۷۷

#### ذكر التقبض على على بن عيسى الوزير وولاية على بن الفرات ثانية

وقبض فى هذه السنة على الوزير على بن عيسى يوم الاثنين ، لنمان ليال خَلُون من ذى الحجة، ونهبت منازل إخوته ومنازل حاشيته وذويه ، وحُبِس فى دار المقتدر ، وقلد الوزارة فى هذا اليوم على بن محمد بن موسى بن الفرات ، وخُلِع عليه سبع خلع ، وحمل على دابة بسرجه ولجامه ، فجلس فى داره بالمخرِّم المعروفة بدار سليان بن وهب، وردّت عليه أكثر ضياعه التى كانت قُبضت منه عند التسخط عليه ، وظهر من كان استر بسببه من صنائعه ومواليه .

وذُكِر عنه أنه لما وُلِّى ابن الفرات الوزارة وخُلِع عليه بالغداة ، زاد ثمن الشمع في كلّ من منه قيراط ذهب ، لكثرة ماكان ينفقه منه في وقيده (١) ، وينفق بسببه وزاد في ثمن القراطيس لكثرة استعماله إياها . فعدّ الناس ذلك من فضائله ، وكان اليوم الذي خُلع عليه فيه يوماً شديد الحرّ .

فحدثنى ابن الفضل بن وارث أنه شتى فى داره فى ذلك اليوم ، وتلك الليلة أربعون ألف رطل من الثلج ، وركب على بن محمد إلى المسجد الجامع ومعه موسى بن خلف صاحبه فصيّح به الهاشميون : قد أسلمنا ، وضجّوا فى أمر أرزاقهم ، فأمر ابن الفرات مَنْ كان معه ألّا يكلمهم فى شيء ، فأفرطوا فى القول ؛ فأنكر ذلك المقتدر وأمر بأن يحجب أصحاب المراتب عن الدّار ، فصار مشايخهم إلى ابن الفرات واعتذر وا إليه ، وقالوا له : هذا فعلُ جُهّالنا ، فكلّم الخليفة فيهم حتى رضى عنهم ، وضمّ إلى ابن الفرات جماعة من الغلمان الحجرية ، ليركبوا بركوبه ويكونوا معه فى كلّ موضع يكون فيه .

وفيها ورَدَ الكتاب من خُراسان يذكر فيه أنه وجد بالقَنْدهار فى أبراج سورها بُرْج متصل بها فيه خمسة آلاف رأس ، فى سلال من حشيش ؛ ومن هذه الرءوس تسعة وعشرون رأساً، فى أذن كلّ رأس منها رقعة مشدودة بخيط إبريسم ، باسم كلّ رجل منهم .

<sup>(</sup>١) الوقيد: الحطب،

والأسماء: شُرَيح بن حيان ، خبّاب بن الزبير ، المخليل بن موسى التميمى ، الحارث ابن عبد الله ، طلق بن معاذ السلمى ، حاتم بن حسنة ، هانى بن عروة ، عمر بن علان ، جرير بن عبّاد المدنى ، جابر بن خبيب بن الزبير ، فرقد بن الزبير السّعدى ، عبدالله ابن سليان بن عمارة ؛ سليان بن عمارة ، مالك بن طرخان صاحب لواء عقيل ابن السهيل بن عمرو ، عمرو بن حيان ، سعيد بن عتاب الكندى ، حبيب بن أنس ، هارون بن عروة ، غيلان بن العلاء ، جبريل بن عبادة ؛ عبد الله البجلى ، مطرف ابن صبح خَتَن عبان بن عفان بضى الله عنه ، وجدوا على حالم إلا أنهم قد جفّت جلودهم والشعر عليها بحالته لم يتغيّر، وفي الرقاع من سنة سبعين من الهجرة .

وفى هذه السنة عُزل يمن الطولوني عن شرطة بغداد ، ووليها نزار بن محمد الضييّ .

وفى المحرم من هذه السنة تُوُفِّ عبدالعزيز بن طاهر بن عبدالله بن طاهر أخو محمد بن طاهر ، وكان عبداً صالحاً حسن المذهب ، كثير الخير ، ودفن فى مقابر قريش ، وصلى عليه مطهّر بن طاهر .

وفيها مات محدّث عدل يعرف بأبي نصر الخُراساني في جمادي الأولى .

وفيها مات أبوالحسن أحمد بن العباس بن الحسن الوزير في شعبان ، وكان قد عُنِيَ بالأدب ورشّح نفسه للوزارة ، وأهّله قوم لها .

وفيها مات لؤلؤغلام ابن طولون .

وفيها مات أبو سليمان داود بن عيسى بن داود بن الجراح قبل القبض على أخيه على بن عيسى بشهرين، فلم يتخلف أحد عن جنازته من الأجلاء.

وفى هذه السنة قدم طرخان بن محمد بن إسحاق بن كنداجيق من الدّينور حاجًا فى شهر رمضان ، فركب إلى الوزير على بن عيسى يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال ، وليس عنده خبر ، فعزّاه الوزير عن أبيه ، فجزع عليه جزعاً شديداً وخلع عليه فى يوم الخميس بعد ثلاثة أيام وعُقد له لواء على أعمال أبيه ، فكتب

سنة ٣٠٤

إلى أخيه يستخلفه على العمل ، ونوظر عن الأعمال التي كانت إلى أبيه ، فقُطع الأمر معه على ستين ألف دينار ، حملها عنه حَمَد كاتبه، وجيء بتابوت محمد بن إسحاق لأربع بقين من شوال ، ودفن في داره بالجانب الغربي .
وأقام الحج للناس في هذه السنة الفضل بن عبدالملك الهاشمي .

## ثم دخلت سنة خمس وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها دخل مدينة السلام رسل ملك الروم ورئيساهم : شيخ وحدّث ، ومعهما عشرون عِلْجا ، فأنزلوا الدار التي كانت لصاعد ، ووُسِع عليهم في الأنزال والوظائف ، ثم أدخلوا بعد أيام إلى دار الخليفة من باب العامة ، وجيء بهم في الشارع الأعظم ، وقد عُبي لهم المصاف من باب المخرّم إلى الدار ، فأنزل الرئيسان عن دابتهما عند باب العامة ، وأدخيلا الدار وقد زينت المقاصير بأنواع الفرش ، ثم أقيا من الخليفة على نحو مائة ذراع ، والوزير على بن محمد بين يديه قائم ، والترجمان واقف يخاطب الوزير ، والوزير يخاطب الخليفة ، وقد أعد من آلات الذهب والفضة والجوهر والفرش مالم ير والوزير يخاطب الخليفة ، وقد أعد من آلات الذهب والفضة على الشطوط الفيلة والزرافات والسباع والفهود ، وخلع عليهما، وكان في الخلع طيالسة ديباج مثقلة ، وأمر لكل واحد من الاثنين بعشرين ألف درهم ، وحمل في الشدا مع الذين جاءوا معهما، وعبر بهما إلى الجانب الغربي وقد مدّ المصاف على سائر شراع دِجْلة إلى أن مرّ بهما تحت الجسر إلى دار صاعد ؛ وذلك يوم الخميس لست بقين من الحرّم .

وقدم إبراهيم بن أحمد الماذرائى من مكة ، فقبض عليه ابن الفرات وأغلظ له وصادره على مال عجّل بعضه ، ونَجّم (١) الباقى عليه ، وكتب ابن الفرات إلى على بن أحمد ابن بسطام المتقلد لأعمال الشأم فى المصير إلى مصر ، والقبض على المحسين بن أحمد المعروف بأبى زُنبور ، وعلى ابن أخيه أبى بكر محمد بن على ، وحملهماإلى مدينة السلام على جمّازات ، ونفذ إليه بهما من بغداد بعد مصادرتهما والاستقصاء عليهما ، وحمِل مال المصادرة إلى مدينة السلام ، وقد كانا قبل ذلك ظفرا بابن بسطام ، فأحسنا إليه فجازاهما ابن بسطام أيضاً ، بأن رَفِق بهما وحسّن أمورهما، وعنى بهما بعض حاشية السلطان ببغداد، وقبل للخليفة : إن الوزير إنما وجّه فى قتلهما ، فأنف ذ

<sup>(</sup>١) نجمه: جعله نجوماً ، أي أقساطاً .

خادماً من ثقات خدمه على الجَمَازات في طريق البرية إلى دمشق ، ومنها إلى مصر وأمر ابن بسطام ألا يناظرهما إلا بحضرة الخادم الموجّه إليه ، وألا يعنّف عليهما وكان ذلك مما يحبُّه ابن بسطام ، لأنه كان أساء بهما غاية الإساءة ، وأخذ منهما مالا جليلاً يقال إنه احتجنه ، وتقلّد أبو الطيب أخوه مناظرة ابن بسطام ، رفقاً به أيضاً ولم يشتَدًّا عليه في شيء مما كان إليه وأحسنا إليه ، وسلَّماه إلى تكين صاحب مصر ليناظر بحضرته ، فنُسب أبو الطيب بفعله ذلك إلى العجز . وقال فيه بعض الشعراء بمصر شَعراً ذكرته لما فيه من مذهبهم في شنعة التعذيب والاستقصاء :

يا أبا الطِّيّبِ الله أظهرَ الله له به العدل ليس فيك انتصار ا قد تأنَّيتَ وانتظَرْتَ فهــل بعـ لَمُ تأنّيــكَ وَقفــة وانتظـارُ جُـدً بالخائن البَخيـل فكَشَّهْ لهُ فني كشفهِ عليـه دَمـــار أينَ صَفْعُ القَفَا وأينَ التهاويه لُ إذا عُلِّقَتْ عليــه الثَّفـــار أينَ ضيقَ القُيودِ والألسنِ الفَكَ ظَــةُ أينَ القيامُ والأخطارُ أينَ عَرْك الآذانِ واللطم لِلها م وعَصْرُ الخُصا وأين الزّيارُ أَيْنَ نَتَفُ اللَّحَا وَشَدَّ الْحَيَازِي مَ وأينَ الحُبُّوسُ والمضمارُ ليسَ يَرضى بغيرِ ذا منك سُلطا للهُ فَلْكَ فاشدُد فإنّ رِفقَكَ عارُ فبهذا يَجِيكَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَإِلَيْكُ الْخِيارُ وَالاِخْتِيارُ

وقُبض ببغداد على ابن أخت إبراهيم بن أحمد الماذرائي ، وهو أبو الحسين محمد بن أحمد ، وكان يكتب لبدر الحمَّامي ، ويخلُّف أبا زنبور وأبا بكر محمد بن عليّ وطالبه ابن الفرات بأموال ، فأغرمه وأخذ جميع ماوجد له في داره .

وفى هذه السنة ورد الخبر بأنّ الحسن بن خليل بن ريمال أمير البصرة من قِبَل شفيع المقتدريّ أساء السيرة في البصرة ، ومد يده إلى أمور قبيحة ، ووظّف على الأسواق وظائف ، فوثبوا به ، فركب وأحرق السوق التي حول الجامع ، وركضت خيله في المسجد ، وقتلوا جماعة من العامة ممن كان في المسجد ، ولم تصلُّ الجمعة في ذلك اليوم . ثم كثر أهل البصرة فحاصروه فى داره بموضع يعرف ببنى نمير ، واجتمع أصحابه إليه إلى أن تقدُّم المقتدر إلى شفيع المقتدريّ بعزله فعزله وولى رجلاً من أصحابه يعرف بابن أبي دلف

الخُزاعي ، فانحدر وأفرج أهل البصرة للحسن بن خليل حين خرج، وقد كان أهل البصرة أطلقوا المحبوسين ومنعوا من صلاة الجمعة شهراً متوالياً.

وفى هذه السنة ورد رجل من عسكر ابن أبى الساج يعرف بكلّب الصحراء فى الأمان فذكر أنه عَلَوِى ، وأنّ ابن أبى الساج كان يعتقله وأنه هرب منه ، فأجرى له ثلثمائة دينار فى المجتازين ، وكتب إلى ابن أبى الساج بذلك ، فدس إليه مَنْ يناظره عن نسبه ، وكان قد تزوج بامرأة ابن أبى ناظرة ، وهى ابنة الحسن بن محمد بن أبى عون ، فأحضر ابن طومار النقيب ، فناظره ، وكان دعيًّا فسُلِّم إلى نزار بن محمد صاحب الشرطة ببغداد فوضعه فى الحبس .

وفى شوّال من هذه السنة دخل مؤنس الخادم إلى الرّى لمحاربة ابن أبى الساج ، بعد أن هزم ابن أبى الساج خاقان المفلحى ، فما ترك أحداً من أصحابه يتبعه ، ولا يأخذ من أصحابه شيئاً . ودخل ابن الفرات إلى المقتدر بالله ، فأعلمه أن على ابن عيسى كتب إلى ابن أبى السلاج يأمره أن يصير إلى الرّى ، حيلةً على الخليفة وتدبيراً عليه ، فسمع المقتدر بالله هذا الكلام من ابن الفرات ، فلمّا خرج سأل على ابن عيسى عنه ، وكان محبوساً عنده فى داره ، فقال له على : الناحية التى أنهضت اليها ابن أبى الساج منغلقة بأخى صعلوك ، فكتبت اليه بمحاربته ، ولا أبالى مَن قتل منهما ، وقد استأذنت أمير المؤمنين فى فعلى هذا ، فأذن فيه ، وسألته التوقيع به فوقع ، وتوقيعه عندى ، فأحضر التوقيع ، فحسن موقع ذلك له من المقتدر ووسّع على غلى بن عيسى فى محبسه ولم يضيّق عليه .

وفيها ورد الخبر بقتل عثمان العترَى القائد والى طريق خراسان ، وأُدخل بغداد في تابوت ، ثم ظفر بقاتله ، وكان رجلاً كرديًّا من غلمان علّان الكردى ، فُضِرب وُثُقِّل بالحديد حتى مات .

وفيها وردت هدايا أحمد بن هلال صاحب عمان على المقتدر بالله ،

وفيها ألوان الطيب ورماح وطرائف من طرائف البحر ، فيها طير صيني أسود يتكلّم أفصح من الببّغا بالهندية والفارسية ، وفيها ظباء سود .

وفيها قَدِم القاسم بن سيما الفرغانى من مصر بعد أن عَظُم بلاؤه ، وحسن أثره فى حرب حباسة قائد الشِّيعه بمصر، وكان أهل مصر قد مُحزموا ودار سيف أهل المغرب بهم

حتى لحقهم القاسمُ ، فنجّاهم كلَّهم وهُزِم حباسة وأصحابه ، فركبوا الليل ، ووردت كتب أهل مصر وصاحب البريد بها يذكر ون جليل فعله ، وحسن مقامه وهو لايشك في أن السلطان يجزل له العطاء ويُقطعه الأقطاع الخطيرة ، ويوليه الأعمال العالية . فلما وصل إلى باب الشماسيّة أقاموه بها ، ومنعوه الدخول إلى أن مل وضجر . ثم أذنوا له في الوصول ، فاعتدُّوا بذلك نعمة عليه . وكان القاسم رجل صدق ، كثيرَ الفتوح ، حسن النية ، فلم يزل منذ دخل بغداد كيمداً عليلاً إلى أن توفى في آخر هذه السنة يوم الجمعة لسبع ليال بقين من ذي الحجة .

وفيها ماتت بنت للمقتدر ، فدُفنت بالرصافة ، وحضرها آل السلطان ، وطبقات الناس .

وفيها مات القاسم بن زكرياء المطرّز المحدّث فى صفر .

وفى شهر ربيع الآخر مات القاسم بن غريب الخال ، ولم يتخلّف عن جنازته أحد من القواد والأجلّاء ، وركب ابن الفرات الوزير إلى غريب معزّياً في عشى ذلك اليوم الذي دُفن ابنه في غداته .

وفى هذا الشهر ورد الخبر بموت العباس بن عمر و الغَنَوى ، وكان عامل ديار مُضَر ، ومقياً بالرَّقة ، فحمل ما تخلف من المال والأثاث والسلاح والكُراع إلى المقتدر ، واضطرب بعد موته أمر ديار مُضَر ، فقلدها وصيف البَكْتُمري ، فلم يَظهر منه فيها أثر يرضى ، فعُزل ، وقلدها جني الصفواني فضبطها .

وفيها مات عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ يوم السبت لتسع ليال بقين من شهر ربيع الآخر ، ودفن في داره التي أُقطعها بباب خراسان ، وكان عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ عاقلاً عالماً ، قد كتب الحديث ، وسمع عن الرّياشيّ سماعاً كثيراً ، وكان حسن الحفظ ، وكان ابنه عالماً إلا أنه كان دونه .

وفيها مات تُسبُّكري غلام عمر و بن الليث الصفار ببغداد .

وفيها مات غريب خال المقتدر يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الآخرة ، وصلى عليه أحمد بن العباس الهاشمى أخو أم موسى، ودفن بقصر عيسى وحضر جنازته الوزير على بن محمد وجميع حاشيته والقواد والقضاة ، وكان نصر الحاجب قد أحسَّ من المقتدر سوء رأى في الوزير ابن الفرات واستثقالاً لمكانه ، وعملاً في الإيقاع به ،

فوجّه نصر إلى المقتدر يشعره بأنّ ابن الفرات قد حضر الجنازة فى جميع أهله وحاشيته ، وقال له : إن كنت عازماً على إنفاذ أمرك فيهم ، فاليوم أمكّنك إذ لاتقدر على جمعهم هكذا ، فوجّه المقتدر : أخّر هذا فليس وقته ، وخلع بعد جمعة من ذلك اليوم على هارون ابن غريب ، وقلد ما كان يتقلّد أبوه من الأعمال ، وعقد له لواؤه بعد ذلك .

وفى هذه السنة مات مصعب بن إسحاق بن إبراهيم يوم الأحد سَلْخَ شعبان ، وقد بلغ سنًّا عالية ، وصلّى عليه الفضل بن عبد الملك إمام مكة ، وكان آخر من بقى من ولد إسحاق بن إبراهيم ، وانتهت إليه وصيته ، وكان أعيا الناس لساناً وأكثرهم في القول خَطَلاً ، وكان طويل اللحية مُغفّلاً إلا أنه كان صالحاً وكتب الحديث ورواه ، وله أخبار وكتب مصحفة منهاما كتب به إلى أهله من القادسية لماحج وألنى هذا الكتاب بخطه ، فحكيته على ألفاظه .

بسم الله الرحمن الرحم كتابى إليكم من القادسيّة وكنت قد أغفلت أمر الأضاحى فقولوا لابن أبى الورد – يعنى وكيلاً له – يشترى لكم ثلاث بقرات يحضيها (١) على أحد وعشرين أمهات الأولاد اثنى عشر وأبى وأمى تمام العشرين ، وأنا آخرهم الحادى والعشرين ، فرأيكم فى ذلك تعجيله إن شاء الله .

وقال فيه بعض جيرانه من الشعراء :

وصِيٌ إسحاقَ يابَني صَدَقَهْ عمَّا قليلٍ سيأخذُ الصَدقهْ ضِلْ لَّ للإسحاقَ في براعتهِ يُظهر من غير منطِق حَمَقَهْ وإن أتى بالكلام بَدَّلهُ فقال في حلقة لنا لحقهُ وورد الخبر من فارس بموت إسحاق الأشروسني ، وكان قد تقلَّد شرطة الجانب الشرق من بغداد.

وأقام الحج في هذه السنة ابن الفضل بن عبدالملك وأبوه حاضر معه .

<sup>(</sup>١) يحضيها : بشويها .

#### ثم دخلت سنة ست وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أحبار بني العباس

فيها ورد الخبر بوقعة كانت بين مؤنس الخادم وبين يوسف بن أبى الساج ، وذلك يوم الأربعاء لثمان ليال خَلُوْن من صفر ، فكانت الهزيمة على مؤنس وأصحابه . ولحق نصر السُّبكي مؤنساً وهو منهزم ، وبين يديه مال ، فأراد أسره وأخذ المال الذي كان بيده فوجه إليه يوسف : لاتعرض له ولا لشيء مما معه ، وأسر في هذه الوقيعة جماعة من القواد ، فأكرمهم يوسف ، وخلع عليهم وحملهم ، ثم أطلقهم فود مَن كان في عسكر مؤنس أنهم أسروا .

وفي هذه السنة أمرت السيدة أم المقتدر قَهْر مانة لها ، تعرف بثمل أن تجلس بالرّصافة للمظالم ، وتنظر في كتب الناس يوماً في كلّ جمعة ، فأ نكر الناس ذلك ، واستبشعوه ، وكثر عيبهم له والطعن فيه . وجلست أول يوم ، فلم يكن لها فيه طائل ، ثم جلست في اليوم الثاني ، وأحضرت القاضي أبا الحسن ، فحسَّن أمرها وأصلح عليها ، وخرجت التوقيعات على سداد ، فانتفع بذلك المظلومون ، وسكن الناس إلى ماكانوا نافر وه من قعودها ونظرها .

وفيها أمر المقتدر يُمناً الطولونيّ – وكانت إليه الشرطة ببغداد – بأن يُجلِس ف كلّ ربع من الأرباع فقيهاً يسمع من الناس ظلاماتهم ، ويفتى في مسائلهم حتى لا يجرى على أحد ظلم ، وأمره ألّا يكلّف الناس ثمن الكاغد الذي تكتب فيه القصص ، وأن يقوم به ، وألا يأخذ الأعوان الذين يشخصون مع الناس أكثر من دانقين في أجعالهم .

وفى هذه السنة استطاب المقتدر الزبيدية فسكنها ، وأقام بها مدة ، ونقل إليها بعض الحُرم ، ورتب القُوّاد فى مضاربهم حوالى الزبيدية ، وجلس فى يوم سبت لإطعامهم ووصل جماعة منهم وشرب مع الحَرم ، وفرق عليهن مالاً كثيراً .

قال محمد بن يحيى الصولى : ووافق هذا اليوم قصدى إلى نصر الحاجب مسلِّماً عليه ، فأمرنى بعمل شعر أصف فيه حسن النهار . وأن أوصِّله إلى المقتدر ، ففعلت وما برحت من عنده حتى جاء خادم لأم موسى ، ومعه خمسة آلاف درهم فقال : هذه للصولي ، وقد استحسن أمير المؤمنين الشعر ، وكان أوّلهُا :

لها كلّ يومٍ مِن تَعَتَّبِهِ عَتْبُ تُحَمِّلني ذَنباً وما كان لى ذَنبُ وفيها :

كواكب سعد قابكتها مُنِيرَة فلا شَخْصها يَخْنَى ولا نورُها يخبُو وأطلع أفق الغرب شمس خلافة وماخِلت أنالشمس يُطلعُها الغربُ تلبّسَ حسناً بالخليفة جعفر وأشَرقَ من إشراقه البُعْدُ والقربُ مَعْتَدِر بالله عال على الهوى له من رسولِ الله منتَسَب رحْبُ مَعْتَدِر بالله عال على الهوى

ولما هزم أبن أبي الساّج مؤساً الخادم أرجف الناس بالوزير ابن الفرات ، وأكثروا الطعن عليه ، ونسبوا كلَّ ماحدث إلى تضييعه ، وانكني عليه أعداؤه ومن كان بحسده ، وأغرى الخليفة به ، فكتبت رقعة وأخرجت من دار السلطان إلى على ابن عيسى وهو محبوس ، وسمّى له فيها جماعة ليقول فيهم بمعرفته ، وليستوزر مَنْ يشيرُ به منهم ، وكان في جملة التسمية إبراهيم بن عيسى ، فوقع تحت اسم ابن أبى البغل ووقع تحت اسم ابن أبى البغل ووقع تحت اسم ابن أبى البغل «ظالم لا دين له » ، ووقع تحت اسم حامد بن العباس «عامل موسر عفيف قد كبر » ، ووقع تحت اسم الحسين بن أحمد الماذرائي « لا علم لى به ، وقد كني ما فى ناحيته »، ووقع تحت اسم الحيان بن أحمد الماذرائي « لا علم لى به ، وقد كني ما فى ناحيته »، ووقع تحت اسم أحمد بن عبيد الله بن خاقان « أحمق متهور » ووقع تحت اسم سليان بن ألحسن بن مخلد « كاتب حدَث » ووقع تحت اسم ابن أبى الحوارى « لا إله إلا الله » فأجمع رأى المقتدر ومَنْ كان يشاوره على تقليد حامد بن العباس الوزارة وأعان على ذلك نصر الحاجب ورآه صواباً ، فأنفذ المقتدر حاجبه المعروف بابن بُوبح على ذلك نصر الحاجب ورآه صواباً ، فأنفذ المقتدر حاجبه المعروف بابن بُوبح على ذلك نصر الحاجب ورآه صواباً ، فأنفذ المقتدر حاجبه المعروف بابن بُوبح بلا قبن بر محمد بن الفرات يوم الخميس بعد العصر لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر، وعلى من ظفر به من آله وحاشيته ، فكانت وزارته فى هذه المدة سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً .

وفرّ ابنه المحسن من ديوان المغرب وكان يليه ، فدخل إلى منزل الحسين بن أبى العلاء فلم يستتر أمره ، وأُخذ فجىء به إلى دار السلطان ودخل حامد بن العباس بغداد يوم الاثنين لليلتين حَلَمًا من جمادى الأولى عشيًا ، فبات فى دار نصر الحاجب التي

قى دار السلطان ، ووصل يوم الثلاثاء من غدوة إلى المقتدر ، وخلع عليه بعد أن تلقاه الناس من نهر سائس إلى بغداد ، ولم يتخلّف عنه أحد ، ورأى السلطان ومن حوله ضعف حامد وكبرة ، فعلموا أنه لابد له من معين ، فأخرج على بن عيسى من محبّسه ، وأنفذ إلى الوزير حامد ومعه كتاب من الخليفة يعلمه فيه أنه لم يصرف عليًا عن الوزارة لخيانة ولا لشيء أنكره ؛ ولكنه واصل الاستعفاء ، فعوف ، قال : وقد أنفذته إليك لتوليه الدواوين وتستخلفه وتستعين به فإن ذلك أجمع لأمورك ، وأعون على جميل نيتك . فسلم الكتاب إلى الوزير شفيع المقتدري ، فتطاول لعلى بن عيسى حين دخل إليه وأجلسه إلى جانبه فأبي عليه وجلس منز وياً قليلاً ، وقرأ الرقعة ، وأجاب فيها بالشكر ولقبول . وركب الوزير حامد وعلى بن عيسى إلى الجمعة ، وكثر دعاء الناس لهما وولي ابن حمّاد الموصلي مناظرة ابن الفرات بحضرة شفيع اللؤلؤي ، وأحضر حامد بن العباس المحسّن بن على بن محمد بن الفرات وموسى بن خلف فطالبهما حامد بن العباس المحسّن بن على بن محمد بن الفرات وموسى بن خلف فطالبهما الله الوزير ! لاتسن هذا على أولاد الوزراء فإن لك أولاداً ، فغاظه ذلك ، فزاد في عقوبته ، فحمل مَنْ بين يديه ، وتلف وأوقع بالمحسّن ، فأمر المقتدر بالله بإطلاق الحسن ، فأطلق .

ولما بلغ ابن الفرات الخبر ، أظهر أنه رأى أخاه في النوم ، كأنه يقول له : أعطهم مالك ، فإنك تسلّم ، فاستدعى ابن الفرات أن يسمع الخليفة منه ، فأحضره فأقر له فإنَّ قِبَل يوسف بن بنخاس وهارون بن عمران الجهبذين اليهوديّين سبعمائة ألف دينار ، فأحضرهما حامد ، فأقرّا بالمال ، فأخذه منهما ، وأقرّ بمائة ألف دينار له عند بعض أسبابه ، فأخذت ، وأخذوا قبل ذلك منه نحو مائتي ألف دينار، فكانت الجملة التي أخِذت منه ومن أسبابه ألف ألف دينار . وكان السلطان أنفذ جمّازات إلى الحسين بن أحمد الماذرائي ، يأمره بالقدوم ، فأرجف الناس أن ذلك للوزارة وقيل أيضاً ليحاسب عن أعماله، فقدم إلى بغداد للنصف من شهر رمضان سنة ست وأهدى إلى الحليفة هدايا جليلة ، وإلى السيدة ، وحمل مالاً، وأهدى إلى على بن عسى مالاً وهدايا ، فردها وأمره أن يحملها إلى السلطان ، وأخرج ابن الفرات، واجتمعت الجماعة لمناظرته ، فأقرّ للحسين بن أحمد أنه تحمل إليه عند تقلّده الوزارة في الدفعة المجماعة لمناظرته ، فأقرّ للحسين بن أحمد أنه تحمل إليه عند تقلّده الوزارة في الدفعة

الثانية سمّائة ألف دينار ، فأقرّ بوصول المال إليه ، وذكر وجوهاً يترفّه فيها ، فقبل بعض ذلك ، وألزِم الباقى ، ورُدَّ الحسين بن أحمد على مصر وأعمالها ، وأخوه على الشأم ، وشخص إليها لست بقين من ذى العقدة ، وخرج توقيع الخليفة بإسقاط جميع ماصُودر عليه الحسين بن أحمد وابن أخيه محمد بن على بن أحمد والاقتصار بهما من جميع ذلك على مائتي ألف دينار .

وورد الخبر يوم التَّروية سنة ست وثلثمائة بأنّ أحمد بن قدام، ابن أخت سبكرى \_ وكان أحد قواد كثير بن أحمد أمير سجستان – وثب على كثير ، فقتله وملك البلد ، وكان كثير هذا يحجبُ أبا يزيد خالد بن محمد المقتول الذي ذكرنا أمره قبل هذا .

وفيها وثب جماعة من الهاشميّين على على بن عيسى حين تأخّرت أرزاقهم، وقد خرج من عند حامد بن العباس وشتَمُوه وزنّوه ، وخرقوا دُرّاعته وأرجلوه ، فخلصه القواد منهم ، فحاربوهم وضُربوا ضرباً شديداً ، واتصل ذلك بالمقتدر بالله ، فأمر فيهم بأمور عظام، وأن يُنفّوا إلى البصرة مقيّدين ، فحملوا في سفينة مطبقة بعد أن ضرب بعضهم بالدّرة ، وأمر بأن يُحبسوا في المحبس ، فلما وصلوا أجلسهم سبك الطولوني أمير البصرة على حَمير مقيّدين ، وأدخلهم إلى دار في جانب المحبس، وكلّمهم بحميل ، ووعدهم ، وفرّق فيهم أموالاً . إلا أنه أسرَّ ذلك ، ثم نفذ الكتاب بإطلاقهم ، فأحسن إليهم سبك الطولوني ، وأحضرهم وزادهم ، وصنع لهم طعاماً ثم وصلهم ، وأكريت لهم سميريّات ، فكان مقامهم بالبصرة عشرة أيام ، ووصلهم حامد وأمّ موسى وأخوها وعلىّ بن عيسى .

وفى هذه السنة أُخِذ من القاضى محمد بن يوسف مائة ألف دينار وديعة ، كانت لابن الفرات ، وزُفّت ابنه القاسم بن عبيد الله إلى أبى أحمد بن المكتفى بالله ، فعملت لهما وليمة أُنفق فيها مال جليل يزيد على عشرين ألف دينار.

وفيها عُزِل نزار بن محمد عن شرطة بغداد ووليّها محمد بن عبد الصمد خَتَن تكين من قُوّاد نصر الحاجب.

وفيها مات إسحاق بن عمران يوم الأربعاء لسبع خَلَوْن من صفر .

وفيها مات محمد بن خلف ، وكان إليه قضاء الأهواز وولى ابن البهلول قاضى الشرقيّة مكانه .

سنة ٣٠٦

وفيها ورد الخبر في أوّل جمادى الأولى بوفاة عَجّ بن حاج ، أمير الحجاز ، فكتب السلطان إلى أخيه أن يَليَ مكانه .

وفيها مات القاضي أَحمد بن عمر بن شُريج وكان أعلَم منْ بقي بمذهب الشافعي وأقومهم به ، ودفن يوم الثلاثاء لخمس بقين من ربيع الآخر .

وفى هذه السنة مات الحسين بن حمدان فى الحبس ، وقد قيل قبِل ، وقد كان على بن محمد بن الفرات تضمّن عنه قبل القبض عليه أن يغرم السلطان مالاً عظياً يقيم به الكفلاء ، فعورض فى ذلك وقيل له : إنما يريد الحيلة على الخليفة ، فأمسك . وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو بكر أحمد بن العباس أخو أم موسى

## ثم دخلت سنة سبع وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها أشخص عبدالله بن حمدان إلى مؤنس الخادم لمعاونته على حرب يوسف ابن أبى الساج ، فواقعه بأردبيل ، وانهزم ابن أبى الساج ، فأُسرَ وأدخِل مدينة السلام مشهراً ، عليه الدراعة الديباج التى ألبسها عمرو بن الليث الصفار ، وألبس برنساً طويلاً بشفاشج وجلاجل ، وحمِل على الفالج ، وأدخل من باب خراسان ، فساء الناس مافعل به إذ لم تكن له فعلة ذميمة فى كلّ مَنْ أسره أو ظفر به ، وحمول مؤنس وكُسِى وخلع على وجوه أصحابه ، ووكل المقتدر بابن أبى الساج ، وحبِس فى الدار ، وأمِر بالتوسع عليه فى مطعمه ومشربه ، وهرب سبك غلام ابن أبى الساج عند الوقيعة ، وكان صاحب أمره كله ومدبر جيشه ، وهرب معه أكثر رجال ابن أبى الساج ، فقال مؤنس ليوسف : اكتب إلى سبك فى الإقبال إليك ، فإنّ ذلك ممّا يرفق الخليفة عليك . ففعل ابن أبى الساج ، وكتب إلى سبك فى الإقبال إليك ، فإنّ ذلك ممّا يرفق الخليفة عليك . وإحسانهم إليك ، فحينئذ آتى طائعاً .

وكانت لابن أبي الساج أشعار وهو محبوس منها:

أقول كما قال ابن حُجْرٍ أخو الحِجى وكانَ امراً راض الأمور ودَوَّسا: فلو أنها نفس تموت سويةً ولكنّها نفس تساقط أنفسا (۱) ولستُ بهيّابِ المنيسةِ لو أتت ولم أبق رهناً للتأسف والأسى أجازى على الإحسان فيا فعلته وقدّمتهُ ذُخراً جزاء الذى أسا وإلى لأرجو أن أؤوب مسلماً كما سلم الرحمن في اليم يُونُسا فأجزى أمام الناس حق صنيعهِ وأمنح شكرى ذا العنايةِ مؤنسا وفيها ركبت أم موسى القهرمانة بهديّة أمرت أم المقتدر بتهيئتها وإهدائها عن بنات غريب الحال لأزواجهن بنى بدر الحمّامي ، فسارت أم موسى في موكب عظيم

<sup>(</sup>١) تضمين لبيت امرئ القيس ، ديوانه ١٠٧ .

فيه الفرسان والرّجالة ، وقيد بين يديها اثنا عشر فرساً بسروجها ولجمها ، منها ستة بحلية ذهب ، وستة بحلية فضة ؛ مع كلّ فرس خادم بجنبه عليه منطقة ذهب وسيوف بمناطق ذهب ، وأربعون طختاً من فاخرالثياب ومائة ألف دينار مسيّفة ، كل ذلك هدية من قبل النساء إلى أزواجهن .

وفيها قدم أبوالقاسم بن بِسُطام من مصر إلى بغداد ، بعد أن كُتب إليه فى القدوم لإدارة أدارها على بن عيسى عليه ، ومطالبة ذهب إلى أخذه بها . فلما قدم وجه إلى الخليفة وإلى السيدة بهدية فخمة ، وَأموال جزيلة ، فقطعا عنه مطالبة على بن عيسى ، وانقطع بنفسه إلى الوزير حامد ، فاعتنى به . وكان ذلك سبباً لفساد مابين الوزير حامد وبين على بن عيسى ، ووقعت بينهما ملاحاة ، خرجا معها إلى التهاتر والتساب ، وبعث ذلك حامد الوزير إلى أن يضمن للخليفة فياكان يتقلده على وأحمد ابنا عيسى أموالا عظيمة ، فأجيب إلى ذلك واستعمل حامد عليها عبيدالله بن الحسن بن يوسف ، فلعنته عنه بعد ذلك خيانة أقلقته ، فاستأذن الخليفة وشخص من بغداد إلى واسط ، وأقام بها أياماً وانحدر منها إلى الأهواز وأحكم ما أراد ، وأوقى ما عليه من الأموال مقسطاً فى كل شهر سوى ماوهب وأنفق . فزعم أنه وهب مائة ألف دينار ، وأنفق مائة ألف دينار ،

وقِدم إلى بغداد فى غرّة ذى القعدة وخلَع عليه وحمل . قال الصولى : رأيته يوماً وقد شكا إليه شفيع المقتدري فناء شعيره ، فجذب الدواة إلى نفسه وكتب له بمائة كُر ، وكتب لمؤنس الخادم بمائة كُر .

وفى هذه السنة تتابعت الأخبار من مصر بإقبال صاحب المغرب إليها وموافاته الإسكندرية .

ثم ورد الخبر فى جُمادى الآخرة بوقعة كانت بين أصحاب السلطان ويينهم فى جُمادى الأولى ، وأنه قُتل من البرابر نحو من أربعة آلاف ، ومن أصحاب السلطان مثلهم ، فندب المقتدر مؤنساً الخادم للخروج إلى مصر مرة ثانية ، فخرج فى شهر رمضان سنة سبع ، وشيّعه إلى مضرَبه (٢) أبو العباس محمد بن أمير المؤمنين المقتدر وأجلاء الناس ، وسار فى آخر شهر رمضان فكان فى الطريق باقى سنة سبع .

<sup>(</sup>١) الكرّ : نوع من المكاييل.

<sup>(</sup>٢) المضرب: الفسطاط.

وَفِيهَا مَاتَ أَبُو أَحَمَدُ بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لأيام مضت من صفر .

وفى آخر صفر لست بقين منه تُوفّى محمد بن عبد الحميد ، كاتب السيدة ، وكان ممن عليه الوزارة فأباها ، وكان موسراً بخيلاً ، وكان من مشايخ الكتاب الذين يعوّل عليهم فى الأمور وفى أحكام الدواوين، وأخذت السيدة أم المقتدر بالله من مخلفيه من العين مائة ألف دينار ، واستكتبت السيدة أحمد بن عبيد الله بن أحمد ابن الخصيب بعده . وكان يكتب لثمل قهرمانتها ، فضبط الأمر ضبطاً شديداً وحُمِد أنه فه .

وأقام الحجّ للناس في هذه السنة أحمد بن العباس الهاشميّ .

### ثم دخلت سنة ثمان وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

وفيها ورد مؤنس الخادم مصر يوم الخميس لأربع خلون من المحرم ، وكان المقتدر قد وجّهه إليها لمحاربة الشيعة بها على ماتقدم ذكره في العام قبله، فألني مؤنس أبا القاسم الشيعيّ مضطرباً بالفيّوم ، فخرج القضاة والقواد ووجوه أهل مصر إلى مؤنس ، ونزل خارج المدينة،واجتبي أبو القاسم خرَاج الفيوم ، وضياع مصر، ودفع مؤنس أرزاق الجند من أموال أهل مصر ، وباع بعض ضياعها فيا أعطاهم ، وضم مؤنس الجيوش إليه ، وقويت بذلك نفوس أهل مصر ، وجرت بين أبي القاسم الشيعيّ وبين أهل مصر مكاتبات وأشعار بعث بها مؤنس إلى الخليفة ، وفيها توبيخ لهم وتحامل عليهم ، وسبٌّ كثير تركنا ذكره لما فيه . وقد اجتلبنا بعضها مالم يكن فيه كبير رفَث ، وكذلك مافعلنا في الجواب ، وأوَّل شعر الشيعيُّ :

بربِّ كريم مَنْ تولاهُ لم يخبْ رجالٌ كأمثال الليــوثِ لهــا جَنبْ

أيا أهل شرق الله زالت حلومكم أم انتلاعت من قلة الفهم والأدب صلاتكم مع مَن ؟ وحبُّكُم بمن ؟ وعزْ وُكُم فيمَن ؟ أجيبوا بلا كذب صلاتكم مع مَن العزو ويلكم بشرّاب خمر عاكفين على الرّيب ألا إن حدّ السيف أشفى لذى الوصب وأحرى بنيل الحق يوماً إذا طلب ألم ترنى بعت الرّفاهة بالسّرى وقمت بأمرِ الله حقًّا كما وجبّ صبَرَتُ وفي الصبر النجاحُ وربمًا تعجّلَ ذو رأيٍ فأخطا ولم يصبُ إلى أن أرادَ الله إعزازَ دينه فقمتُ بأمر الله قومةَ محتسِبْ وناديتُ أهلَ الغَرْبِ دَعَوَة واثقِ فجاءوا سِراعاً نحوَ أصيدَ ماجدً يبادونهُ بالطَّوع من جملة العَرَبْ وسرتُ بخيل الله تِلقاء أرضكم وقد لاحَ وجهُ الموتِ من خَللِ الحُجُبُ 

وقولهم قولى على النام والقُرُبُ فكانَ بحمد الله ما قد عرفتُم وفزت بسهم الفلج والنَّصر والعَلب ا وذلك دأبي مابقيت ودأبكم فدُونكُم حرباً تضرّم كاللهب فذكر الصولى أنه أُمر بالجواب ، فقال قصيدة له طويلة ، كتبنا منها أبياتاً وحذفنا

شَعَارُهُمُ جِــلِيِّي ودَعْــوَتُهُمْ أَبِي

منها مثل الذي حدفناه مما قبله: عجبتُ وما يخلو الزّمانُ منَ العجـــب وجاء بملحون ٍ من الشــــعر ساقطِ تباعد عن قصد الصواب طريقً ــ أ ولو كان ذا لبِّ ورأي مـــــوقَّقٍ فمن أنت يامهدى السفاهة والخنا فلو كنتَ من أولادِ أحمدَ لم يَغبُ ولو كنتَ منهم ما انتهكْتَ محارمـــاً أبحَّت فروجَ المحصناتِ وبعتَ مَن قال محمد بن يحيى الصولى : فلما صنعتُ هذا الشعر عن عهد الخليفة إلى

أوصلني إلى نفسه ، فأنشدته جميعه ، فلما فرغت من الإنشاد قال على بن عيسي للخليفة : ياسيدى ، هذا عبدك الصولى - وكان جده محمد الصولى حادى عشر

لذي خطلٍ في القول أهدى لنا الكذب ْ فأخطأ فيما قال فيـــه ولم يُصِبُ فما عَرَفَتْ تأويلَ إعرابِهِ العَرَبْ لقَصَّرَ عن ذكرِ القصائدِ والخطب أبنْ لى فقد حقَّتْ على وجهك الرّببْ عَن الناسَ ماتسمُو إلَيهِ منَ النَّسَبُ يَذَبُونَ عنها بالأسنَّة كالشُّهُبُ فتركب من أُمّاتهم شــــرّ مرتكب ْ أصبت من الإسلام بيعك للجلب وكم مصحَف إِ تَحرَّقتهُ فِــــرَمادُه مَثْارُهُ مُسْفَى الربح من حيثُ ماتهُبُ أَ كَفُرْتَ بِمَا فِيهِ وِبِدَّلْتَ آيَـــــهُ وَقَضَّبِتَ حَبِلَ الدينِ كَفُراً فِمَا انقَضَبْ وقد رَوِيتْ أَسِيافُنا من دِمـــائـــكمْ فلم ينجكم منّا سوى الجدِّ في الهرَبْ تضيء بأيدينا وتُظلمُ فيك مُ فكأنت لنا ناراً وكنتم لها حَطَبْ فقل لِي أَى الناسِ أَنتُمْ وسا الذي دَعاكمْ إلى ذِكْرِ الجَحَاجِحِةِ النَّجُبُ وَلَاكُ وَمُدَّت لَهُ الطَّنْبُ بِهِم غَرْونًا إِمَّا سَأَلَتَ وحجّنا فَشُقّ لِمِا أَسْمِعت جَيَبكَ وانتجِب أيا أهلَ غَربِ اللهِ أظلَم أُمرُم ركم عليكم فأنتم في نسكوب وفي حَرَب ولوكانتِ الدنيا مطيعة واكسب ليكانَ لسكم منها بما حُزْتمُ الذنب النقباء ، وهو الذي أخذ البيعة للسّفّاح مع أبي حميد- قال : فنظر إلىّ كالآذن لى في الكلام فتكلّمتُ ودعوت . قال : فأمر لى بعشرة آلاف درهم .

وكتب أبو القاسم إلى أهل مكة يدعوهم إلى الدخول في طاعَتِهِ ، ويَعِدُهم بحسن السيرة فيهم ، فأجابوه : إنّ لهذا البيت ربًّا يدفع عنه ، ولن نؤثر على سلطاننا غيره . وبتى أبو القاسم الشيعيّ بالفيّوم ومؤنس بمصر ، وكلّ واحد منهما مُحجِمٌ عن لقاء صاحبه ، وساءت أحوال مَنْ بينهما ومعهما .

وفي هذه السنة غَلَتِ الأسعار ببغداد ، فظنّت العامة أن ذلك من فعل حامد بن العباس ، بسبب ضمانه للمقتدر ، ما كان ضمنه ، وأنه هو منع من حمّل الأطعمة إلى بغداد ، فشغّبوا عليه وسبّوه ، وفتحوا السجون وكبسُوا دار صاحب الشّرطة محمد بن عبدالصمد ، وكان ينزل في الجانب الشرق في الدار المعروفة لعلى بن الجهشيار ، وانتهبوا بعض دوابه وآلته حتى تحوّل إلى باب خُراسان إلى الجانب الغربي ، ووثب النّاس به في الجانب الغربي أيضاً ، حتى ركب إليهم محمد بن عبدالصمد في جيش كثيف في السلاح ، فارتدعوا ، وقتِل قوم من العامة بباب الطاق وسعّر السلطان على الدقّاقين ، فكان ذلك أشد على الناس وأعظم ، وأشار نصر الحاجب أن يترك الناس ، ولا يُسعّر (١) عليهم ، فكان ذلك صواباً ، وصلح أمر السعر .

وأقام الحيج للناس في هذه السنة أحمد بن العباس أخوأم موسى .

<sup>(</sup>١) يسعر: يقدرالمن .

## ثم دخلت سنة تسع وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها زاد شَغَب الناس ببغداد على حامد بن العباس الوزير ، بسبب غلاء الأسعار حتى صاروا إلى حد الخلعان ، وحاربهم السلطان عند باب الطاق ، وركب هارون ابن غريب الخال ونازوك وياقوت وغيرهم ، بعد أن فتحت العامة السّجون ، ووثبوا على ابن درهم خليفة صاحب المعونة ، وأرادوا قتله حتّى حماه بعضهم ، فلما رأى ذلك حامد بن العباس دخل إلى المقتدر فقال له : لعبدك حوائج ، إن رأيت قضاءها له ، أكّدت بذلك إنعامك عليه، قال : أفعل ، فما هي ؟ قال : أولها فسخ ضائى فقد جاء من العامة ما ترى ، وظنّوا أن هذا الغلاء من جهتى . فأجاب المقتدر إلى ذلك ، وسأله أن يأذن له في الشّخوص إلى واسط ، لينفذ عماله بما فيها من الأطعمة إلى بغداد ، فأجابه إلى ذلك ، وسأله أن يعفيه من الوزارة فلم يجبه إلى ذلك ، فشخص حامد إلى واسط ولم يُبق غاية في حمل الأطعمة ، حتى صلح أمر الأسعار ببغداد . ثم قدم في غرة شهر ربيع الآخر، فتلقاه الناس ، وشكروا فعله ، وقد كان المقتدر عرض على على بن عيسى الوزارة فأباها ، فكساه ووصله ، وأعطاه سواداً يدخل به عليه ؛ كما يفعل الوزير ، فاستغفى من ذلك ولم يفارق الدرّاعة .

وفى هذه السنة زحف ثمل الفتى إلى الإسكندرية ، فأخرج عنها قائد الشيعة ورجال كتامة ، وألنى لهم بها سلاحاً كثيراً وأثاثاً ومتاعاً وأطعمة ، فاحتوى على الجميع وأطلق كلَّ مَنْ كان فى سجنهم . ثم أقبل ممدًّا لمؤنس واجتمعا بفسطاط مصر ، ورحنا إلى الفيوم لملاقاة أبى القاسم الشيعى ومناجزته، ومعهما جنى الصفواني وغيره من القوّاد ، فجعل مؤنس يقصّر المحلات ، فعوتب على ذلك ، فقال لهم : إنكم إنما تمشون في طرق المنايا ، فلعلَّ الله يصرفهم عنا ، ويكفينا أمرهم كما فعل قبل هذا . فلقى جنى الصفواني بعضُ قواد أبى القاسم ، فهزمه وقتل كثيراً ثمن كان معه ، وإنهزم الباقون إلى أبى القاسم ، فاعم منصرفاً إلى إفريقية لليلة بقيت من صفر ، وحمل ما فراعه أمرهم ، وقفل عن الفيوم منصرفاً إلى إفريقية لليلة بقيت من صفر ، وحمل ما

خف من أمتعته ، وأحرق الباقى بالنار ، وأخذ على طريق قليلة الماء ، فهلك كثير من رجاله عطشاً . بعد ضربه ألف سوط ، وقطع يديه ورجليه . وكان الحلاج هذا رجلا

#### ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج

وفي (المنه السنة أُنْيِيَ إِلَى المقتدر خير الحسين بن منصور المحلاج ، فأمر بقتله وإحراقه بالنار.

وفيها اشتهر أمرُ الحلاّج واسمه الحسين بن منصور حتى قُتِل وأُحرق .

وانتهى إلى حامد بن العبّاس فى أيام وزارته أنه قد مَوَّه على جماعة من الحشم والحجاب ، وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه أنه يحيى الموتى ، وأن الجن يخدمونه فيحضرون له ما يشتهيه ، وأنه يعمل ما أحب من معجزات الأنبياء . وادّعى جماعة أن نصرًا مال إليه ، وسعى قوم بالسّمرى وببعض الكتاب وبرجل هاشمى ، أنه نبى الحلاج ، وأن الحلاج ، وأن الحلاج الله – عز الله وتعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً – فقبض عليهم وناظرهم حامدٌ فاعترفوا بأنّهم يدعون إليه ، وأنه قدصح عندهم أنه إله يحيى الموتى ، وكاشفوا الحلاج بذلك فجحده وكذّبهم ، وقال : أعوذ بالله أن أدّعى الرّبوبية أو النبوة ، وإنما أنا رجل أعبد الله عز وجل ، وأكثر الصوم والصلاة وفعل الخير ، لا غير .

واستحضر حامد بن العباس أبا عمر القاضى وأبا جعفر بن البُهلول القاضى وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود ، واستفتاهم فى أمره ، فذكر وا أنّهُم لا يُفتون فى قتله بشىء ، إلى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل ، وأنه لا يجوز قبول قول مَن ادّعى عليه ما ادّعاه ، وإن واجهة إلا بدليل أو إقرار ؛ فكان أوّل مَنْ كشف أمرَه رجل من أهل البصرة ، تنصّح فيه ، وذكر أنه يعرف أصحابه وأنهم متفرقون فى البلدان ، يدعون

<sup>(</sup>١) وردت هذه الحواشي في طبعة أوربا ، فأثبتها هنا بعد أن قابلتها على تجارب الأمم لابن مسكويه ١: ٨٦ (

غويًّا خبيثًا ، يتنقّل في البلدان ، ويموّه على الجهال ، ويُرى قوماً أنه يدعو إلى الرضا

إليه ، وأنه كان ممن استجاب إليه ، ثم تبين مخرَقته ففارقه وخرج من جملته، وتقرّب إلى الله عز وجل بكشف أمره ، واجتمع معه على هذه الحال أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجي الكاتب الأنباري ، وقد كان عمل كتاباً ذكر فيه مُخاريق الحلاج وحِيلِه ، وهو موجود في أيدى جماعة ، والحلاج حينئذ مقيم في دار السلطان موسع عليه، مأذون لمن يدخل إليه ، وهو عند نصر الحاجب وللحلاج اسمان أحدهما الحسين بن منصور والآخر محمد بن أحمد الفارسي ، وكان استهوى نصراً وجاز عليه تمويه ، وانتشر له ذكر عظيم في الحاشية ، فبعث به المقتدر إلى على بن عيسى ليناظره ، فأحضر مجلسه وخاطبه خطاباً فيه غلظة ، فحكى أنه تقدّم إليه ، وقال له فيا بينه وبينه : قِف حيث انتهيت ، ولا تزد عليه شيئاً ، وإلا قلبت عليك الأرض ، وكلاماً في هذا المعنى ، فتهيّب على بن عيسى مناظرته ، واستعنى منه ، وتقل حينئذ إلى حامد بن العباس وكانت بنت السّمَري صاحب الحلّاج قد أدخلت إلى الحلّاج ، وأقامت عنده في دار السلطان مدة ، وبعث بها إلى حامد بن العباس ليسألها عمّا وقفت عليه من أخباره ، وشاهدته من أحواله .

فذكر أبو القاسم بن زنجي أنه حضر دخول هذه المرأة إلى حامد بن العباس وأنه حضر ذلك المجلس أبو على أحمد بن نصر البازيار من قِبَل أبى القاسم بن الحوّارى ليسمع ما تحكيه ، فسألها حامد عمّا تعرفه من أمر الحلاّج ، فذكرت أن أباها السمرى حملها إليه ، وأنها لما دخلت إليه وهب لها أشياء كثيرة عَدَّدَتْ أصنافها .

قال أبو القاسم: وهذه المرأة كانت حسنة العبارة ، عذبة الألفاظ ، مقبولة الصورة ، فكان مما أخبرت عنه أنه قال لها : إنى قد زوّجتكِ سليان ابنى، وهو أعز أولادى على ، وهو مقيم بنيسابور ، وليس يخلو أن يقع بين المرأة والزوج كلام ، أو تنكر منه حالا من الأحوال ، وأنت تحصُلين عنده ، وقد وصّيته بك ، فإن جرى منه شيء تُنكرينه فصومى يومك ، واصعدى آخر النهار إلى السطح وقومى على الرّماد والملح الجريش ، واجعلى فيطرك عليهما ، واستقبليني بوجهك ، واذكرى لى ما تنكرينه منه ، فإنى أسمع وأرى .

من آل محمد ، ويُظهر أنه سنّى لمن كان من أهل السنّة ، وشيعي لمن كان مذهبه التشيّع ،

قالتُ:وأصبحتُ يوماً وأنا أنزل من السطح إلى الدار، ومعى ابنته، وكان قد نزل هو ، فلمّا صرنا على الدَّرج بحيث يرانا ونراه قالت لى ابنته : اسجدى له فقلت : أو يسجد أحد لغير الله ! قالت : فسمع كلامى لها فقال : نعم إله فى السماء وإله فى الأرض ، لا إله إلا الله وحده .

قالت:ودعانى إليه يوماً وأدخل يده فى كمه وأخرجها مملوءة مسكاً ، ودفعه إلى ثم أعادها ثانية إلى كمه وأخرجها مملوءة مسكاً ، ودفعه إلى ، وفعل ذلك مرات ثم قال : اجعلى هذا فى طِيبك فإنَّ المرأة إذا حصلت عند الرجال ، احتاجت إلى الطِّيب .

قالت : ثم دعانى وهو جالس فى بيت ، على بوارى ، فقال : ارفعى جانب الباريَّة (١) من ذلك الموضع ، وحذى مما تحته ما أردت، وأومى إلى زاوية البيت ، فجئت إليها ، ورفعتُ الباريّة فوجدتُ تحتها الدنانير مفروشة ملء البيت ، فبهرنى ما رأيتُ من ذلك .

فأقيمت المرأة ، وحصلت في دار حامد إلى أن قُتِل الحلّاج ، وجدَّ حامد في طلب أصحاب الحلّاج ، وأذكَى العيون عليهم ، وحصل في يده منهم حيدرة والسّمرى ومحمد بن على القُنّائيُّ والمعروف بأبي المغيث الهاشمي . واستتر ابنُ حماد وكُبس دار له ، فأخذت منه دفاتر كثيرة ، وكذلك من منزل القنّائي فكانت مكتوبة في ورَق صيني وبعضها مكتوب بماء الذهب مبطّنة بالدّيباج والحرير ، مجلّدة بالأدّم الجيّد ، ووجد في أسماء أصحابه ابن بشر وشاكر (١٠) ، فسأل حامد : مَنْ حصل في يده من أصحاب الحلّاج عنهما ؟ فذكر وا أنهما داعيان له بخراسان .

قال أبو القاسم بن زنجى : فكتبنا فى حملهما إلى الحضرة أكثر من عشرين كتاباً ، فلم يَرِد جوابُ أكثرهما . وقيل فيما أجيب عنه منها: إنهما يُطلبان، ومتى حصلا حُملا ، ولم يُحملا إلى هذه الغاية . وكان فى الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى النواحى ، وتوصيته إياهم بما يدّعون إليه الناس ، وما يأمرهم

<sup>(</sup>١) البارية : نوع من الحصر.

<sup>(</sup>٢) تشاكر الصولى خادم الحلاج.

ومعتزلي لمن كان مذهبه الاعتزال . وكان مع ذلك خفيف الحركات شعوذيًّا قد حاول

به ، من نقلهم من حال إلى حال أخرى ، ومرتبة إلى مرتبة حتى يبلغوا الغاية القصوي ، وأن يخاطبوا كلّ قوم على حسَب عقولهم وأفهامهم ، وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجواباتهم لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة ، لا يعرفها إلا مَنْ كتبها إليه ، ومَنْ كتِبت إليه . وحكى أبو القاسم بن زنجي قال : كنت أنا وأبي يوماً بين يدى حامد ، إذ نهض مِن مجلسه ، وخرجنا إلى دار العامّة ، وجلسنا في رواقها ، وحضر هارون بن عمران الجِهْبذ بين يدى أبي ، ولم يزل يحادثه . فهو في ذلك إذ جاء غلام حامد الذي كان مُوكَّلًا بالحَّلاج ، وأومى إلى هارون أن يخرج إليه ، فنهضٍ مسرعاً ، ونحن لا ندرى ما السبب ، فغاب عنّا قليلا ثم عاد وهو متغيّر اللون جدًّا ، فأنكر أبى ما رأى منه ، فسأله عن خبره فقال : دعاني الغلام الموكل بالحلاج ، فخرجت إليه ، فأعلمني أنه دخل إليه ومعه الطُّبَق الذي رسمُه أن يقدُّم إليه في كلّ يوم ، فوجده قد ملأ البيت بنفسه من سقفه إلى أرضه وجوانبه حتى ليس فيه موضع ، فهاله ما رأى ، ورمى بالطبق من يده وعاد مسرعاً وأنَّ الغلام ارتعد وانتفض وحُمَّ ، فبينا نحن نتعجَّب من حديثه إذ خرج إلينا رسول حامد ، وأذن في الدخول إليه ، فدخلنا وجرى حديث الغلام فدعا به ، وسأله عن خبره ، فإذا هو محموم ، وقصَّ عليه قِصَّته ، فكذَّبه وشتمه ، وقال : فَرَعْتَ مِن نَيْرِنْجِ الْحَلَّاجِ ، وَكَلاماً في هذا المعنى ، لعنك الله ، اغرُبْ عني ! فانصرف الغلام وبقي على حالته من الحتمي مدة طويلة .

وحكى أن المقتدر أرسل إلى الحلاج خادماً ومعه طائر ميّت ، وقال : إن هذه الببغاء لولدى أبى العباس ، وكان يحبها وقد ماتت ، فإن كان ما تدّعى صحيحا ، فأحي هذه الببغاء. فقام الحلاج إلى جانب البيت الذى هو فيه ، وبال ، وقال : من يكن هذه حالته لا يُحيى ميتاً ، فعد إلى الخليفة وأخبره بما رأيت وبما سمعت منى ، ثم قال : بلى لى مَنْ إذا أشرتُ إليه أدنى إشارة ، أعاد الطائر إلى حالته الأولى . فعاد الخادم إلى المقتدر ، وأخبره بما رأى وسمع ، فقال : عد إليه وقل له : المقصود إعادة هذا الطائر إلى الحياة ، فأشِرْ إلى من شئت ، قال فعلى بالطائر ، فأحضر الطائر إليه وقد وهو ميت ، فوضعه على ركبتيه وغطاه بكمّه ، ثم تكلم بكلمات ، ثم رفع كمّه ، وقد

الطبُّ ، وجُرِّب الكيميا ، فلم يزل يستعمل المخاريق حتى استهوى بها من لا تحصيل

عاد الطائر حيًّا ، فأعاده الخادم إلى المقتدر وخبره بما رأى . فأرسل المقتدر إلى حامد ابن العباس ، وقال له : إن الحلاج فعل كذا وكذا ، فقال حامد : يا أمير المؤمنين الصوابُ قتله ، وإلاّ افتتن الناس به ، فتوقّف المقتدر في قتله .

وقال بعض أصحابه : صحبته سنة إلى مكة قال : وأقام بمكة بعد رجوع الحاج إلى العراق ، وقال : إن شئت أن تعود فعُدْ ، فإنّى قد عوّلت أن أمضى من هنا إلى بلاد الهند .

قال: وكان الحلاج كثير السياحة كثير الأسفار ، قال : ثم إنه نزل في البحر يريد الهند ، قال : فصحبته إلى بلد الهند ، فلما وصلنا إليها استدل على امرأة ، ومضى إليها وتحدّث معها ووعدته إلى غد ذلك اليوم ، ثم خرجت معه إلى جانب البحر ، ومعها غَزْل ملفوف ، وفيه عقد شبه السُّلَم ، قال : فقالت المرأة كلمات ، وصعدت في ذلك الخيط ، وكانت تضع رجلها في الخيط وتصعد حتى غابت عن أعيننا ، ورجع الحلاج وقال لى : لأجل هذه المرأة كان قصدي إلى الهند .

ثم وجد حامد كتاباً من كتبه فيه إن الإنسان إذا أراد الحج فلم يمكنه أفرد فى بيته بناء مربّعا لا يلحقه شيء من النجاسات ، ولا يتطرّقه أحد ، فإذا حضرت أيام الحج طاف حَوْله وقضى من المناسك ما يُقْضَى بمكة . ثم يجمع ثلاثين يتياً ، ويعمل لهم ما يمكنه من الطعام ويحضرهم ذلك البيت ، ويقدّم لهم ذلك الطعام ، ويتولى خدمتهم بنفسه ، ثم يغسل أيديهم ، ويكسو كلَّ واحد منهم قميصاً ، ويدفع إلى كل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم – الشك من أبى القاسم بن زنجى – وأن ذلك يقوم له مقام الحج .

قال: وكان أبي يقرأ هذا الكتاب، فلمّا استوفى هذا الفصل التفت أبو عمر القاضى إلى الحكرّج، وقال له: من أبن لك هذا؟ قال من كتاب الإخلاص للحسن البصريّ ، قال له أبو عمر: كذبت يا حارل الدم، قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصريّ بمكة م وليس فيه شيء مما ذكرت، فكما قال أبو عمر ياحلال الدم، قال له حامد: اكتب بما قلت « يعنى حلال الدم » ، فتشاغل أبو عمر بخطاب الحلّاج، فلم يدعّهُ حامد يتشاغل ، وألح عليه إلحاحاً لا يمكنه معه المخالفة، فكتب بإحلال

عنده ، ثمّ ادّعى الرُّ بوبية ، وقال بالحلول ، وعَظُم افتراؤه على الله عز وجلّ ورسُله ،

دمه ، وكتب بعده ، مَنْ حضر المجلس ، فلما تبيّن الحلاج الصورة ، قال : ظهرى حِمَّى ، ودمى حرام ، وما يحلّ لكم أن تتأوّلوا على بمالا يبيحه اعتقادى الإسلام ومذهبي السنَّة ، ولى كتب في الوراقين موجودة في السنَّة فالله الله في دمي ! ولم يزل يردُّد هذا القول والقوم يكتبون خُطوطهم حتى كمل الكتاب بخطوط من حضر من العلماء ، وأنفذه حامد إلى المقتدر بالله ، فخرج الجواب : إذا كان فتوى القضاة فيه بما عرضْت ، فأحضره مجلس الشرطة واضربُّه ألف سوط ، فإن لم يُمت فتقدم بقطع يديه ورجليه ، ثم اضرب رقبته وانصبُ رأسه ، واحرق جثته فأحضر حامد صاحب الشرطة وأقرأه التوقيع ، وتقدم إليه بتسلّم الحلاج وإمضاء الأمر فيه ، فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوّف أن يُنتزع منه . فوقع الاتفاق على أن يحضر بعد العتَمة ومعه جماعة من غلمانه ، وقوم على بغال يُجروْن مجرى الساسة ، ليُجعل على بغل منها ، ويدخل فى غمار القوم ، وأوصاه بألَّا يسمع كلامه وقال له : لو قال لك: أجرى لك دجلة والفرات ذهباً وفضة فــــلا ترفع عنه الضرب حتى تقتله ، كما أمِرت ، ففعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك ، وحمَّله تلك الليلة على الصورة التي ذُّكرت ، وركب غلمان حامد معه ، حتى أوصلوه إلى الجسر ، وبات محمد بن عبد الصمد ورجاله حَوْل المجلس ، فلما أصبح بــوم الثلاثاء لستٌّ بقين من ذي القعدة ، أُخرِج الحلاج إلى رَحبة المجلس ، واجتمع من العامة خلق كثير لا يُعْصَى عددهم ، وأمر الجلَّادَ بضربه ألف سوط ، فضُرب وما تأوَّه ولا استعنى .

قال: فلما بلغ ستمائة سوط، قال لمحمد بن عبد الصمد: ادعم بى إليك، فإن عندى نصيحة تعدل عند الخليفة فتح قسطنطينية، فقال: قد قيل لى: إنك ستقول ذلك وما هو أكثر منه، وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل، فسكت حتى ضرب ألف سوط، ثم قطعت يده ثم رجله، ثم ضرب عنقه وأحرقت جثته، ونُصب رأسه على الجسر، ثم حمِل رأسه إلى خراسان، وادّعى أصحابه أن المضروب كان عدوًّا للحلاج ألتى شبهه عليه، وادّعى بعضهم أنه رآه وخاطبه، وحُديّث في هذا المعنى بجهالات لا يكتب مثلها، وأحضِر الوراقون وأحلِفوا ألا يبيعوا من كتب الحدّج شيئاً ولا يشتر وها

سنة ٣٠٩

و وُجدت له كتب فيها حماقات ، وكلام مقلوب وكفر عظيم . وكان فى بعض كتبه : إنّى المغرق لقوم نوح والمهلك لعاد وثمود ، وكان يقول لأصحابه : أنت نوح وأنت موسى ،

وكانت مدته منذ ظُفِر به إلى أن قتل ثمانى سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام.

وحكى حامد أنه قبض على الحلاج بدور الراسبي فادّعى تارة الصلاح ، وادعى أخرى أنه المهدى ، ثم قال له : كيف صرت إلها بعد هذا ؟ وكان السمرى في جملة مَنْ قُبِض عليه من أصحابه ، فقال له حامد: ما الذي حداك على تصديقه ؟ قال : خرجت معه إلى إصطخر في الشتاء ، فعرّفته محبتي للخيار ، فضرب يده إلى سفح جبل ، فأخرج من الثلج خيارة خضراء ، فدفعها إلى ، فقال حامد : أفأ كلتها ؟ قال : نعم ، قال : كذبت يا بن ألف زانية في مائة ألف زانية ، أوجعوا فكه . فضر به الغلمان وهو يصيح : من هذا خفنا .

وحدّث حامد أنه شاهد ممّن يدّعى النيْرنجيَّات ، أنه كان يخرج الفاكهة ، وإذا حصلت في يد الإنسان صارت بعراً .

ومن جملة مَنْ قُبِض عليه إنسان هاشمى ، كان يكنى بأبى بكر، فكناه الحلاّج بأبى مغيث ، حين كان يكرّض أصحابه ويراعيهم ، وقبض على محمد بن على بن القناتى ، وأُخذ من داره سُفَط مختوم فيه قوارير فيها بول الحلاج ورجيعه ، أخذه ليستشفى به .

وكان الحلاج إذا حضر لا يزيد على قوله: لا إله إلا أنت ، عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وزادت دجلة زيادة عظيمة، فادّعَى أصحابه أن ذلك لأجل ما ألتى فيها من رماد جثته .

وادّعى قوم من أصحابه أنهم رأوه راكب حمار فى طريق المزوان ، وقال لهم : إنما حُوِّلت دابة فى صورتى ، ولستُ المقتول كما ظن هؤلاء البقر .

وكان نصر الحاجب يقول إنما قتل ظلماً .

ومن شعر الحلاج:

وما وجدتُ لقلبي راحة أبـــــدًا وكيف ذاك وقد هُيِّشْتُ للكــدَرِ

وأنت محمد ، قد أعدَّت أرواحهم إلى أجسادكم . ويزعم بعض الجهلة المتبعين له بأنه كان يغيب عنهم ثم ينزل عليهم من الهواء ، أغفل ما كانوا ، وحرّك لقوم يده فنثر منها دراهم ،

ممن يريد النجا فى المسلك الخطِر مقلّـــب بين إصعـاد ومنحدرِ والدمع يشهد لى فاستشهدوا بَصَرى

وما على الكاس من شرّابها دركُ فما لمضجع جنبى كلّه حَسَــكُ مالى يدورُ بما لا أشتهى الفَلكُ كأننى شمعةٌ تبكى فتنسبــــكُ

والحادثات أصوله متفرّعة والنفس للشيء القريب مضيّعة دفع المضرّة واجتلاب المنفعة

وفى الصوفية من يدّعى أن الحلاج كوشف حتى عرف السرّ وعرف سرّ السرّ، وقد ادّعى ذلك لنفسه في قوله:

وأسرار أهل السر مكشوفة عندى

إلا وذكسرك فيها نيسلُ ما فيها تجرى بك الروح منى فى مجاريها إلى سواك فخانتها مآقيها لقد ركبت على التغرير واعَجَبًا كأننى بين أمـــواج تقلّبــــنى الحزن فى مهجتى والنار فى كبدى ومن شعره:

الکائس سهّل لی الشکوی بمُنتابکمْ
هبْنی ادّعیتُ بأنی مدنف سقـــم
هجرٌ یسو، و وصلٌ لا أُسَرٌ بـــه
فکلما زاد دمعی زادنی قلقًــــا
ومن شعره:

النَّفْس بالشيء المنّع مولعــــه والنفس للشيء البعيــد مُديدة كلُّ يحاول حيلة يرجو بهــــا

مواجيد أهل الحق تصدق عن وجدى ولــــــه :

الله يعلمُ ما في النفس جارحة ولا تنفّست إلا كنت في نَفَسى إن كانت العين مذْ فارقتها نظرت

سنة ٣٠٩

وكان فى القوم أبو سهل بن نوبخت النوبختى فقال له : دَعْ هذا وأعطنى درهماً واحداً عليه اسمك واسم أبيك ، وأنا أومن بك ، وخلق كثير معى فقال له : كيف وهذا لم يُصنع ؟ ،

أو كانت النفس بعد البعد آلفة خُلفاً عداك ، فلا نالت أمانها وحكى أنه قال : إلهى إنّك تتودد إلى من يؤذيك ، فكيف لا تتودّد إلى من يؤذي فيك .

وأنشد

نظرى بَـدْوَ عِلَـــتى ويـح قلــبى وما جنى يا معــين الضَّـنَا على يَّ أُعنِّى عــلى الضَّـنَا

وكان ابن نصر القشوري قد مرض ، فوصف له الطبيب تفاحة ، فلم توجد ، فأومَى الحلاج بيده إلى الهواء وأعطاهم تُفاحة ، فعجبوا من ذلك وقالوا : من أين لك هذه ؟ قال : من الجنّة ، فقال له بعض مَنْ حضر: إنَّ فاكهة الجنة غير متغيّرة وهذه فيها دودة ، قال : لأنها خرجت من دار البقاء إلى دار الفناء ، فحلَّ بها جزء من البلاء . فاستحسنوا جوابه أكثر من فعله .

ويحكون أنَّ الشبليّ دخل إليه إلى السجن ، فوجده جالساً يخط في التراب ، فجلس بين يديه حتى ضجر ، فرفع طرفه إلى السهاء ، وقال : إلهٰي لكلّ حق حقيقة ، ولكل خلق طريقة ، ولكلّ عهد وثيقة ، ثم قال : يا شبليّ مَنْ أخذه مولاه عن نفسه ، ثم أوصله إلى بساط أنسه ، كيف تراه ؟ فقال : وكيف ذاك ؟ قال : يأخذه عن نفسه ، ثم يرده على قلبه ، فهو عن نفسه مأخوذ ، وعلى قلبه مردود . فأخذُه عن نفسه تعذيب ، ورده إلى قلبه تقريب . طوبي لنفس كانت له طائعة ، وشموس الحقيقة في قلوبها طالعة ! ثم أنشد :

طلعت شمس من أحبَّك ليسلاً فاستضاءت فما لهسا من غروبِ إن شمس النهار تطلع بالليسس لل وشمش القلسوب ليس تغيب ويذكرون أنه سُمِّى الحلاَّج ، لأنه اطلع على سر القلوب،وكان يخرج لبّ الكلام كما يخرج الحلاج لبّ القطن بالحلج.وقيل كان يقعد بواسط بدكان حلّاج فمضى الحلاج في حاجة ورجع فوجد القطن محلوجاً مع كثرته ، فسماه الحلاج.

فقال له : مَنْ أحضر ما ليس يحاضر صنع غير مصنوع ، قال محمد بن يحيى الصولى : أنا رأيت هذا الرجل مرّات ، وخاطبته ، فرأيته جاهلاً يتعاقل ، وَعِيبًا

وفى الصوفية من يقبله ويقول: إنه كان يعرف اسم الله الأعظم ، ومنهم من يردّه ، ويقول : كان مموّها ، ويذكرون أن الشّبلى أنفذ إليه بفاطمة النيسابورية ، وقد قطعت يده ، فقال لها : قولى له إن الله ائتمنك على سرّ من أسراره ، فأذعته فأذاقك حدّ الحديد ، فإن أجابك فاحفظى جوابه ، ثم سليه عن التصوّف ما هو ، فلما جاءت إليه أنشأ يقول :

تجاسرت فكاشفتك (۱) لمسّا غلب الصبر وما أحسن فى مِثْل ك أن ينهتك السترُ وإن عنّفنى النساسُ فنى وجهك لِيعُذارُ كأن البدر محتاجٌ إلى وجهك يا بدرُ

- وهذا الشعر للحسين بن الضحاك الخليع الباهلي - ثم قال لها : امضى إلى أبي بكر وقولي له : يا شبلي ، والله ما أذعت له سرًا ، فقالت له : ما التصوف ؟ فقال : ما أنا فيه ، والله ما فرقت بين نعمة وبلوى ساعةً قط ، فجاءت إلى الشبلي ، وأعادت عليه ، فقال : يا معشر الناس الجواب الأول لكم ، والثاني لي ، وذكر وا أنه لما قطعت يده ورجله صاح وقال :

وحرمةِ الودّ الذي لم يكن يطمع في إفساده الدهـرُ ما نالني عند هجوم البــلا باسٌ ولا مسّنيَ الــــــضرّ ما قُدَّ لى عضوٌ ولا مِفْصَـــلُّ إلا وفيــه لكم ذكـــــرُ

> وكتب بعض الصوفية على جذع الحلاج : لــــكن صدرك للأس , ار حصْنــــا لا يُ

ليكن صدرك للأسرار حصنا لا يُرامُ إنام المسالة الله المرام النطق بالسرويُفشيه اللهامُ

فى كتاب المنتظم (٢) لابن الجوزى حوادث سنة ثلثمائة :

<sup>(</sup>١) هذا الشطر تكملة من ديوان المحلاج . ﴿ ٢ ﴾ المنتظم : ٦ ؛ ١٦٠ .

يتفصِح ، وفاجراً يظهر التنسّك ، ويلبس الصوف ، فأول من ظفر به علىّ بن أحمد الراسبي ، لما اطّلع منه على هذه الحال ، فقيّده وأدخله بغداد على جمل قد شهره ،

وفيها صلب الحسين بن منصور الحلاج ، وهو حى فى الجانب الشرقى يوم الأربعاء والخميس ، وفى الجانب الغربى يومى الجمعة والسبت لاثنتى عشرة بقيت من ربيع الآخر . وفيها : قبض بالسوس على الحسين بن منصور الحلاج ، وحصل فى يد عبد الرحمن ابن خليفة على بن أحمد الراسبي ، وأخذت له كتب ورقاع فيها أشياء مرموزة ، ثم حمل فأدخل إلى مدينة السلام على جمل ومعه غلام له على جمل آخر مشتهرين ، ونودى عليه ، هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه ، فحبس ثم أحضره الوزير على بن عيسى وناظره ، فلم يجده يقرأ القرآن ولا يعرف من الفقه شيئا ، ولا من الحديث ولا من الأخبار ولا الشعر ولا اللغة ، فقال له على بن عيسى : تَعلمك الطهور والفروض أجدك عليك من رسائل لا تدرى ما تقول فيها كم تكتب ، ويلك إلى الناس تبارك النور الشعشعانى ، ما أحوجك إلى الأدب ، ثم أمر به فصُلِب حيًّا فى الجانب الشرق فى مجلس الشرطة ، ثم فى الجانب الغربي حتى رآه الناس ، ثم حُمل إلى دار السلطان فحبس بها الشرطة ، ثم فى الجانب الغربي حتى مالوا إليه وصاروا يتبركون به ، ويستدعون منه الدعاء وستأتى أخباره إن شاء الله

#### ذكر من توفى فى هذه السنة ، سنة تسع وثلثمائة

الحسين بن منصور بن محمى الحلاج ويكنى (١) أبا مغيث من الأكابر ، وقيل أبا عبد الله كان جدُّه محمى مجوسيًّا من أهل بيضاء فارس ، ونشأ الحسين بواسط وقيل : يتُستر ، ثم قدم بغداد ، وخالط الصوفية ، ولتى الجُنيد والثوري (٢) وغيرهما ، وكان مخلطا ، فنى أوقات يلبس المسوح ، وفي أوقات يلبس الثياب المصبّغة ، وفي أوقات يلبس الدرّاعة

<sup>(</sup>١) المنتظم ٦ : ١٦٠

<sup>(</sup>۲) المنتظم « النورى » .

وكتب بقصته وما ثبت عنده في أمره ، فأحضره على بن عيسى أيام وزارته في سنة إحدى وثلثانة ، وأحضر الفقهاء ، ونوظر فأسقط في لفظه ، ولم يحسن من القرآن شيئاً

والعمامة ، ويمشى بالقباء على زى الجند ، وطاف البلاد ، وقصد الهند وخُراسان وما وراء النهر وتركستان ، وكان أقوام يكاتبونه بالمغيث ، وأقوام بالمقيت ، وتسمية أقوام : المصطلم وأقوام : المجبر . وحج وجاور ، ثم جاء إلى بغداد فاقتنى العقار ، وبنى داراً .

واختلف الناس فيه ، فقوم يقولون إنّه ساحر ، وقوم يقولون : له كرامات ، وقوم يقولون : منمّس .

قال أبو بكر الصولى : قد رأيت الحلاَّج وجالسته ، فرأيت جاهلا يتعاقل ، وغبيًّا يتبالغ ، وفاجراً يترهد ، وكان ظاهره أنه ناسك صوفىًّ ، فإذا علم أن أهل بلدة يرون الاعتزال ، صار معتزليًّا،أو يرون الإمامة صار إماميًّا ، وأراهم أن عنده عِلْماً بإمامهم ، أو رأى أهل السنة صار سنيا ، وكان خفيف الحركة ، مفتنًّا ، قد عالج الطب ، وجرّب الكيميا ، وكان مع جهله خبيثاً ، وكان ينتقل في البلدان .

أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز ، أنبأنا أحمد بن على الحافظ ، حدثنى أبو سعيد السّجزى ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشيرازى ، قال : سمعت أبا الحسن ابن أبى بُوَيه يقول : سمعت على بن أحمد الحاسب ، يقول : سمعت والدى يقول : وجُهنى المعتضد إلى الهند ، وكان معى فى السفينة رجل يدعى بالحسين بن منصور ، فلمّا خرجنا من المركب ، قلت له : فى أى شيء جئت إلى هاهنا ؟ قال : لأتعلّم السحر ، وأدعو الخلق إلى الله تعالى .

أخبرنا القزّاز ، أنبأنا أحمد بن على ، أخبرنا على بن أبى على ، عن أبى الحسن أحمد ابن يوسف ، قال : كان الحلاّج يدعو كلّ وقت إلى شيء على حسب ما يستنكه ، طائفة طائفة .

وأخبرنى جماعة من أصحابه أنه لما افتتن الناس بالأهواز وكُورها بالحلاج ، وما يخرجه لهم من الأطعمة والأشربة فى غير حينها ، والدراهم التى سمّاها دراهم القدرة ، محدّث أبو على الجُبّائى فقال لهم : هذه الأشياء محفوظة فى منازل تمكن الحيل فيها ، ولكن أدخلوه بيتاً من بيوتكم لا من منزله ، وكلّفوه أن يخرج منه جَرزتين شوكاً ، فإن فعل

٣٠٩ سنة ٣٠٩

ولا من الفقه ولا من الحديث ولا من الشيعر ، ولا من اللغة ، ولا من أخبار الناس فسحف وصفعه ، وأمر به فصُلِب حيًّا في الجانب الشرقي ثم في الجانب

فصدَّقوه . فبلغ الحلاج قوله ، وإنَّ قوماً قد عملوا على ذلك ، فخرج عن الأهواز .

أخبرنا القزّار أنبأنا الخطيب ، قال حدثنى مسعود بن ناصر ، أخبرنا ابن باكويه ، قال : سمعت أبا زرعة الطبرى يقول : سمعت محمد بن يحيى الرازى يقول : سمعت عمرو بن عثمان ، يلعن الحلاج ويقول : لو قدرت عليه لقتلته بيدى ، قرأت آية من كتاب الله فقال : يمكننى أن أؤلف مثله أو أتكلم .

قال أبو زرعة: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوجت ابنتي من الحلاج الحسين ابن منصور لما رأيت من حسن طريقته ، فبان لى بعد مدة يسيرة أنه ساحر محتال خبيث كافر.

قال المصنف: أفعال الحلاج وأقواله وأشعاره كثيرة، وقد جمعت أخباره في كتاب سميته: القاطع لمجال اللجّاج القاطع بمحال الحلاج ، فمن أراد أخباره فلينظر فيه ، فقد كان هذا الرجل يتكلّم بكلام الصوفية فيندر له كلمات حسان ، ثم يخلطها بأشياء لا تجوز ، وكذلك أشعاره ، فمن المنسوب إليه:

سبحان مَنْ أظهر ناسوتَه سرّ سَنَا لا هوته الثاقب ثم بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب الحاجب

فلمًا شاع خبره ، أخِذ وحُبس ونوظر ، فاستغوى جماعة ، وكانوا يستشفُون بشرب بوله ، وحتى إن قوما من الجهال قالوا : إنه إله وإنه يحيى الموتى .

قال أبو بكر الصولى": أول مَنْ أوقع بالحالاج أبو الحسين على بن أحمد الراسبى ، فأدخله بغداد وغلاماً له على جملين قد شهرهما ، وذلك فى ربيع الآخر سنة إحدى وثلثائة ، وكتب معهما كتاباً يذكر فيه أنّ البينة قامت عنده بأن الحلاج يدّعى الرّبوبية ، ويقول بالحلول ، فأحضره على بن عيسى فى هذه السنة ، وأحضر الفقهاء فناظروه ، فأسقيط فى لفظه ، ولم يجده يحسن من القرآن شيئاً ، ولا من غيره ، ثم حُبس ثم حُمِل إلى دار الخليفة ، فحُبس .

الغربيّ م ليراه الناس ، ثم حبس فى دار الخليفة ، فجعل يتقرَّب إليهم بالسُّنة ، فظنُّوا ما يقول حقًّا . ثم انطلق، وقد كان ابن الفرات كبَسه فى وزارته الأولى وعُنِى بطلبه موسى ابن خلف فأفلت هو وغلام له ، ثم ظفر به فى هذه السنة ، فسُلِّم إلى الوزير حامد ،

قال الصولى : وقيل إنه كان يدعو في أول أمره إلى الرّضا من آل محمد ، فسُعي به فَضُرب ، وكان يُرى الجاهل شيئاً من شعبذته ، فإذا وثق دعاه إلى أنه إله ، فدعا فيمن دعا أبا سهل بن نوبخت ، فقال له : أنبت في مقدم رأسي شعراً . ثم ترقت به الحال إلى أن دافع عنه نصر الحاجب لأنه قيل له هو سنّى ، وإنما يريد قتله الرافضة ، وكان في كتبه : إنى مغرّق قوم نوح ومهلك عاد وثمود . وكان يقول لأصحابه : أنت نوح ، ولآخر أنت موسى ، ولآخر أنت محمد . قد أعيدت أرواحهم إلى أجسامكم .

وكان الوزير حامد بن العباس قد وجد له كتباً وفيها أنه إذا صام الإنسان ثلاثة أيام بلياليها ولم يفطر ، وأخذ في اليوم الرابع ورقات هند باء فأفطرعليها أغناه عن صوم رمضان . وإذا صلى في ليلة واحدة ركعتين من أول الليل إلى الغداة أغنتاه عن الصلاة بعد ذلك ، وإذا تصدق في يوم واحد بجميع ملكه في ذلك اليوم أغناه عن الزكاة ، وإذا بني بيتاً وصام أياماً ثم طاف حوله عُرياناً أغناه عن الحجُّ ، وإذا صار إلى قبور الشهداء بمقابر قريش فأقام فيها عشرة أيام يصلّى ويدعو ويصوم ولا يفطر إلاَّ على يسير من الخبر الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في باقي عمره . فأحضر الفقهاء والقضاة بحضرة حامد فقيل له: أتعرف هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب السُّنَن للحسن البصري ، فقال له حامد : ألست تدين بما في هذا الكتاب ؟ فقال : بلي ، هذا كتاب أدين الله بما فيه ؛ فقال له أبو عمر القاضي : هذا نقض شرائع الإسلام ثم جاراه في كلام إلى أن قال له أبو عمر : يا حلاًل الدم ، وكتب بإحلال دمه وتبعه الفقهاء ، فأفتوا بقتله وأباحوا دمه . وكتيب إلى المقتدر بذلك ، فكتب : إذا كانت القضاة قد أفتوا بقتله ، وأباحوا دمه فليحضر محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ، وليضربه ألف سوط ، وإن تلف ، وإلا ضُربت عنقه ، فأحضر بعد العشاء الآخرة ، ومعه جماعة من أصحابه على بغال مولِّية بجرون مجرى الساسة ، ليُجعل على واحد منها ويدخل في غمار القوم ، فحمل وباتوا مجتمعين حوله ، فلما أصبح يوم

وكان عنده يخرجه إلى من حضره فيصفع وينتف لحيته .

وأُحضِر يوماً صاحب له يعرف بالسّمرى فقال له حامد الوزير : أما زعمت بأن صاحبكم هذا كان ينزل عليكم من الهواء ، أغفل ما كنتم ؟ قال : بلى ، فقال له : فلم لا يذهب حيث شاء ، وقد تركته في دارى وحده ، غير مقيّد، ثم أحضر حامد الوزير

الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة أخرِج ليُقتل فجَعل يتبختر في قيده ويقول :

نديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف سقاني مثمل ما يشرب كفعل الضّيف بالضيف فلمّا دارت الكاش دعا بالنّطع والسّيّف كذا من يشرب السرّاح مع التّنين في الصيف

فضُرب ألف سوط ثم قُطعت يده ثم رجله ، وحزَّ رأسه ، وأَحرقت جثته وألتى رماده في دجلة .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ، أخبرنا أحمد بن على بن ثابت ، حدثنا عبيد الله ابن عنمان الصيرفي قال : قال لنا أبو عمر و بن حَيَّويه : لما أخرِج الحلاّج ليُقتل مضيت في جملة الناس ، ولم أزل أزاحم حتى رأيته ، فقال لأصحابه: لا يهولنّكم هذا، فإنى عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً ، وهذا إسناد صحيح لا شك فيه وهو يكشف حال هذا الرجل ، أنه كان محجرَقاً يستخفُّ عقول الناس إلى حالة الموت .

أنبأنا القزاز أنبأنا أحمد بن على أنبأنا القاضى أبو العلاء قال : لما أخرِج الحسين ابن منصور ليقتل أنشد :

طلبتُ المستقرَّ بكلُ أرضِ فلم أر لى بأرضِ مستقرًا أطعتُ مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعتُ لكنت حُرَّا

ومن الحوادث فى سنة اثنتى عشرة وثلثمائة أن نازوك جلس فى مجلس الشرطة ببغداد فأحضر له ثلاثة نفر من أصحاب الحلاج وهم حيدرة والشعرانى وابن منصور فطالبهم بالرجوع عن مذهب الحلاج ، فأبوًا فضربت أعناقهم ثم صلبهم فى الجانب الشرقى من بغداد ووضع رءوسهم على سور السجن فى الجانب الغربى .

القاضى والفقهاء واستفتاهم فيه ، فحصلت عليه شهادات بما سمع منه أوجبت قتله ، فعرف المقتدر بما ثبت عليه ، وما أفتى به الفقهاء فيه ، فوقّع إلى صاحب شرطته محمد ابن عبد الصمد بأن يحرجه إلى رحبة الجسر ، ويضربه ألف سوط ، ويقطع يديه ورجليه ، ففعل ذلك به ، ثم أحرقه بالنار . وذلك فى آخر سنة ثلمائة وتسع .

وأقام الحج للناس في هذه السنة أحمد بن العباس.

وفى تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة تسع وثلثمائة :

وجمعت أخباره فى كتاب . وكان قد صحب الجنيد وعمر و بن عثمان المكى وتمزق فى بدايته وجاع وتجرد الكن فى رأسه رئاسة وكبر ، فسلط الله عليه لما تمرَّد وخرج عن دائرة الإيمان من انتقم منه ، فأفتى العلماء بكفره ، وقد افتتن به خلق من الرعاع الجهال وأتباع كل ناعق عندما رأوا من سبحره وشعوذته وحاله وإشارته التى يستعملها متأخرو الصوفية بحيث إنهم تألهوه ودانوا بربوبيته ، وقد اعتذر الإمام أبو حامد عنه فى مشكاة الأنوار ، وأخذ يتأوَّل أقواله على محامل حسنة بعيدة من الخطاب العربى الظاهر.

قال أبو سعيد النقاش في تاريخ الصوفية : منهم مَن نسبه إلى السّحر ومنهم من نسبه إلى الزندقة .

وحكى أبو عبد الرحمن السُّلميُّ اختلاف الطائفة فيه ، ثم قال: هو إلى الرّد أُقربُ . وكذا حط عليه الخطيبُ وأوضح سحره وضلاله. وضلّله ابن الجوزى .

وقال ابن خلكان : أفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه .

وقال أبو بكر بن أبى سعد : إن الحلاج مموّه ممخرق ، وعن عمر و بن عثمان المكى قال : سمعنى الحلاج وأنا أقرأ القرآن فقال : يمكننى أن أقول مثله ، فقلت إن قدرتُ عليك لأقتلنّك .

وقال أبو يعقوب الأقطع وجعفر الخلدى : الحلاج كافر خبيث.

#### ثم دخلت سنة عشر وثلثمائة

### ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

وفي هذه السنة اعتلّ المقتدر بالله علّة شديدة ، فزعموا أنّ أم موسى القهرمانة أرسلت إلى بعض أهله برسالة تقرُّب عليه ولاية الأمر ، وانكشَّف ذلك له ولأمه وجميع خاصته ، وقَبضُوا عليها وعلى أختها أم محمد وأخيها أحمد بن العباس ، وأخِذَت منهم أموال ، وأُخذت لهم ودائع عند قوم . وكثر الإرجاف بحامد بن العباس ، والطعن عليه ، وسُمِّيت الوزارة لأقوام ، فقيل يحرج على بن محمد بن الفرات فيولاً ها ، وقيل يجبر على بن عيسى على ولايتها ، وقيل ابن أبي الحواري ، وقيل ابنُ أبي البغل ، فكُتبت رقعة وطرحت في الدار التي فيها السلطان ، وفيها :

> إن كنتَ في الحكرتُنصِفْ حتى نُقِــــرَّ وَنَعـرفْ واهِي القُـــوي مُتخلّف

قــل للخليفــةِ قُلُ لي مَــــنِ الوزيــــرُ علينا أحامـــَـدٌ فهــــو شَيخٌ أم ِ البخيـلُ ابنُ عيسى فهــو المُنُــوعُ المطَفَّفُ أم ِ اللَّذِي عند زيلًا اللَّهُ للمشورةِ يَعْلِلُّفُ أم الفيتى المتانى أم الظريفُ المعَلِّفُ أم ابنُ بِسِطام أعجِلْ أَم الشُّييْخُ المَعْفَانِ أَمْ طَارِئٌ لِيسَ نَدرِي مِنْ أَيُّ وَجِهِ يُلَقَّدِفُ

– الفتى المتأنى ابن الخصيبي ، والشييخ المعفّف ابن أنى البغل .

وفي هذه السنة استضعف السلطانُ صاحب شرطة بغداد فيما كان من العامّة، فعزله وولَّى شرطته نازوك المعتضدًى ، فبانت صرامته فى أوَّل يوم ، وقام بالأمر قياماً لم يقم مثله أحد . وفلّ من حدّ الرجَّالة ، وكانت نارهم موقدة ، وحاربهم حتى أذعنوا وتناولوا حوائجهم منه بخضوع له بعد أن قصدوا داره ليحرقُوها ، وهو في وقته الذي وُلِّي فيه نازل ۳۱۰ سنة

على دجلة وعلى الزاهرية ، فاستعان بالغلمان فشرّدهم وأعانه نصر الحاجب عليهم ، وهو كان سبب توليته، لأنه بلغه أن عروساً زُفّتْ إلى زوجها بناحية سوق الشتاء ، فخرج بعضُ أولاد الرّجالة ، ومعه جماعة منهم ، فأخذها وأدخلها إلى داره ، وفجر بها . ثم صرفها إلى أهلها ، فأظهر الناس شدة الإنكار لهذا ، وعظموه بحسب عظمه ، وكلّ ما قدر عليه نصر الحاجب أن أسقط رزق هذا الرجل ، ونفاه ، ثم أشار بولاية نازوك . فاشتد عليهم ، وصلب في أمرهم وشكر له فعله فيهم .

وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن عبد الملك . ~

## ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

كانت هذه السنة ببغداد وما والاها شديدة الوطأة على الناس ؛ حتى سُمِّيتْ سنة الدَّمارِ . وذلك أن على بن محمد بن الفرات وُلِّي فيها الوزارة المرة الثالثة ، وتَقبُّض على الوزير حامد بن العباس وعلى على بن عيسى(١) . وذلك يوم الخميس لتسع ليال بقِين من شهر ربيع الآخر ، فدخل الجنّانيّ والقرامطُة البصرةَ ليلة الاثنين بعد ولايته بأربعة أيام . وكان خبر ولاية ابن الفرات والقبْض على حامد وعلىُ بن عيسى قد وصل ـ إلى الجنَّانيُّ وأصحابه من وقته من قِبَل مَنْ كان يكاتبهم ؛ لأن بعض البصريين الثُّقات حكوًا أن القرامطة كانوا يقولون لهم يوم دخولهم : ويلكم ما أرُكُ (١) سُلَيْطِينكم في إبعاد ذلك الشيخ عن نفسه ، ولَيعلُّمُّن ما يلتي بعده . قالوا : ونحن لا ندري ما يقولون حتى وردّنا الخبر بعد ذلك بالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات ، فعلمنا ما أرادت القرامطة ، وأنّ الخبر أتاهم من وقته في جناح طائر على ما أزكن الناس آلته ، واعتقدوا صحته . فعاثت القرامطة في البصرة ، ودخلت الخيل المربد ، وكان سُبُك المفلحيّ القائد بها ، فلما سمع الصيحة وقت الفجر . فخرج وهو يظنّ أنها لفزعة ٍ دارت . فلما توسّط المِرْ بد يريد الدَّرْب رأته القرامطة وهم وقوف بجانبي الشارع ، فشدُّوا عليه فقتلوه ، وقتلوا بعض مَنْ كان معهُ ، وركض الباقون فأفلتوا ، وقاتلهم أهل البصرة ف شارع المِرْبد إلى عشى ذلك اليوم ، ولا سلطان معهم . فلم يظفروا بهم إلا بالنَّار فإنهم كانوا كلَّما حَوُّوا موضعاً أحرقوه ، وانهزم أهل البصرة وجال القرامطة في شارع

<sup>(</sup>١) فى ابن الأثير: « وكان سبب ذلك أن المقتدر ضجر من استغاثة الأولاد والحرم والخدم والحاشية من تأخير أرزاقهم ، فإن على بن عيسى كان يؤخرها ، فإذا اجتمع عدة شهور أعطاهم البعض وأسقط البعض الآخر وحط من أرزاق العمال فى كل سنة شهرين وغيرهم ممن له رزق ، فزادت عداوة الناس له ».

<sup>(</sup>٢) الركاكة: ضعف العقل.

المر بد ، ومر وا بالمسجد الجامع وسكة بنى سمرة حتى انتهوا إلى شط نهر البصرة المعروف بنهر ابن عمر الذى كان أنفذ حفره عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ، وكانوا يخرجون من البصرة ليلا إلى معسكرهم بظهر البصرة ، ولا يبيت بها منهم أحد فرقاً ، فأقاموا أياماً على ذلك ، ثم انصرفوا ، وقد كان السلطان أنفذ إلى البصرة حين بلغه ذلك بني بن نفيس وجعفر بن محمد الزريجي في جيش .

ثم وكي شرطة البصرة محمد بن عبد الله الفارق وأنفذه في جيش ثان .

وخرج ابن الفرات في هذه الوقعة مغيظًا على الناس ، وأطلق يد ابنه المحسّن ، فقتل الناس ، وأخِذ أموالهم ، وغَلبا على أمِّ المقتدر بالله وملكا أمرها . وكان الذي سفر لهما في ذلك مُفلحٌ الخادم الأسود ، وكان الأمر كلَّه إليه وإلى كاتبه النَّصراني المعروف ببشر بن عبد الله بن بشر ، وكان مجبو باً ، فاحتالوا على مؤنس المظفّر ، حتى أخرجوه إلى الرُّقة وأزعجوه من باب الشمَّاسيَّة فكان كالنفي له . وكان حامد بن العباسُ قد استتر ْ وعليه أ من المال الذي عقده على نفسه ألف ألف دينار ، فاحتال حامد إلى أن وصل إلى باب السلطان ، فدخل إلى نصر الحاجب ، فقال له : قد تضمَّنني بألف ألف دينار ، فخذُوا منى ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار واحبسوني عندكم ، واحتسبوا لابن الفرات بألف ألف دينار التي تضمُّنني بها ولا تطلقوا أيديهم على . فأخبِر بذلك الخليفة ، وأشار به عليه ، وقال : ها هنا فضل مآل ، و يكون في حبسنا رجل هو بيت مال للسلطان ، فتلوَّموا في ذلك وقال المحسّن لمفلح الخادم . يفسد على أمرى كله ، ولا بدّ من تسليمه إلى ، فلم يزل مُفْلح بالمقتدر والسيدة حتى زالا عن الصواب ، وسلّما حامدًا إلى ابن الفرات فكان يُصفَع ويُضرب ، ويخرجه المحسّن إذا شرب فيلبسه جلدِ قرْد ، له ذنَب ، ويقيم مَنْ يرقُّصه ويصفعُه ، ويشرب على ذلك ، وأجرى على حامد أفاعيل قبيحة ليست من أفاعيل الناس ، ولا يستجيزها ذو دين ولا عقل ، ولم يصل من ماله كثير شيء إلى السلطان ، وضاع ما كانَ بذلَه ، ومُحدر إلى واسط وسُلِّم إلى البَّزَ وْفَرَى العامل ، فقتله ، وأخرجه إلى أهل واسط ، وسلّمه إلى من يجنّه . فاجتمع الناس ، وصلوا عليه وعلى قبره أياماً متوالية.

وزعم ابن الفرات للسلطان أن على بن عيسى خائن ممالئ للقرمطى ، فصادره على مال استُخْرِج بعضه من قِبَله ، ثم نفاه إلى اليمن ووكّل به رجلا من أصحابه ، وأمره

بالاحتيال لَقتْله ، فقبض الله يده عن ذلك بصاحب لشفيع اللؤلؤى صاحب البريد ، كان قد وكله به . فلمّا خرج عن مكة لقيه أصحاب ابن يعفُر ، فحالوا بينه وبين الموكّلين به ، وأرادوا قتل الموكّل به لأنه كان أضجعه بمكة ليذبحه ، فخالفه عون كان معه ، ودفع عنه ، فمنع على بن عيسى مَن قتل الموكّل به . ولما بلغ ابن يعفر تلقّاه أخوه ومعه هدايا عظيمة القدر ، فأكرمه وأنزله فى دار عظيمة ، وأنزل الموكّل به فى دار غيرها ، ولم يزل على بن عيسى يُجرى بعد ذلك على العَوْن المخالف فى قتله ، وعلى عياله الجرايات دهراً طويلاً .

ووجّه المحسن ابن أبى الحوارى إلى الأهواز ، فقُتِل بموضع يعرف بحصن مهدى ، وكان نصر الحاجب يدارى المحسن وأباه ، ويطيل عنده إلى نصف الليل القعود ، وينصرف عنه حتى اتصل به أن المحسن ضمن لعشرين غلاماً عشرين ألف دينار ؛ على أن يقتلوا نصراً إذا خرج من عند أبيه فى بعض الممرات . فتحفّظ منه ، وكان لا يركب إلا فى غلمان كثيرة وسلاح عتيد ؛ واحتال فى إزالة نصر بكلّ حيلة ؛ فما قدر على ذلك ، واحتال على شفيع المقتدرى ، فدسّ مَنْ يقع فيه ويقول : إنه إن خرج الى النّغر يحصل عنده مال عظيم ، فلم يجب إلى ذلك ، وننى أبا القاسم سلمان ابن الحسن وأبا على محمد بن على بن مقلة إلى شيراز ، وكتب إلى إبراهيم بن عبد الله السمعي فى إتلافهما فسلمهما الله ، وننى النعمان بن عبدالله الكاتب ، وكان رجل صِدْق ، كان يصحب ابن أبى العذافر خلفه ، فذبحه بواسط ، وننى إبراهيم بن عيسى وعبد الله ابن ما شاء الله إلى واسط ، ودس إليهما مَنْ قتلهما ، وطالب ابن حماد الموصلي الكاتب فقال له نصر الحاجب : سلّمه إلى وعلى مائة ألف دينار من قِبله ، وأسلّمه بعد هذا اليكم على أن تلزموه بَيته ، فلم يفعل المحسن ذلك وعَنْف به وشتمه ، فرد عليه ابن حماد المولى قتله .

وكان أبو بكر أحمد بن محمد بن قرابة يتكلّف للمحسّن نفقاته كلّها من ماله أيام نكبة أبيه وخموله ، فلمّا ولى الوزارة أكرمه أبوه ، وأقبل عليه فحسده المحسّن ، وجعل يحتال فى تلفه ، وعزم على أن يركبه معه ليلاً فى طيّارة من داره التى يسكنها المحسّن إلى دار أبيه بالمخرِّم ، فإذا توسط دجلة أمر مَنْ يرمى بابن قرابة فيهاء وكانت أيام مدود .

قال الصّولي : فعرَّفني بذلك سرًّا خادم للمحسّن يقال له مريث(١) لمودة كانت بيني وبينه فأشعرت ابن قرابة بما ذهب إليه فيه ، فلم يدخل له داراً ولا جلس معه في طيَّار إلى أن فرج الله أمرهم ، ولم تطل المدة . قال الصولي : وكان المحسّن مقماً عندى أيام نكوبهم ، وكنت كثير الانحراف إليهم ، فلما عادوا إلى المنزلة التي كانوا بُعِّدُوا عنها اختصّني عليّ بن الفرات وأمرني بملازمة مجلسة وزاد في رزقي سبعين ديناراً وقال لي : انظر ما تريد من الأعمال أقلدك إياه ، فسعى بى المحسّن إلى أبيه بفعل واشٍ وشى بى إليه ، فتُقُل جانبي على الوزير ، حتى قلت في ذلك قصيدة فأصغى إليها وقبلَ اعتذاري فيها ، وزال ماكان في نفسه ، وبتى المحسِّن على غِلَّه ، ومن الشعر إذا اختصرناه .

قل لِرَحَا مُلكِنا وللقُطُ بِ وسيدٍ وابنِ سيدةٍ نُجبِ وللوزير البعيدِ هِمَّتُهُ البالغِ المجدِ غايةَ الرتب البالغ ِ المجــــــــــ غاية الرتب لا والذي أنتَ من فواضـــله ﴿ يَا مَنقِذَ الملكُ مِن يَدِ النُّوبِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ما كان شيءٌ ممّا وشي لـــكُمُ ﴿ ﴿ وَ حَسَدٍ مِفْتَرٍ وَدُو كَذِبِ ﴿ هل علَّةُ أُوجبتُ علىَّ ســــوَىٰ مَدْحى وشكرى فَى الجَدَّ واللعب أَكَفُــرُ نَعْمَاكُمُ ويَشْكُرهــا عَدُوُّكُمْ إِنَّ ذَا مِنَ العجب فلیس رأبی عنکم بمحتجب نى اللهُ أشْلاءَهُمْ عَلَى الخشب حتى يبادُوا بالويــلِ والحَرَبِ والرأسُ إِن ضاعَ ليس كالذنب

فسائِلوا علمَ ذاك أنفسَكُـــم متَّى سمعتم مــــن السُّعاةِ أرا وأوطنَ الحتفَ في ديارهـــــم وليُّسكُم رأسُ مالسكم أبدأُ

وفى هذه السنة تُوفِّيَ يانس الموفِّقيُّ ، وكان رفيعَ المكانة عند السلطان ، عظيمُ الغَناء عنه ، ولقد عُزِّىَ به نصر الحاجب يوم وفاته ، فجعل يبكى ولا يتعزَّى ، وقال : لقد أصيب الملكُ مصيبة لا تنجبر ، وقال : من أين للخليفة رجل مثله ! شيخ ناصح مطاع ينزل عند سور داره من خيار الفرسان والغلمان والخدم ألف ممقاتل ، فلو حزب السلطانَ أمرٌ وصاح به صائح من القصر لوافاه من ساعته في هذا العدد قبل أن يعلم بذلك غيرهم من جنسه . فلما تُوفَّى يانس انتصح نصر الحاجب الخليفة في أمواله

<sup>(</sup>١) في الأصل من غير نقط.

وكانت عظيمة ، وكانت له ضياع ومستغلات وأمتعة ووطاء وكسوة لا يعرف لشيء منها قدر ، فقال نصر الحاجب للمقتدر إن يانساً خلف ضياعاً تُغِل ثلاثين ألف دينار إلى ما خلف من سائر المال ، وأشار عليه بأن يوجه ابنه أبا العباس إلى دار يانس ، فيصلى عليه ويأمر بدفنه ، ويحضر جميع فرسانه وخدمه وحاشيته فيقول لهم : أنا مكان يانس لكم وفوقه، وزائد في الإحسان إليكم ، والتفقد لأحوالكم ثم يحصى ما تخلفه ولا يفوت منه شيء ، فيجمع بذلك الاستحماد إلى الرجال والإحراز للمال . فأصغى المقتدر إلى نصيحة نصر الحاجب ، وظهر له صواب قوله : فلما خرج عنه حوّله ابن الفرات وولديه عن رأيه ، وأمر المحسن بتحصيل التركة فأذهب أكثرها ، وخان الخليفة فيها . وأخذ أكثر ذلك لنفسه ، حتى لقد كانت الشقاق الدّبيقية (١) الشقيريات التي أقل ثمن كلّ واحدة منها سبعون ديتاراً ، تحشى بها المخاد الأرمينية والمساور (٢)، وتباع فتشترى للمحسن (٣) على أن الذي داخلها حشو صوف ، وكذلك فعل بالقصب المرتفع الرشيدي والملحم الشعبي والنيسابوري ، ولقد أخذ من الوسائد الرفيعة والمساور المحكمة فحشاها بالنّد والعود ، عتياً وطغيانا ، وكذلك كان يتكئ عليها .

ومما يعتد به على ابن الفرات وولده أن أحمد بن محمد بن خالد الكاتب المعروف بأخى أنى صخرة كان قد ولى الدواوين وكان من مشايخ الكتاب ورؤسائهم فتُوفّى فى هذا العام وخلف ورثة أحداثاً ، فأنهى كثرة ما خلف من المال إلى المقتدر ، فأمر بالتوكيل بخزانته وداره ، فسار بعض الورثة إلى المحسن (٣) وضمنوا له مالاً على إزالة التوكيل وحل الاعتقال ، فكلم المحسن أباه فى ذلك ، وركب إلى المقتدر ، فقال له : إن المعتضد والمكتنى قد كانا قطعا الدخول على الناس فى المواريث ، وأنا أرى لمولاى أن يحيى رسومهما ، وأن يأمر بإثبات عهد ألا يتعرض أحد فى ميراث ، فأجابه المقتدر إلى ذلك إذ ظن أنها نصيحة منه ، فسكمت الدار إلى ورثة الكاتب ، وأنشأ ابن الفرات كتاباً عن المقتدر فى إسقاط المواريث نسخته .

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ، فإن أمير المؤمنين المقتدر بالله يؤثر في الأمور كلها

<sup>(</sup>١) الدبيقية : بلدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر، تنسب إليها الثياب .

<sup>(</sup>٢) المساور : جمع مسور ؛ وهو المتكأ من الجلد .

<sup>(</sup>٣ ، ٣) هو المحسّن بن على بن محمد بن الفرات .

ما قرّبه من الله عزّ وجلّ ، واجتلب له جزيل مثوبته ، وواسع رحمته ، وحسنته العائدة على كافة رعيّته . كما جعل الله فى طبعه ، وأولج فى بيته ، من التعطّف عليها وإيصال المنافع إليها، وإبطال رسوم الجور التى كانت تعامل بها ، جارياً مع أحكام الكتاب والسّنة ، عاملاً بالآثار عن الأفاضل من الأثمة ، وعلى الله يتوكّل أمير المؤمنين ، وإليه يفوض وبه يستعين .

وأنهى إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله أبو الحسن على بن محمد الوزير ما يلحق كثيراً من الناس من التحامل في مواريثهم ، وما يتناول على سبيل الظلم من أموالهم ، وأنه قد كان شكى إلى المعتضد بالله مثل ذلك ، فكتب إلى القاضيين يوسف بن يعقوب وعبد الحميد يسألهما عن العمل في المواريث ، فكتبا إليه : أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود ومَن اتَّبعهم من الأئمة وعلماء هذه الأمة رحمهم الله رأوا أن يرد على أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفروضة لهم في كتاب الله عز وجل من المواريث إن لم يكن للمتوفى عَصَبة يرثون ما بقي ، ممتثلين في ذلك كتاب الله عز وجل في قوله · ﴿ وَأُولُوا الأرحام بعضهُم أَوْلَى ببعض في كتاب الله ) (١) ، ومحتملين على سنة رسول الله في توريث من لا فرض له في كتاب الله من الخال وابن الأخت والجدّة ، وأن تقليد العمال أمر المواريث دون القضاة شيء لم يكن إلَّا في خلافة المعتمد على الله ، فإنه خلط في ذلك ، فأمر المعتضد بإبطال ما كان الأمر جرى عليه أيام المعتمد في المواريث ، وترك العمل فيها بما روى عن زيد بن ثابت بأن يردّ على ذوى الأرحام ما أُوجب الله ردّه وأولو العلم من الأثمة . فأمَر أمير المؤمنين المقتدر بالله أن يجرى الأمر على ذلك ويعمل به ، وكتب يوم الخميس. لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وثلثمائة ، فلما نفذ كتاب المقتدر بهذا ، وأشهد على ورثة ابن خالد الكاتب بتسليم ما خلّفه وقبضهم له وتجه المحسِّن ، إليهم مَنْ أخذ جميع مالهم وحبسهم وأخافهم .

وحبِّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٧٥.

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ورد الخبر في أول المحرّم على الخليفة ببغداد بقطع الجنَّابيّ والقرامطة على الحاجّ، وما حدث فيهم من القتل والأسر، وذهاب عامة الناس، آل السلطان وغيرهم، وأنَّ عبد الله بن حمدان قد قلّد أمر الطريق.

فمضى الناس فى القافلة الأولى فسلموا فى أول مسيرهم ، حتى إذا صاروا بفيد اتصل بهم خبر القرامطة ، فتوقّفُوابوورد كتاب أبى الهيجاء على نزار بن محمد الخراسانى ، وكان فى القافلة الأولى بأن يتوقّف عليه حتى يجتمعوا ، فتوقّف نزار وتلاحقت قوافل الشاريّة والزيريّة والخوارزميّة ، فلمّا صاروا بأجمعهم بالهير(١) غشيهم الجنّابى وأصحابه القرامطة ، فقتلوا عامّتهم ، واتصل الخبر بسائر القوافل ، وقد اجتمعت بفيد ، فتشاور وا فى العدول إلى وادى القرى ، ولم يتفقوا على ذلك . ثم عزموا على المسير ، فقطع بهم الجنّابى وأسر أبو الهيجاء القائد ، وأفلت نزار وبه ضربات أثمنته ، وأسر ابن للحسين ابن حمدان وأحمد بن بدر العم وأحمد بن محمد بن قشمرد وابنه ، وأسر مازج الخادم صاحب الشمسة ، وفلفل الفتى ونحرير فتى السيدة ، وكان على القافلة الثالثة ، وقُتل بدر ومقبل غلاما الطائى ، وكانا فارسيْن مشهورين ثمّن يسير بالقوافل ويدافع عنها ، ولهما قَدْر وذكر ، وأسر خزّري وابنه ، وكانا من القواد ، وقتل سائر الجند ، وأخذت القرامطة الشمسة وجميع ما كان للسلطان من الجواهر والطرائف ، وأخذوا من أموال الناس ما لا يحصى وتحدّث مَنْ أفلت بأنه صار إليهم من الدنانير والورق خاصة نحو الف ألف دينار ، ومن الأمتعة والطيب وسائر الأشياء ما قيمته أكثر من هذا ، وأن ألف ألف دينار ، ومن الأمتعة والطيب وسائر الأشياء ما قيمته أكثر من هذا ، وأن جميع عسكره إنماكان تمانمائة فارس ، وسائرهم رجّالة وكلّ مَنْ أفلت من أبلدى القرامطة ،

<sup>(</sup>١) الهبير ، ذكرها ياقوت وقال : « رمل زرود في طريق مكة كانت عنده وقعة ابن أبي سعد الجنابي القرمطي بالحاج يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ٣١٢، قتلهم وسباهم وأخذ أموالهم ، .

أكلهم الأعراب ، وسلبوا ما بقىَ معهم مماكان تخباه الناس من أموالهم ، ومات أكثر الناس عطشًا وجوعاً .

ولما صحَّ عند المقتدرما نال الناس وناله فى رجاله وماله عظم ذلك عنده وعند الخاصة والعامّة ، وجلَّ الاغتمام به على كل طبقة ، وتقدّم الخليفة إلى ابن الفرات فى الكتاب إلى مؤنس الخادم بأن يقدَم من الرَّقة ليخرج إلى القرمطيّ. وكتب إليه نصر الحاجب بالاستعجال والبدار ، فسلك الفرات فى خاصته وأسرع فى مسيره ، ووصل إلى بغداد فى غرّة شهر ربيع الأول .

#### ذكر التقبّض على ابن الفرأت وابنه وقتلهما

وفى يوم الثلاثاء لِتسْع خلون من شهر ربيع الآخر ، قُبِض على على بن محمد ابن الفرات الوزير ، واختفى المحسن ابنه ، فاشتد السلطان فى طلبته ، وعزم على تفتيش منازل بغداد كلّها بسببه ، وأمر بالنداء بهدر دم مَنْ وجد عنده وأخذ ماله ، وهدم داره ، وتشدّد على الناس فى ذلك التشدّد الذى لم يُسْمَع بمثله ، فجاء مَنْ أعطى نصراً الحاجب خبره ، ودله على موضعه ، فوجّه بالليل مَنْ كَبسَه ( المُخلفة ، وقد تشبّه بالنساء وحلق لحيته ، وتقنّع ، فأتى به على هيئته وفى زيّه لم تغيّر له حال ، وضرب فى الليل بالدبادب ليعلم الناس أنه قد أخِذ ، وغدت العامة إلى دار الخليفة لير وه ، وتكاثر الناس ، وازدحموا للنظر إليه ، وهو فى ذلك الزّى الذى وجد عليه .

ثم أُحضِر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني فاستوزر ، وأقعد ، وخليع عليه للوزارة ، فاستوزر منه رجل قد تكهّل وفهم وجرّب ، وفارق ما كان عليه في أيام أبيه من الحداثة ، وغلب عليه الوقار والسكينة .

وكان مؤنس الخادم هو الذي أشار به ، وزيّن أمره وحضّ المقتدر على استيزاره ، فأوّل ما قعد نصب لمناظرة ابن الفرات وولده ، ومحاسبتهما رجلاً يعرف بابن نقد الشر ، فتشدّد عليهما في الأموال فلم يُذعنا إلى شيء ، إذ علما أنهما تالفان ، وكان في

<sup>(</sup>١) كبسه: هجم عليه.

أول ضمّهما قد دسّسا إلى مَنْ تضمَّن عنهما مالا عظماً على أن يحبسا في دار السلطان ، ولا ينطلق عليهما أيدي أعدائهما ، فهمّ المقتدر بذلك ، وأصغى إليه ، فاجتمع الرؤساء : مؤنس وشفيع اللؤلؤى ونصر وشفيع المقتدرى ونازوك وكلهم عدو لابن الفرات ومطالب له ، فسعوا في إحالة رأى الخليفة عن ضمّه إلى الدار ، وتقدّموا إلى الغلمان بأن يَشْغَبوا ويحملوا السلاح ويقولوا : قد عزم السلطان أن يستوزر ابنَ الفرات مرة رابعة لا نرضَى إلَّا بقتله على عظيم ما أحدث فى الملك ، وأفسد من الأمور ، وأتلف من الرجال . ففعلوا، وكتب شفيع اللؤلؤيّ إلى المقتدر ، وكان صاحب البريد والثقة في إيراد الأخبار يشنِّع عليه قيام الغلمان ، وتشوّف الناس إلى الخلعان ، فأمر المقتدر بقتل ابن الفرات وابنه ، وتقدّم (١) إلى نازوك بأن يضرب أعناقهما في الدار التي كانت لابن الفرات ، ويوجّه إليه برأسيهما ، فنفذ ذلك من وقته وبعث بالرأسين في سَفَط ثم رد السَّفَط إلى شفيع اللؤلؤي ، فوضع الرأسين في مخلاّة وثقَّلهما بالرمل وغَرَّقهما في دجلة .

وفي هذا العام قبل القبض على ابن الفرات بأيام تُؤفِّي محمد بن نصر الحاجب ، وَكَانَ خَلْفًا مِن أَبِيهِ ، قال الصوليِّ : عرفته والله فتَّى كريماً عالىَ الهمة ، جميل الأمر ، سرىّ الآلة ، كثير المحاسن ، قد اشتهى جَمْع العلم وكتب الحديث ، وتخلّف كتباً بأكثر من ألغي دينار.

قال : وكان قد خرج على إمارة الموصل ونواحيها ، فدعانى إلى الخروج معه على أن أقيم شهراً أو شهرين بألف دينار معجَّلاً عند الخروج وألف مؤجِّلاً عند الانصراف . قال: فلم ينتظم لى أمرى على الخروج معه ، ففعل قريباً مما قال ، وأنا مقيم بمنزلى . ثم إِنَّ أَبَاهُ لم يصبر عنه فأقدمه بغداد ، فقلت شعراً أذكر فيه مفارقته وقدومه على عَر وضٍ كان يعجبه ، وهو هذا اختصرناه :

> شاء من حرّ الفِــراق وأحــــزانِ بَــوَاق ساق قلبي للشّيـــاق ر لَضرْبٌ مـــن نفاق

حُرَقٌ ذابتْ لهــا الأحـــ بقيَتْ وقفياً على هم آه مــن فجعَــة ِبيْنٍ جلبَــتْ ماءَ المــآق إنّ صبْرى عن أبي نص

<sup>(</sup>١) تقدم إلى نازوك ؛ أي أمره .

يان أفعال دِقساق ضال ممدودِ الرّواق واه فی کأس دِهاق<sup>(۱)</sup> ناس في الجود سُواقي تُ بجدً ذي محاق كلِّ حرّ بالخِنـــاقِ ونشاطى فى وثاق

عن أمير جلّ عــن إتـــ واسعر الهمةِ في الإِف نشربُ الصافي من جَدُ هـــو بحْـــرٌ وأعالى ال إِن أُكِــن عنكَ تأخُّرْ فلقـــد شُـــدٌ سروري ووجدتُ الماء في بُع لكُ كَالِمُلِحِ الزُّعـاق فحمسدتُ الله إذْ م ن بقربِ وسلاقي وعلىّ الحجّ مقــــرو نــاً بغــزو وعَتــاق إنْ تسمّحت لنفسى بعد هذا بِفراق

وفي هذه السنة تُتُوفِّيَ محمد بن عبيد الله بن خاقان والد الوزير وعزَّى منه ، فكان جميل العزاء ، وملتزماً للصبر . واعتلّ الوزير عبد الله بن محمد في جمادي الآخرة من هذا العام بعد وفاة أبيه ، فكان يتحامل على الجلوس للناس ، فيدخلون عليه ، وهو لتَّى (٢) شديد العلَّة ، فلم يَزَلُ على هذه الحال حتى استهلُّ شهر رمضان ، ثم صلُّحت حاله وَنَقَه من عِلْته ، وكان الوزير قد نافر نصراً الحاجب وعمل عليه عند المقتدر ، حتى همَّ بالقبض على نصر ، وظنَّ الوزير أن ذلك مما يَسُرُّ به مؤنساً في نصر . إذكان توهّم أنّ الذي بينهما فاسد ، وكانا عند الناس متخالفين ، وهما في الحقيقة كنفس واحدة ، فقدم مؤنس وبعث إليه نصر كاتبه ، فتلقَّاه بأسفل المدائن ، وعرَّفه خبر نصر كلّه ، فوجده لنصر كمنزلة نفسه ، وقال للكاتب : قل له عنى : بحقى عليك ، إن تلقَّيتني وأخليت الدار ، فلا مؤنة عليك مني ، فإن كنت لا بدٌّ فاعلا فبالقرب ، فتلقاه نصر بسوق الأحد ؛ وكان دخول مؤنس في أول سنة ثلاث عشرة وسيقع خبره في موضعه إن شاء الله.

وفي ذي القعدة من هذه السنة قدم خلق كثير من الخراسانية إلى مدينة السّلام

<sup>(</sup>١) دهاق : ممتلئة

<sup>(</sup>٢) لتي ، أي مطروحاً .

سنة ٣١٢

للحج واستعدُّوا بالخيل والسلاح ، فأخرج السلطان القافلة الأولى مع جعفر بن ورقاء ، وكان أمير الكوفة يومئذ ، فوقع إليه خبرُ القرمطي وتحرّكه مرتصداً للقوافل ، فأمر جعفر الناس بالتوقّف والمقام حتى يتعرّف حقائق الأخبار.

وتقدّم جعفر فى أصحابه ، ومَنْ خف وتسرع من الحاج ، فلمّا قرب من زُبالة (۱) اتبعه الناس ، وخالفوا أمره ، فوجدوا أصحاب الجنّابي مقيمين ينتظرون موافاة القوافل ، وقد منعوا أن يَجُوزَهم أحد يخبر بخبرهم ؛ فلما رأوه ناوشوه القتال ، ثم حال بينهم الليل ، وخلّص ابن ورقاء بنفسه ، وقتل خلق كثير ممّن كان معه وترك الحاج المتسرعة جمالهم ومحاملهم وفر وا راجعين إلى الكوفة . وأتبعهم القرمطي .

وكان بالكوفة جنى الصفوانى ، وثمل الطرسوسى وطريف السبكرى فاجتمعوا واجتمع إليهم بنو شيبان ، فحاربوا القرمطى عشية ، فقاموا به وانتصفوا منه . ثم باكرهم بالغدو ، فهزمهم وأسر جنيًا الصفوانى ، وقتل خلقًا من الجند، وانهز م الباقون إلى بغداد ، وأقام القرامطة بالكوفة ، وأخذوا أكثر ماكان فى الأسواق ، وقلعوا أبواب حديد كانت بالكوفة ، ثم رحل إلى البحرين ، وبطل الحج من العراق فى هذه السنة . وصح حج أهل مصر والشأم ، وكان معهم بمكة على بن عيسى ، فكتب الوزير عبد الله بن محمد إلى على ابن عيسى بأن يتقلد أعمال مصر والشأم ، وجعل أمر المغرب كله إليه ، فمضى على لا تم الحج من مكة إلى الشأم ومصر ، وندب المقتدر مؤنساً الخادم إلى الكوفة ، فوصل اليها وقد رحل الجنابي عنها ، فأقام بها أياماً ثم كتب إليه السلطان أن يعدل إلى واسط ، فيقيم بها ، فرحل إليها ، واستقر بها ، ولم يغن شيئاً فى حركته هذه ، على أنه أنفق فى خروجه فيا حكاه نصر الحاجب ومَنْ حصَّل ذلك معه نحو ألف ألف دينار .

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) زبالة : منزل بطريق مكة من الكوفة .

# ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها سعى الوزير عبد الله بن محمد الخاقائي على نصر الحاجب عند المقتدر ، وكان وحمله على الفتك به ، والتقبض عليه ؛ فكتب المقتدر إلى مؤنس الخادم ، وكان بواسط أن يقدَم عليه ، ليكون القبض على نصر الحاجب بمشاهدته وعن رأى منه ورضاً وإذ كان المقتدر مصغيًا إليه ، ومحتاجاً إلى رأيه وغنائه ، فلما قدم مؤنس بغداد وشاوره المقتدر في أمر نصر ، قال له : والله يا سيّدى لا اعتضت منه أبداً ،ولولا مكانه من نصيحتك وخدمتك ما تهيأ لى أن أفارق قصرك ، ولا أغيب من مشاهدة أمرك ، وباينه في أمره مباينةً وقّفته عنه . ثم أوصل المقتدر نصراً إلى نفسه ، وقرّب مكانه ومكان مؤنس ، وأصل المقتدر وقد علم ماكان ذهب إليه فيه : كم من أمر قد تحقد على أمير المؤمنين ، وابتغى به إدخال الكد وقد علم ماكان ذهب إليه فيه : كم من أمر قد تحقد على أمير المؤمنين ، وابتغى له إدخال الكد في سلطانه : ولم يعلم به ، فكفاه الله إياه بسعايتنا في صرفه عنه ، فحلف لهما المقتدر أنه ما هم بسوء فيهما قط ، ولا يفعل مكر وها بأحدهما ما بقيا .

فقوى أمر نصر وتأيّد بمؤنس ، وضعف أمرُ الوزير عبد الله بن محمد ، واعتلّ ولزم بيته ، فكان الناس يدخلون عليه وهو لتَّى ، وتوكّى أعماله ونظره عبيدالله بن محمد الكلواذى صاحب ديوان السّواد ، و بنان النصراني كاتبه ، ومالك بن الوليد النصراني ، وكان إليه ديوان الدار وابن القنانى النّصرانى وأخوه . وكان إليه ديوان الخاصة وبيت المال وابنا سعد حاجباه . وهمّا أوهن أمرَ الوزير وكرّهه إلى الناس غلاء الأسعار فى زمانه ، ولم يكن عنده مادة من حيلة يكثر بها ورود المير(١) إلى بغداد .

وكان ممّا أشار إليه نصر عند مكالمته للمقتدر بما كان يدار عليه ، ويسعى فيه من الوثوب عليه ، ولم يشرح ذلك له أنّ بعض القوّاد واطنوا قوماً من الأعراب على أنّ يقعدوا

<sup>(</sup>١) الميرة : جلب الطعام .

عند ركوب الخليفة إلى الثريّا(۱) بالقرب من طريقه ، فإذا وازاهم وثبوا من ثُلَم كانت تهدّمت في سور الحلبة ، وأوقعوا به ، ثم يخرجون ويحكّمون على أنّهم شُراة ، فكأنّ نصر حينئذ قد أراد كشف ذلك للمقتدر ، وشاور مَنْ وثق به فيه ، فقال له : لا تفعل ، فلست بآمن ألا يتّضح الأمر للخليفة . فتوحشه وترعبه ثم يصير من اتّهم بهذا عدوًّا لك وساعياً عليك ؛ ولكن امنعه الركوب إلى الثريّا حتى تبنى ثُلَم السور ، وإن عزم على الركوب استعددت بالغلمان والعدّة ، وألزمتهم تلك المواضع المخوفة ، وعملت مع هذا في استئلاف كلّ مَنْ سَمّى لك من هؤلاء القُوّاد ومَنْ تابعهم على مذهبهم ، فمن كان منهم متعطّلاً من ولاية وليّته ومن كان حسنزيداً زدته ، ومن كان خائفاً آمنته ، وإن أمكنك تفريقهم في الأعمال فرّقتهم فيها .

وكان نصر رجلاً عاقلا ، فعمل برأى مَنْ أشار عليه بهذا وسعى فى ولاية بعض القوم ، فأخرج واحداً إلى سواد الكوفة ، وأخرج آخر إلى ديار ربيعة . ولما صفت الحال بين نصر ومؤنس واستألف نصر ثمل القهرمانة ، وكانت متمكنة من المقتدر . وظهر من أمر الوزير عبد الله بن محمد ما ظهر ، تكلّموا فى عزله ، وشاوروا فى رجل يصلح للوزارة مكانه ، فمالت ثمل برأيها وعنايتها إلى أحمد الخصيبى ، وكان يكتب لأم المقتدر ، وساعدها نصر على ذلك حتى تم له ، وصح عزم المقتدر عليه .

## ذكر التقبّض على الوزير الخاقاني وولاية أحمد الخصيبي

وقبض على الوزير عبد الله بن محمد الخاقانى لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، ووكّل به فى منزله ، فكانت ولايته ثمانية عشر شهرًا ، وخلع فى هذا النهار على أبى العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب للوزارة ، وانصرف إلى منزله بقنطرة الأنصار ، ثم جلس من الغد فى دار سليان بن وهب بمشرعة الصخر ، فهابه الناس لموضعه من الخليفة بالوزارة التى صار إليها ، لمحله من خدمة السيدة وكتابتها .

<sup>(</sup>١) الثريا : أبنية بناها المعتضد قرب التاج ، بينهما مقدار ميلين ، وعمل بينهما سرداباً تمشى فيه حظاياه من القصر الحسنيّ . قال ياقوت : وهوالآن خراب .

ولعناية ثمل القهرمانة به ، وهابه كلّ منكوب من أصحاب الخاقانى وابن الفرات ، فحصل له من ما لهم ألف ألف دينار ، أصلح منها أسبابه ، ثم ركب الوزير الخصيبى إلى القصر ، فرماه الجند بالنشاب من جزيرة بقرب قصر عيسى ، فلجأ إلى الشطّ ، وتخلّص منهم بجهد ، فلمّا جلس فى مجلسه قال : لعن الله مَنْ أَشار بي لهذا الأمر وحسّن دخولى فيه ، فقد كان كرّهه لى مَنْ أثق به وبرأيه ، وكرهتُه لنفسى ، ولكنّ القدر غالب ، وأمر الله نافذ.

وأقرّ الخصيبي عبيد الله بن محمد الكلواذيّ على ديوان السواد وفارس والأهواز ، وأقر على الأزمّة وديوان الجند أبا الفرج محمد بن جعفر بن حفص ، وقلّد ابن عم له شيخاً يعرف بإسحاق بن أبى الضّحاك ديوان المغرب .

ولم يكن للناس فى هذا العام موسم لتغلّب القرامطة على البلاد ، وقلّة المال ، وضيق الحال ، فطولب بالأموال قوم لا حجّة عليهم إلا لفضل نعمة كانت عندهم ، وألح الوزير على الناس فى ذلك حتى طلب امرأة المحسّن ودولة أمّ على بن محمد بن الفرات وابنة موسى بن خلف ، وامرأة أحمد بن الحجاج بن مخلد بأموال جليلة ، وكثر الناس فى ذلك وأنكر وه غاية الإنكار .

# ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها اشتدّت مطالبة الخصيبيّ الوزير الأموال عند الناس ، وأكثر التعلّل عليهم فيها ، ولَم يَدعُ عند أحد مالاً أحسّ به إلّا أخذه بأتعس ما يكون من الأخذ والشدّة ، وكان نصر بن الفتح صاحب بيت مال العامة قد توفّي في شهر ربيع الأول من هذا العصام ، فطالب الخصيبيّ جاريته وابنته بالأموال ، وأحضرهما عند نفسه واشتدّ عليهما ، فلم يجد عندهما كثير مال ؛ إذ كان نصر رجلاً صحيح الأمانة ، وكان له معروف عند الناس وأياد حسنة .

وفيها أمر المقتدر ابن الخصيب وزيره باستقدام ابن أبى الساج من الجبل لمحاربة القرمطيّ ، فاستقدمه ، وأقبل يريد مدينة السّلام ، فاشتدّ على نصر الحاجب ونازوك وشفيع المقتدري وهارون بن غريب الخال وغيرهم من الغلمان دخولُه بغداد ، فكتب إليه مؤنس بأن يعدل إلى واسط ليكون مقامُه بها وغزوه القرامطة منها ، فسار إليها ثم تأخر نفوذه إلى القرمطيّ ولم يتمّ خروجه إليه لشروط شرطها وأموال طلبَها ، وكانت الأموال في غاية التعدّر فلم يُجَب إلى ما اشترطه ، وكان ذلك سببًا لتوقّفه .

وفيها اتّخذت أم المقتدر كاتباً يقوم بأمر ضياعها وحشمها وأسبابها لمّا رأت الخصيبى قد اشتغل بالوزارة والنظر فى أسباب المملكة ، فقالت لثمل القهرمانة : ارتادي لى كاتباً يقوم مكانه ويحلّ محله ، فاتّخذت لها عبد الرحمن بن محمد بن سهل ، وكان قد لزم بيته ، واقتصر على ضيعة له فاستُخرج من منزله ، وكتب لأم المقتدر وتولّى أمورها ، وكانت فيه كفاية وأبوه شيخ من مشايخ الكتّاب ؛ وممّن عنى بالعلم ، فصعب أمره على الخصيبي الوزير ، وتمنّى أنه لم يكن تولى الوزارة حين فارق خدمة أم المقتدر ، وكانت أنفع له من الخليفة ، فجعل أمره يضعف كُلّما قلّت الأموال التي كان يتقرب بها ويشتد على الناس فيها .

#### ذكر التقبّض على الوزير الخصيبي وولاية علىّ بن عيسي الوزارة

ثم إن المقتدر أمر بالتقبّض على الخصيبى (۱) أحمد بن عبيد الله الوزير يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة أربع عشرة وثلثائة وعلى ابنه معه ومن لف لفه ، وتولى ذلك فيه نازوك صاحب الشرطة ، واستتر أصحاب دواوينه ومن أفلت من أهله وكان على بن عيسى بالمغرب (۲) متولياً للأشراف ، فاستوزر واستخلف له عبيد الله بن محمد الكلواذي إلى وقت قدومه ، وأنفذ المقتدر سلامة أخا نُجْح الطولوني رسولاً إليه ليأخذ به على طريق الرَّقة ، ويتعجّل استقدامه ، فكانت مدة وزارة الخصيبي أربعة عشر شهراً ، وضبط عبيد الله بن محمد الأمر وقام به بقية سنة أربع عشرة .

وفيها مات أحمد بن العباس أخو أم موسى وماتت أختها أم محمد ، فأظهر المقتدر الرضا عن أم موسى موردت عليها دورها وضياعها التي كانت اعتقلت عليها عندما اتهمت به على ما تقدم ذكره .

وحج بالناس في هذه السنة أبو طالب عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) فى ابن الأثير: ﴿ وَكَانَ سَبِ ذَلَكَ أَنَ الْخَصِيبِي أَضَاقَ إَضَاقَة شَدَيْدَة ، وَوَقَعَتَ أَمُورَ السَلطانُ لَذَلَك ، وأَصْطَرَبُ أَمِرِ الْخَصِيبِيّ ، وَكَانَ حَيْنَ فِلَ الوزارة قد اشتغل بالشرب كل ليلة ، وكان يصبح سكران ، لا قصد فيه لعمل وساع حديث . وكان يترك الكتب الواردة من الدواوين ، لا يقرؤها إلا بعد مدة ، ويهمل الأجوبة عنها ، فضاعت الأموال وفاتت المصالح ، .

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير: « وأرسل المقتدر بالله بالغد إلى دمشق يستدعى على بن عيسى وكان بها » .

# ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها قدم على بن عيسى بغداد يوم الأربعاء لخمس خلون من صفر ، بعد أن تلقَّاه الناس جميعاً بالأنبار وفوق الأنبار ، ودخل إلى المقتدر بالله ، فاستوزره وأمر بالخلع عليه فاستعنى فلم يُعْفِه ، وسلم إليه الخبيصيّ ليناظره عن الأموال ، فلم يستتبِّن عليه خيانة ، ولا علم أنه أحذ من مال السلطان شيئاً . فقال له : ضيَّعت ، والمضيّع لا رزق له . فُرُدًّ ما أرتزقتَ وما أقطعتَ من الضياع ، فردّ ذلك . وقال على بن عيسى الوزير للخليفة : ما فعلتْ سُبْحة جوهر أُخِذت من ابن الجصَّاص قيمتها ثلاثون ألف دينار ? قال له : هي في الخزانة ، فسأله أن يأمر بتطلّبها ، فطِّلبت فلم توجد . فأخرجها على من كُمَّه وقال له : عُرِضت على هذه السبحة بمصر فعرفتُها واشتريتها ، فإذا كانت خزانة الجوهر لا تُحفظ ، فما الله عندها ! وأمير المؤمنين يُقطِعع خزَّانه وخُدمته الأموالَ الجليلة والضياع الواسعة . فاشتد هـذا الأمر على السيدة أم المقتدر وعلى غيرها من بطانته واتُّهمت بالسّبحة زيدانُ القهرمانة ، وكان لا يصل إلى خزانة الجوهر غيرها ، وضبَط على بن عيسى الأمر جهدَه ، ونظر ليله ونهاره ، وجلس للمظالم في كلِّ يوم ثلاثاء . وكان لا يأخذ مال أحد ، ولا يتعلّل على الناس كما كان يفعل غيره ، فأمَّن البرّاء في أيامه ، وقطع الزيادات والتعلّل ، وتحفّظ من أن تجرى عليه حِيلة ، ودعته الضرورة بقلّة المال إلى الإخلال ببعض الإقامات في طريق مكة وغيرها ، وخرج إليه توقيعُ المقتدر بـألاً يزيل الكلواذيُّ عن ديوان السواد ولا محمد ابن يوسف عن القضاء ، فقال : ما هممتُ بشيء من هذا ، وإنَّ العهد فيه إلىَّ لتخليطُ ا عليّ ، وكدحٌ في نظرى . وأشار عليّ بن عيسي على المقتدر بأن يلزم خمسة آلاف فارس من بني أسد طريق مكّة بعيالاتهم ويثبت لهم مال الموسم، فإنه يكفيهم ويترك ابنَ أبي الساج مكانَه ، ويبعث لحرب القرمطيّ خمسة آلاف رجل من بني شَيْبان بأقلّ من ربع المال الذي كان يُنفق على ابن أبي الساج . وكان عليّ قد نظر إلى ما طلبه ابن أبي الساج ، ـ فوجده ثلاثة آلاف ألف دينار ، ووجد مال بنى أسد وبنى شيبان ألف ألف دينار. وألى كاتب نازوك يرتزق تسعمائة دينار فى النّوبة ، فأسقطها عنه ، وقال : رزقه على صاحبه ، وأسقط من رزق مفلح الأسود ألف دينار فى جملة الغلمان ، وأقرّه على ألف ديناركان يرتزق فى النّوبة .

وأراد مؤنس المظفّر الخروج إلى الثغر فتبعه على بن عيسى وسأله المقام ، وقال له : إنما قويت على نظرى بهيبتك ومقامك ، فإنْ رحلت انتقضَ على تدبيرى ، فأقام . وقلّد شهريزاد ماكان يتقلّد قلنسوة من أمر الحبس ، وضمّ إليه كاتب نازوك ، وأجرى له مائة وعشرين ديناراً ، ولمن يخلفه ثلاثين ديناراً ، وكان قلنسوة يرتزق لهذه الأعمال ثما مائة دينار ، وصرف ياقوتاً عن الكوفة ، وولاها أحمد بن عبد الرحمن بن جعفر إلى أن يصير إليها ابن أبى الساج .

ولما رأى المقتدر اجتهاد على بن عيسى قال : لقد استحييت من ظلمى قبل هذا له ، وأخدى المال منه ، وأمر بأن يرد عليه ذلك ، وأحال به على الحسين بن أحمد الماذرائي فاشترى على بن عيسى بالمال ضياعاً ، وضمها إلى الضياع التي وقفها على أهل مكة والمدينة .

وكان فى ناحية بنى الفرات رجل يعرف بأبى ميمون الأنبارى ، قد اصطنعوه وأحسنوا اليه ، فوجد له على بن عيسى أرزاقاً كثيرة ، فاقتصر على بعضها ، فهجاه الأنبارى . ومن شعره المشهور فيه عند وزارته هذه :

قد أقبل الشؤم من الشام يركضُ في عسكر أبرام مستعجلاً يسعى إلى حَتْفِه مُدّتهُ تقصرُ عن عام يا وزَراء المُلكِ لا تفرحُوا أيسامكم أقصرُ أيسام

وكان على بن عيسى قد كتب إلى ابن أبى الساج أن يقيم بالجبل ، فلم يلتفت إلى كتابه ، وبادر بالإقبال إلى حُلوان يريد دخول بغداد ، فكره أصحاب السلطان دخوله لها ، وكتب إليه مؤنس فى العدول إلى واسط ، وعرّفه أن الأموال من ثمَّ ترد عليه فصار إلى واسط ، وعاث أصحابه بها على الناس ، وكثر الضجيج منهم والدعاء عليهم ، فلم يغير ذلك ، فقال الناس : مَنْ أراد محاربة عدوّه عمل بالإنصاف والعدل ، ولم يفتر أمره بالحرّد والظلم ، وانتصحه منْ عرفه فلم يقبل النصيحة . وخرج ابن أبى الساج

إلى القرمطيّ من واسط ، فأبطأ في سَيْرِه وسبقه القرمطيّ إلى الكوفة ، ثم التقيا فهزمه القرمطيّ ، وأخذه أسيراً ، وسار القرمطيّ يريد بغداد ، فعبَر جسر الأنبار ، وخرج مؤنس المظفّر ونصر الحاجب وهارون بن غريب الخال وأبو الهيجاء ومَعَهم جيش السلطان يريدون القرمطيّ ، وقد بلغهم رحيله إليهم ، وبادر نصر أصحابه ، واختلفَ رأيهُم ، وجزع أصحاب السلطان ، وامتلأت قلوبهم رهبةً للقرمطيّ ، ووقفوا على قنطرة تعرف بالقنطرة الجديدة ، وأرادوا قطعها لئلا يجوز القرمطي إليهم ، وتابعه أكثر أهل العسكر ، فقُطِعت القنطرة . فلما صار القرمطيّ وأصحابه إليها رماهم أصحاب السلطان بالنشَّاب ، ورأوا كثرة الخلُّق ، فرجعوا وتبدَّدوا في الموضع ، فعزم نصر على العبور إليهم ومناجزتهم فلم يَدَعْهُ مؤنس . ووجّه السلطان إلى الفرات بطيارات ، وشميليات فيها جماعة من الناشبة ، وعليهم سبك غلام المكتفى ، فحالوا بين القرامطة وبين العبور . وكان ثقل الْقرمطي وسواد عسكره بحيال الأنبــار ، وابن أبي الساج محبوس عندهم ، فأراد نصر أن يحتال للعبور في السفن ليلاً ، وأن يكبسوا السواد طمعاً في تخليص ابن أبي الساج. فحُمّ نصر الحاجب حُمّي ثقيلة أذهبت عقله يومين وليلتين ، وشاع ما أراد أن يفعله . وقدّم مؤنس غلامَه يَلْبق في نحو ألفين (١) ، فعبر وا الفرات ليلا ووافَوْا سواد القرمطيّ بالأُنبار وكان يلبَق في جيش عظيم ، وسواد القرمطي في خيل يسيرة ، فانهزم أصحاب السلطان ، وأُسِرَ جماعة منهم ، وأُسِرَ ابن أبي الأغرّ في جملتهم . فلما أتاهم القرمطيّ جلس لهم ، وضرب أعناق جميعهم ، ودعا بابن أبي الساج من الموضع الذي كان محبوساً فيه ، فقال له : أنا أكرمك وأنوى الصَّفْح عنك ، وأنت تحرّض على أصحابك ! فقال له : قد علمتَ أنى ما أقدر على مكاتبتهم ولا مراسلتهم ، فأى ذنب لى فى فعلهم! فقال له: ما دمت حيًّا فلأصحابك طمع فيك ، فأمر به فضُربت عنقه .

وفيها أتّصل بمؤنس المظفّر أن أمّ المقتدر عاملة على قتله ، وأنها قد نصبت له مَنْ يقتله إذا دخل الدار ، فاستوحش واحترس ، وطلب الخروج إلى الثغر ، فأجيب إلى ذلك ، ثم اضطرب أمرُه لما حدث من أمر القرمطي .

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير: « في ستة آلاف ».

سنة ١٠١٥

111

وفيها ورد الخبر بموت إبراهيم بن عبد الله المسمعى أمير فارس ، فخلع على ياقوت ، وقلد مكانه ، وولى محمد بن عبد الصمد كِرْمان .

وحج بالناس فى هذه السنة أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن سلمان من بنى العباس .

# ثم دخلت سنة ست عشرة وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها أوقع سليان الجنّاني القرمطيّ بأهل الرّحْبة ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، ووجّه سَريَّةً إلى ديار ربيعة ، فأوقعت ببوادي الأعراب واستباحثها ، ثم عادوا إلى الرَّحبة ، واستاقوا خمسة آلاف جمل ومواشي كثيرة ، وزحف القرامطة إلى الرّقة للإيقاع بأهلها ، فحار بوهم أشد محاربة ، ورموهم من أعالى دورهم بالماء والتراب والآجر ورموهم بسهام مسمومة ، فمات منهم نحو مائة رجل وانصرفوا عنها مفلولين .

#### ذكر القبض على على بن عيسى الوزير وولاية محمد بن على بن مقلة الوزارة

وفي هذه السنة قبض على على بن عيسى ، ووكل به في دار الخليفة يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، وتوجّه هارون بن غريب الخال إلى أبي على محمد بن على بن الحسن بن عبد الله المعروف بابن مُقلة ، فحمله إلى دار المقتدر بعد مراسلات كانت بينهما وضهانات . فقلده المقتدر وزارته ، وفوّض إليه أموره ، وخلع عليه الوزارة يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، فأقر عبيد الله ابن محمد بن عبد الله الكلواذي على ديوان السواد، وأقر الفضل بن جعفر بن محمد ابن موسى بن الفرات على ديوان المشرق ، وأنفذه ناظراً على أعمال فارس ، ووكى محمد ابن القاسم الكرخي ديوان المغرب – وكان قد قدم من ديار مُضر – وقلد الوزير أخاه الحسن بن على ديوان الخاصة وديوان الدار الأصغر ، الذى تنشأ منه الكتب بالزيادات الحسن بن على ديوان الخباس بن على ديوان الفراتية وديوان الجيش ، وأقر عثمان بن سعيد الصيرفي على ديوان الخيش ، وإبراهيم بن خفيف على ديوان النفقات ،

وأجرى الأمور أحسن مجاريها ، وأمر ألا يطالب أحد بمصادرة ولا غُرْم ، ولا يعرض لصنائع أحد ؛ حتى أقر أحمد بن جانى على ما كان يتقلده من ديوان أقطاع الوزراء ، وأجلس إبراهيم بن أيوب النّصرانى كاتب على بن عيسى بين يديه على رسمه ، وأقره على ديوان الجهبذة ، وضمن أمر الرجّالة المصافيّة الملازمين لدار الخليفة ، وقد بلغت نوبتهم عشرين ومائة ألف دينار فى كل هلال . فاستبشر الناس به ، وسكنوا إليه ، وأمِنُوا وانفسحت آمالهم ، واتسعت همهم ، وتباشر وا بأيامه . ثم خلع فى غرة جمادى الأولى على أبى القاسم وأبى الحسين وأبى الحسن بنى أبى على محمد بن على الوزير لتقلّد الدواوين ، ثم خلع على محمد بن على بعد ذلك لتكنية أمير المؤمنين إيّاه .

قال الصوليّ : ولا أعلم أنه وَلِيَ الوزارة أحدُ بعد عبيد الله بن يحيى بن خاقان مُدح من الأشعار بأكثر مما مُدح به محمد بن على قبل الوزارة ، وفي الوزارة ، وبعد ذلك لشهرته في الشعر ، وعلمه به وإثابته عليه . وظهر من ذكاء ابنه أبي الحسين واستقلاله بالأعمال ، وتصرّفه في الآداب وحسن بلاغته وخطّه ما تواصفه الناس ، وكان أكثر ذلك في وزارته الثانية ، حين انفجر عليه الشباب ، وزالت الطفولة عنه . قال : وما رأينا وزيراً مذ تُوفّي القاسم بن عبيد الله أحسن حركة ولا أظرف إشارةً ولا أصلح خطاً ، ولا أكثر حفظاً ، ولا أسلط قلماً ، ولا أقصد بلاغة ، ولا آخذ بقلوب الخلفاء من ولا أكثر حفظاً ، ولا أسلط قلماً ، ولا أقصد بلاغة ، ولا آخذ بقلوب الخلفاء من محمد بن على . وله بعد هذا كله علم بالإعراب وحفظ باللغة وشعر مليح وتوقيعات حسان . وولي الوزير ابنه أبا القاسم ديوان زمام القُواد مكان عبيد الله بن محمد ، وقلد ابنه أبا عيسي ديوان الضّياع المقبوضة عن أم موسي والموروثة عن الخدم ، وأقر إسحاق بن إساعيل على ماكان ضامناً له من أعمال واسط ، وغير ذلك .

وفى هذه السنة رجع القرمطى إلى الكوفة ، فخرج إليه نصر الحاجب محتسباً وأنفق من ماله مائة ألف دينار إلى ما أعطاه السلطان ، وأعانه به ، واجتهد فى لقاء القرمطى ونصحه الجيش الذين كانوا معه ، وحسنت نياتهم فى محاربة القرمطى . فاعتل نصر فى الطريق ، ومات فى شهر رمضان ، فحمِل إلى بغداد فى تابوت و وَلَى الحجابة مكانه أبو الفوارس ياقوت مولى المعتضد ؛ وهو إذ ذاك أمير فارس ، فاستخلف له ابنه أبو الفتوح إلى أن يوافى ياقوت

# ذكر الحوادث التي أحدثها القرامطة بمكة وغيرها

وفى هذه السنة سار الجنابى القرمطى لعنه الله إلى مكة ، فلخلها وأوقع بأهلها عند اجتماع المؤسم وإهلال الناس بالحج ، فقتل المسلمين بالمسجد الحرام ، وهم متعلقون بأستار الكعبة ، واقتلع الحجر ، وذهب به ، واقتلع أبواب الكعبة وجرَّدها من كسوتها ، وأخذ جميع ماكان فيها من آثار الخلفاء التي زيَّنُوا بها الكعبة وذهبوا بدرة اليتم ، وكانت تزن – فيا ذكر أهل مكة - أربعة عشر مثقالا ، وبقُرْطَى مارية ، وقرن كبش إبراهيم ، وعصا موسى ، ملبسين بالذهب مرصّعين بالجوهر ، وطبق ومكبة من ذهب وسبعة عشر قنديلا ؛ كانت بها من فضة وثلاث محاريب فضة كانت دون القامة منصوبة في صدر البيت ، ثم ردّ الحجر بعد أعوام ولم يردّ من سائر ذلك شيء .

وقيل إنّ الجنابي لعنه الله صعد إلى سطح الكعبة ليقلع الميزاب ، وهو من خشب ملبس بذهب ، فرماه بنو هذيل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهّام حتى أزالوهم عنه ، ولم يصلوا إلى قلعه . وظهر قرامطة يعرفون بالنفليّة بسواد الفُرات ، ومعهم قوم من الأعراب من بني رفاعة وذُهْل وعبس فعاثوا وأفسدوا ، وكان عليهم رؤساء منهم يقال لهم عيسي بن موسى ابن أخت عبدان القرمطيّ ومسعود بن حُريث من بني رفاعة ورجُلٌ يعرف بابن الأعمى . فأوقعوا وقائع عظيمة ، وأخذوا الجزية ممّن خالفهم على رسوم أحدثوها وجبوا الغلات ، فأنفذ المقتدر هارون بن غريب إلى واسط فأوقع بهم ، وقتل كثيراً منهم ، وحمل منهم إلى مدينة السلام مائتي أسير ، فقُتِلوا وصُلبوا .

وورد الخبر فى شعبان بأنَ الحسن بن القاسم الحسنى قام بالرَّى ومعه ديلمى يقال له ما كان بن كاكى ، وأن العامل عليها هرب إلى خراسان منه ، ثم ورد الخبر فى شوّال بإقبال ديلمى يقال له أسفار بن شير ويه من أصحاب الحسن بن القاسم إلى الرى أيضاً ، وإن هارون بن غريب لتى أسفار هذا بناحية قَرْ وين ، فهزمه أسفار وقتل أكثر رجاله وأفلت هارون وحده ، ثم تلاحق به مَنْ بتى من أصحابه .

وفيها وُلِّىَ إبراهيم بن ورقاء إمارة البصرة وشخص إليها من بغداد ، فما رأى الناس في هذا العصر أميراً أعف منه .

ولما صار هارون بن غريب إلى الكوفة ، قُلد كور الجبل كلّها وضم إليه وجوه القوّاد فقلد أبا العباس بن كيغلغ معاون هَمَذان ونهاوند مكان محمد بن عبد الصمد ، وقلّد نحريراً الحادم الدِّينور مكان عبد الله بن حمدان ، وخلّع عليهما فى دار السلطان ، فاستوحش لذلك عبد الله بن حمدان ، وكان هذا سبب معاونة عبد الله بن حمدان لنازوك عندما أحدثاه على المقتدر مما سيأتى ذكره .

وفى هذه السنة ولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يعقوب بن إسحاق البريدى خراج الأهواز بعد أعمال كثيرة تصرّف فيها هو وأخواه أبو يوسف وأبو الحسين ، فحمدت آثارهم ، وشاعت كفايتهم ، وحرص السلطان على اصطناعهم وزيادتهم . فعلت أحوالهم ، وزادت مراتبهم ، وظهر من استقلال أبى عبد الله أحمد بن محمد بالأعمال وقرّب مأخذها عليه والمعرفة بوجوه النظر والاجتهاد فى إرضاء السلطان ما تعارفه النّاس وعلموه ، مع تخرّق فى الكرم والسودد ، وحسن الرعاية لمَنْ خدمه ، واتصل به ولمن أمّله وقصده ، حتى إنه لا يرضى لكلّ واحد منهم إلا بغناه ، فأحب السلطان أن يكى هو وأخواه أكثر الأعمال الدنيا ، فلم يحبّوا ذلك ، واقتصر كلّ واحد منهم على دون ما يستحق من الأعمال .

وفيها ولى أبو الحسين عمر بن الحسن الأشناني قضاء المدينة مكان ابن البهلول إذ كبر واختلط عليه أمره ، ثم استعنى ابن الأشناني فأُعنى ، وولى الحسين بن عبد الله ابن على بن أبي الشوارب قضاء المدينة ، وقلد أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق ابن البهلول قضاء الأهواز والأنبار ، عوضاً مماكان يليه أبوه من قضاء المدينة .

وفيها توفَّى أبو إسحاق بن الضحاك الخصيبيّ والليث بن عليّ بالرقة . وحجّ بالناس في هذه السنة من تقدم ذكره .

# ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلثمائة ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ثار بالمقتدر بعض قواده ، وخلعوه وهتك الجند داره ، ونهبوا ماله . ثم أعيد إلى الخلافة ، وجُدِّدت له البيعة ؛ وذلك أن مؤنساً المظفّر لما قدم من الرَّقة عند إخراجه إلى القرامطة ، وقرُب من بغداد ، لقيه عبدالله بن حمدان ونازوك الحاجب ؛ فأغرياه بالمقتدر ، وأعلماه بأنه يريد عزله عن الإمارة وتقديم هارون بن غريب مكانه ، لما تقدم ذكره من عزل المقتدر لابن حَمدان عن الدينور مع استفساده إلى نازوك فعمل ذلك في نفس مؤنس ، ودخل بغداد أول يوم من الحرّم وعدل إلى داره ؛ ولم يمض إلى دار الخليفة ، فوجه إليه المقتدر أبا العباس ولده ومحمد بن مقلة وزيره ، فأعلماه تشوقه إليه ورغبته في رؤيته ، فاعتذر بعلة شكاها ، وأن تخلفه لم يكن إلا بسبها ، فأرجف الناس بتكرّهه الإقبال إليه ، وتجمّعت الرجّالة المصافية الملازمة بالحضرة الرجّالة إلما كان عن أمر المقتدر ، فخرج من الدار ، وجلس في طيّار وصار إلى الرجّالة إلما كان عن أمر المقتدر ، فخرج من الدار ، وجلس في طيّار وصار إلى باب داره ، فواثبهم أصحابه ، ودافعوهم ، وقع بنفس مؤنس أن الذي فعله الرجّالة إلما كان عن أمر المقتدر ، فخرج من الدار ، وجلس في طيّار وصار إلى فعسكر معه ، وذلك يوم الأحد لتسع خلون من الحرم . ولما بلغ المقتدر ذلك ارتاع له ، وعسكر معه ، وذلك يوم الأحد لتسع خلون من المحرم . ولما بلغ المقتدر ذلك ارتاع له ، وحشته . وحدم بإخراج هارون بن غريب إلى الثغر ، وبذل له كل مارجا به استمالته وإذهاب وحشته . وكتب المقتدر إلى مؤنس وأهل الجيش كتاباً كان فيه :

وأمّا نازوك فلستُ أدرى سببَ عتبه واستيحاشه ؛ فوالله ماأعنتُ عليه هارون حين حاربه ، ولا قبضتُ يده حين طالبه ؛ والله يغفر له سوء ظنه . وأمّا عبدالله بن حمدان فلا أعرف شيئاً أحفظه إلا عزلَه عن الدينور ، وما كنا عرفنا رغبته فيها ؛ وإنما أردنا نقله إلى ما هو أجلّ منها ، وما لأحد عندى إلا ما أحبّ لنفسه ، فإن أريد بى نقض البيعة ، فإنى مستسلم لأمر الله ، وغير مسلم حقًا خصّنى الله به ، وأفعل ما فعل

عَمَّانَ بن عَفَانَ رضى الله عنه ولا ألزم نفسى حجة ، لا آتى فى سفك الدماء ما لمى الله عنه إلا فى المواطن التى حدّها الله فى الكافرين والبغاة من المسلمين. ولستُ أستنصر إلّا بالله، لما أؤمله من الفوز فى الآخرة ، وإنّ الله مع الذين اتَقُوا والّذين هم محسنون.

فلما قرئ كتاب المقتدر في العسكر وثب وجوهُ الجيش ، وقالوا : نمضي إلى دار الخليفة لنسمع منه مايقول . وبلغ ذلك المقتدر ، فأخرج عن الدار كل مَنْ كان يحمل سلاحاً ، وجلس على سريره ، وفي حجره مصحف يقرأ فيه ، وأقام بنيه حوالى نفسه ، وأمر بفتح الأبواب ، وألا يمُنع أحدٌ الدخول . فلما علم ذلك مؤنس المظفر أقبل إلى باب الخاصة ليعرف الحقيقة ، ويستقرب مراسلة الخليفة . ثم كره أن يدخل عليه فيحدُث من الأمر مالا يتلافاه . فأمر الحجّاب بأن يرجعوا إلى الدار ، وألزم معهم قوماً من أصحابه ، وصرف الناس إلى منازلم على حال جميلة ، وكلهم مسرور بالسلامة ، ورجع هو إلى داره ليزيد بذلك في تسكين الناس وتطييب نفس الخليفة ؛ وذلك يوم الاثنين لعشر خكون من المحرّم .

فلما كان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت منه عاد أصحاب نازوك وسائر الفرسان إلى الركوب فى السلاح ، وساروا إلى دار مؤنس المظفّر فأخرجوه عن كره مِنه إلى المصلّى العتيق ، وغلبه نازوك على التدبير ، واستأثر بالأمر ، وباتوا فى تلك الليلة على هذه الحال . فلما أصبح نازوك ركب والناس معه فى السلاح إلى دار السلطان ، فوجدوا الأبواب مغلقة ، فأحرقوا بعضها ودخلوا الدار ، وقد تكامل على بابها من الفرسان نحو اثنى عشر ألفاً . فلما سمع المقتدر نفيرهم دخل هو وولده داخل القصر ، ونزل محمد بن مقلة إلى دوابهم إلى أن صاروا إلى مجالس الخليفة ، وتقحم نازوك وأصحابه دخول الدار على دوابهم إلى أن صاروا إلى مجالس الخليفة ، وهم يطلبونه ويكشفون عنه . فلما رأى مؤنس ذلك دخل الدار ، وسأل بعض الخدم عن المقتدر ، فأعلمه بمكانه ، فاحتال فى إخراجه وإخراج أمّه وولده ووجة معهم ثقاته إلى داره ليستتروا فيها ، وأخرج على بن عيسى من المكان الذى كان محبوساً فيه ، فصرفه إلى منزله ، وأخرج الحسين بن روح — وكان محبوساً أيضاً بسبب مال طولب به —

سنة ٣١٧

فصرفه إلى منزله ، ونهب الجند الدار ومحوّا رسوم الخلافة وهتكوا الحرمة ، وصاروا من أخذ الجوهر والثياب والفرش والطيب إلى مالا قَدْر له . ثم وكل مؤنس أصحابه بالقصر وأبوابه ، وأجمع رأى نازوك وعبدالله بن حمدان على إقعاد محمد بن المعتضد للخلافة ، وأحضر وه الدار ليلة السبت ، وحضر معهما مؤنس المظفّر ، ودعا لمحمد بن المعتضد بكرسى ، وخاطبه ثم انصرف مؤنس إلى داره ، وأقام نازوك فى الدار إذكان يتولى الحجابة مع الشرطة ، وانصرف عبدالله بن حمدان إلى منزله ، ووجّه نازوك بالليل مَنْ نهب دار هارون بن غريب الخال بنهر المعلى وداره بالجانب الغربى ، وأحرقنا جميعاً ، ونُهبت دور الناس طول ليلة السبت ، فكانت من أشأم الليالى على أهل بغداد ، وأفلت كل لص وجانى جناية ومقتطع مال ، وفتقوا السجون التى كانوا فيها ، وأفلت من دار السلطان عبدالله صاحب الجنّابيّ ، وعيسى بن موسى كانوا فيها ، وأفلت من دار السلطان عبدالله صاحب الجنّابيّ ، وعيسى بن موسى الديلمي وغيرهما من أهل الجزائر.

ثم أصبح الناس على مثل ذلك إلى أن ركب نازوك وأظهر الإنكار لما حدث من النهب ، وضرب أعناق قوم وجد معهم أمتعة الناس ، فكف الأمر قليلاً ، وسُمّى محمد بن يوسف المعتضد القاهر بأمر الله ، وسلّم عليه بالمخلافة ، ووجّه القاضى محمد بن يوسف وجماعة معه إلى دار مؤنس المظفر ليجبر وا المقتدر على الخلع ، فامتنع من ذلك . ثم إن الرجالة المصافية طالبوا بست نوب وزيادة دينار ، وكان يجب لهم فى كل نوبة مائة وعشرون ألف دينار ، وكان عدد الفرسان الني عشر ألفاً، ومبلغ مالهم فى كل شهر خمسمائة ألف دينار . فضمن نازوك ثلاث نوب للرجالة ، ودافعهم عن الزيادة ، فقالوا : لانأخذ إلا السّت نوب والدينار الزائد ، وأخر نازوك إعطاء الجند ، إذ لم يجتمع له المال ، وألحوا فى قبضه فلم يعطؤا شيئاً يوم السبت ولا يوم الأحد ، وبكر الرجالة يوم الاثنين إلى الدار للمطالبة بالمال ، فدخل نازوك وخادمه عجيب الصقلي إلى الصَّحْن المعروف بالشعبي ودخل الرجالة إلى الدهليز يشتمون نازوك ، ويغلظون له ، ويتواعدونه ، لتأخيره العطاء والزيادة عنهم . نازوك وحدمه له فى أول إمارته ثم إنهم هجموا فى الدار ، وثاروا على نازوك لعداوتهم له وحربهم له فى أول إمارته فقتلوا عجيباً خادمه ، وكان نازوك قد سد الطرق والممرات التى كانت فى دار السلطان تحصيناً على نفسه واستظهاراً على أمره . فلما رأى فعل الرجالة وأيقن بالشر دخل تحصيناً على نفسه واستظهاراً على أمره . فلما رأى فعل الرجالة وأيقن بالشر دخل

ليهرب من بعض الممرات ، فوجدها مسدودة ، ولحقه رجل من الرجالة أصفر يقال له مظفّر وآخر يقال له سعيد بن يربوع ، ويلقب بضفدع ، فقتلاه ثم صلب جسده من وقته على بعض أدقال الستائر التي تلي دجلة ، وصاحوا : لانريد إلا خليفتنا المقتدر بالله ، ووثب القاهر مع جماعة من خدمه فخرج من بعض أبواب القصر ، وجلس في طيار ، ومضى إلى موضعه في دار ابن طاهر .

قال الصوليّ : ونحن نرى ذلك كلّه من دجلة ، ونهبت دار نازوك فى ذلك الوقت ، ودار بنى بن نفيس . وقد قيل إن مؤنساً المظفر لما رأى غلبة نازوك على الأمر وجّه ليلة الاثنين إلى نقباء الرجالة فواطأهم على مافعلوه ، وكان لايريد تمام خلع المقتدر ، ولذلك ماستره ولم يبت عنه منذ أدخله داره .

وكان عبدالله بن حمدان فى الوقت الذى قتل فيه نازوك بين يدى القاهر وهو يراه خليفة ، فلما هرب القاهر طلب ابن حمدان من بعض الغلمان جُبَّة صوف كانت عليه ، وضمن له مالاً ، فلبسها وبادر يريد بعض الأبواب،فندر به قوم من الغلمان والخدم ، فما زالوا يرمونه بالنشاب حتى قتلوه واحتزوا رأسه .

#### ذكر صرف المقتدر إلى الخلافة

وأخرج مؤنس المظفر المقتدر بالله وسأله الرجوع إلى الدار (۱)، والظهور للناس فاستعفاه من ذلك فلم يدعه حتى ردّه فى طيّاره ، مع خادمه بشرى ؛ فلما صعد القصر سأل عن عبدالله بن حمدان ، فأخير بقتله ، فساءه ذلك ، وكان قد صبح عنده أنه لم يرد مِن أول أمره ما أراده نازوك ، ولا ظن الحال تبلغ حيث بلغت . ثم إنّ المقتدر قعد للناس ، وخاطبهم بنفسه ، وقال للرجّالة : لكم على ست نوب وزيادة دينار ، وقال للغلمان : لكم على أرزاق أربعة أشهر ، وقال لسائر الجند : لكم على أرزاق أربعة أشهر وزيادة خمسة دنانير لكل واحد منكم ؛ وما عندى ما ينى بهذا ولكنى أبيع ما بنى من ثيابى وفرشى وأبيع ضياعى وضياع من يجوز عليه أمرى ، فبايعه الناس بيعة مجدّدة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ دَارُ الْخَلَافَةُ ﴾ .

سنة ٢١٧

واجتهد فى توفيتهم ماضمنه لهم ، وصرف أوانى الذهب والفضة ، ثم أعجلوه عن صرفها فكان يزنها لهم مكان الدنانير والدراهم ووقى بكلّ الذى ضمنه، وكان القاهر لما أقعد للخلافة قد أحضر محمد بن على الوزير يوم السبت ويوم الأحد ، وأمره أن يجرى الأمور مجاريها ، فلم يحدث شيئاً ولاحاول أمراً . فلمّا عاد المقتدر إلى حالته أحضره وشكر ما كان منه ، فكتب محمد بن على إلى جميع الأمراء والعمال والأطراف عما جدّده الله للمقتدر بالله ، وكفاه إياه ، وارتجل الكتاب إملاءً بلا نسخة ، فأحسن فيها وأجاد .

واضطربت الأمور ببغداد إلى أن ولى المقتدر شرطته إبراهيم ومحمد ابنى رائق مولى المعتضد ، وخلع عليهما ؛ وذلك بمشورة مؤنس المظفّر وعن أمره ، فقاما بالأمر أحسن قيام وضبطا البلد أشد ضبط ، وطاف كلّ واحد منهما بالليل فى جانبه من بغداد ، وكان أكثر الضبط لمحمد فهو الذى كان يقيم الحدود ، ويستوفى الحقوق وكانت فى إبراهيم رحمة ورقة قلب .

وقدم ياقوت من فارس في غرّة شهر ربيع الأول ، فخلع عليه للحجابة وعلى محمد ولده لسبب هزيمهم للسجستانية بكرْمان ، وولى الأعمال جماعة ممن أشار بهم مؤنس ومحمد بن على . ولم يف مال المقتدر والآنية التي أحضرها بأرزاق الجند ، فأمر بارتجاع ماكان أقطعه الناس من الأموال والضياع والمستغلّات ، وأفرد لها ديوانا ، وقلد الوزير ابن مقلة ذلك الديوان عبدالله بن محمد بن روح ، وسمّى ديوان المرتجعة ، فتقلده في آخر المحرم ، فعسف عليه الجند بالمطالبة بالمال ، فاستعنى الوزير فأعفاه وقلد مكانه الحسين بن أحمد بن كردى الماذرائي . ووردت الأخبار باستيلاء العدق على الثغور الجزرية ، ونصبهم في كلّ مدينة رجلاً منهم لقبض الجباية ، فأخرج السلطان طريفاً السبكري لدفعهم ، وكتب إلى مَنْ قارب تلك الناحية أن يسير وامعه .

وورد الخبر بأن أصحاب أبى مسافر اضطربوا عليه بآذر بيجان ، فزال عنهم إلى المراغة ، فحصروه بها حتى قتلوه ، وتراضوا على قائد منهم اسمه مفلح ، فرأسوه عليهم ، وترددت الأنباء الشاغلة الغامة .

وتوفى فى هذا العام أبو الحسين بن أبى العباس الخصيبى والحسين بن أحمد الماذراثى بمصر ، وتوفيت ثمل القهرمانة التي كانت مع والدة المقتدر . ۱۲٦ سنة ۲۲۷

وفيها توفى أبو القاسم ابن بنت منيع المحدّث ، وهو ابن مائة سنة وثلاث سنين ، مولده سنة أربع عشرة ومائتين .

وتوفَّى نحرير الصغير بالموصل وكان يتولى معونتها .

وتوفى أبو معد نزار بن محمد الضبّي .

وكان نصب الحج للناس في هذه السنة عمر بن الحسن بن عبدالعزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن العباس ، خليفة لأبيه الحسن بن عبد العزيز فصده الجنّائيّ عن الحج .

## ثم دخلت سنة ثمان عشرة وثلثائة

## ذكر مادار في هذه السنة من أحبار بني العباس

فيها أقبل مليح الأرميني للى ناحية شمشاط (١) للغارة على أهلها ، فخرج إليه نجم غلام جنى الصفوانى ، وكان يلى المعاون بديار مُضَر ، ويتولى أعمال الرّقة ، فأوقع بمليح وبأصحابه وقيعة عظيمة ، فأنفذ ابناً له يقال له منصور ، ويكنى أبا الغنائم إلى الخليفة بغداد بأربعمائة أسير منهم عشرة رؤساء مشاهير ، فأدخلهم بغداد فى شهر ربيع الأول من هذه السنة مشاهير على الجمال .

وفي هذه السنة خرج أعراب بني نُمير بن عامر وبني كلاب بن ربيعة فعاثوا بظهر الكوفة ، واستطالوا على المسلمين ، وأخافوا السبيل ، فخرج إليهم أبو الفوارس محمد بن ورقاء أمير الكوفة في جمع من أشراف الكوفة وبني هاشم العباسيين والطالبيين ولم يكن معه جند سواهم فقاتل الأعراب بنفسه ، وصبر لمحاربتهم فأسروه وأسروا معه ابن عمر العلوى وابن عم شيبان العباسي من ولد عيسي بن موسى ، وساربهم الأعراب إلى أخبائهم ، ولم يجسروا على إيقاع سوء بهم . فطلبوا منهم الفداء فأجابوهم إليه ، وفدوًا أنفسهم وتخلصوا منهم .

وفيها تُحلع على عبدالله بن عمرويه ، وقُلد شُرطة البصرة مكان محمد بن القاسم بن سيا ، وخلع على على بن يلبق لمعاون النّهروان وواسط مكان سعيد بن حمدان ، فخرج إلى واسط ، وبلغه أن إسحاق الكردى المعروف بأبى الحسين ، خرج لقطع الطريق على عادته ، ومعه جملة من الأكراد ، فراسله على ولاطفه ، ووعده تقديم السلطان له على جميع الأكراد . فأقبل إليه وبات عنده وخلع عليه وحمله ثم صرفه إلى عسكره ليغدو عليه في اليوم الثانى ، واجتمع رؤساء أهل واسط إلى على ، فعرّفوه بما قد هيّأه الله له في

<sup>(</sup>۱) شمشاط ، قال یاقوت : مدینة بالروم علی شاطئ الفرات ، غربیها خرتیرت ، وهی الآن محسوبة من أعمال خرتیرت .

الكردى وأنه لو أنفق مائة ألف دينار لما تمكن ما تمكن منه فيه ، وأنه إن أفلت من يديه أنكر السلطان ذلك عليه . فلما بكر الكردى إلى على بن يلبق تقبّض عليه وعلى مَنْ كان معه ، وركب من وقته إلى موضع عسكره ، فقتل منهم خلقاً وأسر جماعة وأدخل أبو الحسين إلى بغداد مشهوراً ، ومعه أربعة عشر رجلاً بين يدى يلبق المؤنسي وابنه على ، وذلك لنمان خلون من جمادى الأولى ، فحبسوا ولم يُقتَلوا .

وفيها خلع على محمد بن ياقوت وولَّى شرطة بغداد على الجانبين مكان إبراهيم ومحمد ابنى رائق المعتضديّ ، وقلَّدِ الحِسْبة

#### ذكر الإيقاع بجند الرجّالة ببغداد

ومن الحوادث في هذه السنة التي عظمتُ بركتها على السلطان والمسلمين،أن الرجّالة المصافية لمّا قتلوا نازوك ، وتهيأ لهم مافعلوه في أمر المقتدر ، وقبضوا الست النوائب والزيادة التي طلبوها ، ملكوا أمر الخلافة ، وضربوا خياماً حوالى الدار . وقالوا :

نحن أولى من الغلمان بحفظ الخليفة وقصره ، وانضوى إليهم مَنْ لم يكن منهم ، وزادت عدتهم على عشرين ألفاً ، وبلغ المال المدفوع إليهم لكلّ شهر مائة ألف وثلاثين ألف دينار ، وتحكّموا على القضاة ، وطالبوهم بحلّ الحباسات وإخراج الوقوف من أيديهم ، واكتنفوا الجناة ، وعطّلوا الأحكام ، واستطالوا على المسلمين ، وتدلّل قوادهم على الخليفة وعلى الوزير ؛ حتى كان لايقدر أن يحتجب عن واحد منهم فى أى وقت جاء من ليل أو نهار ، ولا يردّ عن أحد حاجة كائناً ما كانت ؛ فلم يزالوا على هذه الحال إلى أن شعّب الفرسان ، وطلبوا أرزاقهم ، وعسكر وا بالمصلى ، ودخل بعضهم بغداد يريد دار أبى القاسم بن الوزير محمد بن على . فلمّا قربوا منها دافعهم الرجّالة الذين كانوا ملازمين بها ، ومنعوهم الجواز فى الشارع ، فتجمّع الفرسان ، ورشقُوهم بالنشّاب ، وقتلوا منهم رجلاً ، فانهزم الرجّالة أقبح هزيمة ، فطمع الفرسان حينئذ فيهم ، وافترصوا ذلك منهم ، وراسلوا الغلمان الحجريّة فى أمرهم وتآمروا معهم على الإيقاع بهم .

سنة ٣١٨

وبلغ محمد بن ياقوت صاحب الشرطة الخبر ، فحرصَ على نفاذه ، وأغرى الفرسان بالعزم فيه ، وسفر في الأمر وأحكمه ، وأوقى إليهم الوزير بوجه الرأى فيه ، ودبره من حيث لا يظن به ، إذ علم ما في نفس الخليفة عليهم من الغيظ لقبيح ما كانوا يحدثونه عليه . فوثب الغلمان الحجرية يوم الأربعاء لثمان ليال بقين من المحرم بالرجّالة المصافية وطردوهم عن المصافّ ، ورشقوهم بالنشاب ، فانصرفوا منهزمين ، وأخرج ابن ياقوت صاحب شرطة بغداد غلماناً كثيراً في طيّارات . وتقدم إليهم ألّا يتركوا رجلاً يعبر من جانب إلى جانب إلا قتلوه ، ، ولا ملاحاً يجيز أحدهم إلا رمؤه بالنشاب ، وأخافوه ومنعوا من عبور الجسر ، وألح عليهم بالطلب ، ونُودى فيهم ألّا يبقى ببغداد منهم أحد ، وأعانت عليهم العامّة ، وانطلقت فيهم الأيدى ، فلم يجتمع منهم اثنان ، وحظر عليهم ألا يخرجوا إلى الكوفة والبصرة والأهواز ، فتخطفوا في كلّ وجه وأُميحوا بكل مكان ، فهل ترى لهم من باقية ، وقصد الفرسان مع العامة إلى الموضع الذي كان فيه مستقر فهل ترى لهم من باقية ، وقصد الفرسان مع العامة إلى الموضع الذي كان فيه مستقر فهل ترى لهم من باقية ، وقصد الفرسان مع العامة إلى الموضع الذي كان فيه مستقر السودان بباب عمّار ، فنهرهم وأحرقوا منازلهم ، فطلبوا الأمان ، وسألوا الصّفْح ، في في عنهم القتل وحبس منهم الوجوه وأسقِطت عنهم الجرايات .

#### كتاب على بن مقلة إلى القواد والعمال

وكتب الوزير محمد بن على بن مقلة فيهم نسخة أُنفذت إلى القواد والعمال وهي .

بسم الله الرحمن الرحيم : قد جرى أعزك الله من أمر الرجّالة المصافيّة بالحضرة ما قد اتصل بك ، وعرفت جملته وتفصيله وجهته وسبيله ، وقد خار الله عز وجل لسيدنا أمير المؤمنين وللناس بعده بما تهيّاً من قَمْعهم وردْعهم . خيرةً ظاهرة متصلة بالكفاية الشاملة التامة بمن الله وفضله، ولم ير سيدنا أيده الله استصلاح أحد من هذه العصبة إلّا السودان فإنهم كانوا أخف جناية ، وأيسر جريرة، فرأى أعلى الله رأيه إقرارهم على أرزاقهم القديمة ، وتصفيتهم بالعرض على المحنة لعلمه أن العساكر لابد لها من رجّالة وأمر أعلى الله أمره ، أن يستخدم بحضرته مَنْ تؤمن بائقته وتخف مؤنته ، وتُرجَى استقامته وأمر أعلى الله أمره ، أن يستخدم بحضرته مَنْ تؤمن بائقته وتخف مؤنته ، وتُرجَى استقامته

وبالله ثقة أمير المؤمنين وتوفيقه ، وقبلك وقبل مثلك رجّالة أنت أعلم بمن مرضت طاعته منهم ، ومن يعود إلى صحة وصلاح ، فإن قنع مَنْ ترضاه منهم بأصل الجارى عليه فتمسَّك به وأقره على جارية ، ومَنْ رأيت الاستبدال به فأمره إليك والله المستعان .

#### ذكر صرف ابن مقلة عن الوزارة وولاية ابن مخلد

وفى جمادى الأولى يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت منه صُرِف محمد بن على ابن مقلة عن الوزارة ، ووكّل به فى الدار ، وحبس فيها ، وأحضر محمد بن ياقوت صاحب الشرطة أبالقاسم سلمان بن الحسن بن مخلد ، فوصل إلى الخليفة وقلده وزارته ، وخلع عليه ، ومضى فى الخلع التى كانت عليه إلى الدار التى كان يسكنها ابن الفرات والوزراء بعده . ثم نزل منها إلى طياره ، ومضى إلى منزله ، فأقر عبيد الله الكلواذي على دواوين السواد والأهواز وفارس وكرمان ، وأقر كثيراً ممن كان على سائر الدواوين . وقلد أبا محمد ديوان الفراتية ، وقلد أبا العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبي الإشراف على أعمال فارس وكرمان ، ورد التدبير إليه فكان يعزل ويولى ، وقلد أبا بكر محمد بن أعمال فارس وكرمان ، ورد التدبير إليه فكان يعزل ويولى ، وقلد أبا بكر محمد بن على المنالم مضر ، فسار سيرة جميلة ، وعضده على بن عيسى برأيه ، وكان على يجلس للمظالم منذ خرج من الحبس إلى وقته ذلك ثم اتصل قعوده مدة .

وفى جمادى الآخرة من هذا العام شغب الفرسان وصاروا إلى دار علىّ بن عيسى ، فنهبوا إصطبله وقتلوا عبدالله بن سلامة حاجبه .

ثم إن الرجّالة السودان طلبوا الزيادة على ماكان رسم لهم ، وشَغَبوا وحملوا السلاح ، فسار إليهم محمد بن ياقوت ورفق بهم ، ودارَى أمرهم فلم يقنعهم ذلك ، وبَقُــوا على حالهم ، وامتدّوا إلى الفرسان وقاتلوهم . فتقدم إليهم سعيد بن حمدان وجماعة من أصحاب ابن ياقوت ، ورشقُوهم بالنشاب . وأدخلوا إلى منازلهم النار . فهربوا إلى النهر وان وقطعوا الجسر بعد أن قُتِل منهم خلق كثير ، ثم ساروا إلى واسط ، وتجمّع إليهم خلق كثير من البيضان، ولحق بهم جماعة من قُوّادهم ، ورأسهم نصر الساجى ، وطالبوا عمّال ذلك من البيضان، ولحق بهم جماعة من قُوّادهم ، ورأسهم نصر الساجى ، وطالبوا عمّال ذلك

الجانب بالأموال، فندب السلطان للشخوص إليهم مؤنساً المظفّر ، فخرج إليهم ورفق بهم ودعاهم إلى القناعة بمارسمه السلطان لهم ؛ فأبوًا ولجّوا في غيّهم ، واجتمعوا في مصلى واسط من الجانب الغربيّ ، وحفروا الآبار حَوالى عسكرهم ، وفجّروا المياه ، وأقاموا النّخل المقطوع منصوبة في الطريق المسلوكة إليهم ليمنع الخيل من التقحم عليهم ، فعبر مؤنس حتى نزل بقربهم ، ثم سار إليهم بمن كان معه على الظّهر وفي الماء على مخاضة وجدُوها ، ووضعوا فيهم السيف ، فقتِل أكثرهم ، وغرق بعضهم وأسِر رئيسهُم نصر الساجي ، وأخذ ابن أبي الحسين الدّيراني واستأمن بعض السودان ، فنقلهم مؤنس وفرقهم في النواحي ، وأقرّ على بن يلبق على شُرْطة واسط وكانت هذه الوقيعة لخمسٍ بقين من رجب ، ورجع مؤنس إلى بغداد لعشر بقين من شعبان .

وفى هذه السنة أُسر الحسن بن حمدان شارياً (١) خرج بكَفَرْ غرثا ، يقال له : عزون ، وأنفذه إلى السلطان ، فحمِلَ على فيل ، وأدخِل بغداد مشهوراً . ثم حبس، وذلك في ذي الحجة .

وقبل ذلك بشهر ماوجّه أبو السرايا نصر بن حمدان بن سعيد بن حمدان شارياً خرج بالرادفيّة من موالى بجيلة الدخل بغداد على فيل وبين يديه ولدان له على جَملَيْن ومائة رأس من رءوس أصحابه ، وسار رجل من وجوه البرابر يعرف بأبى شيخ إلى دار السلطان فى ذى القعدة ، فذكر أن جماعة من وجوه القوّاد والكتّاب قد بايعوا أبا أحمد محمد بن المكتنى بالله ، واستجاب له نحو ثلاثة آلاف رجل من الجند ، فأمر السلطان بحفظ ابن المكتنى بالله فى داره ، وانتشر خبر أبى شيخ فخيف عليه أن يقتُله الجند ، فبعث إلى الجبل الى ابن الحال ليكون فى جيشه .

وورد الخبر في ذي القعدة بوقوع الحرب بالبصرة بين البلالية والسّعدية ، وأن عبد الله بن محمد بن عَمْرويْه والى العونة بها أعان البلالية فهزموا السعدية وأحرقوا محالهم فأُخر جوا من البصرة ثم رُدُّوا إليها بعد مدة عن سؤال منهم وتضرّع .

قال الصوَلَ : ولمَّاورد الخبر بذلك ، كتب على بن عيسى إلى أهل البصرة في ذلك كتاباً بليغاً بنهاهم فيه عن العصبيَّة ويعرِّفهم سوء عاقبتها ، فدخلتُ إليه وهو يُمْلِي الكتاب ،

<sup>(</sup>١) من الشراة ، وهم فرقة من الخوارج ، سموا بذلك لأنهم باعوا أنفسهم لله . وشرى هنا بمعنى باع ، وهو من الأضداد .

فلمًا أوعب(١) إملاءه أمر كاتبه بدفعه إلى لأقرأه قال : فحسُن عندى الكتاب، وقلت له : قدكان لإبراهيم بن العباس كتاب في العصبية فقال لي : ما أعرفه ، فما هو ؟ قلت : حدثني عون بن محمد الكندى قال : قدم علينا بسرَّ من رأى كاتب من أهل الشأم ، يقال له عبد الله بن عمرو من بني عبد كان المصريّين ، فجعل يستصغر كتَّاب سرّ من رأى ، ولا يرضى أحدهم . قال عون : فحدّثت أبي بحديثه فأنف من ذلك ، وقال : والله يابني لأضعفنه ولأهوُّننَّ نفسه إليه . فمضى به إلى إبراهيم بن العباس ، وأدخله عليه ، وهو يملي رسالة في قتل إسحاق بن إسماعيل ، وفيها ذكر العصبيّة ، فسمع الشأميُّ ما أعجبه ، وقال لأبي: هذا مَنْ لم تلد النساء مثله فإني سمعتُهُ يُمْلِي شيئاً كأنه فيه تدبُّر مبين . قال عَون فنسخ أَبى ما أملاه من الرسالـة وهوز وقسم الله عدوه أقساماً ثلاثة: روحاً معجّلة إلى عذاب الله، وجثّة منصوبة لأولياء الله ، ورأساً منقولاً إلى دار خلافة الله ، استنزلوه من مَعْقِل إلى عقال ، وبدَّلوه آجالاً من آمال ؛ وقديماً غذّت العصبيّة أبناءها ، فحلبت عليهم دُرّها مرضعة، وركبت بهم مخاطرها مُوضعة ، حتى إذا وثقوا فأمنوا وركبوا فاطمأنوا وامتدّ رضاع ، وآن فطام ، فجّرت مكان لبنها دماً وأعقبتهم من حلو غذائها مرّا، ونقلتهم من عُز إلى ذُل ، ومن فرحة إلى تَرْحة ، ومن مَسَرّة إلى خسرة ، قتلاً وأسراً،وغلبة وقسراً، وقلَّ مَنْ وأضع(٢) في الفتنة مرهجاً " ، واقتحم لهبها مؤجّحاً (٤) إلا استلحمته آخذة بمخنّقه ، وموهنة بالحقّ كيدُه ، حتى جعلته لعاجله جَزَّرًا ٥٠ ولآجله حطباً ، وللحق موعظة وعن الباطل مَزْجرة ، أولئك لهم خزى في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما الله بظلام للعبيد .

وورد الخبر فى ذى الحجة بوثوب أصحاب أسفار بن شيرويه الديلميّ المتغلب على الرّى عليه ، واعتزامهم على قتله ، وأنه هرب فى نفرٍ من حاصّته وغلِمانه ، فصار مكانه إلى الرّى ديلميّ يقال له مرداويج بن زيار .

<sup>(</sup>١) أوعب: أعدّ.

<sup>(</sup>٢) أوضح : سار ودخل .

<sup>(</sup>٣) مرهجاً : مثيراً للرهج ؛ وهو الغبار.

<sup>(</sup>٤) الوجح : الغبار .

<sup>(</sup>٥) جزراً : أى ملتى .

سنة ٣١٨

ومن الحوادث في هذه السنة أن الحريق وقع ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى في دار محمد بن على بن مقلة التي كان بناها بالزّاهر على شاطئ دجلة ، ويقال إنه أنفق فيها مائتى ألف دينار ، فاحترقت بجميع ماكان فيها واحترقت معها دور له قديمة ، كان يسكنها قبل الوزارة ، وانتهب الناس ما بقى من الخشب والحديد والرصاص ، حتى صارت مستطرقاً للسابلة مِنْ دجلة ، وبظل على السلطان ماكان يصير إليه من إجارات الزاهر ؛ وذلك جملة وافرة في السنة . ثم أمر السلطان بسد أبوابها ومنع السابلة من تطرقها ؛ وتحدّث الناس بأن محمد بن ياقوت فعل ذلك لضِغْنِ كان لحمد بن على بن مقلة عنده في قلبه .

وفيها خلع المقتدر على ابنه أبى عبدالله هارون لتقلّد فارس وكِرْمان يوم الاثنين لستِّ بقين من شوال ، وركب فى الخلع إلى داره المعروفة بجرادة ، بقرب الجسر ، وكان المقتدر قد ثقَّف ولده هذا بنصر الحاجب ، وجعله فى حِجْره ، فلما مات نصر تكفّل أمرَه ياقوت كما كان يتكفله نصر قبله ؛ إلاّ أن نصراً كان يهدى له ، ويتقرب إليه .

قال الصولى: أنا شهدت نصراً الحاجب قد اشترى ضبعة على نهر ديالى والنهروان يقال لها قرهاطية ، كانت للنوشجانى، فاشتراها حصصاً وأقساماً وقامت عليه بثانية عشر ألف دينار ، ثم أهداها إلى أبى عبدالله بن المقتدر ، وهي تساوى ثلاثين ألف دينار ، وصنع له فيها ولأخيه أبى العباس يوم أهداها إليه . وخرجا معه إليها في وجوه القواد والغلمان ، فأقاموا بها يومين ، وأنفق عليهم نصر مالاً جسياً ، ووصل الغلمان والخدم بصلات سنية ، وحمل بعضهم على خيل بسروجها ولجمها ، قال : وحكى لى بعضُ وكلائه أنه أحصى ماذبح في هذين اليومين من حمل وجَدْي وطير وغير ذلك من صنوف الدرّاج والطائر فبلغ ذلك أربعة آلاف رأس .

قال الصولى: ولما خلَع على أبى عبدالله هارون للولاية ، وصح عزمه على الخروج ، دعانى إلى المسير معه والكون فى عديد صحبة ، فكرة ذلك الأمير أبوالعباس بن المقتدر ، فاعتللت على أبى عبدالله ، فغضب على وقطع إجراءه عنى . قال : ثم بلغنى أن خروجه غير تام ، فكتبت إليه بقصيدة فيها تشبيب حَسَن ومديح مثله .

واجتلب الصوليّ جميع القصيدة في كتاب الورقة الَّذي ألفَّه بأخبار الدولة، فرأيت

إثبات أبيات منها في هذا الكتاب ليستدل بمباطنة الصول لم ، على علمه بأخبارهم ، وحفظه لما جرى في أيامهم ؛ فليس المخبر الشاهد كالسامع الغائب ، ومن قصيدة الصولى :

أينَ من ذيْن يهرُبُ المظلــومُ ظَلَمَ الدُّهْرِ وِالحبيبُ ظَلَـومُ فاستهلّت على فؤادى الهمومُ عطفَتْ باللقاء ريح بِعادٍ لم يدَعْهُ هواك وهو سقيمُ ياسقيمَ الجفون أيُّ صحيح ئلُ وصـــلاً مباعَدٌ محرومُ أحرامٌ عليكِ وصْلِي أم الساّ إِنْ تَأْمَلَتَهُ هُوِّي مَكْتُومُ قد كتمتُ الهوى وأصعَبُ شيءٍ مي ِ مَا يشتهي عليَّ خصومُ فمتى أخصَمُ الحبيبَ وأَيَّا حادث من فعالهِ وقديم لأبي عبدالله هارونَ عندى لهِ المعالى والناسُ فيها نجومُ هو بدُّرُ السَّماءِ يطلَعُ في سع سَبعَةٍ مَا يُعَدُّ فيهم بهيمُ ورثُ المجدَ عن خلائفَ غُرِّ مي إذا ما ركَدْنَ عني نسيمُ يانسميمَ الحياةِ أَنتَ لأيّا قد تذَوُّقْتُ منك طعْمَ نوالِ ليس يقضى بها على عليم لاتكلى إلى شواهد ظن همت ناج مما ظننْتَ سليمً ليس تمضى إلا . . . ومن أت تَ وَسَاوِ إِذَا أَقَمَتَ مُقِسِيمُ فأنا الآن راحــلٌ إنْ ترَحَّلُـ أرنى للرِّضًا على المُنسل على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله نظمُ هــذا المديح إِنْ أنصفوهُ لا يُدانيـــهِ لـؤلــو منظـــــــومُ فيكَ والمــدْحُ بالنوال زَعـــيمُ قد أتى ساحباً ذيـولَ المعالى وفيها مات أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوريُّ بمكة يوم

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الحسن العباسي .

الأحد انسلاخ شعبان .

## ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلثائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

قال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغانى فى كتابه الذى وصَل به كتاب محمد بن جرير الطبرى ، وسماه المذيّل : فى هذه السنة فى المحرّم منها طالب قوم من الفرسان ببغداد الوزير سليمان بن الحسن بأرزاقهم ، وشتموه وأغلظوا له ، فرمَاهم غلمانه بالآجرّ من أعالى الدار ؛ وقتلوا رجلاً من الأولياء ، فهجموا فى الدار بعد أن أحرقوا الباب . فخرج الوزير على باب ثان ، وجلس فى طيار ، وسار إلى دار على بن عيسى . فانصرفوا عن بابه .

وفيه قُلِّد إبراهيم بن بطحا الحِسْبة بمدينة السلام .

وفى صفر ورد بغداد مؤنس الخادم الورقانيّ ، منصرِفاً من الحجّ بالناس سالمين ، فأظهر أهلُ مدينة السلام لذلك السرور والفرح ، ونشروا الزينة فى الأسواق ، وأخرجوا الثياب والحلَّى والجواهر ، ونُصِبت القباب فى الشوارع ، وخلع السلطان على مؤنس وأوصله نفسه . وخلع على جماعة معه ؛ وذلك يوم الخميس لعشر خلون من صفر ، فذكر الحاج أنها لحقتهم مجاعة عظيمة فى الطريق ؛ إذ كانتْ خالية من العمارة ، وكاد يأكل بعضهم بعضاً من الجوع .

وللنصف من صفر قصد الشطار وأهل الزّعارة (۱) من العامة دار الخليفة، فأحرقوا باب الميدان، ونقبوا في السور، وصعد الخليفة إلى المجلس المثمن ومعه يلبق وسائر الغلمان، فضمن لهم يلبق إزاحة علهم والإنفاق عليهم، فانصرفوا ثم شغبوا بعد ذلك وقصدوا دار أبي العلاء سعيد بن حمدان فحوربوا منها، وقتل منهم رجل فانصرفوا وبكروا إليها من الغد، وقد كان أبو العلاء وضع حُرَمه وجميع ما يملكه في الزّوارق داخل الماء،، فلم يصلوا إلى ما أمّلوه منه، فأحرقوا بابه وصاروا إلى السجون والمطبق (۱) ففتحت بعد محاربتهم لمن

<sup>(</sup>١) الزعارة : سوء الخلق ، وفي ط : الذعارة تحريف.

<sup>(</sup>٢) المطبق: السجن.

كان يمنع منها وقتل من طلاب الفتن من العامة خلق كثير وقعدوا بعد ذلك في مجلس الشرطة ، وقتلوا رجلاً يعرف بالذّباح قيل إنه ذبح ابن النامي ، فلما أصبح الناس ركب ابن ياقوت إليهم زَوْرَقاً ، وبعث بأصحابه وغلمانه على الظهر ، ثم وضع السيف والنّشاب في أهل الزعارة من العامة ، فلم يزل القتل يأخذهم من رحبة الحسين إلى سوق الصاغة بناب الطاق ، فارتدع الناس وكفوا

وفى آخر صفر خرج طريف السَّبكرى إلى الثغر غازياً ، وخرج فى ربيع الأول نسيم الخادم الشرابي إلى الثغر أيضاً ، وشيّعه مؤنس المظفّر .

وخرج من الفسطاط بمصر أحد عشر مركباً للغزو فى البحر إلى بلاد الروم ، وعليها أبوعلى يوسف الحجري .

وفى هذه السنة اجتمع نوروز(۱) الفُرْس والشّعانين فى يوم واحد ؛ وذلك يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، وقلّ ما يجتمعان .

ولثمان بقين منه خلع على أبى العلاء بن حمدان ، وقلّد ديار ربيعة وما والاها ، وتقدم إليه بالغزو، وفيه تقلّد أعمال البصرة أبو إسحاق وأبو بكر ابنا راثق .

وفى شهر ربيع الآخر من هذه السنة ورد الخبر بأن الأعراب صاروا فى جمع كثير إلى الأنبار فأفسدوا وقتلوا ، فجرد إليهم على بن يلبق فى جيش كثيف ، وخرج يلبق أبوه فى أثره ، فلحقوهم وواقعوهم يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت منه بعد حرب شديدة ، وانهزم الأعراب ، فقتلوا منهم وأسروا وغنم الأولياء غنيمة عظيمة .

وفى ربيع الآخر وقع حريق فى مدينة الفُسطاط بموضع يقال له خَوْلان نهاراً فذهبت فيه دُوربني عبدالوارث وغيرها .

ولأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى أُدخِل إلى مدينة السلام خمسة وسبعون رجلاً من الأرمن ، وجّه بهم بدر الخرشني ممّن حارب ، فشُهروا وَطِيف بهم ، وأدخل أسارى القرامطة الخارجين بسواد الكوفة بعث بهم بشر النصري وهم نحو مائة فشُهروا وطوّفوا بمدينة السلام .

وفى جمادى الآخرة من هذه السنة ازدادت وحشة مُؤنس المظفر منْ ياقوت وولده ،

<sup>(</sup>١) النوروز: عيد الفرس ، والشعانين عيد النصاري .

ودارت بينهم مدافعات ، فصُرِف ابن ياقوت عن الشرطة ، ورَدَّ أمرها بالجانب الشرق إلى أحمد بن خاقان ، وبالجانب الغربي إلى سرور مولى المقتدر .

وفى هذا الشهر قُلد أبو بكر محمد بن طُغْج مدينة دمشق وأعمالها ، وصرف الراشدى عنها ، ورد إليه عمل الرملة . ونفذ كتاب الخليفة إلى ابن طُغْج بالولاية، فلما وصل إليه الكتاب سار من وقته إلى دمشق ، وخرج الراشدى إلى الرَّملة ؛ فسر أهل دمشق بقدوم ابن طغج ، ودخلها أحسن دخول .

وفي مستهل رجب من هذه السنة راسل مؤنس الخليفة ، وسأله إخراج ياقوت وابنه عن مدينة السلام ، فلم يجبه إلى ذلك ، فأوحشه فعلُه ، واستأذن هو في الخروج فلم يُمنع ، فخرج إلى مضاربه برقّة الشمَّاسيّة مغاضباً . واتّصل به أن ياقوتاً وابنه أَمَرا بقصده والفتك به ، فاستجلب مؤنس الرجّالة المصافية إلى نفسه ، فلحقوا به بالشماسية وصاروا معه ، ثم طالب الأولياء ابن ياقوت ببقايا أرزاقهم . فتهدّدهم فلحق جميعهم بمؤنس بعد أن قطعوا خيامهم التي كانت حوالي دار الخليفة بالسيوف ، فقوي أمر مؤنس، وانضم عسكره على قريب من ستة آلاف فارس وسبعة آلاف راجل ، فتقدم ابن ياقــوت إلى أصحاب السلاح ألّا يبيعوا منهم سلاحاً . ووجّه إليهم مؤنس قوّاده يحدّرهم أن يمنعوا أحداً من أصحابه بيع مايلتمس من السلاح ، وحمل يلبق وبشرواصطفن وابن الطبرى إلى مؤنس مالاً كثيراً وقالوا له : هذا المال أفدناه معك ، وهذا وقت حاجتك إليه ، وحاجتنا ، فشكرهم على ذلك وفرقه فى أصحابه وعلىٰ مَنْ قصده . ولما قوى أمر مؤنس وانحاز الجيش إليه ركب إليه الوزير سلمان بن الحسن وعلى بن عيسى وشفيع ومُفْلح ، فلمّا حصلوا في مضربه بباب الشماسية ، شغبت عليهم حاشية مؤنس ، وضَربوا وجوه دوابّهم ، وقبضوا عليهم ، وأظهرت حاشية مؤنس أنهم يريدون الفَتْكَ بَهُمْ ، فأهمَّتُهم نفوسهم ، واعتقلوا يومهم ، وبلغ المقتدر الخبر فأقلقه ، وجرى الأمر بينهما على إخراج ياقوت وابنيه عن بغداد ووجّه الخليفة إلى ياقوت وولده اخرجوا حيث شئتم، فخرجوا في الغلَس يوم الأربعاء لثمان خلون من الشهر ، وجميع حاشيتهم في الماء مع نيّف وأربعين سفينة محملة مالاً وسلاحاً وسروجاً وسيوفاً ومناطق وغير ذلك ؛ وثمانية طيارات وشذاة (١) فخلّى مؤنس سبيل على بن عيسى ، ومَن اعتقله

<sup>(</sup>١) الشذا: ضرب من السفن.

معه ، ورجع مؤنس إلى داره ، وأحرقت دار ياقوت وابنه ، ونودى بمدينة السلام ألا يظهر أحد ، مَن أثبت ابن ياقوت ، وأظهر من سائر الناس . ونظر مؤنس فيمنْ يُردّ إليه الحجابة ، فوقع اختياره على ابنى رائق للمهانة التى كانت فيهما ، وأنهما كانا يلقبان بخديجة وأم الحسين ، فبعث فيهما ، وقلدهما الحجابة ، فقبّلا يده ورجله ، وقالا له : نحن عبدا الأستاذ وأبونا من قبلنا ، وانصرفا وغلمان مؤنس بين أيديهما حتى بلغا منازلهما .

وفى يوم الاثنين لعشر بَقِين من رجب أدخِل مفرج بن مضر الشارى مع رجلين وجّه بهم ابن ورقاء من طريق خراسان ، فشُهّر وا على فيل وجملين .

#### ذكر القبض على سليمان بن الحسن الوزير وتقليد الكلواذي الوزارة

وفى يوم السبت لست بقين من رجب قُبض على الوزير سليمان بن الحسن ، وذلك أن المال ضاق فى أيامه ، واتصل شَغَب الجند ، وظهر من سليمان فى وزارته ماكان مستوراً من سُخْف الكلام وضرب الأمثال المضحكة ، وإظهار اللفظ القبيح بين يدى الخليفة مما يجل الوزراء عنه ، فاستنقصه الخلق ، وهجاه الشعراء ، واستعظموا الوزارة لمثله ؛ وكانت لابن ياقوت فيه أبيات ضمن فى آخرها هذا البيت :

يا سلمانُ غنّــــــني ومنَ الرّاح فاســــقنى ولابن دريد فيه :

سليانُ الوزيرُ يزيدُ نقصًا فأحْرِ بأن يعودَ بغير شَخْصِ أعم مضَرَّةً من أبى خلاطٍ وأعيا من أبى الفرَج بن حفص

وَوُلِّىَ الوزارة أبو القاسم عبيدالله بن محمد الكلواذيّ وأحضِر الدار وُخلع عليه ، وذلك يوم الأحد لأربع بقين من رجب من هذه السنة .

وفى شعبان من هذه السنة ورد الخبر بأن أبا العباس أحمد بن كيغلغ لتى الأشكريّ صاحب الديلم فهزمه الديلم وتفرّق عنه أصحابه ، حتى بتى في نحو من

عشرين ، ومضى الديلم فى آثار من انهزم من أصحابه ، ودخلوا أصبهان ، وملكوا دورها ، وصاروا فيها ووافى الأشكري على أثرهم فى نفر من الديلم ، فلما نظر إليهم ابن كيغلغ قال لمن حوله : أوقعوا عينى على الأشكرى ، فأروه إياه فقصده وحده ، وكان الديلمي شديد الحلق فلما نظر إليه مقبلا سأل عنه فقيل له : هذا ابن كيغلغ ، فبرز كل واحد منهما لصاحبه ورمى الديلمي أبا العباس بن كيغلغ بمزراق كان فى يده ، فأنفذ ماكان يلبسه ، ووصل إلى خفه ، فأنفذ عضلة ساقه وأثبتها فى نداد سرجه ، فحمل عليه ابن كيغلغ ، وضربه بسيفه على أم رأسه ، فانصرع عن دابته وأخذ رأسه . وتوجه به بين يديه فتفرق أصحاب الديلمي وتراجع أصحاب ابن كيغلغ ، ودخل أصبهان والرأس قدّامه ، فوضَع أهل المدينة سيوفهم ورماحها بن كيغلغ ، ودخل أصبهان والرأس قدّامه ، فوضَع أهل المدينة سيوفهم ورماحها فى الديالمة الذين حصلوا بها ، فقُتِلوا عن آخرهم . ونزل ابن كيغلغ فى داره ، واستقام أمره وحَسُنَ أثره عند المقتدر ، وأعجب الناس ماظهر من شجاعته وبأسه ، مع كبر

ولعشر بَقِين من شعبان ورد الخبر بأن القرامطة صاروا إلى الكوفة ونزلوا المصلّى العتيق ، وعسكروا به ، وأقاموا ، وسارت قطعة منهم فى مائتى فارس فدخلوا الكوفة ، وأقاموا بها خمسة وعشرين يوماً مطمئنين ، يقضون حوائجهم ، وقتلوا بها خلقاً كثيراً من بنى نمير خاصة ، واستبقوا بنى أسد ، ونهبوا أهراء (١) فيها غلات كثيرة للسلطان وغيره .

وفى هذه السنة وصل ذكرى الخراسانى إلى عسكر سليان بن أبى سعيد الجنّابيّ فجازله عليهم من الحيلة والمخرقة (٢) ماافتضحوا به وعبدوه ، ودانوا له بكلّ ما أمرهم ، به من تحليل المحارم وسفك الرجل دم أخيه وولده وذوى قرابته وغيرهم ، وكان السبب فى وصوله إليهم أن القرامطة لما انتشروا فى سواد الكوفة ، وانتهوا إلى قصر ابن هبيرة فأسروا جماعة من الناس كانوا يستعبدون مَنْ يأسرونه ويستخدمونهم ، وكان له عرفاء ، على كلّ طائفة منهم ، فأسر زكرى هذا فيمن أسر ، وملكه بعض المترأسين عليهم ، فلمّا أراد الاستخدام به تمنّع عليه وأسمعه ماكرة . فلما نظر إلى قوة

<sup>(</sup>١) الأهراء : المخازن .

<sup>(</sup>٢) المخرقة : الخرافات .

كلامه وجرأته هابه وأمسك عنه ، وأنهى خبره إلى الجنّابى سليان فأحضره من وقته وخلابه ، وسمع كلامه ففتنه ، ودان له . وأمر أصحابه بأن يدينوا له ويتبعوا أمره وَحَمله فى قبّة وستره عن الناس ، وشغل خبره القرامطة وانصرفوا به راجعين إلى بلادهم ، وهم يعتقدون أنه يعلم الغيب ويطّلع على مافى صدورهم وضمائرهم ، وهو كان بعد ذلك السبب لهلاكهم وفنائهم ، على مايأتى ذكره فى الوقت الذى دار فيه ذلك .

وفي هذه السنة انحدر ياقوت وابنه من مدينة السّلام في الماء ، ومَنْ تبعه من جيشه من الجانب الشرق يريدان أعمالهما من بلد فارس ، وكان على بن يلبق بواسط متقلداً لها ومعه من الغلمان الذين أشخصهم مؤنس إليه جملة مثل سيا المنخلي وكانجور وشفيع وتكين الخاقاني وغيرهم ، فحملت هذه الطبقة ابن يلبق على تلتى ياقوت ومحاربته . واتصل الخبر بيلبق أبيه وأنكر الأمر أشد الإنكار ، وكاتب ابنه يخوفه ركوب هذه الحال ، ويأمره بأن يتقدم إلى خلفائه بواسط أن يتلقوا ياقوتا ، ويحدموه ويكونوا بين يديه إلى أن يخرج عن واسط . وكاتب القواد ألا يطاوعوا ابنه على مكروه إن هم به ، وكاتب ياقوتاً يسأله العبور إلى الجانب الغربي خوفاً من اجتماع على مكروه إن هم به ، وكاتب ياقوتاً يسأله العبور إلى الجانب الغربي خوفاً من اجتماع على مكروه إن هم تحمل يلبق المصير إلى ابنه وملازمته أياماً إلى أن جاز ياقوت وخرج عن واسط

وفى شعبان من هذا العام شَغَب الرجّالة ببغداد، فحاربهم يلبق وسائر الجيش ولم تزل الحرب بينهم من غدوة إلى صلاة العصر ، وخرج من الفرسان جماعة ، وقتِل من الرجّالة عدد كثير ، ثم تمزّق الفريقان في الأزقة والدروب وانصرفوا .

### ذكر صرف الكلواذي عن الوزارة وتقليدها الحسين بن القاسم

وكان عبيدالله بن محمد الكلواذي أحد الكتاب الكبار ، وجليلاً في نفوس الناس ، فقد وا أن فيه كفاية وقياماً بالأمر ، فأقام على الوزارة شهرين وهو متبّرم بها لضيق الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال الشغب وقعود العمال عن حمل المال . فاستعفى وقال : ماأصلُح أن أكون وزيراً، فصُرِف عنها ولم يعنّف ولا نُكِب ولا تعرّض أحد من حاشيته ،

وانصرف إلى داره ، واستقرّ فيها (١) فأمر الخليفة بحفظها وصيانتها .

وكان أبو الجمال الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب يَسْعى دَهْرَه في طلب الوزارة ، ويتقرّب إلى مؤنس وحاشيته ويصانعهم حتى جاز عندهم ، وملاً عيونهم ، وكان يتقرّب إلى النصارى الكتّاب بأن يقول لهم : إنّ أهلى منكم وأجدادى من كباركم ، وإن صليباً سقط من يد عبيد الله بن سليان جدّه في أيام المعتصد . فلمّا رآه الناس ، قال : هذا شيء تتبرك به عجائزنا ، فتجعله في ثيابنا من حيث لا نعلم ، تقرّباً إليهم بهذا وشبهه ، يعنى إلى مؤنس وأصحابه .

وقلد الوزارة يوم السبت سلْخ شهر رمضان وخلع عليه فى هذااليوم، وركب فى خلعه وسائر القواد والناس على طبقاتهم معه وأخذه بوله فى الطريق، فنزل وهو فى خلع الخليفة إلى دار محمد بن فتح السعدى فبال عنده ، وأمر له بزيادة فى رزقه ونزله ، وركب منها إلى داره .

ولسبع بقين من شوال أخرج علىّ بن عيسى إلى ديرقُنّا .

وفيه قرئت كتب في جامع الرّصافة بما فتحه الله لثمل بطرسوس في البرّ والبحر .

وفيه خُلع على أبى العباس أحمد بن كيغلغ وطوّق وسوّر ، وعقد لابن الخال على أعمال فارس ، ولياقوت على أصبهان ، ولابنه محمد على الجبل ، وأخرجت إليهما الخلع للولاية .

وفى شوّال من هذه السنة خلع على الوزير عميد الدولة وابن ولى الدولة الحسين بن القاسم لمنادمة المقتدر .

وفى يوم الجمعة لخمس بَقينَ منه ظهرت فى السماء فيا يلى القبلة من مدينه السلام حمرة نارية شديدة لم يُرَمثلها ، وصلّى فى هذا النهار الوزير عميد الدولة وابن ولى الدولة الحسين بن القاسم ، فى مسجد الرّصافة ، وعليه شاشيّة وسيف بحمائل ، فعجب الناس منه .

وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن على الهاشميّ من أهل مكة المعروف برقطة خليفة لأبي حفص عمر بن الحسن بن عبدالعزيز .

<sup>(</sup>١) فى الفخرى ٢٤٢ : « انقطع بداره وأغلق بابه ، فكانت وزارته مدة شهرين » .

# ثم دخلت سنة عشرين وثلثمائة ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها خالف (۱) مؤنس المظفّر على المقتدر ، وخرج من بغداد إلى الموصل ، ثم خلعه بعد ذلك وقتله ، وكان السبب فى ذلك أن مؤنساً لما أبعد ياقوتاً وولده عن الحجابة ، وأخرجهما عن مدينة السلام ، وأختار ابنى رائق لملازمة المقتدر وحجابته ، ورجا طُوعهما له وقلة مخالفتهما إيّاه ، وكان مؤنس عليلاً من النّفْرس قاعداً فى منزله كالمقعد ، وكان يلبق غلامه الذى صيرة مقام نفسه وعقد له الجيش ، وضمّه إليه ينوب عنه فى لقاء المخليفة وإقامة أسباب الجند والأمر والنبى ، فقوى أمر ابنى رائق وتمكّنا من الخليفة لقربهما منه ، وقيل لهما : إن مؤنساً يريد أن يصير الحجابة إلى يليق ، فالتاثا على مؤنس واستوحشا منه ، وباطنا عليه مَنْ كان بحضرة الخليفة مثل يليق ، فالتاثا على مؤنس واستوحشا منه ، وباطنا عليه مَنْ كان بحضرة الخليفة مثل ذلك بمؤنس وصح عنده فأوحشه ذلك من المقتدر وعمن كان معه ، ثم سألت الحجرية والساجية المقتدر بما أحكمه لها ابنا رائق ، بأن يَصلُوا إليه كلّما جلس للسلام ، واستغفوه من يلبق ، وطعنوا على مؤنس في ضمّهم إليه .

فلما كان يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم جلس المقتدر أيضاً للسلام، ووصل إليه الناس ، ووصلت إليه الحجرية والساجيّة وصرف عنهم يلبق ولم يخلع عليه ، وأظهر المقتدر الانفراد بأمره والاستبداد برأيه ، فانكشف لمؤنس الأمر ، وصحّ عنده ماديّر عليه ، وعلم أنه مطلوب .

ولما كان يوم الخميس لثمان خلون من الشهر جلس المقتدر أيضاً للسلام ، فخرج مؤنس إلى باب الشماسية وعسكربها ونهب أصحابه دار الوزير الحسين بن القاسم . وبلغ ذلك المقتدر ، فأمر بشحن القصر بالرّجال ونُودى فيمن سخط عليه من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ﴿ فِي هذه السنة فِي المحرِّم سار مؤنس المظفر إلى الموصل مغاضباً للمقتدر».

سنة ٣٢٠

الرجّالة بالرضا عنهم، فظفروا ووعدوا بزيادة دينار على النوبة ، ووُعد الفرسان بزيادة خمسة دنانير على الرزق ، فظهر الرجّالة ، وقوِى أمر الخليفة واستتر أصحاب مؤنس ولحق به خاصته وخرج إليه يلبق .

فلمّا كان يوم الجمعة لتسع خلوْن من الشهر ، وتمت صلاة الناس في الجامع ، ركب المقتدر بين الظهر والعصر في قباء تاختج وعمامة سوداء وعلى رأسه شمسة تظله وبين يديه أولاده الكبار ركباناً ، وهم سبعة وجميع الأمراء والقواد معه وبين يديه ، فسار من باب الخاصة إلى المجلس الذي في طرف الميدان ، وقد ضُرب له قُبّة شراع ديباج فدخلها ، ثم انصرف وظهر للعامّة ودعا الناس له ، وبعث مؤنس بشرى خليفته إلى المقتدر يوم السبت مترضّياً له ، ومعتذراً إليه بأنه لم يخرج خالعاً ولا عاصياً ، وإنما خرج فارًّا من المطالبة له . فقُبِض على بشرى وصُفع وقيَّد ، فلما اتصل الخبر بمؤنس زاد في إيحاشه ونفاره ، وأمر بوضع العطاء في أصحابه ، ودخلوا السوق ليبتاعوا السلاح وما يحتاجون إليه ، فمُنعوا من ذلك حتى وجّه مؤنس من قواده إلى المدينة مَنْ حضر ابتياعهم لما أرادوا ، ثم انتقل مؤنس إلى البَردان ، وزال عنه كثير من حيشه إلى دار السلطان . وكان ممن رجع عنه أبو دلف القاسم بن دلف ومحمد بن القاسم بن سيا وغيرهم من قوَّاده، ودخل هارون بن غريب الخال إلى بغداد للنصف من المحرّم ، ونزل في النَّجمي ، ودخل ابن عمرويه قافلاً من البصرة ، ودخل نسيم الشرابيّ من الثغر ، وخلع على سرور ، وتجمعت له الشرطتان.ثم دخل محمد بن ياقوت لثمان بقين من المحرم ، فتجمع للمقتدر قُوّاده وقوى أمره . وخلع على الوزير أبي الجمال ، ولقِّبَ عميد الدولة ، وكني ونفذت الكتب بذلك إلى العمال من الوزير أبي على عميد الدولة بن ولى الدولة القاسم بن عبيد الله ، وكتبِ اسمه على السكك ، وخلع على ابته لكتابة الأمير أبي العباس بن المقتدر ، وهو الراضي ولما اجتمع الجيش ببغداد ، واتَّفقت كلمة أصحاب المقتدر وانتقل عن مؤنس كثيرٌ من أصحابه إلى دار السلطان ، قلع مؤنس عن البَردان في الماء مضطرًّا ومعه نحو مائة غلام أكابر وأصاغر من غلمانه وأربعمائة غلام سودان ، كانوا له . وسار يلبق وابنه وباقى غلمان مؤنس على الظهر في نحو ألف وخمسمائة رجل ، وكان معه من وجوه القرامطة نحو سبعين رجلاً ، منهم خطا أخو هندد وزيد بن صدام وأسد بن جهور ، وكلهم أنجاد مبرّزون في البأس

۱٤٤ ٠ ١٤٤

لايرد أحدهم وجهاً عن عدر ، فسار مؤنس إلى سر من رأى ، وعسكر بالجانب الشرق .

واجتمع الناس بقصر الجصّ إلى مؤنس فكلّمهم ووعدهم ، وقال لهم ؛ ما أنا بعاصٍ لمولای ، ولا هارب عنه ، وإنما هذه طبقة عادثنی ، وغلبت علی مَوْلاًی ، فآثرتُ التباعد إلى أن يُفيقوا من سكرتهم ، وأتأمل أمرى معهم ، ولست مع هذا أتجاوز المؤصل . اللهم إلا أن يختار مولاى مسيرى إلى الشأم ، فأسير إليها . وقال لهم في خلال ذلك : مَنْ أراد الرجوع إلى باب الخليفة فليرجع ، ومن أراد المسير معى فليسر ، فردُّوا عليه أحسن مَردٌ . وقالوا له: نحن في طاعتك، إن سرت سرنا ، وإن عدت عدنا . وبعث مؤنس أبا علىّ المعروف بزعفران مع عشرة من القرامطة فى مال كان له مودَعاً عند بعض وُكلائه بعُكْبراء ، فأتاه منها بخمسين ألف دينار، فدفع منها مؤنس أرزاق من كان معه ، وزادهم خمسة دنانير . وأقام مؤنس يومه ذلك بقصر الجصّ، فاحترق سقف من سقوف القصر ، فشقّ ذلك على مؤنس ، واجتهد في إطفاء النار . فتعذّر ذلك عليه ، ثم سار وهو مغموم لما دار من الحريق فى القصر ، يريد الموصل . ونفذت كتب الوزير ابن القاسم من المقتدر إلى جميع مَنْ في الغرب من القواد كبنى حمدان وابن طغْج صاحب دمشق ، وإلى تكين صاحب مصر ، وإلى ولاة ديار ربيعة والجزيرة وآذربيجان وملوك أرمينية والثغور الجزرية والشامية يأمرهم ، بأخذ الطُّرقُ على مؤنس ويلبق وولده وزعفران ، ومَنْ كان معهم ومحاربتهم والقبض عليهم .

وبلغ ذلك مؤنساً ، فغمه الأمر ، وكتمه عن جميع مَنْ كان معه وسار إلى تكريت ، وقد انصرف عنه أكثر مَنْ كان معه . ثم إن مؤنساً فكّر فى أمره وإلى أين يكون توجّهه ، فلم يجد فى نفسه أوثق عنده ولا أشكر ليده من بنى حمدان فإنه كان عند ذكره إياهم يقول : هم أولادى ، وأنا أظهرتهم . وكانت له عند حسين بن حمدان وديعة ، فأراد أن يجتاز به ويأخذها ويسير بها إلى الرّقة ، وقد كان بلغه تجمّع بنى حمدان وحشدهم لمحاربته ، فلم يصدق ذلك ، ثقةً منه بهم ، فرحل عن تكريت إلى بنى حَمْدان ، بعد أن شاور مَنْ حضره فى الطرق التى يأخذ عليها ، فأشارت عليه طائفة بقطع البرية والخروج إلى هيت ، ثم المسير إلى شطّ الفرات . وقال يلبق وزعفران لمؤنس :

الصواب مسيرًك إلى الموصل كيف تصرّفَتِ الحال لوجوه من المصالح ، أمّا واحدة فلعجزك عن ركوب البرّية فتتعجّل الرفاهية في الماء، وأخرى لئلا يقال : جزع لِما بلغه خبر بني حمدان وتجمّعهم ، وثالثة أنَّك إن بليت بقتالهم كانوا أسهَل عليك من غيرهم ، فوقع هذا الرأى من مؤنس بالموافقة ، وسار يريد بني حمدان فلم يلق لهم في طريقه رسولاً ، ولا سمع لهم حبراً إلى أن وافَى عليه بشرى النصراني كاتب أبي سلمان داود بن حمدان ، فاستأذن عليه يوم السبت لليلة بقيت من المحرم ، وخلاً بمؤنس وأدّى إليه رسالة صاحبه ورسالة الحسين بن حمدان وأبي العلاء وأبي السرايا بأنهم على شكره ومعرفة حق يده ؛ ولكنهم لايدرون كيف الخلاص مما وقعوا فيه ، فإن أطاعوا سلطانهم كانوا قد كفروا نعمةً مؤنس إليهم ، وإن أطاعوا مؤنساً وعصوًّا سلطانهم ، نُسِبواً إلى الخلعان، وسألوه أن يعدل عن بلدهم لئلا يلتقوا به ولا يمتَحنوا بحربه فقال له مؤنس : قل لهم عنى : قد كنتُ ظننتُ بكم غير هذا ، وما أخذت نحوكم إلا لثقتى بكم ، وطمعى في شكركم ؛ فإذا خالفتم الظن فليس إلى العدول عنكم سبيل ، ونحن سائر ون نحوكم بالغد ؛ كائناً مإكان منكم . وأرجو أنّ إحساني إليكم سيكون من أنصاري عليكم ، وخذلانكم لى غير صارف لفضل الله عنّى . وبات مؤنس بقصور مَرج جهينة ، وكان عسكر بني حمدان بحصْبًاء المؤصل ، وبات المحسّن زعفران في الطلائع على المضيق الذي منه المدخل إلى الموصل ، وباكر مؤنس المسير في الماء على رسمه قبل ذلك. وسار أهلُ العسكر على الظهر ؛ ووقع أبو على المحسِّن زعفران في آخر الليل على مقدِّمة بني حمدان التي كانوا أنفذوها نحو المضيق ، فقتِل منهم جماعة وأسر نحو ثلاثين رجلاً ، وملك المضيق وأمدّه يلبق برجال زيادة على مَنْ كان معه .

وصبيح الناس القتال يوم الأحد لثلاث خلون من صفر ، وما كان جميع من يضمه عسكر مؤنس إلا ثما نمائة وثلاثة وأربعين فارساً ، وسمائة وثلاثين راجلاً بين أسود وأبيض . هكذا حكى الفرغاني عن أحمد بن المحسن زعفران وكان شاهداً مع أبيه في عسكر مؤنس، وعنه ينقل أكثر الحكايات وكان بنو حمدان في عساكر عظيمة قد حشدوها من العرب والعجم وقبائل الأعراب وغيرهم ، فتلاقي الفريقان على تعبئة ، وأخذ مؤنس ويلبق وابنه ومَنْ كان معهم من القوّاد في حربهم أحزَم مأخذ ، وتوزعوا على مقدّمة وميمنة وميسرة وقلب ، وجعلوا في كلّ مصاف منها ثقاتهم وأكابر قوّادهم ثم

حملت مقدمتهم على مُقدمة بنى حمدان ، فضرب داود بن حمدان بنبلة دخلت من كمّ درعه ، فصرعته وحملت ميمنة يلبق على ميسرة بنى حمدان فقلعتُها وطحنتُها وغرق أكثرهم في دجلة .

ثم حمل يلبق بنفسه ورجاله الذين كانوا في القلب على قلب عسكر بني حمدان ، فهزموا مَنْ كان فيه ، واتصل القتل فيهم ، وأسر ابن لأبي السرايا ابن حمدان وغم عسكرهم وتفرق جميعهم ، ودخل مؤنس الموصل لأربع خلون من صفر وأعطى أصحابه الصلات التي كان وعدهم بها مع الزيادة ، وصار في عسكره خلق كثير من غلمان ابن حمدان ورجاله ، وتوجّه أبو العلاء بن حمدان وأبو السرايا إلى بغداد مستنجدين للسلطان ، وانحاز الحسين بن عبد الله بن حمدان إلى جبال مَعْلَثاًيا (١) واجتمع إليه بها بعض غلمانه وغلمان أهله ، فسار إليه يلبق فهزمه وفرق جمعه ، وعبر الحسين إلى الجانب الغربي هارباً مفلولاً ، وقلد يلبق ابنه نصيبين وما والاها ، وانصرف هو إلى موضع يلبق وقلدها يمناً الأعور ، وقلد يانساً جزيرة بني عمر ، وأبا عبيد الله بن خفيف الحديثة .

وبلغ أهل بغداد أخبار مؤنس وغلبته وفتوحاته ، فأخذ كل مَنْ زال عنه في الرجوع إليه . واتصل بمؤنس أن جيوشاً اجتمعت للروم ، وفيها بنو ابن نفيس وكانوا قد هر بوا إلى بلاد الروم عند خلع المقتدر أوّلا، وأنهم قاصدون ملَطْية للغارة على المسلمين ، فكتب مؤنس إلى بلد الروم يستدعى بُنيّ ابن نفيس ويَعده ويمنيّه ، ويسألة صرف الروم عن مَلَطْية ، فسر به مؤنس سروراً عن ملَطْية ، فسر به مؤنس سروراً شديداً ، وخلع عليه ، وأكرمه وأنس به ؛ فكان يعاشره ويشار به .

ووافاه أيضاً بدر الخرشني من أرْزَن في نحو ثلثائة رجل ، فسُر به مؤنس ويلبق ومَنْ كان معهما ، وقدم عليهم طريف السّبكري من حلب في نحو أربعمائة فارس ، فسُر وا به أيضاً ، وتوالت الفتوحات على مؤنس ويلبق ، فلما طال مقام مؤنس بالموصل ، ودامت فتوحه وعَظُمت هيبته ، ابتاداً رجال السلطان الذين كانوا بالحضرة بالهرب إليه ، وتأكدت محبتهم له ، فكان أحد من جاءه بالدُوا غلام ابن أبي الساج –

<sup>(</sup>١) معلثايا ، بالفتج ثم السكون وبالثاء مثلثة وياء : بلد له ذكر فى الأخبار المتأخرة قرب جزيرة ابن عمر من أعمال الموصل يافوت .

وكان بطلاً شجاعاً – فى نحو مائتى فارس ، ولتى بالدُّوا فى طريقه عسكراً للسلطان فكسره ، وأخذ أحمال مال كانت معهم يريدون بها بغداد فجاء بها بالدُوا إلى مؤنس ووهبها له ولرجاله ، ثم استأمنه الحسين بن عبد الله بن حمدان لما ضاقت به الأرض ، وانقطع رجاؤه من أمداد السلطان ، وآمنه مؤنس ، وقدم عليه ، ففرح مُؤنس بقدومه ، وقال له : نحن فى ضيافتك منذ سبعة أشهر على كره لك فشكره الحسين ولم يزل يخدم واقفاً بين يدى مُؤنس فى درّاعة وعمامة بغير سيف مدة مقام مؤنس بالموصل .

## ذكر عزل الوزير الحسن بن القاسم وتقديم الفضل بن جعفر مكانه والتياث الأحوال ببغداد

ولما ظن الوزير أبو الجمال الحسين بن القاسم أنّ الأمر قد صفا له بخروج مؤنس من بغداد ، وأنْ قد تم له ما أراد ، وقع فيا تكره ، فكثر عليه الشغب ، واشتدت مطالبة الجند له بالأموال ، وخيّب الله ظنه فيا أراد ، ولازمه الحشم في دار الخليفة ملازمة قبيحة ، وأهانوه وأهانوا الخليفة بسببه ، فثقّل على قلب المقتدر ، ولم يزل يقاسي منه كل صعب وذّلول ، فأمر بالقبض عليه في عَقِب ربيع الآخر ، وولى الفضل بن جعفر ابن الفرات مكانه ، وقد كان مشهوراً عند الخاص والعام بالفضل والعلم والكتابة وترك الحزل واللهو ، وكان هو وأبو الخطاب من خيار آل الفرات . فلمًا صارت إليه الوزارة أظهر الحب له والرغبة فيها فعجب الناس من ذلك ، وقال فيه بعض الشعراء :

أَتَطَمَعُ فِي الّذِي أَعِيا ابنَ مقلَهُ وقد أَعِيا على الْوُزَراءِ قَبلَـهُ وَادْبُرَ أَمْرُ مَنْ وَلَاكَ حتـــي لَمَا نَرْجو مع الأدبار مَهلــهُ كأنك بالحوادِثِ قــد توالتْ عليك وجاءك المكرُوهُ جملــهُ

ولمّا خلع على الفضل بن جعفر سار فى خلعه إلى الدار التى بسوق العطش ، فعطش فى الطريق ، واستستى ماء ، فشربه فأنكر ذلك عليه ، إذ لم يكن فى رسم مَنْ تقدّمه .

121

وفى مستهل جمادى الأولى اجتمع أهل الثغور والجبال إلى دار السلطان ، واستنفر وا الناس ببغداد ، وذكر وا ما ينالهم من الدّيلم والروم وأن الخراج إنما يؤخذ منهم ومن غيرهم ليصان به عامة الناس ، ويدفع عدوهم عنهم وأنهم قد ضاعوا وضاعت ثغورهم ، واستطال عليهم عدوهم ورققوا القلوب بهذا وأشباهه ، فثار الناس معهم وساروا إلى الجامع بمدينة المنصور وكسروا درابزين المقصورة وأعواد المنبر ، ومنعوا من الخطبة ، ووثبوا بحمزة الخطيب ، ورجموه حتى أدموه ، وسلَخُوا وجهه ، وجروا برجله ، وقالوا له : يافاجر ، تدعو لرجل لا ينظر فى أمور المسلمين ، قد اشتعل بالغناء والزنا عن النظر فى أمور الحرمين والثغور يفرق مال الله فى أعداء الله ، ولا يخاف عقاباً ، ولا ينظر معاداً . فلم يزالوا فى هذه الحال إلى وقت صلاة العصر ، وفعلوا بعد ذلك مثل فعلهم ماداً . فلم يزالوا فى هذه الحال إلى وقت صلاة العصر ، وفعلوا بعد ذلك مثل فعلهم كسره ، فرموا بالسهام أعلى اللدار، وقتل منهم نفر ، فركب أحمد بن خاقان وتوسط أمرهم ، وضمن لهم ما يصلحهم .

وفى ثمان خلون من رجب نقب الحسين بن القاسم فى دار الحاجبين نقبا أخرج منه غلمانه ، وأراد الخروج بنفسه ففطن به وقبض عليه ، وحدرإلى البصرة .

## ذكر مسير مؤنس إلى بغداد وقتل المقتدر

ولما كثر عند مؤنس من استأمن إليه من قوّاد العراق ورجال الخليفة . وبلغه الاضطراب بها ، وأنس إلى الوزير الفضل بن جعفر ، لما كان عليه من ترك المطالبة للناس ، ودارت بين مؤنس وبين الوزير مكاتبات ، ورجا الوزير أن تُصلح الأحوال بمجيء مؤنس ويتأيد به على قمع المفسدين ، ويتمكّن بحضوره من صلاح أمور الخليفة التي قد اضطربت ، فراسل مؤنساً في القدوم ورغبه في الصّلاح ، وبحَكَم مؤنس إلى ذلك ورغب فيه ، ورجا مالم يعنه المقدار عليه . فخرج مؤنس من الموصل يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال بعد أن فهم إلى نفسه قواده ورجاله ، وقلد مَنْ وثق به الموصل ونصيبين وبعَنْ المها وسائر الأعمال في تلك الناحية ، فلمّا

انتهى مؤنس إلى البردان ، خرج إليه القواد وغيرهم مستأمنين إليه ، مثل مفلح وبدر الحمال وأبو على كاتب بشر الأفشيني وابن هود وجماعة . وبقى الغلمان الحجرية على الوزير وابن الخال فى الشعيبي يطالبونهما بالمال والزيادة لما علموا به من إقبال مؤنس ، وكتب مؤنس إلى المقتدر كتباً يقول فيها : لستُ بعاص لأمير المؤمنين ولا شققت عصاه ، وإنما تنحيّت عنه لمطالبة أعدائي لى عنده ، وقد جئت إلى بابه برجاله ، وليس مذهبي الفتن ولا إراقة الدماء ، وقد بلغني أن مولاي يُحمل على محاربتي ، ولا حظ فى ذلك للفريقين ، بل فيه الشتات والفُرقة وذهاب العدد وحدوث البلاء ، وفناء الرجال ، فيأمر مولاي للجند الذين معى بأرزاقهم فتدفع إليهم ، ثم يصيرون إليه وتطيب نفوسهم عليه .

فأصغى المقتدر إلى قوله وسرّبه ، وقيل إنه اصطبح مفلح وابن الخال فى دورهما سروراً بذلك. ثم قال للمقتدر ابنا رائق وياقوت ومفلح وغيرهم ، ممن كان يكره مؤنساً ، ولا يريد رجوعه : هذا عجز منك ، ونقص بك ، ولعلّها حيلة عليك وخدعة لك، وحيل على إخراج مضاربه إلى باب الشّماسية والعزم على قتاله ، وقالوا له : لو قدرآك كلّ من مع مؤنس لانصرفوا عنه ، وتركوه وحده ، وأخذوه فى ذلك بالوعيد والترهيب ، فأخرج المقتدر مضاربه إلى الشمَّاسية يوم الثلاثاء لأربع بقين من شوال وخرج بنفسه يوم الأربعاء لثلاث بقين منه بعد أن توضًا للصلاة ، وبرز إلى دار العامة ، فصلى بها ، وكان كارهاً للخروج ومتثبطاً فيه ، وإنما خرج مكرهاً حتى لقد أحدث نائهم قالوا له : إن خرجت معنا إلى حرب مؤنس وإلا تقرّبنا بك إليه . وحدث ذكي عن المقتدر أنه رأى فى الليلة التى خرج فى صبيحتها إلى مؤنس كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له : ياجعفر ، اجعل إفطارك الليلة عندى ، ففزع له وحددث به والدته ، فجهدت به ألا يخرج ، وكشفت عن ثديها ، وبكت ، فغلب القضاء ونزل البلاء .

قال : فحدثنى أحد خلفاء الحجاب ممن أثق به ، قال : رأيت المقتدر قبل خروجه إلى مؤنس فى دار العامة وابن رائق يستحثّه ويقول له:عجّل ياسيدى ليراك الناس ، فقال له : إلى أين أعجل ياوجه الشؤم !

قال: وحدثني ابن زعفران س تكين الخادم أن المقتدر لما عمل على الخروج

إلى مؤنس لبس ثيابه ، وجلس على مسوّرة وقال لأمه : يا أمه أستودعك الله هذا يوم الحسين بن على ، ثمثل بقول على بن الرومى :

طَأْمِنْ حَشَاكَ فإن دَهرَكَ مُوقع بك ماتحب من الأمور وتَكرَهُ وإذا حَذِرْتَ من الأمور مقدراً فهربت منه فنحوه تتوجّه

قال : وأخبرني جماعة من أهل بعداد ممّن عاين المقتدر خارجاً من داره وقد شق المدينة يريد رقّة الشمّاسية ، فقالوا : كان عليه خفتان ديباج فضّى تستَريٌّ ، وعليه عمامة سوداء مصمت والبردة التي كانت للنبي صلّى الله عليه وسلم على كَتِفَيُّه وصدره وظهره ، وهو متقلَّد بذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمائله أدم أحمر ، وفي يده اليمني الخاتم والقضيب ، وتحته الفرس المعروف بالإقبال ويعرف بالقابوس ، لأنَّ أبا قابوس أهداه إليه، وعلى الفرس سَرْج مغربي أحمر ، بحلية جِديدة ، وتجت فَخِذه الأيسر سيف للركاب وبين يديه ابنه أبو أحمد عبد الواحد عليه خفتان ديباج رومي منقوش ، وعمامة بيضاء ، وخلفه وزيره الفضل بن جعفر بن الفرات ، وقدامه لواء أبيض وراية سوداء يحملها ابن نصر اللابي، واللواء يحمله أحمد بن خفيف السمرقندي ، وعَلَمان أبيضان وعَلَمان أصفران ، يحملها الأنصار ومعهم رماح في رءوسها مصاحف ، وسار المقتدر على حاله هذه حتى وافي الرّقة بالشماسية ، وقد وقعت الحرب بين العسكرين ، وكان الظهور أول النهار لعسكر المقتدرُ ثم عادت بعد ساعة لأصحاب مؤنس عليهم ، فأُسِرَ أبو الوليد بن حمدان وأحمد بن كيغلغ وكانا في ميمنة المقتدر في جماعة من قواد بغداد، فثبتا بأنفسهما لما خان المقتدر من كان حوله ، حتى أخذا أسيرين ، وكانا في القلب من عسكر مؤنس بدر الخرشني وعليّ بن يلبق ويمُن الأعور وبإزائهم المقتدر وعبد الواحد ابنه ومفلح الأسود ، وشفيع المقتدري ، وابنا رائق ، وهارون بن غريب الخال ومحمد بن ياقوت والحجرية ، وكان في ميمنة مؤنس يلبق ويانس المونسيّ وغلمان يلبق ومَن استأمن إليهم من عسكر بغداد .

فلما اشتدّت الحرب انكشف ابن يلبق قليلاً، فراسله أبوه بالتوقف والانحياز إليه ، وأرسل إلى ميمنته بأن يحملوا ، فحملوا وأخذوا على شطّ دجلة ليخرجوا في ظهر عسكر المقتدر ، فتشوش العسكر ، وحمل يلبق وابنه ومَنْ كان معهما حملة

واحدة، فانهزم جميع مَنْ كان مع المقتدر حتى لم يبق إلا هو وحده ، ولم يُقْتَلُ بين يديه من غلمانه وأو ليائه أحد إلا رجل من خلفاء الحجاب ، يقال له رشيق الهروى وقد كان المقتدر لما رأى الحرب قد وقعت بين على بن يلبق وبين ابن الخال وابن ياقوت أراد العدول إلى المضرب ، أو إلى الحراقة (١) فلقيه سعيد بن حمدان ، فقال له: يا أمير المؤمنين ، قد وقعت العين على العين ؛ فإن رَآك مَنْ حولك قد زلْت انهزموا وانفلُوا فرجع إلى المصافّ وذلك وقت صلاة الظهر ولم يكن في موكبه أحد من أهله إلا هارون بن عبدالعزيز بن المعتمد على الله وعبدالعزيز بن على بن المنتصر بالله وإبراهيم بن قصيّ بن المؤيد بالله وإبراهيم بن عيسي بن موسى بن المتوكل على الله . وكان أوِّل من انهزم من أصحابه الحجرية ثم سائر الناس، وحمل عبد الواحد بن المقتدر في جماعة من الرجّالة عدة حملات ، فأسِر مِنْ رجال مؤنس يلبق النعماني الصفعان ، وكان فارساً جيداً، فأرادوا قتله فنهاهم المقتدر عنه، ولم يزل ابن ياقوت في ذلك اليوم ثابتاً بعد أن انهزم ابن الخال ، وأَبْلَى بلاء حسناً . فلمّا لَم يجد ابن ياقوت مساعداً انهزم وانهزم عبدالواحد بن المقتدر، وبتى المقتدر وحده وحوله جماعة من العامة وهو يحضّ الناس على القتال ، ويسألهم الثبات معه ، ويتوسّل إليهم بالله وبنبيه وببردته ، ويمسح المصحف على وجهه إلى أن أقبل موكب على بن يلبق - وكان قد أصابته جراح في الحرب فلم يهن لها – وأقبل معه فارس تحته فرس أدهم ، وعليه درع على رأسه زَرَدِيَّة ، فضرب المقتدر ضربة بالسيف في عاتقه الأيمن ، فقطعت الضربة طاقاً من حمائل السيف ، وأثخنته الضربة ، وكان السيف بيد المقتدر مجرداً وقد كان نافع صاحب ركاب مؤنس ضرب بيده إلى عنان دابة المقتدر ليسير به إلى مؤنس ، فلمّا ضربه الفارس خلَّى نافع عنانه ، ومضى الفارس بعد أنْ ضربه ولم يقف عليه ، ووافى بعد هذا الفارس ثلاثة فوارس ، يقال لأحدهم: بهلول ، وللثاني : سيمجور ورفيق من يده وانترع الآخر البردة والخفتان(٢) منه ، وطالب الثالث بخاتمه فدفعه إليه ، وكان الخاتم ياقوتاً أحمر مربَّعاً ، فضربه أحد الثلاثة بالسيف على جبينه فآلمه

<sup>(</sup>١) الحراقة : نوع من السنى ، كان على عهد بني العباس .

<sup>(</sup>٢) الخفتان : لفظ فارسى محض ، وسر ثوب قطن يلبس فوق الدروع . أدى شير .

فأخرج المقتدر كم قميصه ليمسح الدم عن وجهه، فضربه الآخر ضربة ثالثة ، فتلقاها المقتدر بيده اليسرى، فقُطعت إبهامه وانقلبت الإبهام إلى ذراعه ، وسقط إلى الأرض ، واجتمعت عليه جماعة رجالة فاحتزوا رأسه ، وحمل إلى مؤنس وذلك يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلثمائة ، وكان الذى حمله سراج البكتمرى .

فلما نظر إليه مؤنس اشتد جزعه ، وغمه وناله عليه أمر عظيم .

وقيل: إن الذى قتل المقتدر نقيط غلام مؤنس، وأن جثته بقيت مجردة، فطرح بعض المطوّعة على سوءته محرقة ثم أخذها رجل من العجم، وألقى عليها حشيشاً، إلى أن محملت الجئة إلى مؤنس، فأضاف إليها الرأس وسلّمه إلى ابن أبى الشوارب القاضى ليتولّى أمره، فقيل إنه دفن مع أبيه، وقيل إنه دفن فى رَقّة الشماسية، وقيل أيضاً إنه طرح فى دجلة، ولم تزل الرعيّة يصلُّون فى مصرعه ويدعون على قاتله. وبنى فى الموضع مسجد وحظيرة كبيرة، وكان عمر المقتدر يوم قتل ثمانية وثلاثين سنة وشهر وستة أيام وكانت ولايته الخلافة أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً.

وولد أبا العباس الراضى محمداً والعباس أبا أحمد ، وهارون أبا عبد الله ، وعبد الواحد أبا على وإبراهيم أبا إسحاق المتنى ، والفضل أبا القاسم المطيع ، وعليًّا أبا الحسن ، وإسحاق أبا يعقوب وعبد الملك أبا محمد وعبد الصمد . ولم يذكر الفرغانى جميعهم وإنما ذكر ستة منهم .

وبقى مؤنس فى مضاربه بباب الشمَّاسية ، ولم يدخل بغداد حتى أقام القاهر للخلافة . واستأمن إليه القواد المنهزمون عن المقتدر ، فآمنهم وانقطع الطلب عن جميعهم وسكَّن الناس ، وهدّنهم وأظهر الأسف ، لما دار فى أمر المقتدر وجمع القواد للمشورة فى الخليفة بعده ، ودار الرأى بينهم فى ذلك .

وأمر مؤنس بإحضار بلال بواب دار ابن طاهر التي كان فيها أولاد الخلفاء ، وسأله عمّن فيها من أولاد الخلفاء ، فدكر جماعة فيهم محمد القاهر ، فمال هواهم اليه – وكان مؤنس قد كرهه ونهاهم عنه – فقالوا : هو كهل ، ولا أمّ له ، ونرجو أن تستقيم أمورنا معه ، فأطاعهم فيه، وأجابهم إليه وأحضروه على ماسيقع بعد هذا ذكره .

قال : وحدثني أبو الفهم ذكتي أن رشيقاً الأيسر وكان الذي أقبل بالقاهر

من دار ابن طاهر لولاية الخلافة ، وكانُ مقدّماً على الحرم، حكى له بأنّ رأيهم اجتمع بعد مفاوضة طويلة على القاهر وعلى أبى أحمد بن المكتنى .

قال ذكى : ووجهونى فيهما ليتكلم مؤنس مع كل واحد منهما خالياً ، فمن ظهر لم تقديمه منهما قُدِّم ، فتوجه ذكى فيهما ، فلما صار بهما فى بعض الطريق قال القاهر لأبى أحمد بن المكتفى : لستُ أشك فى أنّا إنّما دعينا لتعرض على كل واحد منا المخلافة ، فعرّفنى بما عندك ، فإن كنت راغباً فيها أبيت أنا منها ، إذا دعيتُ إليها ثم كنتُ أوّل من يبايعك ، فقال له أبو أحمد : ماكنتُ بالذى أتقدّمك ، وأنت عمى وكبيرى وشيخى ، بل أنا أوّل مَنْ يبايعك .

فلما تحقق عند القاهر مذهبه بنى أمره عليه ، ثم لما صار إلى مؤنس وحاشيته بدءوا بمخاطبة أبى أحمد لفضل كان فيه، وعرضوا الأمر عليه فأبى مِنْ تقلّده ، ولم تكن رغبتهم فيه ثابتة إذكانت له والدة ، وقد علموا ماكانت تحدّثه والدة المقتدر فى الخلافة . فعقدوا الأمر للقاهر بالله .

قال : وذكر لى ابن زعفران أنه حضر ذلك ، وأنَّ القاهر أُجلس فى خيمة بإزاء خيمة مؤنس، ولم تزل المراسلات بينهما الشروط متّخذة على القاهر إلى أن أجاب إلى جميعها إلا النفقة التي كلّفوه للجند على البيعة فإنه ذكر ألَّا مال له فعذروه .

قال : ولم يكن عليه يوم أحضر للبيعة إلا قميصان ورداء، فطلب مايلبس من الثياب التي تشاركه للجلوس للعامة ، وسيف ومنطقة ، فلم يوجد مايصلح لذلك ، فنزع جعفر بن ورقاء ثيابه التي كان يلبسها ، ولبسها القاهر، وهي عطاف وعمامة ومنطقة وسيف بحمائل ، ثم قعد في الخيمة وسلموا عليه بالخلافة ، وبويع له على ماسيأتي ذكره .

### ذكر البيعة لمحمد القاهر بالله

وهو محمد بن أحمد المعتضد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل ، وكنية محمد القاهر أبو منصور ، وكانت أمه تسمى بقبول ، وبويع بالخلافة يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلمًا ئة، وهو ابن خمس وثلاثين سنة ، وذلك أنه لما أحضر من دار عبدالله بن طاهر التي كان فيها مع أولاد الخلفاء ، ودار بينه وبين مؤنس المظفر ماتقدم ذكره من الشروط ، وتم الأمر بينهم ، انحدروا به إلى دار الخلافة ، في اليوم المؤرخ ، فلما دخلها دعا بحصير فصلى أربع ركعات ، وجلس على سرير الملك .

وحضر عبيد الله بن محمد الكلواذي فاستخلفه على الوزارة لمحمد بن على بن مقلة إذ كان غائباً بفارس ، وأمر بأن تكتب الكتب إلى العمّال باسم ابن مقلة ، وولى الحجابة على بن يلبق ، ولم يمكنه الحضور لجراح كانت به ، فخلّف على الحجابة بدر الخرشني ، وقلّد أحمد بن خاقان شرطة الجانبين .

ولما كان يوم الاثنين لليلتين خكتا من ذى القعدة ، بعث القاهر فى أولاد المتوكل على الله وغيرهم من أبناء الخلفاء وأبناء أبنائهم ، فأوصلهم إليه واستدناهم ، وأمرهم بالجلوس ، وأخد عليهم الكلواذى البيعة ، وخاطبه هارون بن عبدالعزيز بن المعتمد بعد أن صافحه وهنأه ودعا له ، فقال : قد نالت يا أمير المؤمنين أهلك جفوة أضرت بهم وأثرت فى أحوالهم ، وليس يسألون أقطاعاً ورد ضيعة، وأحوالهم تصلح بإدرار أرزاقهم ، فقال : أنا آمر بإدرارها ، ولا أقنع لكم بها ، وقد كان يتصل بى من أمركم مايغمني، فشكرت العامة على هذا القول، وتكلم منهم أبو عبدالله محمد بن المنتصر ودعوا له جميعاً .

ثم إن القاهر أظهر فى أوّل قعوده فى الخلافة من الجدّ وبعد الهمة والاختصار والقناعة ماهابه به الناس ، وأراد قطع ثوب يلبسه ، فحمِل إليه من داره ، فقيل له : لو أُخِذلك ثوب من خزانة الكسوة ، فقال : لاتمسّوا لهم شيئاً ،وعرضت عليه صنوف

سنة ۲۲۰

الألوان والحلواء والفواكه التي كانت توضع بين أيدى الخلفاء في كلّ يوم فاستكثرها ، وقال في الفاكهة: بكم تبتاع هذه كلّ يوم ؟ فقيل له : بثلاثين ديناراً ، فقال : نقتصر من ذلك على دينار واحد ومن الطعام على اثنى عشر لوناً، وكان يصلح لغيره كلّ يوم ثلاثون لوناً من حلواء ، فاقتصر على الكافى له .

وفى يوم الخميس لخمس خلون من ذى القعدة حمل أبو العباس وأبو عبدالله ابنا المقتدر مع أمهما إلى دار عبدالله بن طاهر بعد عَتمة .

وفيه طولبت أم المقتدر بالأموال وضربت وعلّقت ؛ قال الفرغانى: حدثنى أبوالحسين ابن العجمى قال حدثنا ذلفاء المنجمة التى كانت مع المقتدر ، قالت : لما أراد المقتدر الخروج لمحاربة مؤنس قال لأمه : قد ترين ماوقعت فيه وليس معى دينار ولا درهم ، ولا بدّ من مال يكون معى ، فأعينينى بما معك ، فقالت له : قد أخذت منى يوم سار القرمطى إلى بغداد ثلاثة آلاف ألف دينار ، وما بقيت لى بعدها ذخيرة إلا ما ترى ، وأحضرته خمسين ألف دينار ، فقال المقتدر : وأى شيء تغنى عنى هذه الدنانير ؟ وأى مقام تقوم لى فى عظيم ما أستقبله ؟ ثم قال لها: أما أنا فخارج كيف كنت وعلى ما استطعت ، ولعلى أقتل فأستريح ، ولكن الشأن فيمن يبقى بعدى، ويقبض عليها ويُعذب ويعلق فى هذه الشجرة دراجيّة . فقالت ذلفاء : وكانت فى بعض دور المخلافة شجرة فوالله لقد قُبِض على أم المقتدر وعلّقت فى تلك الشجرة بعينها .

وفيه ضُرِب شفيع وطُولب بمال ، وصيّر بيع أملاكه إلى بشرى الخادم ، فضاع أكثر ذلك ، وقبض أيضاً على أسباب خالة المقتدر، وقبض على شفيع المقتدري ، وسلّم المطبخ والبساتين إلى رشيق الأيسر الحرمي ، وسلّم البريد والإصطبل إلى على بن يلبق ، وصرِف أحمد بن خاقان عن الشُّرطة في الجانبين وقلّدها بمن الأعور وقبض الأعور ، وقبض على يانس الخادم ، ولم تزل الأمور مضطربة بقلة المال ومطالبة الجند بالأرزاق ومطالبتهم بمال البيعة حتى إنهم شغبوا واجتمعوا إلى باب الخليفة، ودخلوا إلى الدهليز الشعيبي من باب العامة وفتح السجن وحُورب الموكم لون عليه ، وأيد تهم العامة على ذلك ، فخرج بمن الأعور وأخذ رجلاً من العامة وضربه بالسياط وصلبه ، فتفرق العوام ، وزاد أمر الجند شغباً وجداً فأرسل القاهر إليهم : ليس

عندى مال ، والمال عند يلبق ، وأوصى القاهر إلى مؤنس إمّا أن ثيرْضى يلبق الرجال ويكفّهم عنّى وإلا اعتزلت ، فليس على هذا الشرط تقلدت .

وقدِم ابن مقلة بغداد لتسع خَلُوْن من ذى الحجة وخلع عليه وقعد ودفع إلى الجيش الذى بالحضرة عن البيعة لكلّ واحد منهم رزقاً واحداً ، وللجند أصحاب مؤنس ثلاثة أرزاق لكلّ واحد . ثم إنّ ابن مقلة بسط يده على الناس فأخذ أموالهم ، وقبض على عيسى الطبيب ، فأخذ أملاكه ، ثم بدأ فى بيع أملاك السلطان وأخذ المال من حيث لاح له ، وابتدأ بإنشاء داره ، وأدخل فيها من بستان الزاهر نحو عشرين جزيباً ، ونقض دور بنى المقتدر ، واستولى أبن يلبق وحاشية مؤنس على القاهر ؛ حتى صار لا يجوز له أمرٌ ولا نهى إلا على أهل بيته ، وأولاد المقتدر المحبوسين عنده .

قال : وكان القاهر مستهتراً بالشراب لايكاد يُفيق منه ، فإذا شرب أقبل إلى أولاد المقتدر وإلى الراضى وإخوته ، وكان قد أخذهم وضمّهم إلى دارتعرف بالفاخر ، وأحضر أبا أحمد بن المكتفى واعتقله معهم ؛ فكان القاهر يدخل عليهم بالليل ويتخلّق لأولاد المقتدر ولأبى أحمد بن المكتفى ، ويسقيهم بيده ، وكان يقول للراضى : أنت المرسّح للأمر ، والمسمى له ، ثم يومى إليه بحربة كانت فى يده ، وبما قفع أصابعه بقضيب كان معه ، والراضى فى كلّ ذلك لا يخضع له ولا يقبّل يده ، والمقادير تدفعه عنه ، وأقام على بن يلبق وهو الجاجب يفتش جميع ما يدخل الدار على القاهر ويضيق عليه ، والقاهر فى ذلك يزداد غضباً وكمداً . ثم إن الراضى دس إلى يلبق وابنه وأهدى إليهما جوهراً وعرفهما أنه وإخوته خاتفون على أنفسهم من القاهر ، وسألهما تخليص هؤلاء المجبوسين من يده . فأجمع رأى يلبق وابنه على تخليصهم، وقعد يلبق فى بعض العشايا فى بعض من يده . فأجمع رأى يلبق وابنه على غيبة ، وأخرج الجدة معهم ، وكان القاهر قد سامها سُوء العذاب ، وطالبها بالأموال ، فوجّه بهم إلى داره، وأفرد لهم موضعاً فى دار حرمه، وماتت الجدة بها، فكفنها فى أحسن كفن، ودفتها بشارع الرصافة .

وفيها صُرف أبوعثان أحمد بن إبراهيم بن حماد عن القضاء بمصر .

وقلَّد القضاء بها عبدالله بن أحمد بن زيد .

وفي ذي القعدة من هذه السنة ورد الخبر بمصر بقتل المقتدر، فاضطر بت الأحوال

سنة ۲۰۰

بها ، وشغّب الجند ، ووكّل التجار وطُولبوا بالأموال ، وشغب الجند على تكين وطالبوه بمال البيعة ، فجمع التجار بمصر واستسلف منهم الأموال بسبب البيعة على أن يطالب بدم المقتدر .

وحج بالناس في هذه السنة أبوحفص عمر بن حسن الهاشمي.

وهذا ما انتهى إلينا من هذا التاريخ والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين الطيبين وسلم تسليماً.

فرغ من نسخه الفقير المشكر المعترف بذنبه يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور ابن المعمر بن عبد السلام الزريرانى فى شهر ربيع الآخر من سنة سبع وعشرين وستمائة .



# الفهارس العامة -----١ ــ فهرس الموضوعات

| الصفحة |     |   |   |   |     |  |    |                                                |
|--------|-----|---|---|---|-----|--|----|------------------------------------------------|
|        | 1   |   |   |   |     |  |    | ستة إحدى وتسعين ومائتين                        |
|        | 11  | • | • |   | •.  |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة اتنتين ومائتين                             |
|        | 17  |   |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة ثلاث وتسعين ومائتين                        |
|        | ۱۸  |   |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة أربع وتسعين ومائتين                        |
|        |     |   |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أحبار بني العباس     |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة خمس وتسعين ومائتين                         |
|        | 40  |   |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        | 77  |   |   |   |     |  |    | ذكر علة المكتفى بالله وماكان من أمره إلى وقت و |
|        | 44  |   |   |   |     |  |    | ذكر وفاته المكتنى بالله                        |
|        | ۲۸  |   |   |   |     |  |    | ذكر خلافة المقتدر                              |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة ست وتسعين ومائتين                          |
|        | ۳.  | • |   |   | • . |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        | ۳۱۰ |   |   |   |     |  |    | ذكر البيعة لابن المعتز                         |
|        | •   |   |   |   |     |  |    | سنة سبع وتسعين ومائتين                         |
|        | ٣٥  |   |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة ثمان وتسعين ومائتين                        |
|        | ٣٧  |   |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة تسع وتسعين ومائتين                         |
|        | 44  | • |   |   | •   |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        | 49  |   |   | • | ,   |  |    | ذكر القبض على ابن الفرات                       |
|        |     |   |   |   |     |  |    | سنة ثلثمائة                                    |
|        | ٤١  | • |   |   |     |  |    | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس     |
|        | • • |   |   |   |     |  | ٠. |                                                |

| بفحة | الص |    |       |    |         |   |                                            |
|------|-----|----|-------|----|---------|---|--------------------------------------------|
|      |     |    |       |    |         |   | سنة إحدى وثلثمائة                          |
| ٤٣   |     |    |       | •• |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة اثنتين وثلثمائة                        |
| ٤٨   |     |    |       |    |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة ثلاث وثلثمائة                          |
| ٤٥   |     | •  |       |    |         |   | ذكر مادار فى هذه السنة من أخبار بنى العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة أربع وثلثمائة                          |
| ٥٨   |     | •  |       | •  |         | , | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
| ٥٩   |     |    |       | •  | ت ثانية |   | ذكر التقبض على علىّ بن عيسي وولاية عليّ بن |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة خمس وثلثمائة                           |
| 77   |     |    |       | •  |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة ست وثلثمائة                            |
| ٦٧   |     |    |       |    |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة سبع وثلثمائة                           |
| ٧٢   |     |    | •     |    | •       |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة ثمان وثلثمائة                          |
| ٥٧   |     | •  |       |    |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة تسع وثلثمائة                           |
| ٧٨   |     | •  | • • • |    | •       |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
| ٧٩.  |     |    |       |    | •       |   | ذكر خبر الحسين بن المنصور الحلاج           |
| ۸٩   |     | •  |       |    |         |   | ذكر من مات في هذه السنة                    |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة عشر وثلثمائة                           |
| 90   |     | •  | •     |    |         | , | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة إحدى عشرة وثلثمائة                     |
| 4٧   |     |    |       |    |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة اثنتي عشرة وثلثمائة                    |
| ۱۰۳  |     | •. |       |    | •       |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |
| ١٠٤  |     | •  |       |    |         |   | ذكر القبض على ابن الفرات وابنه وقتلهما .   |
|      |     |    |       |    |         |   | سنة ثلاث عشرة وثلثمائة                     |
| ۱۰۸  |     |    |       |    |         |   | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس |

### الم فحة

| 1.4   |       |     |          |         | ىبى     | ذكر التقبض على الوزير الخاقاني وولاية أحمد الخصيي  |
|-------|-------|-----|----------|---------|---------|----------------------------------------------------|
|       |       |     |          |         |         | سنة أربع عشرة وثلثمائة                             |
| 111   |       |     |          |         |         | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس         |
| 114   | •     |     |          | ارة .   | ي الوزا | ذكر التقبض على الوزير الخصيبي وولاية عليّ بن عيسي  |
|       |       |     |          |         |         | سنة خمس عشرة وتلثمائة                              |
| 114   |       |     |          | •       |         | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس .       |
|       |       |     |          |         |         | سنة ست عشرة وثلثمائة                               |
| 117   |       |     |          |         |         | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس         |
| 117   | •     | - 5 | ة الوزار | بن مقلا | ن على   | ذكر القبض على علىّ بن عيسى الوزير وولاية محمد بن   |
| 119   | •     |     |          |         |         | ذكر الحوادث التي أحدثها القرامطة بمكة وغيرها .     |
|       |       | •   |          |         |         | سنة سبع عشرة وثلثمائة                              |
| 111   |       |     |          |         |         | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس .       |
| 111   |       |     |          |         |         | ذكر خلع المقتدر                                    |
| 171   |       | •   |          |         |         |                                                    |
|       |       |     |          |         |         | سنة ثمان عشرة وثلثمائة                             |
| 177   | •     |     |          |         |         | ذكر مادار فى هذه السنة من أخبار بنى العباس .       |
| ۸۲۱   | •     |     |          |         |         | ذكر الإيقاع بجند الرّجّالة ببغداد                  |
| 179   | •     |     |          | •       |         | كتاب على بن مقلة إلى القواد والعمال                |
| 14.   | •     |     |          | •       |         | ذكر صرف ابن مقلة عن الوزارة وولاية ابن مخلد.       |
|       |       |     |          |         |         | سنة تسع عشرة وثلثمائة                              |
| 140   |       |     |          |         |         | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس .       |
| ۱۳۸   | •     |     | •        | لو زارة | واذی ا  | ذكر القبض على سليمان بن الحسن الوزير وتقليد الكلوا |
| ١٤٠   | •     |     |          | ٠,      | القاسم  | ذكر صرف الكلواذي عن الوزارة وتقليدها الحسين بن ا   |
|       |       |     |          |         |         | سنة عشرين وثلثمائة                                 |
| 1 £ Y | •     |     |          |         |         | ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس         |
| ١٤٧   | •     |     | ي ،      | ألحرش   | ، جعفر  | ذكر عزل الوزير الحسين بن القاسم وتقديم الفضل بن    |
| ١٤٨   | • •   | •   | •        |         |         | ذكر مسير مؤنس إلى بغداد وقتل المقتدر               |
| 101   | • • • | . : | ن طلحا   | متضد بر | مد الم  | ذكر البيعة لمحمد القاهر بالله ، وهو محمد بن أحم    |

# ٢ -- فهرس الأعلام

أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي : . 14. 6 49 6 4. 6 47 أحمد بن إسماعيل الساماني : ٢٥ ، 0 . ( EY , EE , TA , TX , TY أحمد بن بدرالعم : ١٠٣ أحمد بن جاني : ١١٨ أحمد بن الحجاج بن مخلد: ١١٠ أحمد بن خاقان : ۱۳۷، ۱۲۸، 100 : 108 أحمد بن خفيف السمرقندي: ١٥٥ أحمد بن سلمان بن الحسن بن مخلد: أحمد بن العباس ، أخوأم موسى : ٤٢ 23 2 40 3 0 7 3 1 V 3 1 V 3 117 6 90 6 77 6 78 أحمد بن العباس الوزير بن الحسن : أحمد بن عبد الرحمن بن جعفر: ١١٤ أحمد بن عبد الصمد بن طومار الهاشمي : ٤٢ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٦٤ أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب الوزير أبو العباس : ٧٤ ، 14. . 11. . 1.9 . 90 أبو أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان :

أحمد بن على بن ثابت الحافظ: ٩٠، ٩٠

إبراهيم بن أحمد الماذرائي : ٣١ ، ٤١ ٤٦ إبراهيم بن أبي الأشعث القاضي : ٢٣ إبراهيم بن أيوب النصراني : ١١٨ بو إبراهيم بن بشربن زيد : ٥٧ إبراهيم بن بطحا : ١٣٥ إبراهيم بن حمدان : ٥٦ إبراهيم بن خفيف : ١١٧ إبراهيم بن رائق أبو إسحاق : ١٢٥ AY1, AT1, 131, P31, 101 إبراهيم بن العباس الصولي : ١٣١ . 144 إبراهيم بن عبد الله المسمعي : 20 ، 117 ( 44 ( 70 إبراهيم بن عيسي بن داود الجراح : ٤٤ ، 44 . 71 إبراهيم بن عيسي موسى بن المتوكل: 101 إبراهيم بن قصيّ المؤيد : ١٥١ إبراهيم بنكيغلغ : ١٨ ، ٥٢ إبراهيم بن المقتدر، وهو المتني إبراهيم بن ورقاء : ١١٩ أحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي : 107

إسحاق الأشروسني : ٢٦ ، ٢٦ أبو إسحاق بنالضحاك الخصيبي : ١١٠ إسحاق بن عبد الملك: ٩٦ إسحاق بن على القناني ، وهو ابن استحاق بن عمران : ۲۰ ، ۵۲ ، ۵۷ ، ۵۷ ، إسحاق الكردي أبوالحسين : ١٢٧ إسحاق بن المقتدر أبويعقوب : ١٥٢ آسد بن جهور : ١٤٣ أسفار بن شيرويه الديلمي : ١١٩ ، الأسكرى الديلمي (الأشكري): ١٣٨ أسماء ابنة المكتفي : ٢٧ إسماعيل بن أحمد السلماني : ١٤ ، 40 إسماعيل بن على بن الليث: ٣٦ إسماعيل بن النعمان القرمطي: ١٤ الأشناني أبو الحسين عمر بن الحسن القاضي : ١٢٠ اصطفن : ۱۳۷ الأطروش : ٤٧ ابن الأعمى القرمطي: ١١٩ الأغرّ ، صاحب زكروبه : ٣٩ ابن أبي الأغر: ١١٥ أبو الأغر، وهو خليفة بن المبارك السلمي : ۵۷ ، ۳٤ ، ۳۳ امرؤ القيس بن حجر: ٧٧ أمة العزيز ابنة المكتنى : ٢٧

أمة الواحد ابنة المكتني : ٧٧

أحمد بن على بن الحسين الهمذاني: أحمد بن على صعلوك : ٥٠ ، ٦٤ أحمد بن على المرّى : ٤٢ أحمد بن عمر بن سريج القاضي : ٧١ أحمد بن قدام ، ابن أخت سبكرى : أحمد بن كيغلغ أبو العباس : ١٨ ، 107 4 7 4 4 7 4 7 7 9 3 10. (181 , 149 , 147 , 141 أحمد بن المحسّن زعْفران: ١٤٥، 104 . 184 أحمد بن محمد بن خالد الكاتب = أخو أبي صخرة . أحمد بن محمد بن كشمرد: ۱۲، أحمد بن محمد بن يحيى وهو ابن أبي البغل أحمد بن المكتني وهومحمد : ٧٠ أحمد بن نصر البازيار: ٨٠ أحمد بن نصر العقيلي أبو العشائر: أحمد بن هلال صاحب عمان : ٦٤ أحمد بن يعقوب أبو المثنى القاضي: 44 . 4. أحمد بن يوسف أبوالحسن : ٩٠ إدريس بن إدريس العدل: ٧٥ الأزرقِ = محمد بن سعيد إسحاق بن إبراهيم : ٦٦ إسحاق بن إسماعيل : ١١٨ إسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية: ١٣٢

أندرونقس البطريق: ٢٤ بلال بواب دار ابن طاهر: ۱۵۲ بنان النصراني : ١٠٨ ابن البهول = أحمد بن إسجاق ، وهو أبوطالب محمد ابن باكويه: ٩١ بالدوا غلام ابن أبي الساج : ١٤٦ ابن بويح الحاجب : ٨٨ بدرالأعجمي : ٣١ ت بدر الحمال: ١٤٩ تكين الخادم: ١٤٩ بدر الحمامي الكبير: ١٦ ، ١٧ ، ٢٥ تكين الخاصّة: ٣٣، ٣٦، ٥١، ۷۲ ، ۲۷ ، ۵۸ ، ۳۷ 104 : 188 : 4 : 74 بدر الخرشني : ۱۳۲، ۱۶۲، ۱۵۰، تكن الخاقاني: ١٤٠ بدر الشرابي : ٤٦ ، ٤٨ ث بدر ، غلام النوشري : ۳۷ بدعة (جارية): ٢٢ ثمل الفتي الطرسوسي: ٧٨ ، ١٠٧ البزوفرى: ٩٨ ابن بساطام ، وهو على بن أحمد بن بسطام ثمل القهرمانه : ۷۷ ، ۷۷ ، ۱۰۹ – ابن بشرصاحب الحلاج: ٨١ 110:111 بشرالخادم : ۲۰ ابن ثوابة وهوأبوالهيثم الثورى : ٨٩ بشربن عبدالله بن بشرالنصراني : ٩٨ ح بشرالنصري: ١٣٦ بشرى ، خادم مؤنس : ۱۷۶ ، ۱۶۳ ، ۱۵۵ جابربن أسلم : ٥٢ بشرى النصراني: ١٤٥ جابر بن حبيب : ٦٠ ابن البصرى = عبيد الله الشيعي جبريل بن عبادة : ٦٠ ابن أبي البغل: ٩٥، ٦٨، ٤٧ أبو جدّة القائد: ٤٩ أبو بكر أحمد بن محمد بن قرابة : ٩٩ جرير بن عباد المدني : ٦٠ أبو بكربن أبي حامد : ٤٦ ابن الجصاص: ٣٤ ، ٣٤ ، ٤٦ ، ٤٦ ، أبو بكرين أبي سعد : ٩٤ . 117 6 81 أبو بكرالكريزي: ٥٢ جعفر الخلدي : ٩٤ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن جعفر بن على الهاشمي : ١٤١ الجارود: ۱۳٤ جعفر بن محمد الزرنجي : ٩٨ أب بكرين المهتدي: ٢٣ جعفر بن محمد بن الفرات : ٣٦ ، ٣٣

أبو الحسن بن عبد الحميد الكاتب: ٤٨ الحسن بن على ، أخو الوزير بن مقلة : ١١٧ الحسن بن على بن موسى بن جعفرالرضا: الحسن بن عمر الحسيني: ٥٢ الحسن بن القاسم الحسني : ١١٩ أبو الحسن القاضي = على بن ألى جعفر أحمد بن البهلول : ٦٧ الحسن بن محمد بن أبا التركي : ٥٥ ابنة الحسن بن محمد بن أبي عون : ٦٤ الحسن محمد بن احمد الماذرائي: ٦٣ أبو الحسن بن الوزير بن مقلة: ١١٨ الحسن بن موسى الربعي : ٢٢ الحسن بن مؤنس الخازن: ٢٦ الحسين بن أحمد بن كردى الماذرائي = أبو الحسين البريدي : ١٢٠ الحسين بن حمدان بن حمدون: ME . PT . PT . YE . 19 . 1A 1.4 , 00 - 70 , 17 , 7.1 ابن أبي الحسين الديراني: ١٣١ الحسين بن روح : ١٢٢ الحسين بن زكرويــه = صاحب الشامة الحسين بن الضحاك الخليع: ٨٨ أبو الحسين بن أبي العباس الخصيبي:١٢٥ الحسين بن عبدالله (أحمد) الجوهري = ابن الجصاص

الحسين بن عبدالله بن حمدان:

الحسين بن عبد الله بن على بن

124-122

جعفر بن محمد الفيريابي المحدث: 41:44 جعفرين المكتني : ٢٧ جعفر بن و رقاء: ۱۰۷ ، ۱۵۳ الجنابي (سلمان القرمطي) : ۹۷ ، · 111 · 1.V · 1.£ · 1.٣ · 111 · 117 · 110 · 117 . 100 ( 12 + ( 149 ( 149 ( 119 جني الصفواني: ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۸ ، 6 1 · V الجنيد: ٨٩، ٩٤ جوامرد الخزري : ٥٥ ابن الجوزى: ٩٤ ح حاتم بن حسنة : ٦٠ حاتم الخراساني : ٥٣ الحارث بن عبد الله : ٦٠ أبو حامد الغزالي : ٩٤ حامد بن العباس الوزير: ٥٤ ، ٦٨ -حباسة : ٥٢ ، ٢٥ حبيببن أنس : ٦٠ الحر ( الحسن ) بن موسى : ٢٥ الحسن بن إسماعيل: ٢٣ الحسن البصرى: ٨٣ ، ٩٢ أبو الحسن بن أبي بويه : ٩٠ الحسن بن الحسن بن رجاء : ٤٦ الحسن بن خليل بن ريمال : ٥٨ ، الحسن بن سعيد بن حمدان : ١٣١

أبي الشوارب القاضي : ١٥٢ . ١٧٠ الخرق المحدث (أبو على الحسين بن عبدالله): ٤٠ خزری بن موسی : ۲۶ ، ۱۰۳ ابن الخصيبي ، هوأحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب: ٩٥ خطا أخوهند القرمطي : ١٤٣ أبو الخطاب بن الفرات : ١٤٧ الخطيب: ٩١ ابن خلکان : ۹۶ أبو خلاط : ١٣٨ الخليجي ( ابن الخليجي ) إبراهيم : Y1 . 19 . 1A . 1Y أبو خليفة = أبوخبزة خليفة بن مبارك = أبو الأغر الخليل بن موسى التميمي: ٦٠ ابن خزیر: ۱۰ داود بن حمدان : ١٤٥ ، ١٤٦ داود بن عیسی بن داود الجراح : ٦٠ دباس : ۷۹ درك القائد : ٥٨ أبن درهم: ۷۸ ابن درید: ۱۳۸ دستنبويه أم ولد المعتضد: ٤٠ ، ٢٤ ابن أبي دلف الخزاعي : ٦٣ أبو دَلْفَ القاسم بن دلف : ١٤٣ ابن دليل النصراني الكاتب: ٣٤ دميانة غلام يازمان : ١٦ ، ١٦

دولة أم الوزير بن الفراتِ : ١١٩

الحسين بن عبد العزيز العباسي: 144 أبو الحسين بن العجمي : ١٥٥ الحسين بن أبي العلاء: ٦٨ الحسين بن على الشهيد: ٤٤ الحسين بن عيسى بن داود بن الجراح: ٥٦ الحسين بن القاسم عميد الدولة الوزير : 181-181 أبو الحسين بن الوزير بن مقلة : ١١٨ الحكيمي الخارجي : ٢٥ الحلاج الحسين بن منصور : ٧٩ – ٩٤ ابن حماد صاحب الحلاج: ٨١ ابن حماد الموصلي : ٩٩ ، ٩٩ الحمادي: ٤٤ حمد كاتب طرخان: ٦٢ حمزة بن الجسين بن حمدان : ٥٥ ، ٥٦ حمزة بن أبي القاسم الخطيب: ١٤٨ أبو حميد النقيب: ٧٧ ابن أبي الحواري: ۸۰، ۸۰، ۹۹،۹۰ حيدرة : ۸۱ ، ۹۳ Ċ خاقان المفلحي : ٢٥ ، ٦٤ ابن الخال = هارون بن غریب : ٥٨ ،

79.09 خياب بن الزبير: ٦٠ أبو خليفة بن كشمرد : ١٢ خديجة زوج الرسول : ٣١

أبو زنبور الحسين بن أحمد الماذرائي : ٦٢ ٣٢ ، ١١٤ ، ٢٩ ، ١١١ ، ١٢٥ 177 زیاد : ۱۰ زيادة الله بن الأغلب أبو مضر : ٢٥ ، زید بن ثابت : ۱۰۲ زيد بن صدام القرمطي : ١٤٣ زيدان القهرمانة : ٩٥ ، ١١٣ سارة ابنة المكتفى : ٢٧ سالم بن سندان : ١٥ سبك غلام ابن أبي الساج : ٧٢ سبك الطولوني : ٧٠ سبك المفلحي: ٩٧. سبك غلام المكتفى : ١١٥ سبكرى،غلام عمروبن الليث: ٣٥، 70 , 77 , 77 سراج البكتمري : ١٥٢ ابن سراج = على بن سراج أبو السرايا نصربن حمدان : ١٣١ ، ١٤٥ سر وريمولي المقتدر: ١٣٧ ، ١٤٣ ابنا سعد الحاجبان : ١٠٨ سعيد الحرشي : ٤٤ سعيد بن حمدان أبو العلاء : ١٢٧ ، . 150 . 177 . 170 . 17. 101 ( 127 أبو سعيد السجزي : ٩٠ سعید بن عتاب الکندی: ٦٠

ذ الذباح : ١٣٦ ذكا الأعور : ٥٢ ذكيّ أبوالفهم : ١٤٩ ، ١٥٧ ذلفاء المنجمة : ١٥٥

رائق الخزري : ۲۰

ر

ڔ

غلام/زرافة: ١٥ أبو زرعة الطبرى: ٩١ زعفران أبو على المحسن: ١٢٨ ١٤٥ زكرى الخراساني القرمطى: ١٣٩، ١٤٠ زكرويه بن مهرويه القرمطى: ١٨،

الشعراني صاحب الحلاج: ٩٣ سعید بن عثمان : ٤٤ شغب السيدة أم المقتدر: ٢٩٥٢٨ ، ٦٧ أبو سعيد النقاش: ٩٤ - 1.4 . 4A . VE . VY . V. سعید بن یر بوع ضفدع: ۱۲٤ · 177 · 110 · 117 · 111 السفاح: ۷۷ 107 : 100 : 188 : 179 سلامة أخو نجح الطولوني : ١٠٥ شفيع اللؤلؤي الأكبر: ١٩، ٦٩، ٩٩، سلمة ابنة المكتنى: ٢٧ 1.0 سلمان بن الحسن بن مخلد الوزير : ٤٤ شفیع المقتدری : ۶۸ ، ۵۷ ، ۳۳ ، AF : PP : 171 - A71 . : 111 : 100 : 44 : VY : 74 سلمان بن الحلاج : ٨٠ 100 ( 10. ( 12. ( 174 سلمان بن عمارة : ٦٠ ابن أبي الشوارب = عبد الله بن على ابن سلمان القرمطي = الجنابي ابن محمد وهو الحسين بن عبد الله ابن سلمان بن مخلد = سلمان بن الحسن عم شيبان العباسي : ١٢٧ أبو شيخ البربرى: ١٥٢ السمري صاحب الحلاج: ۷۹، ۸۰، أبو شيخ ختن أبي مسعر: ٥٥ 4 . . 10 . 11 شيرزاد: ١١٤ ابن سندان الباهلي : ١٥ أبو سهل بن نوبخت النو بختي : ٩٢ ، ٨٣ ابن سهیل بن عمرو : ۳۰ صاحب الشامة حسين بن زكرويه سوسن الحاجب مولى المكتفى : ٢٨ ، القرمطي : ۱۱ – ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۸ ، 44 . 44 السيدة أم المقتدر= شغب سها الإبراهيمي : ۲۲ سها المنخلي : ١٤٠ TV . TE . TT سيا غلام نصر الحاجب: ٥٥

سیمجور: اسم فرس: ۱۵۱

سيمجورغلام أحمد بن إسماعيل: ٣٧

الشافعي : ۷۱ شاكر: ٨١ الشبلي : ۸۸ ، ۸۸

صافی الحرمی: ۲۰ - ۲۸ ، ۳۲ ، صالح الأسود: ٦٣ صالح بن الفضل: ١٩ أخو أبي صخرة : ١٠١ – ١٠٢ صعلوك = أحمد بن على أبو الصقربن الحسين بن حمدان : ٥٥ الصولي ( محمد بن يحيي ) : ۲۸ ، ۳۲ VY , PY , F3 , A3 , 10 , . VV -- V7 . VY . 7V . OV

( ) ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( )

ض

الضبعي : ٥٠

ط

أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضى : ١٢٠ طاهربن على بن وزير: ٢٠ ، ٢٥ ، ٣٣ طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار: ٣٥

الطبرى : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ۱۳۵ ابن الطبرى القائد : ۱۳۷

طرخان بن محمد بن إسحاق بن كنداجيق : ٦٠

طريف السبكرى : ۱۰۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ،

طلق بن معاذ السلى : ٦٠ ابن طومار= أحمد بن عبد الصمد أبو الطيب (أخوأبي زنبور) : ٦٢

ع

العباس بن الحسن الوزير: ٢١ ،
• ٢٥ – ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٣ العباس بن على أخو الوزير ابن مقلة :
• ١١٧

العباس بن عمر والغنوى : ٦٥ أبو العباس بن كيغلغ : ٢٩٢٠هو أحمد أبو العباس محمد بن المقتدر = الراضى بالله العباس بن المقتدر أبو أحمد : ١٥٢

العباس بن المكتفى : ٢٧ أم العباس بنت المكتفى : ٢٧ عبدالله بن إبراهيم المسمعى : ٢٥ ، -٣٣ ، ٢٥

عبد الله بن أحمد بن زنو القاضى : ٩٢ عبد الله البجلي : ٩٠

أبو عبدالله البريدى : ١٢٠

عبد الله صاحب الجنابي : ۱۱۹ عبد الله بن حمدان أبو الهيجاء : ۳۵ ، ۶۶ ، ۵۲ ، ۷۲ ، ۲۰۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

عبد الله بن حمدون : ٤٣ عبد الله بن سعيد أبو غانم القرطبي = نصر

عبد الله بن سلامة: ۱۳۱ عبد الله بن سليان بن عمارة: ٦٠ عبد الله بن العباس: ١٠٢ عبد الله بن على بن محمد بن أبى الشوارب القاضى: ٣٨،٣٣،٣٢،

عبد الله بن عمربن عبد العزيز : ٩٨ عبد الله بن عمرو ( من بني عبدكان ) : ۱۳۲

عبد الله بن ماشاء الله كان : ٥٦ ، ٩٩ أبو عبد الله المحتسب : ٥١

عبد الله بن محمد بن روح: ١٢٥ عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبو القاسم( الوزير) ١٩٠١ ، ١٤ ، ٣٤ – ٤٤ ، ١٠٤ ، عبد الله بن محمد بن عمر ويه: ١٢٧ ،

أبو عبيد الله بن خفيف : ١٤٦ عبيد الله بن سلمان بن وهب الوزير : عبيد الله الشيعي ابن البصري : ١٥ ، أبو احمد عبيد الله بن عبدالله بن سلمان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: ٢٢ عبيد الله بن عمَّان الصيرف : ٩٣ عبدالله بن محمد الكلواذي: ١٠٨، · 11 · 111 · 111 · 111 · · 18 - 144 · 14 · 114 عبيد الله بن نِحبي بن خاقان الوزير : عثمان بن سعيد الصيرفي: ١١٧ عبان العنزى القائد : ٦٤ عج بن حاج : ۲۹ ، ۷۱ عجيب الصقلى : ١٢٣ أبو عدنان (ربيعة بن محمد): ٢٩ ابن أبي العذافر: ٩٩ عزون ( الأغر)الشاري : ١٣١ العطير صاحب زكرويه: ٣٩ العلاء بن حمدان = سعيد أبو العلاء القاضي : ٩٣ علان الكردى : ٦٤ على بن أحمد بن بسطام : ٦٢ ، ٦٨ ، على بن أحمد الراسبي: 20 ، ٨٥ ، ٨٩

أبو على كاتب بشر الأفشيني: ١٤٩

أبو عبد الله محمد بن المنتصر: ١٥٥ عبد الله بن محمد بن ناجية المحدث: ٤٦ عبد الله بن مسعود : ۱۰۲ عبد الله بن المعتز: ۲۲، ۲۷، ۳۰ أبو عبد الله هارون بن المقتدر :١٣٣– ١٣٤ 100 : 104 عبد الحميد القاضي: ١٠٢ أبو عبد الرحمن السلمي : ٩٤ عبد الرحمن بن محمد = القزاز عبد الرحمن بن محمد بن سهل الكاتب: ١١١ أبو طالب عبد السميع بن أيوب بن عبدالعزيز عبد الصمد بن المقتدر: ١٥٢ عبد الصمد بن المكتفى: ٢٧ عبد العزيز بن طاهر بن عبدالله بن طاهر: ٦٠ عبد العزيز بن على بن المنتصر: ١٥١ عبد الملك بن المقتدر أبو محمد : ١٥٢ عبد الملك بن المكتنى: ٢٧ عبد الواحد بن الفضل بن عبد الوارث أبو الفضل : ٤٢ عبد الواحد بن الفضل بن وارث: 09 : 20 عبد الواحد بن محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان : ٤٣ عبد الواحد بن المقتدر: ١٥٠ – ١٥٢ عبد الوهاب بن الحسين بن حمدان : عبيد الله بن الحسن بن يوسف : ٧٣

عمرو بن عنمان المكى : ٩١ ، ٢٠ عمرو بن الليث الصفار : ٧٧ ابن عمرو صاحب الشرطة : ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٤ عون بن محمد الكندى : ١٣٧ عيسى الطبيب : ١٥٦ عيسى بن الوزابن مقلة : ١١٨ عيسى بن موسى الديلمى : ١٢٣ عيسى بن موسى الديلمى : ١٢٣ عيسى بن موسى العباسى : ١٢٧ عيسى بن موسى ، ابن أخت عبدان : عيسى بن موسى ، ابن أخت عبدان : عيسى النوشرى : ١٧٧ ، ٣٦ عيسى النوشرى : ١٧٧ ، ٣٦ عيسى النوشرى : ١٧٧ ، ٣٦

غريب خال المقتدر: ٤٤، ٤٦، ٢٥، ٥٠ ، ٧٢، ٦٥ ، أبو العظريف ابن أخى الحسين بن حمدان : ٥٥ ، غملان بن العلاء: ٦٠

فاتك مولى المعتضد : ۲۰، ۲۰ ، ۲۸ فاطمة النيسابورية : ۸۸ فتح الأنجى : ۲۰ ، ۲۰ ، آبو الفتح بن ياقوت : ۱۱۸ ابن الفرات = على بن محمد الفرات بن أحمد بن الفرات : ۲۳ أبو الفرج محمد أبو الفرج محمد بن جعفر بن حفص : أبو الفرج محمد بن جعفر بن حفص :

أبو على الجبائي : ٩٠ على بن الجهشيار: ٧٧ غلی بن خسین بن درهم : ۳٦ على بن خالد الكردي : ٤٤ على بن الرومي الشاعر: ١٥٠ أبو الحسن على بن سراج المضرى: ٥١ على بن أبي طالب : ١٠٢ على بن العباس النهبكي: ٢٣ على بن أبي على : ٩٠ على بن عيسي الوزير: ٤٣ - ٥٩ 1 1 · V 6 99 - 7 / 6 7 8 6 7 . · 181 · 180 · 114 - 114 181 : 147 : 140 على بن محمد الحاسب: ٩٠ على بن محمد بن الفرات الوزير: · V1 - 04 . 0 . 2 . - TT ١٣٠ ، ١١٠ ، ١٠٥ - ٩٥ ، ٨٨ على بن المقتدر (أبو الحسن ): ١٥٢ على بن الناجي : ٥٦ على بن يليق: ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٤٠ ، -10. 180 188 1184 101-100108 (101 أبو على يوسف الحجري: ١٣٦ عمر بن الحسن بن عبد العزيزالعباسي 100 . 121 . 142 . 147 ابن عمر العلوي: ١٢٧ أبو عمر القاضي = محمد بن يوسف عمر بن الخطاب : ١٠٢ عمر علان : ٩٠ عمرو بن حیان : ۹۰

أبو عمرو (غمر) بن حيويه : ٩٣٠

أبو القاسم بن سيا: ١٤ ، ٢٠ ، ٣٤، 78 ( 20 , 47 , 47 أبو القاسم الشيعي : ٧٥ – ٧٧ القاسم بن عبيد الله الوزير: ١١ ، ١٢ 114 6 4. أبو القاسم على بنأحمد بن الحوارى = ابن أبي الحواري القاسم بن غريب الخال: ٥٥ القاسم بن الوزير أبومقلة : ١١٨، ١٢٨ القاسم بن بنت منيع المحدث : ١٢٦ القاهربالله محمد بن المعتضد : ١٢٣ ، 107-104 القتال الصفارى مصاحب سبكرى: ٥٦ ، ٤٩ ، ٣٧ ابن قرابة = هو أبو بكر أحمد بن محمد القزاز المحدث عبد الرحمن محمد: 94 . 91 قلنسوة : ١١٤ ابن القناني النصراني : ١٠٨ كانجور: ١٤٠

کانجور: ۱٤٠ کثیر بن أحمد: ۷۰ ابن کشمرد = أحمد بن محمد بن کشمرد کلب الصحراء: ۲۶ ابن کیغلغ = أحمد، وهو ابراهیم

ل

لؤلؤ الطولوني : ٥٤ ، ٦٠ الليث بن على بن الليث : ٣٦ ، ٣٦ ، ٢٩ ، ١٢٠ الفرغانی أبو محمد عبد الله بن أحمد:

۱۵۰ (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۳۰)

فرقد بن الوزير السعدی: ۲۰
الفضل بن جعفر بن محمد بن موسی
الفضل بن عبد الملك الهاشمی:

۱۵۰ (۱۲) (۲۱) (۲۲) (۲۲) (۲۰)

۱۵۰ (۲۲) (۲۲) (۲۲) (۲۰)

۳۵ (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۱۰)

الفضل بن علی بن محمد بن الفرات

۳۹ (۳۶) (۲۰) (۲۰) (۲۰)

الفضل بن عنبر: ۳۳

الفضل بن عنبر: ٣٦ أبو الفضل القرمطى: ١١ ، ١٨ الفضل بن المقتدر = المطيع الفضل بن المكتنى: ٢٧ أم الفضل بن المكتنى: ٢٧ الفضل بن موسى بن بغا: ٢٠ الفضل بن يحيى بن فرخان شاه: ٧٥ فلفل الفتى: ١٠٣

ق

القابوس = الإقبال أبو قابوسا الخرساني : ٢٥، ، ٥٠ القاسم بن أحمد القرمطى : ٢٠ ، ١٨ ، ٢٠ القاسم بن الحرّ : ٤٤ القاسم بن الحسن بن الأشيب : ٢٥ القاسم بن زرزور المغنى : ٣٦ القاسم بن زكرياء المطرز المحدث : ٦٥ أبو القاسم بن زنجى : ٨٠ - ٨٨ أبو القاسم سلمان بن الحسن = سلمان . 184 . 187 . 18V . 187 10.

محمدالرقاص: ٣٣ محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش:

محمد بن سلمان الكاتب: ١١ - ١٧ ، ٥١

أبو محمد بن سلمان بن الحسن بن مخلد: 14.

محمد الصولي النقيف: ٧٦ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر

الصناديقي : ٣٦ ، ٣٠

محمد بن طغج : ۱۳۷ ، ۱۶۶ محمد بن الوزير العباس بن الحسن :

محمد بن عبيد الله بن أبي الشوارب القاضي: ۲۸، ۳۹، ۲۷.

محمد بن عبد الله الشيرازي: ٩٠ محمد بن عبد الله الفارق : ٤١ ، ٩٨

محمد بن عبد الحميد الكاتب: ٧٤ محمد بن عبد الصمد: ۷۷، ۷۷،

34, 78, 78, 711, . 71

محمد بن عبيد الله بن طاهر: ٤٦

محمد بن عبيد الله بن يحيى بن

خاقان الوزير : ٣٩ – ٤٤،

1.7. 27

محمد بن على بن أحمد المأذرائي :

( 77 ( 07 ( 5) ( 50 ( 5)

14. 6 4.

محمد بن على القنائي ( ابن القنائي ) 10 ( 11

مازج الخادم: ١٠٣

ماكان بن كاكي الديلمي: ١١٩

مالك بن طرخان صاحب لواء عقيل: ٦٠

مالك بن الوليد النصراني : ١٠٨

المبارك القمى: ٢٢

المتقى : ١٥٢

المتوكل : ٣٣

أبو المثني = أحمد بن يعقوب

محرزبن رباح: ٥٤

المحسن بن على بن محمد بن الفرات :

· 1.0 - 97 . 79 . 71 . 75

محمدرسول الله: ٣١

محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود = أبو بكر

محمد بن أحمد بن إسحاق بن بهلول =

محمد بن أحمد بن عبدالصمد الهاشمي:

محمد بن أحمد الماذرائي = أبو الحسين محمد بن إسحاق بن كنــدا جيق (کنداج): ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹،

71 67 6 29

محمد بن جعفر العبرتاني : ٣٥

محمد بن خلف القاضي: ٧٠

محمد بن داود الأصبهاني الفقيه: ٣٦

محمد بن داود الجراح : ۱۸ ، ۱۹ ،

TT - T1 , T. , TT , TT

محمد بن رائق أبو بكر: ١٢٥ ، ١٢٨ ،

مردارییج بن زیاد : ۱۳۲ أبو مسافر: ١٢٥ المستكني : ۲۷ إ أبو مسعر الأرميني : ٥٥ مسعود بن حریث : ۱۱۹ مسعود بن ناصر: ۹۱ مصعب بن إسحاق بن إبراهيم : أبو مضربن الأغلب = زيادة الله مطرف بن صبيح ختن عثمان بن عفان : مظهربن طاهر: ٦٠. المطوق : ١١ – ١٣ المطيع : ١٥٢ مظفر: ۱۲۶ مظفر بن حاج : ۲۰ ، ۲۵ ، ۷۰ المظفر بن المبارك القمّى: ٢٣ ابن المعتز = عبدالله المعتضد: ۱۸ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۹۰ ، 18161.761.1 1.7 : Jarel أبو معد( معدان)، وهو نزار بن محمد المعدل على بن الليث: ٣٩ أبو مغيث (ابن المغيث) الهاشمي : ٥٨ ، ٦٣ مفرج بن مضر الشارى : ١٣٨ مفلح القائد: ٢٤٧، ٢٤١ مفلح الخادم الأسود : ٩٨ ، ١١٤ ، 189 6 144 مقبل غلام الطائي : ١٠٣ المقتدر: ۲۷ - ۲۰۱ ابن مقلسة همو محمسد بن على

محمد بن على بن مقلة الوزير: 124 . 144 . 14. . 114 . 44 107 : 108 محمد بن عمرو= ابن عمرويه محمد بن فتح السعدى : ١٤١ محمد بن القاسم بن سما : ١٤٧ ، ١٤٣٠ محمد بن القاسم الكرخي : ١١٧ محمد بن كنداج = محمد بن إسحاق ابن كندا جيق محمد بن الليث الكرى: ٤٦ محمد بن المعتضد: ٢٨ محمد بن المعتمد : ۲۷ ، ۲۷ محمد بن المكتفى أبو أحمد : ٧٧ ، ٧٧ 197 : 107 : 141 أم محمد ابنة المكتني : ٣٧ أم محمد أخت أم موسى : ٩٥ ، ١١٢ محمد بن نصر الحاجب: ١٠٥، ١٠٦، محمد بن و رقاء : ١٢٩ محمد بن یاقوت : ۱۲۵، ۱۲۸، . 177 . 177 . 177 . 18. 127 - 127 : 120 : 141 101 - 101 محمد بن يحيى = الصول مخمد بن يغيي الرازي : ٩١ محمد بن يوسف خرزي : ١٥ محمد بن يوسف أبو عمر القاضي : . 20 . 27 . 77 . 74 . 74 4 117 4 47 4 AF 4 V4 4 V4 مخمى جد الحلاج : ٨٩

المدثر: ١١ - ١٣

نحرير الخادم الصغير: ١٢٠، ١٢٦ نذير الحرمي: ٥٦ نذار بن محمد أبو معد الضيي : ٦٠ ، 177 : 1 . 7 : 7 . نسيم الخادم الشرابي : ١٣٦ ، ١٤٣ نصر بن أحمد الساماني : ٤٩ ، ٥٠ نصر بن حمدان = أبو السرابا أبو نصر الخراساني المحدث: ٦٠ نصر الساجي: ١٣٠ نصر السبكي : ٦٧ نصربن الفتح : ١١١ نصر القرمطي أبو عبد الله : ١٩ ، ٢١ نصر القشوري الحاجب: ٣٣، ٣٥، . 77 . 00 . 0 . . 29 . 22 · V9 · VV · V · · ٦٨ · ٦٧ . 47 . 47 . 17 . 10 . 10 -1.7:1.0:1.5:1.1-41 . 111 . 110 . 111 . 1.9 144 ابن نصر اللابي : ١٥٠ النعمان بن عبد الله الكاتب: ٩٩ نفيس المولدي: ٢٣ ابن نقد الشرّ (ابن بعد شر) ۱۰۸ ، ۱۰۸ نقيط علام مؤنس : ١٥٢ ابن نو بخت = أبوسهل النوشجاني: ١٣٣

. **a** 

هارون بن خمارویه : ۱٦ ، ٥٦ هارون بن عبد العزیز الأوارجی : ۸۰

المكتني: ١٠١-٢٨، ٢٩، ٣٠، ١٠١ مليح الأرميني : ٣٩ ، ١٢٧ ابن منصورصاحب الحلاج : ٩٣ منصورين عبد الله الكاتب : ٢٥ منصوربن نخم أبوالغنائم : ١٢٧ ابن بنت منيع هوأبوالقاسم المهدى : ١٥ موسى بن خلف: ٥٩، ٦٩، ٨٩. موسى بن المكتفى : ٢٧ أم موسى الهاشمية : ٥٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، 111 . 117 . 90 . 77 . 77 مؤنس الخادم المظفر : ٣٢ ، ٣٣ ، 07 - 77 , 33 , 73 , 10 , - 77 : 72 : 07 : 00 : 07 1 · 4 - 1 · £ · 4 A · VA - VY · 7 A - 170 -- 171 : 118 : 111 . 107 - 12. C 18A - 187 مؤنس الخادم الورقاني: ١٣٥ مؤنس الخازل: ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٤٦ ميمون بن إبراهيم الكاتب: ٢٣ أبو ميمون الأنباري الشاعر: ١١٤

ن

نازوك (نيزك): ۷۸، ۹۳، ۹۰. ۹۰. ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۰ ابن أبي ناظرة: ٦٤ ابن أبي ناظرة: ٦٤ ابن أبي ناظرة: ٦٤ ابن النامي: ١٣٥٠ ابن النامي: ١٣٥٠ نجيح الطولوني: ٣٣، ٤٤، ٥٩ نجيح غلام جني الصفواني: ٣٣، ٤٤، ٥٩

باقوت الحاجب: ٧٨ ، ١١٤ ، ١١٦ ، 114 ياقوت أبو الفوارس : ١١٨ ، ١٢٥ ، 771 771 3 A71 3 +31 3 121 : 731 : P31 يانسالموفقي: ١٠١، ١٠١ يانس المؤنسي : ١٤٦ ، ١٥٠ ، ١٥٥ ابن يعفر: ٩٩ أبو يعقوب الأقطع : ٩١، ٩٤ يعقوب بن محمد بن عمر وبن الليث : 30 يلبق غلام مؤنس: ١١٥ ، ١٢٨ ، - 184 . 18 . 147 = 140 107 - 100 : 100 : 127 للبق النعماني الصفعان : ١٥١ يمن الأعور: ١٤٦ ، ١٥٠ ، ١٥٥ يمن الطولوني : ٥٨ ، ٦٠ ، ٧٧ يمن غلام المكتني : ٢٨ ، ٣٣ يمن الهلالي الخادم: ٤٤ أبو يوسف البريدي : ١٢٠ يوسف بن بنخاس اليهودي : ٦٩ يوسف الحجري = أبو على يوسف بن أبي الساج : ٢٥ ، ٣٤ ، . VY . TX - TT . TE . 00 110-118:111

يوسف بن يعقوب القاضي : ٢٠٢ ، ٢٠٨

الواثقي صاحب الشرطة: ١٣ ورقاء بن محمد الشيباني: ٣٦ ابن ورقاء وهو إبراهيم بن جعفر أو محمد: ١٣٨ وصيف الحبكترى: ٦٥ وصيف بن صوار تكين: ٢٠، وضيف كامه: ٣٧

وصيف مشجير: ٤٠ أبو الوليد بن حمدان : ١٥٠

ی

یازمان : ۱۲

## ٣-فهرس القبائل والأمم والجماعات

آل الصفّار: ٣٩ بنو أسد: ۱۱، ۱۳، ۱۱، ۱۳۹، ۱۳۹، الأصبغيون : ١٩ الأكراد ١٤ ، ٥٥ آل طولون : ١٦ طي : ۲٥ بنو البريدي : ۱۲۰ ع البلالبة بالبصرة: ١٣١ بنو عبد كان المصريون: ١٣٢ عبس : ۱۱۹ .. بنو العليص : ١٩ ، ١٩ بنو تميم : ۲۱ ق ح القرامطة: ١١، ١٤، ١٨، ٢٠، ٢٠ -بنو حمدان : ٥٥ - ٥٩ ، ١٤٥ - ١٤٦ - 1. 7 . 4A . A9 . OV . £1 . YE : 110:111:11: c1.V.1.8 124 . 15 . 144 . 147 . 114 ذهل: ۱۱۹ ك بنو رفاعة : ١١٩ بنو كلاب بن ربيعة: ١٢٧ کل : ۱۹ ، ۲۲ السعدية بالبصرة: ١٣١ بنو سهم بن باهلة : ١٥ النفلية: ١١٩ النمر: ٧٤ بنو نميربن عامر: ١٣٩، ١٣٩ بنو شيبان : ۱۰۷ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ بنو هذيل: ١١٩ بنو صالح بن مدرك الطائي : ٥٣

## عُ -فهرس الأماكن

107 ( 10 . ( 129 ( 127 باب الطاق ببغداد: ۲۹، ۵۰، ۵۰، ۷۷، أذربيجان : ۲۵، ۳۲، ۲۵، ۱٤٤ 147 . 44 آمد : ٥٥ ، ٥٥ باب عمار ببغداد: ١٢٩ أردبيل : ٧٢ بابل: ٥٦ الأردن : ١٩ بادریا: ۵۵ أرزن : ١٤٦ البحرين : ١٠٧ الأرمن : ١٣٦ البردان: ١٤٣ ، ١٤٩ أرمينية : ١٤٤ برقة: ١٤٤، ٤٤ الإسكندرية: ١٧، ٥٤، ٥١، ٥٠، ٢٥، بست : ۳۹ VA & VT بستان ابن عامر: ۲۹ أصبهان : ۲۵ ، ۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۶۱ البصرة : ١٦ ، ٢١ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٩٩ اصطخر: ٦٣ ( V . ( 72 ( 77 ( DA , D2 ( D) طرابلس المغرب: ٥١ : 179 : 17V : 119 : 4A : 4V الأعمى: ٣٤ · 18/ · 187 · 177 · 171 إفريقية: ١٥، ٥٥ بصری: ۱۹ الأنبار: ۱۲۳، ۱۱۵، ۱۲۰، ۱۳۳ بعربایا : ۱۶۸ أنطاكية : ١٥ بغداد: ۱۲ - ۲۵۱ الأهواز: ٣٥ ، ٤٧ ، ٤٧ ، ٤٥ ، ٧٠ ، البواريج : ١٣١ -. 14. . 11. . 99 . 91 . 77 بيضاء فارس: ٨٩ 14. . 179 تركستان : ۹۰

ترکستان : ۹۰ تستر : ۹۰ تکریت : ۲۱ التل : ۷۷ التل بالدینور : ۲۶

باب خراسان ببغداد: ۷۷، ۷۷ باب الشام ببغداد: ۶۷ باب الشماسية ببغداد: ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۲۲، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۲۲، ۹۸،

ث خفان : ۲٤ الخليج: ٢٣ وهو الطليح الثريا ببغداد: ١٣ الثغورالجزرية : ١٢٥ ، ١٤٤ خولان بالفسطاط: ١٣٦ الثغورالشامية : ١٧ ، ١٤٤ ج دارسلمان بن وهب ببغداد : ٥٩ ، ١٠٩ دار صاعد ببغداد: ۲۲ الجامدة : ٥٣ الجبل : ١٤١، ١٣١، ١٢٠، ١٤١ دار ابن طاهر ببغداد = دار محمد بن عبدالله دارعلى بن الجهشياربيغداد: ٧٧ جبي : ١٤ دار محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد: جرادة ببغداد: ۱۳۳ جرجان : ٥٠ : 104 ( 107 ( 178 ( YA ( YV الجزيرة: ١٤٤ 108 جزيرة ابن عمر: ١٤٦ دارربیعة : ۲۰ ، ۱۱۸ ، ۱۱۷ ، ۱۳۳ ، جندي سابور: ٤٤، ٥٤ 122 الدالسة: ١٢، ١٨ ح دجلة: ٣١، ٣٢، ٢٧، ٤٧، ٥٤، ٢٦، ٨٥، الحجاز: ٧١ - 144 . 145 . 144 . 1.0 . 44 الحديثة: ١٤٦ 107 : 10 : 127 دمشق : ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۰ الحسني ( القصر ) ببغداد : ۲۸ ، ۲۹ حصباء الموصل: ١٤٥ 188 , 147 , 74 حصن مهدی : ۹۹ دورالراسي : ٥٤، ٨٥ حفير أبي موسى : ٢٤ دوربني الحارث بالفسطاط: ١٣٦ دیارمضر: ۲۵، ۱۱۷، ۱۲۷ حلب: ۲٤، ۲۵، ۵۰، ۲۵: سلح دير حنيناء: ٣٦ حلوان: ٤٤، ١١٤ حماة: ١١ ديرقنا: ٥٧ ، ١٤١ الديلم: ١٤٨ خ الدينور: ٤٢ ، ٤٤ ، ٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢١ خراسان : ۳۸ ، ۶۶ ، ۶۶ ، ۰۰ ، ۸۶ ، 19 ذوالكلاع : ٣٩ الخرب: ٥٦

خطرنية: ٥٦

السودقانية : ٣٣ ر سورا: ٥٦ السوس: ١٤٤، ١٥٥، ٨٩ الرادفية : ١٣١ سوق الأحديبغداد: ١٠٦ الرحبة : ١٩ ، ٣٣ ، ١١٧ سوق الصاغة بيغداد: ١٣٦ رحبة الحسين ببغداد: ١٣٦ سوق العطش ببغداد: ۲۲، ۱٤۷ الرخج : ٣٩ سوق یحمی ببغداد : ۲۷ ، ۵۹ الرصافة ببغداد: ٤٤ ، ٤٥ ، ٦٥ ، ١٤١ ، سيراف: ١٤٤ ، ٥٥ السبلحين: ٥٦ الرقة : ۱۲، ، ۲۰ ، ۹۸ ، ۱۱۲،۱۰۶ ، 122 6 184 6 114 رقة الشماسية: ٣٧، ١٥٠، ١٥٢ ش الرملة : ١٣٧ . الشام: 60 ، ۲۲ ، ۷۰ ، ۱۰۷ ، ۱۹۶ الريّ : ٥٠ ، ٦٤ ، ١١٩ ، ١٣٢ الشعيبي بدار الخلافة : ١٢٣ ، ١٤٩ ، ١٥٥ شمساط ٥٤ ، ١٢٧ ز شيراز: ۳۷ ، ۹۹ زابوقة : ١٩ الزاهر ببغداد: ۱۳۳ ، ۱۵۹ الزاهرية ببغداد: ٩٦ الصافية : ١٤١ زبالة: ۲۳، ۱۰۷ الصراة: ٣١ الزبيدية ببغداد: ٦٧ صنعاء : ۲۰ صوءر : ۱۸ زرنج : ۲۹ زمزم : ٣٦ ط الزوابي : ٤٧ طبرستان : ۳۲ ، ۵۰ طبرية: ١٨ ، ٢٩ طرسوس : ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٢٤ ، سجستان: ۲۹، ۸۵، ۷۰ 181 , 08 , 49 , 48 سرمن رأی : ۱۳۲ ، ۱۶۶ طریق خراسان : ۱۳۸ ، ۱۳۸ سكة بني سمرة بالبصرة: ٩٨ طريق الفرات : ۲۰ ، ۱۸ ، ۲۰ سلندوا: ۲۲ طريق مكة : ٥٦ ، ١١٣ السماوة : ١٩

قصر الجص بسرّمن رأى : ١٤٤ الطليح (الخليخ): ٢٣ قصر عيسي ببغداد: ١١٠، ٦٥ ع قصر ابن هبيرة: ٧٤، ٥٢، ١٣٩ القندهار: ٥٩ العريش : ١٨ قنطرة الأنصار يبغداد: ١٠٩ عسكرمكرم : ٥١ القنطرة الجديدة: ١١٥ عسكر المهدى: ٣٤، ٧٧ العقبة (منزل بطريق مكة): ٢٢ قورس: ۲۱ عقر واسط : ١٥ القبر وان : ٨٤ ، ٤٩ ، ٢٥ عكبراء: ١٤٤ ك ٠ عمان: ٦٤ کتامه : ۷۸ ف کرمان : ۳۵ ، ۳۷ ، ٤٤ ، ۸۸ ، ۱۱۰ ، 184 . 14. . 140 الفاخرببغداد : ١٥٦ کسکر : ۵۶ فارس : ۳۵، ۳۷، ۳۷، ۲۶، ۶۶، ۵۵، ۸۰ كفرتوثا : ١٣١ 77 3 111 3 711 3 VII 3 071 3 كفرغوثا: ١٣١ 108 ( 181 ( 18 , 144 , 14. الفرات : ۱۹، ۱۰۶، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹ الكوفة: ١٢ ، ٢٠ ، ٣٣ ، ٣٠ ، ٥٦ < 111 . 110 . 118 . 1 . 9 . 1 . V فرات بادقلا: ٥٦ + 140 + 144 + 140 + 140 + 119 الفسطاط ( بمصر ): ١٦ ، ٧٨ ، ١٣٦ الفلوجة: ١٩ 149 فد: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۰۳ ل الفيوم: ٥٥، ٧٧، ٨٨ لبنان: ٤٢ ق القادسية : ۲۰ ، ۲۶ ، ۷۰ ، ۲۳ أبو قبيس : ١١٩ ماء سليم (سلمان): ٢٢ ماوراء النهر: ٩٠ قرقیسیا: ۳۴ ماذريا: ٥٤ قرماسين : ٤٢ المخرم ببغداد: ۳۲، ۵۹، ۲۲، ۹۹ قرهاطية : ١٣٣ المدائن: ١٠٦ قزوین : ۵۰ ، ۱۱۹ قسطنطينية : ٨٤ المدينة : ١١٤

نهرديالي : ١٣٣ المراغة: ٣٤، ١٢٥ نهرسابس: ٦٩ المربدبالبصرة: ٩٧ نهرابن عمر: ۹۸ مربعة الحرشي ببغداد: ٤٤ نهرالمتنية : ۲۲ مرج جهينة : ١٤٥ مرعش: ١٦، ٥٤ نهر المعلى : ٢٢٣ النهروان: ٨٥ ، ١٢٧ ، ١٣٠ ، ١٣٣ مشرعة الصخر ببغداد: ١١٠ النهروانات : ٧٤ مصر: ١٦ ، ١٧ ، ٣٧ ، ٤٥ ، ٤٨ ، ١٥ – النوبندجان: ٣٦ · VV - VT · V · · 48 · 77 · 07 ئىسابۇر: ٨٠ ٧٠١ ، ١٩٥ ، ١٣٠ ، ١٤٤ ، ١٥١ النيل: ١٦ المصلي العتيق ببغداد: ١٣ المصيصة: ١٦ معلثايا : ١٤٦ الهبير: ١٠٣ مقابر الشونيزية : 43 · 12 · 14 · 47 · 47 · 47 · 47 · 47 · 45 · هراة : ٣٩ 4 148 6 414 6 418 6 44 6 44 6 44 همذان: ۱۲۰ الهند: ۲۳ ، ۹۰ 121 هيت : ١٩ ، ١٤٤ ملطية : ١٤٦ مناذر الصغرى والكبرى: ٤٤ و مني : ۲۹ وادى القرى : ١٠٣ الموضيل: ۲۳ ، ۶۶ ، ۱۰۵ ، ۲۲ ، ۱۲۲ واسط: ۲۱ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۵۵ ، ۷۳ ، 121 - 121 ن 111 = 311 = 111 = 111 = 111 18:

ن النباخ : ۴۳ النجمی ببغداد : ۴۶۲ نصیبین : ۱۶۲ ، ۱۶۸ بنونمیربالبضرة : ۳۳

ئى

اليمن : ۲۰ ، ۲۰ ، ۹۹

واقصة : ١٢٥

# هـــفهرس الأشعار

|                 |             |                      | ·     |         |  |  |
|-----------------|-------------|----------------------|-------|---------|--|--|
| الصفحة          | عدد الأبيات | القائل               | البحر | القافية |  |  |
|                 |             | ب                    |       |         |  |  |
| ٧٥              | ١٤          | أبو القاسم الشيـــعى | طويل  | والأدب  |  |  |
| ٧٦              | 14          | الصولي               | طويل  | العجب   |  |  |
| ٦٨              | \$          | الصولي               | طويل  | نحبو    |  |  |
| AV              | ۲           | الحلاج               | خفيف  | غروب إ  |  |  |
| 41              | ٣           | الحلاج               | سريع  | الثاقب  |  |  |
| 1               | ١.          | الصولي               | منسرح | نجب     |  |  |
| 3               |             |                      |       |         |  |  |
| ۸٦              | ١           | الحلاج               | طويل  | عندى    |  |  |
| ,               |             |                      |       |         |  |  |
| 10.             | Υ .         | ابن الرومي .         | کامل  | وتكرَه  |  |  |
| 74              | 1.          | _                    | خفیف  | انتصارُ |  |  |
| ۸۸              | ٤           | الحسين بن الضحاك     | هز ج  | الصيرُ  |  |  |
| ۸۸              | 4           | الحلاج               | سريع  | الدهرُ  |  |  |
| Λ <b>٦ : Λο</b> | ٤           | الحلاج               | بسيط  | للكدرِ  |  |  |
| س               |             |                      |       |         |  |  |
| VY              | <u>.</u> 7  | ابن أبي الساج        | طويل  | دوَّسا  |  |  |
| ص               |             |                      |       |         |  |  |
| 147             | ۲           | ابن در ید            | وافر  | شخص     |  |  |

|         |             |                    | والمتعادية والمستمسات |          |  |  |  |
|---------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|--|--|--|
| الصفحة  | عدد الأبيات | القائل             | البحر                 | القافية  |  |  |  |
| ٤       |             |                    |                       |          |  |  |  |
| ٤٣      | ۲           | -                  | وافر                  | ساعَه    |  |  |  |
| ۸٦      | ۳           | الحلاج             | كامل                  | متفرّعَه |  |  |  |
| ف       |             |                    |                       |          |  |  |  |
| 44      | ٤           | الحلاج             | هزج                   | الحيف    |  |  |  |
| 90      | ٨           |                    | مجتث                  | تنصف     |  |  |  |
| ق       |             |                    |                       |          |  |  |  |
| 77      | ۳           | _                  | منسرح                 | الصدقَهُ |  |  |  |
| 1.7:1.0 | 17          | الصولي             | رمل (مجزوء)           | الفراف   |  |  |  |
| ۸٦      | ٤           | الحلاج             | بسيط                  | دركُ     |  |  |  |
| ل       |             |                    |                       |          |  |  |  |
| ١٤٧     | ٣           |                    | وافر                  | قبلَه    |  |  |  |
| 01      | ۳           |                    | وافر                  | حالر     |  |  |  |
|         |             |                    |                       |          |  |  |  |
| ٨٨      | ۲           | بعض الصوفية        | رمل ( مجـزوء )        | لايرام   |  |  |  |
| 148     | - ۱۸        | الصولي             | خفیف                  | المظلوم  |  |  |  |
| Ü       |             |                    |                       |          |  |  |  |
| 71 6 70 | ٨           | بعض شعراء بغـــداد | خفیف ( مجزوء )        | ظنًا     |  |  |  |
| ۸٧      | · Y         | الحلاج             | خفیف ( مجزوء )        | وماجنى   |  |  |  |
| ٥٨      | ۲ .         | _                  | كامل                  | البنيان  |  |  |  |
| ١٣٨     | ١           | ابن ياقوت          | خفیف ( مجزوء )        | فاسقنى   |  |  |  |
| A       |             |                    |                       |          |  |  |  |
| ۸٦      | . £         | الحلاج             | بسيط                  | مافيها   |  |  |  |

تكملة تاريخ الطبرى

لمحتدبن عبد الملك الهَمَذ انى



# بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِـيمِ وصلَّى الله عَلَى سيْدنا محمد وآله وسلّم

أمّا بعد الحمد لله الذي وقَقَنا لهدايته ، ووهب لنا التّمسُّكَ بشريعته ، والصلاة على نبيّه محمد ، الّذي اختاره لرسالته ، وفضَّلَه بنبوءَته ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحابَته .

والدّعاء لمن الدّنيا مهنّأة بمصادفة سلطانه ، والفضائلُ مستفيدةٌ من تيامُن إحسانه ، والدهر مفتخرٌ بحصول عنانه في يديّه ، ومُثوله في جملة العبيد لديه ؛ سيدنا ومولانا الإمام المستظهر (١) بالله أمير المؤمنين ؛ لا زال سلطانُه باذخ المكان ، راسخ الأركان . وأيّامه رفيعة العماد ، منيعة البلاد . ليؤرّخ من مناقبها ما لا تتعلّق النّجوم بأذياله ، وتقصر عينُ الزمان عن شهاله .

فإنّ علم التاريخ ، رغِب فى الاطّلاع عليه سادةُ الأمم والقبائل ، وأهلُ المحامد والفضائل ؛ الأئمةُ من ولد العباس رضوان الله عليهم ، وهم الأسرة الطاهرة ، والدّوّحة الزاهرة ، هداةُ الأعلام ، وشموس الإسلام ، وكانوا أكثرَ الحلق رواية لمن تقدّمهم ؛ وآثار مَنْ كان قَبْلَهم ؛ فما كان فى ذلك من استقامة فى الأحوال كان بالنّعم مذكراً ، وما شاهدوا فيه من الاختلال كان منبّهاً ومنذراً .

وقد رُ وِى أن رجلا سأل سعيدَ بنَ المسيّب رحمة الله عليه ، فقال : رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في منامي ، فقال له : يا هذا إنّ الله بعث نبيّه صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً ، فمنْ كان على خيرٍ بئسّره وأمره بالزيادة ، ومَنْ كان على شرَّ حذّره وأمره بالتوبة.

والاطلاعُ فى أخبار الناس ، مرآة الناظر ، تصدق عن المحاسن والمقابح ، ويهذّب ذوى البصائر والقرائح . وبها يذكّر الله تعالى من عباده ما يراه أهلاً لذكره ، ومستوجباً لكريم شوابه وأجره .

<sup>(</sup>١) المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدى بالله ، ولى الخلافة بعد موت أبيه سنة ٤٤٠،وتوفى سنة ١٦٥. تاريخ الخلفاء ٤٢٦.

هَذَا المنصور رضى الله عنه ، وهو بازل (١) الأئمة ، وكافل الأمة ، قال لأصحابه : الملك أربعة : معاوية وكفاه زياده ، وعبد الملك وكفاه حَجّاجه ، وهشام وكفاه مواليه ، وأنا ولا كافى لى ، وإجماله لذلك استنهاض منه لهم على معرفة أخبارهم .

وهذا المهدى رحمة الله عليه ، لما حج في سنة ستين ومائة جعل ينظر إلى بناء الوليد بن عبد الملك ، وأخبَر أصحابه بسيرته في بنائه ، وأنّ الناس لهجوا في أيامه بالبناء ، وشرح لهم أمور بني أمية حتى أخبرهم باحتجاج الوليد بن يزيد على هشام ، حين أنكر عليه الإسراف في ثمن عمامته ، فقال له : أنتَ ابتعت جاريةً بأضعاف ذلك ، لأخس أطرافك ، فما تُنكر من ابتياعي هذه لأكرم أطرافي !

وأُخبر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، قال : لوكنتُ في قَتَلَةِ الحسين بن على عليهما السلام ، ثم أمرت بدخول الجنة لم أفعل حياء أن تقع عيني في عين محمد صلى الله عليه وسلم .

وهذا الهادى (٢) رضوان الله ، أُخبرَ عن السندى بن شاهك ، قال : كنتُ معه بحُرجان فسمع بين بساتينها صوت رجلٍ يتغنى ، فأمر بإحضاره ، فقلت له : ما أشبه قصّة هذا الجائى بقصّة صاحب سليان بن عبد الملك ، فقال : وما ذاك ؟ فقلت : خرج سليان فى مَنْزَه له مع حَرَمه (٣) ، فسمع صوت رجل يتغنى ، فدعاصاحب شُرطته ، وقال : على بصاحب الصوت ، فأتي به ، فقال له : ما حملك على الغناء وأنت على القرب منى ، وبجانب حَرَمى ؟ أما علمت أن الفرس يصهل فتستَأتي (١) له الرِّماك (٥). وأن الحمار ليُعشَر (١) فتودق له الأتن (٧) ، وأنَّ التَيْس ليهب (٨) فتَرْعَجُ له الغنم ، وأن

<sup>(</sup>١) في الأصل : «باذل » بالذال تحريف. وهو الرجل الكامل في مجربته

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « المهدى » ، وهو خطأ ، والخبر فى تاريخ الطبرى ٨ : ٢٠٤، والكامل للمبرد ٢ : ٢٠٠٠ ورغبة الآمل ٦ : ١٥٠ ، مع اختلاف فى الرواية .

<sup>(</sup>٣) حَرَم الرجل: ما يقاتل عنه ويحميه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فتستفيىء ) تصحيف ، ويقال: استأنت الدابة ؛ إذا أرادت الفحل.

<sup>(</sup>٥) الرَّمَاك : جمع رَمَكَة بالتحريك ، وهي الفرس .

<sup>(</sup>٦) عشرالحمار: تابع النهيق. .

<sup>(</sup>٧) الأتن : جمع أتان ، وهي أنثي الحمار. وتودق : تريد الحمار.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « اليبس » تحريف ، وفي اللسان : « الهبّة : هياج الفحل ، وهبّ التيس يهبّ هبًّا وهباباً وهباباً ، وهبب : هاج ونبّ للسّفاد » .

الرجل ليغنّى فتغتلم (١) المرأة . يا غُلام جُبّه ، فجبّه . فلما كان فى العام المقبل رجع سليان إلى ذلك المنزل ، فذكر الرجُلَ وما صنع به ، فقال لصاحب شرطته : على بالرجل الذي جببتَه إن كان حيًّا . فأتاه به ، فقال له : أما يعت فوقيناك ، وأما وهَبْت فكافأناك ! فما دعاه الرجل إلا باسمه، وقال : يا سلمان ، قطعت نسلى ، وذهبت بماء وجهي ، وحرمتني لذتى ، ثم تقول : أما بعت وأما وهبت ! لا والله حتى أقِف بين يدي الله عز وجل ! فقال الهادى لصاحب الشُرطة : لا تعرِضْ للرجل .

وكان الرّشيد رضوان الله عليه في بعض أسفاره ، وقد نزل النّلج فآذاه ، فقال له بعض أصحابه : إلى متى سهرُك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : اسكت ، للرعيّة المنام ، ولا بدّ للراعى من حِراسة الأغنام .

وقد روى قَطَن بن وهب ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب أميرَ المؤمنين رضى الله عنه اجتاز فى بعض أسفاره على صاحب غنم ، فقال : ياذا الرجل ، إن كلّ راع مسئول عن رعيّته ، وإنّي رأيتُ فى المكان الفلانى عُشباً أمْثَلَ من مَوْضِعك . ثم أثنى على عمر رضى الله عنه ، وذكر سيرته ، يقول الشاعر فيه :

غَضِبت لغضبتك القواطع والقَنَا لمَّا نهضْتَ لنُصْرَةِ الإسلامِ ناموا إلى كنف لعدلِك واسمع وسهِرْتَ تحرُسُ غفلة النَّوَّام

ولو تتبِّعتُ أمثالَ هذا لأطلت ، ولم أرَ أجمعَ لهذا العلم من كتاب محمد بن جرير الطبرى ، فرأيتُ أن أضيف اليه مجموعاً عوّلت فيه على ما نقلتُه من تصانيف المؤرّخين وتآليف المحققين كالصّوليّ<sup>(۲)</sup> والتَّنُوخيُّ<sup>(۳)</sup> والخطيب أبى بكر أحمد بن ثابت (<sup>۱)</sup>

<sup>(</sup>١) تغتلم المرأة : تغلبها شهوتها .

<sup>(</sup> Y ) هو محمد بن يحيى بن عبد الله المعروف بأبى بكر الصولى صاحب كتاب الأوراق فى أخبار آل العباس وأشعارهم وكتاب الوزراء وأخبار الشعراء كأبى تمام والبحترى وأبى نواس وابن هرمة توفى سنة ٣٣٥. ابن خلكان ١ . ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) هو القاضي المحسن بن على التُنوخي صاحب كتاب جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وكتاب الفرج بعد الشدة. توفي سنة ٢٨٤. ابن خلكان ١: ٤٤٥.

<sup>(</sup> ٤ ) أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب ، صاحب كتاب تاريخ بغداد . توفى سنة ٤٦٣ . ابن خلكان ٢ : ٣٢ .

المحدّث وأى إسحاق الصّابى () وأولاده وابن سنان () وغير هؤلاء ، وأضفت إلى ذلك ماحفظته من شعر الشُّعراء وحكايات العلماء. تشهد بالحال ، واختصرته بَجَهْدى ، ولخَّصْتُهُ بحسب طاقتى ، واقتصرت فيه على الأمور المشهورة ، والأحوال السائرة المأثورة . وختمتُه ببيعة سيدنا ومولانا الإمام المستظهر بالله أمير المؤمنين ، الذى قضى حقّ الله في بريّته ، وارتسم أمره في رعيّته . فمن نظر في فضائلة ، داوَى فكرَه العليل ، وشَحَد طبعه الكليل ، وما من أحد أوِي ذخيرة تحصيل ، وبصيرة رأى أصيل ، يبدع في تدوين مناقبه ، ولا يُغرب في إثبات فضائله ، ومن قصّر في جَمْعِها ، فله في إنعام المتأمّل لذلك عالم يحرسه عن ألم التقريم وثقته تُفصح الناظر ، وتُغنى عن النّبذل والمعاذير .

فالرّغبة إلى الله تعالى فى أن يمدّ ظلال أيامه الّتى بها اعتدَل الماثل ، وارتدع الجاهل ، وأمِنَ السَّابل ، وقصّر المتطاول ، وأن يجعل له من سيدنا ومولانا عمدة الدين عَضُداً ينوء بقوّتها ، ويداً تسطو ببسطتها ، وأن يبلغه منه قاصية الإيثار . وينيله منه غاية الاختيار . وتبديد أعدائه تحت الذلة والصَّغار ، والخيبة والخسار ، لا يعتصمون بعصمة إلا أباح الله حَوْزتَها ، ولا يعتضدون بفرقة إلاّ شتت الله كلمتها .

ومَنْ نظر فى عزمات سيدنا ومولانا الإمام المستظهر بالله أمير المؤمنين رضوان الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ، علم أنها تأتى بما لم تُقرَع الأسماع من قبلها ، ولا عُثِر فى السِّيرَ بمثلها ، وتحقق أنها أبعد مجداً ، وإن كانت أقرب عهداً ، وأرفع عماداً ، وإن كانت أحدث ميلاداً ، فحفظ الله على الدنيا سياسته ، وعلى أهلها حسنَ رأفته ، حتى تضع له الدنيا خدودها ضارعة . وتستجيب لأمره سامعة طائعة ، إنّه ولى ذلك والقادر عليه ، بمنّه ولطفه .

ولما خَمَ ابنُ جرير تاريخه سنة اثنتين وثلثمائة ، وهي السّنة السابعة من خلافة المقتدر (٣) بالله رضى الله عنه ، وأشار إلى الأمور إشارة خفية ، رأيت أن أبتدئ بحلافته ووقت بيعته ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن هلال المعروف بأبى إسحاق الصابى الكاتب المنشئ البليغ ، ألف كتاباً فى أخبار بنى بويه . توفى سنة ٣٨٤ . النجوم الزاهرة ٣ : ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) هو ثابت بن سنان بن قرة الصابى ، وله كتاب التاريخ الذى ابتدأ فيه من أيام المقتدر . توفى سنة ٣٦٥ .
 معجم الأدباء ٧ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) تولى المقتدرالخلافة سنة ٢٨٧ وتوفى سنة ٣١٧.

#### خلافة المقتدر بالله

مدة خلافة المقتدر بالله أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله أربع وعشرون سنة وشهران وعشرة أيام ، ومولده لثمانٍ بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، ولم يل الخلافة أصغرُ سنًّا منه .

وليها وسنّه ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماً . بايع ١١ له لمّا مات المكتنى بالله أبو أحمد العباسُ بن الحسن ٢١) ، وكان قد مال إلى تقرير الأمر لعبد الله بن المعتزّ بمشورة أبى عبد الله محمد بن داود بن الجراح (٣). فثنى رأيه عن ذلك ابن الفرات (١٠) وقال : إن ابن المعتزّ يخبرُ نعم أصحاب السلطان ، ويعرف أسرارهم وذخائرهم ، وقد خالط الناس وفهم أمورهم ، فعينه ممتدة إلى ما في أيديهم ، وإن كان جعفر بن المعتضد بالله صغيراً ، فأنت تُديره ، فقرّ رذلك في نفسه .

ولمّا مات المكتنى بالله ، أنفذ الوزير العباس بن الحسن ، بصافى (١٠ الحرمي إلى دار ابن طاهر ، والمقتدر بالله بها ، فأحدره إلى دار الخلافة . واجتازت الحرّاقةُ (١٠) على دار الوزير . فأمر الوزير غلمانه فنادوا المَلاَّحين بالدخول ليغيَّر زيّه ، فظن صافى أن ذلك لتغيّر رأى فيه ، فجرّد سيفه على الملاّح ، وأمره ألاّ يعرّج على مكانٍ غير دار الخلافة .

و بُويع حينئذ على صلاة الاستخارة ، وأطال الدعاء ، وكان العباس بن الحسن قد عوَّل على أن ينصِّب فى الخلافة أبا عبد الله بن المعتمد على الله ، أو أبا الخير ابن المتوكّل على الله ، فماتا مختلسين .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « بويع » ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) العباس بن الحسن وزير المكتنى بالله ، استوزره بمشورة أبيه المعتضد وظل وزيراً للمقتدر إلى أن وثب عليه
 الحسين بن حمدان وقتله . الفخرى ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) كان محمد بن داود من علماء الكتاب عارفاً بأخبار الناس وأيام الخلفاء توفى سنة ٢٩٦. المنتظم ٢: ٨٩

<sup>(</sup>٤) كان بنو الفرات من أجل الناس قدراً وأعظمهم وفاء ومروءة . وكان على بن محمد بن الفرات من أكملهم ؛ تنقل في الوزارة إلى المرة الثالثة ، حيث قتل سنة ٣١٧ : الفخرى ٢٣٣ ، ٢٣٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) كان صافى الحرمي صاحب الدولة كلها ، وإليه أمر دار الخلافة . توفي سنة ٢٩٨ . المنتظم ٢ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) الحراقة : نوع من السفن .

#### سنة ست وتسعين ومائتين

قد ذكرتُ ميلَ أبي عبد الله محمد بن داود بن الجرّاج صاحب الديوان إلى ابن المعترّ. فلمّا لم يجد عند الوزير ما يريده ، عَدَل إلى الحسين بن حمدان ، فأشار عليه بالمعاضدة على فَسْخ أمر المقتدر بالله وتمهيد حال ابن المعتز ، وبادر الحسين بن حمدان إلى الوزير العباس بن الحسن وقد ركب من داره بدرْب عمّار عند الثّريا ، إلى بستانه المعروف ببستان الورد ، عند مَقْسم الماء ، فاعترضه بالسّيف فقتله ، وقتل معه فاتكا المعتضدي (۱) وكان المقتدر بالله قد ركب لمشاهدة إجراء الخيل ، فسمع الضّجة ، فبادر إلى الدار . وكان الحسين قد قصد للفتك به ، وأُغلقت الأبواب دونه ، فانصرف فبادر إلى المدر م وحلس في دار سلمان بن وهب ، وعبر إليه ابن المعترّ ، وكان نزل بدار على الصّراة (۲) ، وحضر أرباب الدّولة من الكتّاب والقواد والقضاة فبايعوه ولقّبوه المرتضى بالله (۱).

واستخفى ابنُ الفرات . واستوزر ابنُ المعتزّ ابنَ الجراح . ومضى ابنُ حمدان إلى دار الخلافة ، فقابله الخدم والغلمان على سورها ودَفَعُوه .

وكان مع المقتدر بالله غريب الخال ، ومؤنس الخادم ، الذي لقّبه بالمظفر ومؤنس الخازن(°).

ولما جَنَّ الليلُ مضى ابن حمدان بأهله وماله وأصعد (١) إلى الموصل . وأصعد

<sup>(</sup>١) في الطبري ١٠: ٦٨ : و فاتك مولى المعتضد و.

<sup>(</sup>٢) الخرّم : محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلّى وفيها كانت الدار التي يسكنها السلاطين البويهية والسلجوقية . ياقوت .

<sup>(</sup>٣) الصراة : من أنهار بغداد .

<sup>(</sup>٤) في المنتظم ٦ : ٨١ : « وقال الصولي : المنتصف بالله » . وفي ابن الأثير (حوادث ٢٩٦ ) : « وأرسلوا إلى ابن المعتز في ذلك فأجابهم على ألاّ يكون فيه سفك دم ولا حرب ، فأخبر وه باجتماعهم عليه » .

<sup>(</sup> ٥ ) وهوغير مؤنس الخادم .

<sup>(</sup>٦) أصعد إلى الموصل ، أي انحدر إليها .

غريب المخال ومؤنس المظفر في الزبازب ١٠ إلى المخرّم . فهرب النّاس من عند ابن المعتز ، وخرج وحده ، واستجار بابن الجصاص (٢).

واستتر على بن عيسى وابن الجراح عند بقلي ، فأخرجهما العامة وسبُّوهما وسلَّموهما إلى خادم اجتاز بهم فحملهما على بَعْل . وقتل مؤنس المظفّر جميع مَنْ بايع ابن المعتز غير على بن عيسى وابن عبدون والقاضى محمد بن خلف بن وكيع .

وأنفذ المقتدر بالله مؤنساً الخازن لطلب ابن الفرات ، وكان قد اسْتَثَر عند جيرانه ، فكتموه أمرَه ، فحلف لهم أنَّ السلطان يريد أن يستوْزرَه ، فأظهر وه وحمله إلى الخليفة ، فولاه وزارته .

وَنَمٌ خادم لابن الحَصّاص بخبر ابن المعتّز إلى صافى الحرمى · فكبس عليه وأخذه وأخذ ابن الجصاص معه ، فصودر على أموال جَمّة . وسأل ابن الجصاص معه ، فصودر على أموال جَمّة . وسأل ابن الفرات فيه .

واستنقذ ابنُ الفرات على بن عيسى ومحمدَ بن وكيع القاضى ، وابنَ عبدون ، ونفى ابنَ عبدون إلى الأهواز ، ونَفَى على بن عيسى إلى واسط ؛ فلمَّا حصلا بالموضعين قرَرسوسنُ مع المقتدر بالله إحضارَ ابنِ عبدون وتوليته الوزارة .

فلمًا حصل بواسط ، بلغ ذلك ابن الفرات، فأغرى المقتدر سوسن حتى قتله" وأنفذ إلى ابن عبدون (١٠) مَنْ صادره واعْتَقَله. وكتب على بن عبسى إلى ابن الفرات يسأله إبعاده إلى مكة لترول عنه التّهم ففعل ، وسار إليها على طريق البصرة .

وظهر موتُ ابن المعتز فسُلِّم إلى أهله مَيَّتاً .

وكان ابن الجراح مستتراً ، وعزم ابن الفرات على التوصل إلى الصفح عنه ، وأعلمه وأتاه رجل برُقْعته ، فأمره بالاستتار حتى يدبّر طريق العفو عن جُرمه العظيم ، وأعلمه أن صافياً الحرميّ يُعاديه فلم يصبر ابن الجراح ، فتُتبّعت امرأة نصرانية كانت تحمل رقاعه ، فأخِذ وحُمِل إلى مؤنس فقتله .

وأتى ابنَ الفرات رجلٌ ، فأخبره أنه يعرف مكانه ، فقال إن كان هذا صحيحاً ، فلك ألف دينار ، وإلاّ عوقبت لكذبك ألف سوط ، فرضى وأمر ابنُ الفرات حاجباً

<sup>(</sup>١) الزبازب : نوع من السفن .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ابن الأثير : « أبو عبد الله بن الجصاص » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: ١ إلى عبدون ١٠.

له بمراسلته ليبعد عن المكان الذى هو فيه مستر. فلمّا علم أنه قد تركه ، ومضى إلى غيره أنفذ بالساعى به مع صاحب الشرطة ، فلم يجدوه . فأمر ابن الفرات بضرب الساعى مائتى سوط وإشهاره والنداء على نفسه : هذا جزاء مَنْ يسعى بالباطل ، ثم أمر له بمائتى دينار ونفاه إلى البصرة سرًّا . وقال : لو لم أفعل هذا به ، سُعيى بى إلى الخليفة بأننى توانيت في أمره .

وأما أبو عمر القاضى فسأل فيه أبوه يوسف بن يعقوب القاضى ، فاحتُرم لكبر سنه ، وأدى عنه مائة ألف دينار على أن يلازم منزله .

وأنفذ الخليفة بالقاسم بن سياء وأبى الهيجاء بن حمدان ، لمحاربة أخيه الحسين ابن حمدان ، فهزَمهما ، ودبَّر ابنُ الفرات حتى كتب له أماناً وولاه قمّ.

وفى هذه السنة ، قُلِّد يوسف بن أبى الساج أعمال أذربيجان وأرمينية ، على أن يحمل بعد إعطاء الجند والنفقاتِ مائةً وعشرين ألف دينار في السّنة .

وقدم بارس غلام إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان فى أربعة آلاف تركى مفارقاً لصاحبه ، فقلِّد ديار ربيعة .

وكان للوزير العباس بن الحسن ابنُّ كنيته أبو جعفر ، واسمه محمدُ ، فمضى بعد قتل أبيه إلى بخارى وأقام عند الملوك السامانية ، ومن شعره ' ':

لَنْ أَصِبَحْتُ منبوذاً بأطراف خُراسانِ ومجفُواً نَبَتْ عن لذَّ وَ التَّغْميضِ أَجفانِكِي ومجهُواً نَبَتْ عن لذَّ وَ التَّغْميضِ أَجفانِكِي ومحمولاً على الصَّغِيبة من إعراض سلطان ومخصوصاً بحرمان من الأعيان أعيانييي ومخلوماً بأظفي المنافي ومكلوماً بأظفي المنافي وأظلاف توطانييي وأظلاف توطانييي وأظلاف توطانيي إلى من هُ وعني عطفه ثانيي

<sup>(</sup>٢) وردت القصيدة في الأصل محرقة وأصلحتها من البتيمة والوافي .

سوى أنى أرى فى الفَضْ لَى فرداً ليس لى ثانسى كأن المجلد إذْ كشّب هَ عنى كان غطّانسى سأسترفلد صبير أعوانسى وأستنجد عَزْمسى إنسه والحزمُ سيّسان وأنضو الهم من قلبسى وإن أنضيت جُمُّانِسى وأنضو الهم من قلبسى وأن أنضيت جُمُّانِسى وأبحو بنجانى إنْ قضاء الله نجّانسى الى أرضى التى أرضى ي وتُرضينى وترضانسى وتُرضينى وترضانسى وأوطاني أوطاني أوطاني أعطانِسى وأعطاني أعطانِسى وأعطاني أعطانِسى وأعطاني أعطانِسى وأعطاني أعطانِسى وأعطاني أعطانِسى وأبحلاً نسى وخلانسى وخلانسى والمنان المقانى الله أجلد العود و ما عاد الجديدان والى الغربة حَتّسى تَغْسرُبَ الشَّمْسُ بشروان والله والموت الوحى الأحسم القانئ القاني القاني القاني القانسي

وقال بعض الشعراء في العباس بن الحسين ، وقد ساء خُلُقه بعلوّ سِنّه :

یا أبا أحمد لا تحسسن بأیامك ظُنّسی
فاحذر الدَّهْر فكم أهْسلك أملاكاً فأفنسی
كم رَأْیْنَا من وزیسر صار فی الأجداث رَهْنَا
أین مَنْ كُنْتَ تراهیم درجوا قَرْناً فَقَرْنَا
فتجنّب مَرْكب الكِبْسرِ وقل للناس حسنا
ربّما أمسی بعسزل من بإصباح یُهنّسی
وقبیح بمطساع الآمر ألاً یتأنّسی
اترك النساس وأیسا مك فیهم تُتَمَنّی

قال جحظة : أضقت مرّة إضاقة شديدة ، فجلستُ مع ملاح ، ومعي طُنبورى ، وانحدرتُ حتى دار الوزارة بالمخرِّم ، والوزير إذ ذاك العباس بن الحسن ، والسّماء

متغيِّمة ، والستائر منصوبة ، والماء زائد على نَيْفٍ وعشرين ذراعاً ، فأمرت الملاح ، فشدّ السمّيرية (١) في الرَّوشن (٢) ، وغنيَّتُه :

عَلَّلانی بجامــة وبطـــاس قهوة من ذَخائِر الشَّمَّــاس سَقَيانی فقد صُرِفَتْ صُرُوفَ الــــدهرِ عنی بَدُولَةِ الْعَبَّــاسِ مَلكٌ ينثر النَّمين من الله رِّ بألفاظه على القِرْطَـاس فأمرى ، فأصعدت ، وأمر لى بألنى دينار.

<sup>(</sup>١) السميرية : نوع من السفن .

<sup>(</sup>٢) الروشن : الرّف .

### سنة سبع وتسعين ومائتين

فيها أنفذ السبكرى مقلد فارس ، مع كاتبه الفضل عبد الرحمن بن جعفر الشّيرازي طاهراً ويعقوب بن محمد بن عمرو بن الليْث الصَّفَار . وكان قد أسرهما ، ثم عزم السبكرى على الخلاف ، فأنفذ إليه ابن الفرات مؤنساً فصالحه (١) على عشرة الاف ألف درهم ، فلم يَرْض بذلك ابن الفرات ، وأنفذ إليه جيشاً ، ومعه محمد بن جعفر العبرتاني ، فواقعوا السبكرى على باب شِيراز ، فهزموه إلى سجستان ، فأسره أحمد بن إساعيل ، وأسرَ معه بعض بني عمرو بن الليث ، وأنفذهما إلى بغداد .

وتوفى العبرتاني بفارس ، فقلِّد مكانه عبد الله بن إبراهيم المِسْمَعيُّ .

وفيها غرقت فاطمة القهرمانة (٢) في طيّارها (٣) تحت الجسر في يوم ريح عاصف ، فحضر صهرها بنيّ (١) بن نفيس جنازتها ، وجَعَلت السّيدة مكانها أمّ موسى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مصالحة».

<sup>(</sup>٢) القهرمان : الوكيل وأمين الدخل والخرج .

<sup>(</sup>٣) الطيار: نوع من السفن .

<sup>(</sup> ٤ ) وردتالكلمة مصحفة فى الأصل والعبارة فى تجارب الأمم ١ : ٢٠ : وكانت زوجت ابنتيها من بنيّ بن نفيس وقيصر فحضرا جنازتها » .

#### سنة ثمان وتسعين ومائتين

فيها اعتلّ صافى الحرمى ، ووهب داره بقصر عيسى لغلامه قاسم ، وأبرأه من كل أمر ، ومات فحُمِل إلى ابن الفرات من ماله مائة وعشرون ألف دينار وسبعمائة منطقة ذهباً وفضة ، فحملها ابنُ الفرات إلى المقتدر بالله ، فأقرّ مرتبة أستاذه .

وْمُولِّي غريب الخال ماكان يتقلّده صافى من الثُّغور الشاميّة .

وفى هذه السنة مات المظفّر بن حامد أمير اليمن ، وحُمِل إلى مكة فدُفن بها . وكان ملاحظٌ قد أنفذه الخليفة مدداً فتولّى مكانَه .

وفي هذه السنة تُوفِّي أحمد بن أبي عوف ، وشارعه في الجانب الغربي معروف وكان أحد العدول ، وتُوفِّي وسنه نيف وتمانون سنة . وقال : أصابني هم م أعرف سببه في بعض الأيام ، فخرجت إلى بستان لى على نهر عيسي ، فاجتاز بى رِكَابِي (١)، ثم وقف فى ظلّ شجرة ، فتقدَّمت له بما يأكله ، لأننى رأيته والجوع غالب عليه ، فأكل ثم نام . فأخذت الكيس الذي فيه كتبه ، فإذا فيه كتاب التجار من الرَّقة ، إلى أصدقائهم ببغداد ومعارفهم ، يأمر ونهم بشراء كل زيت ببغداد ، ويخبر ونهم أنه معدوم عندهم ، فبادرت وأمرت وكلائى بابتياع ما يقدرون عليه من الزيت ، فابتيع إلى آخر النهار بعشرة آلاف دينار ، وكنت قد وعدت الركابي بدينارين إن أقام ليلته عندى ، ولم أعرفه السبب . ولم يبت ببغداد زيت لغيرى ، فلما أصبحت سرحت الركابي ، وانتشر الذين وصلت الكتب إليهم في طلب الزيت ، فلم يجدوه ، فأر بحوني الكابي ، وانتشر الذين وصلت أنه إنما كان خر وجي إلى بستاني لأحوز عشرة آلاف دينار من غير مشقة .

وفى هذه السنة تُوفِّى محمد بن داود الأصبهاني الفقيه ، صاحب الكتاب المعروف بالزُّهرة .

حكى الشيخ أبو اسحاق الشيرازى فى كتاب الفقهاء ، عن القاضى أبى الطيب (١) يبدو من سياق الكلام أن الركاني هو الراكب الذي يحمل البريد من مكان إلى آخر.

الطَّبَرِى عن أبى العباس الخضرى قال : كنت جالساً عند ابن داود ، فأتنه امرأة فقالت : ما تقول فى رجل له زوجة ، لا هو مُمْسكها ، ولا هو مطلِّقها ؟ فقال أبو بكر : قد اختلف أهل العلم فى ذلك ، فقال قائلون : يؤمر بالصَّبْر والاحتساب ، ويُبْعَثُ على الطّلب والاكتساب . وقائلون: يُؤمِّرُ بالإنفاق ، وألاّ يُحمَل على الطلاق . فلمْ تفهم المرأة ، فأعادت مسألتها ، فقال : يا هذه ، قد أجبتك إلى مسألتك ، وأرشد تك إلى طلبتك ، ولستُ بسلطان فأمضى ، ولا زوج فأرضي ، ولا قاض فأقضى . فذهبت المرأة ولم تعرف قوله .

ولما مات أبوه ، قال الشيخ أبو إسحاق في كتاب الفقهاء : كان يحضر مجلس داود أربعمائة صاحب طيلسان . واحتضر فجلس محمد مكانه ، فاستصغره الناس ، فسألوه عن حَد السّكر ، فقال مبادراً : حَد السّكر أنْ تعزُب عنه الهموم ، وأن يبوح من سرّه المكتوم ، فعلموا نجابته حينند .

وكان يهوى محمد بن جامع ، ولأجله صنّف كتاب الزهرة . وكان محمد بن جامع من أحْسَن الناس ، وأكثرهم مالا ، ولا يُعرف معشوق كان يُنْفِق الأموال على عاشق إلا ابن جامع مع ابن داود .

قال الخطيب في تاريخه وخرج ابن جامع من الحمّام ، فأخذ المرآة ، فنظر إلى وجهه ، فغطّاه وركب إلى ابن داود ، فلمّا رآه مغطّى الوجه ، قال له ما الخبر ؟ وخاف أن يكون قد لحقته آفة ، فقال : رأيت وجهى في المرآة ، فغطيته وأحببت ألا يراه أحدٌ قبلك ، فغُشِي على محمد بن داود(١).

وحضر ابن (۲) داود وابن سُریج مجلس أبی عمر القاضی ، فتكلما فی مسألة (۳) العود ، فقال (۱ ابن سُرَیْج : علیك بكتاب الزّهرة . فقال أبو داود : أبكتاب الزهرة تعیّرنی وأنا أقول فیه (۱) :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٥ : ٢٦٠ . (٢) ورد الخبر مفصلاً في تاريخ بغداد ٥ : ٢٦٠ ، ٢٦١ .

٣) تاريخ بغداد : « العود الموجب للكفارة في الظهار ما هو ؟ فقال : إنه إعادة القول ثانياً وهو مذهبه ومذهب داود » .

<sup>(</sup> ٤ - ٤ ) فى تاريخ بغداد : « فغضب ابن سريج وقال : أنت يا أبا بكر بكتاب الزهرة أمهر منك فى هذه الطريقة ، فقال أبو بكر : وبكتاب الزهرة تعيرنى ! والله ما تحسن تستتم قراءته قراءة من يفهم ؛ وإنه لمن أحد المناقب إذ أقول فيه » .

وأمنع نفسي أنْ تَنَالَ المُحَرَّما فلولا اختلاسي ردَّه لتكلّمــــا فما إن أرى حُبًّا صحيحاً مسلّما

أكرِّر في رَوْضِ المحاسنِ وَجْهَةُ(١) وينطِقُ سِرًى عن مُتَرْجَم خَاطرِي رأيتُ الهوى دعوى من الناسكلُّهُمْ

وأكَرُّرُ اللحظات في وجَنَاتِهِ وگی بخاتَم رَبِّـه وبَراتِـــــه

فقال ابن سريج : أوعلي تفخر (١) بهذا القول ؟ وأنا الذي أقول : ومساهر بالغنج من لَحَظَاتِــه ضنًّا بحُسْنِ حديثـه وعِتَابِــــهِ حتى إذا ما الصُّبْح لاح عمرودُه

فقال ابنُ داود لأبي عمر : أيد الله القاضي ، قد أقرّ بالمبيت (٣)وادَّعي البراءة ، فما تُوجبه ؟ قال ابن سريج : من مذهبي أنَّ المقرَّ إذا أقر إقراراً وناطه بصفة ، كان إقراره موكّلا إلى الصفة (٤) . فقال ابن داود : للشافعي في هذه المسألة قولان ، فقال ابن سريج : فهذا القول الذي قلتُه اختياري الساعة .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد : « مقلتي » ، وهو أوجَه .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « مفخر » ، وما أثبته الصواب من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « البيت » ، والصواب ما أثبته من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد : «كان إقراره موكولاً إلى صفته ، .

# سنة تسع وتسعين ومائتين

فيها قُبض [على] ابن الفرات ، وهُتِكَتْ حُرَمُه ، ونُهِبَتْ دوره ودور أسبابه ، فكان صاحب الشرطة مؤنس الخازن المعروف بالفحل تحت يده تسعة آلاف فارس وراجل ، وإذا كُثر النّهب وعظم الخطب يركب ، فيسكن المنتهبون عند ركوبه ، ويعودون إلى النّهب عند نزوله . ودام ذلك ثلاثة أيام بلياليها .

وتقلّد بعده أبو على محمد بن عبيد بن يحيى بن خاقان الوزارةَ . وكان أبو علىّ يتقلّد ديوان الضّياع بعد وفاة أبيه في وزارة الحسن بن مَخْلَد .

وكانت أم موسى القهرمانية تُعْنى بابنى أبى البغل. فوكى أبا البحسن منهما أصبهان ، ووكى الآخر الصّلح والمبارك(١).

وكان ابنُ الفرات قد ننى أبا الهيثم العباس بن ثوابة إلى الموصل لقرابته من ابن عبدون ، فاستدْعَاه ابن الخاقانى ، وقلَّده مصادرة بنِّي الفرات ، فأسرف فى المكروه بهم وغلب على الأحوال .

وكان فى أحوال الخاقانى تناقض ، وكان يتقرّب إلى العامة ، فانحدر يوماً فى زَبْزَ بِه (٢) إلى دار السلطان ، فرأى جماعة من الملاحين يصلّون على دِجْلة ، فصعد وصلّى معهم .

وَوَلَىٰ أَبِنُهُ عَرْضَ الْكتب على الخليفة ، وكان مدمِناً للشرب ، ففسدت الأمور بذلك . وكان أولاده وكتابه يَرْتفقون ٣٠٠من العمال بما يولّونهم به الولايات ، ثم يعزلونهم إذا رَأُوْا مَطْمَعاً . فاجتمع بحلوان في خان بها سبعة عمال ولاّهم في عشرين يوماً ماءَ الكوفة . وكان إذا سأله إنسان حاجة قال : نعم وكرامة ! ودق صدره .

وكتب إلى بعض العمال: الزم وقَقك الله المنهاج، واحذر عواقب الاعوجاج، واحمل ما أمكن من الدّجاج. فحمل العامل دجاجاً كثيراً، وقال: هذا دجاج وفّره بَركة السجع

<sup>(</sup>١) الصَّلح بالكسر: كورة فوق واسهط، والمبارك: نهر فوق واسط أيضاً . ياقوت .

<sup>(</sup>٢) الزبزب: نوع من السفن الصغيرة .

<sup>(</sup>٣) يرتفقون : ينالون ويفيدون ، وفي الأصل : « مرتفقون » تصحيف .

#### سنة ثلثمائة

طالب القوادُ الخاقانيّ باستحقاقهم ، فقصر واعتذر ، فعزم المقتدر بالله على ردّ ابن الفرات ، فأشار مؤنس أنْ يولِّي على بن عيسى ، وذكر ديانته وثقته ، وقال : يقبح أن يعلم الناس أن الضرورة قادت إلى ابن الفرات للطمع في ماله ، فأمر المقتدر الخاقانيّ أن يكاتب علىّ بن عيسى بالحضور ، وأظهر له الإيثار لاستنابته له ، فكان الخاقانيّ يقول : قد استدعيتُ على بن عيسى لينوب عن عبد الله ابنى في الدّواوين . ثم ركب إلى دار السلطان فقبض عليه وعلى أسبابه .

#### سنة إحدى وثلثمائة

قدِم فيها على بن عيسى من مكة ، فقلّده المقتدرُ وزارتَه وخلع عليه ، وسلّم الخاقانى ّ إليه ، فصادره وأسبابه مصادرةً قريبة ، وصانَ حَرَم الخاقانيّ .

واعتمد على على بن عيسى لما اشتهر عنه من إفاضة المعروف وعمارة الثغور والجوامع والمارستانات في سائر الأوقات ، ورد المظالم بها ، وكتب في ذلك كتاباً أوله : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبيلُ ما يرفعه إليك كل واحد من المتظلمين قبل النوروز من مظلمته ، ويدّعى أنه تلف بالآفة من غلّته ، أن تعتمد في كشف حاله على أوثق ثقاتك ، وأصدق كفاتك حتى يصح لك أمره ، فتزيل الظلم عنه ، وترفعه ، وتضع الإنصاف موضعه ، وتحتسب من المظالم بما يوجب الوقوف عليه حَسبُه ، وتستوفي الخراج بعده ، من غير محاباة للأقوياء ، ولاحيّف على الضعفاء . واعمل بما رسم لك ما يظهر وينديع ويشتهر ويشيع ، ويكون العدل به على الرعية كاملاً ، وللإنصاف شاملاً إن شاء الله . وساس على بن عيسى الدنيا السياسة المشهورة ، التي عمرت البلاد ؛ حتى قال له ابن الفرات لما ناظره : قد أسقطت من مال أمير المؤمنين خمسمائة ألف وينار في السنة ، فقال : لم أستكثر هذا المقدار في جنّب ما حططته عن أمير المؤمنين من الأوزار ، لأنّى حططت المكس (١) بمكه ، والتكماة (٢) بفارس ، وجباية الخمور من الأوزار ، لأنّى حططت المكس (١) بمكه ، والتكماة (٢) بفارس ، وجباية الخمور بديار ربيعة ، ولكن انظر إلى نفقاتي ونفقاتك ، وضياعي وضياعك . فأسكته .

وزادت في أيامه العمارة وتضاعفت الزراعة ، حين كتب إليه عامله : إن قوماً ببادوريا لا يودون الخراج ، فإن أمرت عاقبناهم ، فكتب إليه : إن المخراج دَيْن ، ولا يجب فيمن امتنع عن أداء الدَّيْن غير الملازمة ، فلا تَتعد ذاك إلى غيره . والسلام .

ومما استُحسِن من أفعال الخاقاني بعد عَزْله ، أنّ قوماً زوّروا عليه بإطلاقات ومسامحات ، فأنفذ بها على بن عيسى يسأله عنها ليمضى منها ما اعترف به ، فصادفه

<sup>(</sup>١) في القاموس: «المكس دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة ».

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في تجارب الأمم  $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  وكتب بإسقاط التكملة بفارس  $\Upsilon$  .

الرّسول يصلّى . فلمّا رأى ابنه يتأمّل التوقيعات ، قطع صلاته وقال : هَذِه توقيعاتى صحيحة ، الوزيريرى رأيه فيُمضِى ما آثر منها ، ويعرض على ما أحبّ منها . والتفت إلى ابنه حين خرج الرسول فقال : أردت أن نتبّغض إلى الناس فتكون السبب فى رد ما تضمنته ، ويتنزّه على بن عيسى من ذلك ، فلم لا نتحبّب بالاعتراف بها ، فإن أمضاها حُمِدْنا وإنْ ردّها عُذِرْناً .

وقَصَدَ القوّاد على بن عيسى بإسقاطه الزيادات الّتي زادها ابن الفرات ، ووقَعوا فيه وتُلُبُوه .

وفى هذه السنة ، خُلع على الأمير أبى العباس بن المقتدر – وهو الذى ولى الحلافة ولقّب بالراضى – واستُخْلِف له مؤنس(١).

وفيها أنفذ على بن أحمد الراسبي الحسينَ بن منصور الحلاج . وقد قَبَض عليه بالسّوس ، فشُهر على جمل ببغداد ، وصُلِب وهو حيّ . وظهر عنه بأنه ادّعي أنه الله . ومات الراسيّ بعد قليل ، فأخذ السلطان من ماله ألف ألف دينار .

وفيها ورد الخبر بأن إسماعيل بن أحمد صاحب خُراسان قتله غلمانه على شاطئ نهر بَلْخ ، وقام ابنه أبو الحسن نصر مقامه . وأنفذ إليه الخليفة عهدَه .

وفيها ورد الخبر بأنّ خادماً صقلابيًّا لأبى سعيد الجنّابيّ قتله وخرج ، فلم يزل يستدعى قائداً قائداً ويقتله ، حتى قتل جماعة ، ففطِن به النساء فصحن بالأمر ، فقام أبوطاهر سلمان بن الحسن مقام أبيه(٢).

وأتى القرامطة فى هذه السنة البصرة فى ثلاثين فارساً ، والناس فى صلاة الجمعة ، فقتلوا الموكلين بالباب ومن حرج إليهم من المطّوّعة . وبلغ الخبرُ أميرَ البصرة محمد بن إسحاق بن بنداحيق فعلّق الأبواب .

<sup>(1)</sup> في تجارب الأم 1: ٣١: « واستخلف له على مصر مؤنس الخادم ».

<sup>(</sup>٢) توضيح الخبر كما جاء في تجارب الأم ١: ٣٣: « بأن خادماً لأبي سعيد الجنابي الحسن بن برام المتغلّب على مجر قتله . ثم إن ذلك الخادم خرج بعد قتله مولاه ، فدعا رجلاً من رؤساء أصحابه وقال له: السيد يدعوك ، فلما دخل قتله ، وما زال يفعل ذلك بواحد واحد إلى أن قتل أربعة من الرؤساء ، ثم دعا بالخامس . فأحس الخامس بالقتل ، فصاح واطلع النساء عليه وصِحُن ، فَقَبض على الخادم قبل أن يَقتل الخامس . وقتل الخادم – وكان صقلابيًّا – وقد كان أبو سعيد عهد إلى ابنه سعيد فلم يضطلع بالأمر ، فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر سلمان بن الحسن ٤.

#### سنة اثنتين وثلثمائة

ورد فيها كتاب أبى الحسن نصر بن أحمد صاحب خراسان بأنّه واقع عمّه إسحاق<sup>(١)</sup>وأسره.

وفى هذه السنة خرج مؤنس إلى مصر، وضمّ إليه على بن عيسى أخاه عبد الرحمن، وقلّده كتابته، وذلك عند سماعهم قُرْب الخارج بالقير وان، وواقعه مؤنس، فانهزم من بين يديه.

وهذا الخارج ، ذكر الصولى عن أصحاب النّسب أنه عبيد الله بن عبد الله ابن سالم ، من أهل عسكر مُكْرَم ، وجدّه سالم قتله المهدى رضوان الله عليه على الزَّندقة . وأنفذ أبا عبد الله الصوفى إلى المغرب ، فأرَى الناس زهداً وعبادة ، وطرد زيادة الله بن عبد الله بن الأغلب ، وأتاه عبيد الله ، فقال : إلى هذا أدعوكم .

فلما أظهر عبيد الله شرب الخمر تبرًا الصوفى منه ، فدس عليه عبيد الله مَنْ قتله ، وملك بلاد المغرب ، فهزمهُ مؤنس ، وتصدّق المقتدر بالله عند هزيمته بأموال كثيرة .

وفى هذه السنة صُودر ابنُ الجَصّاص ، قال الصولى : وُجِد له بداره بسوق يحيى خمسمائة سفَط (٢) من متاع مصر ، ووُجد فيها جِرارٌ خضر وقماقم مدفونة فيها دنانير ، وأخِذ منه ألف ألف دينار .

قال الصول : وحضرت مجلساً جرى فيه بين ابن الجصاص وإبراهيم بن أحمد الماذرائي خُلف ، فقال إبراهيم : مائة ألف دينار من مالى صدقة ، لقد أبطلت فى الذي حكيتَه عنى ، فقال ابن الجصاص : قَفِيزُ دنانير من مالى صدقة ، إنّى صادق وإنّك مبطل ، فقال ابن الماذرائي : من جهلك أنك لا تعلم أن مائة ألف أكثر من قفيز ، فانصرفت إلى أبى بكر بن أبى حامد فأخبرته ، فقال : نعتبر هذا ، فاحضر

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة ٣ : ١٨٤ : 9 إسحاق بن إساعيل وأنه أسره ، فبعث اليه المقتدر بالخلع واللواء ٥ .

<sup>(</sup>٢) السفط : وعاء كالجوالق أو القفة .

كيلجة (١)، فملأها دنانير ، ثم وزنها ، فكانت أربعة آلاف ، فنظرنا فإذا القفيز ستة وتسعون ألف دينار كما قال الماذرائي (٢).

وكان ابنُ الجَصّاص قد أُنفِذ له من مصر مائة عِدْل (٣) خيْشاً ، في كلّ عِدْلِ ألفُ دينار ، فأُجِذت أيام نكبته وتُركت بحالها ؛ ولما أطلِق سأل فيها ، فرُدَّت عليه ، فأخذ المال منها ، وكان إذا ضاق صدره أخرج جوهراً يساوى خمسين ألف دينار ، وتركه في صِينيّة ذهب ويلعب به ، فلَما قُبِض عليه وكُبِست دارة ، كان الجوهر في حِجْره ، فرَمى به إلى البستان ، فوقع بين شجره ، فلما أطلِق فُتَّش عليه في البستان وقد جف نبته وشجره ، وهو بحاله .

وفى هذه السنة ، خُتِن أولاد الخليفة ، وُنُثِر عليهم خمسة آلاف دينار ، وماثة ألف درهم . وبلغت نفقة الطُّهر سمّائة ألف دينار . وأدخِلوا إلى المكتب ، وكان مؤدّبهم أبوإسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج .

وفى هذه السنة ، غزا أفسن الأفشيني فأسر مائة وخمسين بطريقاً ، وألني فارس(١٠). وفي ذي القعدة ، خُلِع على أبي الهيجاء بن حمدان ، وَكُلّد الموصِل وأعمالها .

وفيها ماتت بِدْعة جارية عريب ، وكان إسحاق بن أيوب قد ضمن لأبى الحسن على بن يحيى المنجم عشرين ألف دينار ، إن باعتها عريب منه بمائة ألف دينار ، فجاء وخاطبها ، فاستدعت بدعة وخِيَرَتْها بين المقام والبَيْع ، فاختارت المقام ، فأعتقتها ولم يملكها قط رجُل .

وفى هذه السنة توفّى أبو بكر جعفر بن محمد الغرياني ، وهو ممّن طوّف شرقاً وغرباً لسماع الحديث ، واستُقْبل لمّا قدم بغداد بالطيّارات والزّبازب . وأملى بشارع

<sup>(</sup>١) الكيلجة : نوع من المكاييل وجمعه كيالج .

<sup>(</sup>٢) نقل صاحب النجوم الزاهرة عن مرآة الزمان : «أن أكثر أموال ابن الجصاص من قطر الندى بنت خمارويه صاحب مصر ، فإنه لما حملها من مصر إلى زوجها المعتضد كان معها أموال وجواهر عظيمة ، فقال لها ابن الجصاص : الزمان لا يدوم ولا يؤمن على حال ، دعى عندى بعض هذه الجواهر تكن ذخيرة لك فأودعته ، ثم ماتت فأحذ الجميع ، النجوم الزاهرة ٣ : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) العدل: بكسر العين نصف الحمل.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد الخبر، وفي ابن الأثير في حوادث هذه السنة : « وفيها غزا بشر المخادم والى طوسوس بلاد الروم ففتح فيها وغنم وسبى وأسر ماثة وخمسين بطريقا ، وكان السبى نحوا من ألني رأس » . ومثله في المنتظم في حوادث هذه السنة .

المنار بباب الكوفة ، فحُزِر في مجلسه ثلاثون ألفاً يكتب منهم عشرة آلاف ، وكان في مجلسه ثلثانة وستة عشر يستملون (١)، ومولده سنة سبع ومايتين ودفن بالشّونيزيّ .

وفى هذه السنة ، توفى أحمد بن عبد العزيز بن طوما الهاشمى ، نقيب العباسيين ، ووفى هذه السنة ، ووقى أحمد ، وتوفى وهو ابن اثنتين وتسعين سنة ، وسمعت أن له عقباً بالحاذانية (٢)ذبالة البطيحة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يستلمون » تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

#### سنة ثلاث وثلثمائة

فيها أطْلِق السّبكرى من الحبس ، وخُلِع عليه خِلَعُ الرِّضا .

ووقع حريق فى سوق النّجارين بباب الشام واحترق ، وطار الشّرار فأحرق ستارة جامع المدينة .

وعصى الحسين بن حمدان ، واجتمع معه ثلاثون ألف رجل من العرب وهزم رائقاً الكبير ، وأقام بإزاء جزيرة ابن عمر (۱). وورد مُؤنس من مصر ، وقد استدعاه على بن عيسى لحرّمه . فانهزم أصحاب الحسين ، وأسره مؤنس ، وأدخله إلى بغداد ، ومعه ابنه عبد الوهاب ، فصلبه حيًّا على نِقنق (۲) على ظهر فيل ، ونقله ابنه على جمل ، والأمير أبو العباس والوزير على بن عيسى ومؤنس وأبو الهيجاء بن حمدان وإبراهيم ابن حمدان يسيرون بين يديه ، وحبس عند زيدان القهرمانة . وقُبِض بعد ذلك على الهيجاء وإخوته .

وطلب الجند الزيادة ، فزيد الفارس ثلاثة دنانير ، والرَّاجل خمسة عشر قيراطاً .

وفي هذه السنة ، تُوفّ أبو على الجُبّائي ، ومولده سنة خمس وثلاثين ومائتين ، وكان أبو على شيخ المعتزلة في زمانه . ومات بعسكر مُكْرَم ، وحُمِل إلى منزله بجُبّي (٣)، ولما احتُضِر قال أصحابه : مَنْ يلقّنه التوبة ؟ فلم يتجاسر أحد على ذلك إعظاما له ، فقال أصغرُهم سنّا : أنا أُلقّنه ، وتقدّم وقرأ : (وتُوبُوا إلى اللهِ جَمِيعاً أيّها المؤمنون له ، فقال أصغرُهم سنّا : أنا أُلقّنه ، وتقدّم وقرأ : (وتُوبُوا إلى اللهِ جَمِيعاً أيّها المؤمنون له عَلَى أمرور أبي تائب إليك من كل قول نصرتُه كانَ الصوابُ عندك غيرة ، واشتبه على أمرور ، فقال مَنْ حضره : لو كان على خنب غير هذا لذكره . وكان يذهب إلى أنّ حكم النجوم صحيح على وجه ، وهو أنه يجوز أن يكون الله تعالى ، أجرى العادة إذا صار الكوكب الفلاني الذي جعله أنه يجوز أن يكون الله تعالى ، أجرى العادة إذا صار الكوكب الفلاني الذي جعله

<sup>(</sup>١) جزيرة ابن عمر : بلد فوق الموصل ، وأول من عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب . ياقوت .

 <sup>(</sup>٢) النقنق: الخشبة يكون عليها المصلوب.

<sup>(</sup>٣) خُبي، بالضم والتشديد والقصر: من أعمال خوزستان – ياقوت.

الله تعالى وخَلَقه سَعْداً إلى الموضع الفلاني كان كذا .

وكان ينكر على المنجّمين أن الكواكب تفعل بأنفسها ذلك ، فاجتاز بعسكر مُكْرَم على دارسمع فيها صَيْحة لأجل امرأة تلد ، فقال : إن صحّ ما يقوله المنجمون ، فهذا المولود ذو عاهة ، فخرجت امرأة ، فسألت أبا على الدخول وأن يحنّك المولود ويؤذّن فى أذنه ، ففعل فإذا به أحنف (١).

<sup>(</sup>١) الحنف ، بالتحريك : الاعوجاج في الرجل .

# سنة أربع وثلثمائة

فى فصل الصيف فزع الناس من شيء من الحيوان يسمى الزَّ بْزَب (١) ذكروا أنهم كانوا يَروّنه على السطوح ليلا ، وربما قَطَع يد الناثم وثدى النائمة . فكانوا يضربون بالهواوين ليفزِّعوه ، وارتجّت بغداد فى الجانبين لذلك ، وعمل الناس لأولادهم مكابّ من سعف يكبّونها عليهم .

وفى هذه السنة ، قُبِض على على بن عيسى وعلى أهله ، وصودر أخوه عبيد الله ابن على على ستين ألف دينار ، وصودر أخوه إبراهيم بن عيسى على خمسين ألف دينار . وسأل أن يُوذن له فى المقام بدير العاقول ، فأجيب إلى ذلك .

وألزِم أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعيّ أربعة آلاف دينار ، وشفَع القاضي أبو عمر فيه فأُطلِق بعد أدائها . وتمّ ذلك عليهم في وزارة أبى الحسين بن الفرات الثانية .

وظهر أبو على بن مقلة من استئاره (٢)، وكان استتارُه في أيام الخاقاني وعلى ابن عيسى ، واختص بابن الفرات، وتوكى كتابة السَّيدة (٦) والأمراء أولاد المقتدر بالله.

وكان يوسف بن أبى السّاج ، قد قاطع على أعمال أبهر وزنجان والرى وقَرْ وين ، واستبدّ بالمال ، وأظهر أن على بن عيسى كاتبه بذلك ، وأنفذ إليه لوائين وخِلَعاً ، فأنكر على بن عيسى ، وقد عنّفه ابن الفرات على ذلك ، وقال : اللواء والخِلَع والكتاب على حامله وكاتبه لا من كتم ذلك . فأنفذ المقتدر خاقان المفلحيّ لمحاربته ، وهزمه يوسف ، وشهر أصحابه بالرّئ . وقدم مؤنس من النّغر ، فأنفذه المقتدر بالله

<sup>(</sup>١) الزبزب هنا : دابة كالسنور قصيرة اليدين والرجلين ، كما في حياة الحيوان للدميري وشرح القاموس .

<sup>(</sup>٢) هوأبوعلى محمد بن على بن مقلة ، صاحب النحط الحسن المشهور ، قال ابن طباطبا في كتابه الفخرى ص ٢٣٩ : ولما ولى ابن الفرات وزارته الثانية تمكن ابن مقلة فى دولته ونبعت حاله وعرض جاهه . ثم إن الشيطان نزغ بينهما فكفر ابن مقلة إحسان ابن الفرات ودخل فى جملة أعدائه والسعاة عليه حتى جرت النكبة على ابن الفرات . فلما رجع ابن الفرات إلى الوزارة قبض عليه وصادره على مائة ألف دينار أدتها عنه زوجته » .

<sup>(</sup>٣) هي أم المقتدر وكانت أم ولد واسمها شغب وانظر أخبارها في ابن كثير ١٠ : ١٧٥ .

لحربه ، فواصل ابن أبى الساج المكاتبة بالرضّا والسؤال فى المقاطعة عمّا بيده من الأعمال ، وأن يؤدّى فى كلّ سنة سبعمائة ألف دينار ، فلم تقع له إجابة فسار من الرّى إلى أذربيجان ، وركب الأشد ، وحارب مؤنساً ، فهزمه ، ومَضى مؤنس إلى زنجان ، وقتِل من أصحابه وقواده عِدة .

وأنفذ ابن أبى الساج يطلب الصّلح ، ومؤنس لا بجيبه ، ولو أراد يوسف أسرَه لتم ، ولكنّه أبقى عليه . فلماكان فى المحرّم سنة سبع وثلثانة فى أيام حامد بن العباس واقعه مؤنس بأردبيل ، واستؤسر يوسف مجروحاً ، وحُمِل إلى بغداد فى شهر ربيع الآخر ، وشُهِر على الفالج(١)، وهو جمل له سنامان ، يُشْهَر عليه الخوارج على السلطان ، وتُرك على رأسه برنس، والقُرّاء يقرءون بين يديه والجيش وراءه .

وحُبِس عند زيدان القهرمانة . وخُلِع على مؤنس وطُوِّق وسُوِّر ، وزيد في أرزاق صحابه .

ولمّا انكفأ مؤنس إلى بغداد استولى سبك ، غلام يوسف على الأعمال ، فأنفذ إليه مؤنس قائده الفارق لحربه فهزمه . وسأل سبك أن يقاطَع على الأعمال فأجيب .

· واتصلت العداوة بين ابن الفرات وبين الحاجب نَصْر القشوري وشفيع المقتدري . وكان ابنُ الفرات قد قلّد ابنَ مقلة كتابة نصر ، فاستوحش ابنُ مقلة من ابن الفرات ، وكان أيهدِي إليهما أخبارَ ابنِ الفُرات . فأطمعه صاحبه وابن الحواري في تقلّد الوزارة ، وكان يُهدِي إليهما أخبارَ ابنِ الفُرات .

<sup>(</sup>١) الفالج : الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السند للفحلة .

# سنة خمس وثلثمائة

فيها مات السبكريّ بعد إطلاقه من الحبس . وفيها أطلِق أبو الهيجاء وإخوته ، وخُلِع عليهم .

وفيها مات غريب الخال(١) [خال ](١) المقتدر بالله ، وعقَد لابنه مكانه ، وحضر ابن الفُرات جنازته بداره ، بالنجميّ .

وفيها قُلِّد أبوعمر قضاء الحَرَميْن .

<sup>(</sup>١) هوالأمير غريب خال الخليفة المقتدربالله ، مات بعلة الذرب (وهو داء يعرض للمعدة ) ، وكان محترماً فى الدولة ، وهو الذى قتل عبد الله بن المعتز ؛ حتى قرر جعفرا المقتدر . النجوم الزاهرة ٣ : ١٩٧ . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

#### سنة ست وثلثمائة

في هذه السنة ، تأخرت أرزاق الجند ، واحتجّ ابنُ الفرات بأنّ المال صُرف في نفقة الجيش الَّذي جهَّزه لمحاربة ابن أبي الساج ، فقُبِض عليه . فكانت وزارته هذه سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً .

ودخل على جَحْظَة بعضُ أصدقائه ، فقال له : ما تتمنى ؟ فقال : لم يبقَ لي منى غير نكبات الوزراء! فقال له: قد نُكب ابن الفرات ، فقال جحظة:

أَحْسَنُ من قهوة معتّقة تَخَالُها في إنائها ذهبًا من كفّ مقدودة منعمة على تقسّم فينا ألحاظُها الوَصَبَا ومسمع نهضَ السُّرور إذا ﴿ رَجُّع فَهَا تَقُولُ أَوْضَرَبُ ۗ ﴿ نعمةُ قوم أزالَها قدرٌ لم يحظُ حرٌّ فيها بما طَلَبًا

#### وزارة حامد بن العباس

كان حامد يستدعى قَسِماً الجوهري خادم السيدة ، إذا خرج إلى واسط لمشارفة أعمالها بها ، ويلاطفه ، فعاد من عنده وقد نُكِب ابن الفرات ، فأشار به ، فوافق ذلك مشورة ابن الحواري أيضاً . فوصل وقد كُوتب إلى بغداد في اليوم الرابع من القَبْض عـلى ابن الفُرات . وكان له أربعمائة غلام يحملون السلاح وعدّة حجابٌ تُجْرِي محرى القواد .

وأشار ابن الحواري عليه بطلب على بن عيسى ، ومساءلة المقتدر بالله فيه ليخلُّفَه على الدُّواوين ، ففعل ، فقال المقتدر بالله : ما أحسب على بن عيسى يرضى أن يكون تابعاً ، بعد أن كان متبوعاً . فقال حامد : أنا أعامل الوزراء منذ أيام الناصر لدين الله ، فما رأيت أعف من على بن عيسى ، ولا أكبر نفساً منه ، ولم لا يستجيب لخلافة الوزارة ؟ وإنما الكاتب كالخيّاط يخيط يوماً ثوباً قيمته ألف دينار،، ويخيط يوماً ثوباً قيمته عشرة دراهم . فضحك منه من سمع قوله ، وعيب بهذا .

وأزرى عليه ، أن أم موسى القهرمانة ، خرجت إليه برقعة من الخليفة فقرأها ، ووضعها بين يديه ، وأخذ يتحدث حديث شق الفرن المنفجر أيام الناصر لدين الله بواسط ، وأم موسى مستعجلة بالجواب ، ولم يُجِب إلى أن استوفى حديث الشق . وحكايته معها فى قوله لها : والتقطى واحذرى أن تغلطى مشهورة .

وكتب أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة ، عن المقتدر بالله كتاباً إلى أصحاب الأطراف يذكر فيه وزارة حامد. أوله : أما بعد ، فإنّ أحمد الأمور ماعم صلاحه ومنفعته ، وخير التدبير ما رُجِي سداده وإصابته ، وأزكى الأعمال ما وصل إلى الكافّة عنه و بركته ، وأفضل الأكوان ما كان اتباع الحق سبيله وعادته .

وخلع المقتدر بالله على على بن عيسى ، وأنفذ به مع صاحب نصر الحاجب وشفيع المقتدري إلى دارحامد على أعمال المملكة .

وكتب إليه على بن عيسى فى بعض الأيام رقعةً خاطبه فيها بعبده ، فأنكر ذلك حامد وقال : لستُ أقرأ له رقعة إذا خاطبنى بهذا ، بل يخاطبنى بمثل ما أخاطبه به . وكان يكتب كلّ واحد منهما إلى صاحبه اسمه واسم أبيه ، وشكر له على بن عيسى هذا الفعل .

وضمن على بن عيسى الحسين بن أحمد الماذرائي ، أعمال مصر والشام بثلاثة آلاف ألف دينار ، فأوصله إلى المقتدر بالله ، فخلع عليه وشخص إلى عمله . وقدم على بن أحمد بن بسطام من مصر فولاه أعمال فارس .

قال أبو الفضل العباس بن الحسين وزير معز الدولة : رأيت أبا القاسم بن بسطام وقد دخل إلينا فارس عاملا ، ومعه أثقال لم يُرَ مثلُها ، ورأيت في جملة أثقاله أربعين نجيباً مُوقرة أسرة مشبكة ، ذكروا أنه يستعملها في الطرقات للمجلس . والتمس يوماً سجادة للصلاة بعينها ، وكان يألفها ، ففتشت رُزَمُ الفرش ، فكان فيها نحو أربعمائة سجادة .

سنة ٣٠٦

ولما تبين حامد (١) أن منزلته قد وَهَتْ ، استأذن في الانحدار إلى واسط ، فأذن الخليفة له ، وليس له من الوزارة غير الاسم .

وأقطع المقتدر بالله أبنَه أبا العباس دار حامد بالمخرّم ، فانتقل حامد إلى داره في باب البَصْرة .

ولما انحدر حامد استخلف مكانه صهرَه أبا الحسين محمد بن بسطام وأبا القاسم الكلوذاني ، فظهرت كفاية الكلوذاني .

وتقلّد أبو الهيجاء بن حمدان طريقَ خراسان ..

<sup>(</sup>١) في الأصل: وابن حامد »، وهو خطأ. وفي تجارب الأمم: و ولما تبيّن حامد اتضاع حاله عند المقتدر.... استأذنه في العودة إلى واسط ... ». ص ٦٠ ج ١٠

# سنة سبع وثلثمائة

ضجَّت العامة من الغلاء ، وكسروا المنابر ، وقطعوا الصلاة ، وأحرقوا الجسور ، وقصدوا دار الرّوم ونهبوها ، فأنفذ المقتدر بمن قبض على عدّة منهم ، واستدعى حامداً ليبيع الغلاّت التي له ببغداد ، فأصْعَلاً ، وباعها ، ونقص في كل كُرُّ (٢)خمسة دنانب .

وركب هارون بن غريب وإبراهيم بن بطحاء المحتسب إلى قطيعة أم جعفر ، فسعّرُ وا الكُرُ الدقيق بخمسين ديناراً ، فرضيَ النّاس وسكتُوا وانحلّ السِّعْر .

<sup>(1)</sup> أصعد فى الأرض: مضى ؛ مثل صعّد بالضعيف.

<sup>(</sup>٢) الكُرّ ، بالضم : مكيال للعراق .

#### سنة ثمان وثلثمائة

ورد الخبر بحركة المخارج بالقَيْر وان إلى مصر ، فأخرِج مؤنس إلى هناك . ودخل صاحب السِّند بغداد ، فأسلم على يَدَي المقتدر بالله . وفي هذه السنة ، خُلِع على أبى الهيجاء ، وقُلَّد الدِّينور . وتحركت الأسعار فيها فافتتن [ الناس ] (١) ببغداد لذلك . وبرد الهواء في تَمَّوز ، فنزل الناس من السطوح وتدثّر وا بالأكسية واللَّحف .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وفى النجوم الزاهرة ٣ : ١٥٨ : « وفيها غلت الأسعار ببغداد ، وشغبت العامة »

## سنة تسع وثلثمائة

قرئت الكُتب على المنابر بهزيمة المغربي (١)، واستباحة عسكره ولقّب مؤنس بالمظفّر (٢).

وخُلِع على محمد بن نصر الحاجب ، وقُلِّد أعمال المعاون بالموصل ، وعُقِد له لواء وخرج إلى هناك .

وهُدِمت دار على بن الجهشيار ببغداد في عَرْصة باب الطاق ؛ وكان هذا الباب عَلَماً ببغداد في الحُسْن والعلو وبُني موضعه مُسْتَغَلَ (٣).

وعُقِد لمؤنس المظفّر على مصر والشام . وخُلِع على أبى الهيجاء بن حمدان ، وقُلّد أعمال المعاون بالكوفة وطريق مكة .

وكبَس سبعة من اللصوص دارَ ابنِ أبى عيسى الصّيرفيّ ، وأخذوا منه ثلاثين ألف دينار ، ثم عُرفوا بعد أيّام ، فقتِلُوا ، واستَردّ منهم نَيِّفاً وعشرين ألفاً .

وفى أشواًل دخل مُؤنس المظَفّر بغداد قادماً من مصر ، فتلقّاه الأمير أبو العباس ابن المقتدر ، وخلع عليه ، وطُوِّق وسُوِّر على مائة واثنى عشر قائداً من قواده .

وأُنفِذ إلى ابن ملاحظ عَقْد على اليمن وخلَع .

ودعاً المقتدر في يوم الاثنين لثمان بَقِين من ذي القعدة مؤنساً (١) المظفّر ونصرا الحاجب، وخَلَع على مؤنس خِلَع منادمة. وسأل في أمر الليث بن على وطاهر بن محمد ابن عمرو بن الليث، ويوسف بن أبي الساج فوُهِبوا له.

وفى هذه السنة أهدى الوزير حامد بن العباس إلى المقتدر البستان المعروف بالنّاعورة ، أنفق على بنائه مائة ألف دينار ، وفرشه بالّلْبُود الخُرَاسَانِيّة .

<sup>(</sup>١) هوعبيد الله المهدئ صاحب القيروان .

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب النجوم الزاهرة: « وهو أول لقب سمعناه من ألقاب ملوك زماننا ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مستعل ، ، بالعين والصواب ما أثبت من كتاب المنتظم ٢ : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ لمؤنس ﴾ .

وبلغت زيادة دجلة في نيسان(١) ثمانية عشر ذراعاً .

وانتهى إلى حامد بن العباس أمرُ الحسين بن منصور الحلاج ، وأنّه قد مَوّه على جماعة من الخدم والحشم والحجّاب ، وعلى خدم نصر ، وأنهم يذكرون عنه أنه يحيى الموتى ، وأنّ الجنّ تخدمه . وأحضِر السمرى الكاتب ورجلٌ هاشمى ، مع جماعة من أصحاب الحلاّج ، واعترفوا بأنّ الحلاج يدّعى النبوءة ، وأنهم صدّقوه ، وكذّبهم الحكلاّج وقال : إنما أنا رجل أكثر الصلاة والصوم وفعل الخير . واستحضر حامد ابن العباس القاضى أبا جعفر بن البهلول ، فاستفتاهما فى أمره ، فذكرا أنهما لا يُفتيان فى أمره بشىء ، ولا يجوز أن يُقبل قول مَنْ واجهه بما واجهه إلاّ ببينة أو بإقرار منه ، وتقرّب إلى الله تعالى بكشف أمره رجل يعرف بدبّاس تبع الحلاّج ثم فارقه ، والحلاّج مقيم عند نصر القشوري مكره هناك . ودافع عنه نصر أشدٌ مدافعة ، وكان يعتقد فيه أجمل اعتقاد (٢). فتكلّم على بن عيسى ، فقال له الحلاّج فيا بينه وبينه : قف حيث أجمل اعتقاد (٢). فتكلّم على بن عيسى ، فقال له الحلاّج فيا بينه وبينه : قف حيث انتهيت ، وإلاّ قلبتُ الأرض عليك ، فعزم حينئذ على بن عيسى على مناظرته .

وحضرت بنت السمرى ، فذكرت أن أباها أهداها إلى سليان بن الحلاج وهو بنيسابور ، وكانت امرأة حسنة الوجه ، عذبة الكلام جيّدة الألفاظ ، وقال لها الحلاَّج : متى أنكرت من ابنى شيئاً فصومى يوماً ، واقعدى فى آخره على سطحك ، وافطرى على مِلْح ورماد ، (" واستقبلى واذكرى ما كرهت منه ، فإنى أسمع وأرى") . وحكت أن ابنة الحلاَّج أمرتها بالسجود له ، وقالت : هذا إله الأرض ، وأكثرت فى الإخبار عنه بما شاكل ذلك .

وحكى حامد أنه قَبض على الحلاج بدور الراسيّ فادّعى تارة الصلاح ، وادّعى أخرى أنه المهدى ، ثم قال له : كيف صرت إلاهاً بعد هذا !

وكان السمري في جملة مَنْ قُبِض عليه من أصحابه ، ققال له حامد : ما الذي

<sup>(</sup>١) نيسان سابع الأشهر الرومية

<sup>(</sup> ٢ ) في تجارب الأم ١ : ٧٦ : « وسعى قوم بالسّمرى وببعض الكتاب وبرجل هاشمى أنه تبي الحلاج وأن الحلاج إله فقبض عليهم وناظرهم حامد فاعترفوا بأنهم يدعون إليه ، وأنه قد صح عندهم أنه إله يحيى الموتى وكاشفوا الحلاج بذلك فجحده وكذبهم » .

<sup>(</sup>٣-٣) في تجارب الأمم : «واستقبليني بوجهك واذكري منه ما تنكرينه فإني أسمع وأرى . .

حداك على تصديقه ؟ قال : خرجتُ معه إلى إصطخر فى الشتاء ، فعرَّفته محبّى للخيار ، فضرب يده إلى سفح جبل ، فأخرج من الثلج خيارةً خضراء ، فدفعها إلى ، فقال حامد : أفأ كلّها ؟ قال : نعم ، قال : كذبت يا بن ألف زانية فى ماثة ألف زانية ، أوجعوا فكّه ، فضر به الغلمان وهو يصيح : من هذا خِفْنَا .

وحدّث حامد ، أنه شاهد مِمّن يدعى النيّرنجيات (١) أنه كان يُخرج الفاكهة . وإذا حصلت في يد الإنسان صارت بَعْراً .

ومِنْ جملة مَنْ قُبِض عليه إنسانٌ هاشمى كان يكنى بأبى بكر ، فكنّاه الحلاّج ، بأبى مغيث حيث كان يمرِّض أصحابه ويُراعيهم . وقُبِض على محمد بن على بن القنائى ، وأخِذ من داره سَفَطٌ مختوم فيه قوارير ، فيها بول الحلاّج ورجيعه ، أخذه . ليستشفي به .

وكان الحلاّج إذا حضر ، لا يزيد على قوله : لا اله إلا أنت ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

وظُفِر من كتب الحلاج بكتاب فيه : إذا أراد الإنسان الحج ، فليفرد بيتاً في داره طاهراً ويطوف به سبعاً ، ويجمع ثلاثين يتياً ، ويعمل لهم ما يُمْكِنه من الطعام ، ويخدُمهم بنفسه ويكسوهم ، ويدفع إلى كلّ واحد سبعة دراهم ، فإن ذلك يقوم مقام الحج .

فالتفت القاضى أبو عمر إلى الحلاّج وقال: من أبن لك هذا ؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصرى ، فقال أبو عمر: كذبت ياحلال الدم ، قد سمعنا (٢) بكتاب الإخلاص بمكة ، ما فيه ما ذكرت . فقال حامد لأبى عمر: اكتب هذا . فتشاغل عنه بكلام الحلاّج ، وأقبل حامد يطالِبُ أبا عمر بالكتاب وهو متشاغل بالخطاب ، حتى قدّم الدواة من بين يديه إلى أبى عمر ، وألحّ عليه إلحاحاً لم يمكنه الدفع ، فكتب بإحلال دمه . وكتب من حضر المجلس ، ولما تبين الحلاج الصورة قال : ظَهْرى حمّى ودمى حرام ، وما يحلّ لكم أن تهتكوا منى مالم يُبحه الإسلام ، وكتبى موجودة في الوراقين ، على مذهب أهل السنة .

<sup>(</sup>١) النيرج: أخذ كالسحر وليس بسحر ؛ إنما هو تشبيه وتلبيس ، والأخذ: الرقية. المعرب ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : ٩ جمعنا »، وفى تاريخ ابن كثير » : ١١ : ١٤١ : « قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن
 عكة ، ليس فيه شيء من هذا » .

وأنفذ حامد بالفتيا والمحضر إلى المقتدر ، فلم يخرج جوابهما ، فلم يجد بُدًا من نصرة نفسه ، فكتب إلى المقتدر : إذا أُهمِل أمر الحلاج بعد إفتاء الفقهاء بإباحة دمه ، افتتن الناس به . فوقع المقتدر : إذا أفتى الفقهاء بقتله ، فادفعه إلى محمد ابن عبد الصمد ، صاحب الشرطة ، ومُره أن يضر به ألف سوط ، فإن تلف وإلا ضرب عنقه . والحلاج يستطلع إلى الأخبار ، فلما أخبر أن ابن عبد الصمد عند الوزير قال : هلكنا والله .

وأُخرِج يوم الثلاثاء لستِّ بقين من ذى القعدة إلى رَحْبة الجسر ، وقد اجتمع من العامة أمم كثيرة ، فضُرب ألف سوط ، فما تَأْوَه ولا استعنى ، وقُطِعت يداه ورجلاه ، وحُزَّ رأسه ، وأحرقت جثته ، ونصب رأسه يومين على الجسر ، وحُمل إلى خراسان ، فَطيف به .

وزادت دِجْلةُ زيادةً عظيمة ، فادّعى أصحابه أنّ ذلك لأجل ما أُلقِيَ فيها من رَمَاد جُئَّتِه .

وادّعى قوم من أصحابه ، أنهم رأوه راكباً حماراً فى طريق النَّهْروان وقال لهم : إنما حوّلت دابّةً فى صُورتى ، ولستُ المقتولَ كما ظنّ هَوْلاء البقر .

وَكَانَ نَصِرُ الْحَاجِبِ يَقُولِ : إِنَّمَا قُتِلَ ظَلْمًا .

### ومن شعر الحلاج:

وما وجدْت لقلبي راحةً أبداً لقد ركبت على التّغرير واعجبَا كأنّني بينَ أمواجٍ تُقلَّبُنِ مِينَ أمواجيً والنّارُ في كَبِدي

#### ومن شعره :

الكأس سَهِّل لِي الشَّكْوَى فَبُحْت بكمْ هَبِي ادَّعَيْتُ بِالِّي مُدْنَفٌ سَقِـمُ مُ هَبِي ادَّعَيْتُ بِالِّي مُدُنَفٌ سَقِـمُ هَجْرٌ يسوء ووصْلُ لا أُسُرُّ بِـمِهِ فَكُلَّما زاد دَمْعِي زَادَنِي قَلَقًـما

وكيف ذاك وقد هُيِّنتُ للكَــدَرِ مِمَّن يريدُ النَّجا في المسْلكِ الْخَطَرِ مُقَلَّبٌ بين إصعادٍ ومنحــدَرِ والدَّمع يشهد لي فاسْتَشْهِدُوا بَصَرِي

وما على الكأس من شُرَّابِهَا دَرَكُ فما لمضجع جنبي كُلُّه حَسَـكُ مالى يَدُور بما لا أَشْتَبِي الْفَلَـكُ كَانَنَى شِمعة تبكى فَتَنْسَبِـكُ

ومن شعره:

والحادثات أصولُها متفرِّعَـــهُ والنَّفْس للشيء القريب مُضَيِّعَــهُ دفع المضرَّةِ واجتلابَ المُنفَعَـــهُ

النَّفْس بالشَّيْء الممنَّع مُولَعَ فَ النَّفْس الشَّيْء المبنَّع مُولَعَ فَ الْعَيْدِ مُرِيدَدَةً كُلُّ يحاوِلُ حيلةً يرجُو به في المائة المرجوبة المائة المرجوبة المائة المائة

كلُّ بلاء على مِنِّ مِنْ فليتَنِي قَدْ أُخِذْتُ عَنِّ عَنِّ وَقَدَ عَلَمْتَ الْمُرَادَ مِنِّ مِنْ فَلَيْنِي الْمُرَادَ مِنِّ فَلَيْمَا شِئْتَ فَاحْتَبَرْنِ مِنْ فَلِيس لَى فَى سواك حَظُّ فَكيفما شِئْتَ فَاحْتَبَرْنِ مِنْ فَيَعْمَا شِئْتَ فَاحْتَبَرْنِ مِنْ

وفي الصوفية مَنْ يدّعي أن الحلاّج كُوشف حتى عرف السرّ ، وعرف سِرّ السرّ ، وقد ادَّعي ذلك لنفسه في قوله :

وأسرار أهلِ السِّر مكشوفةٌ عِنْدِي

مَواجِيدُ أهلِ الحقّ تصدق عن وَجُدِى وله :

وحكى أنه قال : إلهى ، إنّك تتودد إلى مَنْ يُؤْذيك ، فكيف لا تتودد إلى مَنْ يُؤْذَى فيك ! وأنشد :

نَظَرِی بَدُءُ عِلَّتِــــی ویح قلبی وما جَنَــی یا معین الضَّنی علـــــی أُخیِّی عَلَی الضَّنَــی

وكان ابن نصر القشورى قَدْ مَرِض ، فَوَصَف له الطَّبِبُ تُفَّاحَةً فلم تُوجَدْ ، فأوماً الحَلاّجُ بيده إلى الهواء ، وأعطاهم تفاحة ، فعجبوا من ذلك ، وقالوا : مِنْ أين لك هذه ؟ قال : من الجنة ، فقال له بعض من حضر : إن فاكهة الجنة غير متغيّرة ، وهذه فيها دودة ، قال : لأنّها خرجت من دار البقاء إلى دار الفناء ، فحل بها جزء من البلاء . فاستحسنوا جوابه أكثر من فعله .

ويحكون أنَّ الشَّبليِّ دخل إليه إلى السجن ، فوجده جالساً يخطُّ في التراب ،

سنة ٣٠٩

فجلس بين يديه حتى ضَجِر ، فرفع طرفه إلى السماء وقال : إلهى لكل حق حقيقة ، ولكل خلق طريقة ، ولكل عهد وثيقة ، ثم قال : يا شبلى ، من أخذه مولاه عن نفسه ، ثم أوصله إلى بساط أنسه ، كيف تراه ! فقال الشبلى : وكيف ذاك ؟ قال : يأخذه عن نفسه تم يردّه على قلبه ، فهو عن نفسه مأخوذ ، وعن قلبه مردود ، فأخذُه عن نفسه تعذيب ، وردّه إلى قلبه تقريب ، وطُوبَى لنفسٍ كانت له طائعة ، وشموس الحقيقة في قلوبها طالعة ، ثم أنشد :

طلعت شمس من أحبَّك لَيْلاً فاستضاءت فما لها من غُرُوبِ إِنَّ شمسَ النَّهار تطلع بالليـــــل وشمس القلوب لَيْس تَغِيبَ

ويذكرون أنّه سُمِّى الحَلاَّج ، لأنّه اطلع على سِرّ الفلوب ، وكان يُخرِج لبّ الكلام ، كما يُخْرِج الحلاجّ لبّ القطن بالحَلْج .

وقيل : كانَ يفعل بواسط بدكّان حَلاّج ، فمضى الحلاّج فى حاجة ورجع فوجد القطن محلوجاً مع كثرته ، فسيّاه الحَلاّج .

وفى الصوفية من يقبِّله ، ويقول : إنه كان يعرف اسمَ الله الأعظم . ومنهم من يردّه ، ويقول : كان مُمَوِّهاً .

ويذكرون أنّ الشبليّ أنفذ إليه بفاطمة النّيْسَابوريّة ، وقد قُطِعت يده ، فقال لها : قولى له : إن الله ائتمنك على سرّ من أسراره ، فأذعْتَه ، فأذاقك حرّ الحديد ، فإن أجابك فاحفظي جوابّه ، ثم سَلِيه عن التصوّف ، ما هو ؟ فلما جاءت أنشأ يقول :

تجاسرتُ فكاشفتُ ك لمَّا غلَب الصبر(١) وما أحسن في مِثْلَ السَّنْرُ واللهُ عَلَى السَّنْرُ واللهُ عَلَى السَّنْرُ واللهُ عَلَّفَنِي النَّاسَاسُ فني وجهك لي عُلَارُ كأنَّ البدر محتاجٌ إلى وجهك يا بَالدُرُ

وهذا الشعر للحسين بن الضحاك الخليع الباهليّ .

ثم قال لها : امضى إلى أبى بكر وقولى له : ياشبليّ ، والله ما أذعت له سرًّا فقالت له : ما التّصوف؟ فقال : ما أنا فيه ، والله ما فرَّقت بين نِعَمِه وبلواه سا

<sup>(</sup>١) ديوان الحسين بن الضحاك ٣٨.

۲۲۶ سنة ۲۰۹

قط . فجاءت إلى الشبليّ ، وأعادت إليه ، فقال : يا معشر الناس ، الجواب الأول لكم ، والثانى لى .

وذكروا أنَّه لما قُطِعَتْ يده ورِجْلُه صاح ، وقال :

وحُرْمَةُ الْوُدُ الذَّى لَمْ يَكُنْ يَطْمِعٍ فِى إِفْسَادِهِ الدَّهْرُ مَا نَالَنَى عَنْدُ هَجُومِ البِلا بِأَسُّ وَلا مَسَنِيَ الضر مَاقُدُّ لَى عِضْوٌ وَلا مِفْصَلُ إِلاَ وَفِيهِ لَكُمْ ذِكْــــرُ

وكتب بعض الصوفية على جِذْع الحَلاَّج:

ليكن صدرك للأسرَا رحِصْناً لا يُـــرَامُ إِنّا ينطق بالسّـــرِ ديُفْشِيه اللئَـــامُ

#### سنة عشر وثلثمائة

في المحرّم ، أطلِق يوسف بن أبي الساج ، وحُمِل إليه [ مال ] (١ ) وخِلَع . وحُكِي أنه أُنْول في دار دينار ، وأنه أَنفذ إلى مؤنس المظفّر ، يستدعي منه إنفاذ أبي بكر ابن الأدمي القارئ ، فتمنّع أبو بكر وقال : إنني قرأت بين يديه يَوْم شُهِر : (وكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ القُرى وَهِي ظَالِمَةٌ ) (١ ) ، ورأيته يبكي ، فأظنّه حقد على ذلك ، فقال له مُؤنس لاَتَحَف ، فإنني شريكك في جائزته ، فَمَضَى إليه وجلاً ، فلما دخل عليه ، وقد أُويضَت عليه الخِلع ، والناس بحضرته والغلمان وقوف على رأسه ، قال لهم : هاتوا كُرْسِيًّا لأبي بكر ، فأتوْه به ، وقال : اقرأ ، فاستفتح وقرأ قوله تعالى : قل أبين يدى ما كنت تقرؤه يوم شُهِرْتُ فامتنع ، ثم قرأ حين ألزمه : (وكذَلِكَ أَخذُ رَبِّكَ تقرأ بين يدى ما كنت تقرؤه يوم شُهِرْتُ فامتنع ، ثم قرأ حين ألزمه : (وكذَلِكَ أَخذُ رَبِّكَ عَمْ وقال : هذه الآية كانت سبباً لتوبتي من كلّ محظور ، ولو أمكنني تركُ خدمة السلطان لتركتُها . وأمر له بمال جزيل وطيب كثير .

وحضر يوسفُ دار الخليفة بسواد ، ووصل إليه ، فقبّل البساط وخُلِع عليه ، وحُمِل على فرس بمركب ذهب ، وذلك يوم الخميس ثامن المحرّم ، وجلس المقتدر يوم السبت ، وعقد له على أعمال الصلاة والمعاون والخراج بالرّى والجبال وأذربيجان ، ورُينت له دار السلطان يومئذ ، فركب معه مؤنس ومفلح ونصر والقُوّاد ، واستكتب أبا عبد الله محمد بن خلف النيرماني ، وقرّر أن يَحْمل إلى السلطان في كلِّ سنة خمسائة ألف دينار.

وخُلِع على طاهر ويعقوب ابني ( ° )محمد بن عمر و بن الليث الصفّار ، وعلى الليث

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ، وفى تجارب الأمم ١: ٨٢ : ثم حمل إليه مال وكسرة ، وفى ابن كثير ١: ١٤٤ : « وردت إليه أمواله » .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۰۲. (۳) سورة يوسف ٥٤.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة هود ١٠٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : « بن » والصواب ما أثبته من تجارب الأمم ١ : ٨٣ .

ابن على وابنه خلع الرضا .

وقدم أخ لنصر الحاجب من بلاد الرّوم وأسلم ، فخُلِع عليه .

وتوالت الفتوح على المسلمين بَرًّا وبحراً ، فقرئت الكتب على المنابر لذلك .

وفي جُمادي الأولى تقلّد نازوك الشرطة ببغداد وعُزل ابن عبد الصمد (١) عنها .

وأمْلُك (٢) أبو عمر القاضى مسروراً المحفليّ ببنت المظفّر بن نصر الداعى ، ومحمد بن ياقوت بابنه رائق الكبير ، بحضرة المقتدر . وحكى أنه خطب خطبة طويلة تعجّب النّاس من حسنها ، ولمّا فرغ منها ، وقد حمي الحرّ وتعالى النهار ، قيل له ضجر الخليفة بالجلوس ، فخطب خطبة أوجزها بكلمتين ، وعقد النكاح ، فنهض المُقتدر مبادراً لشدة الحرّ ، ووقع فعل أبى عمر عنده ألطف موقع ، والتفت إلى صاحب الديوان فقال : ينبغي أن يُزاد أبو عمر في رزقه ، وأثنى " عليه .

فعاد صاحب الديوان إلى داره ، فقال لمن حضره من خاصّته : قَدْ جرى لأبى عمر كلّ جميل من الخليفة ، وقد تقدّم ( أ بالزيادة في رزقه .

قال صاحب الحكاية ، وكان أبو عمر رجلاً (° )صديق ، فدعتني نفسي إلى التقرُّب بذلك إليه فجئتُه ، فأنكر مجيئي في وقت خلوته ، فحدَّثته بالحديث على شرحه ، فدعا للخليفة وقال : لا عدمتك ، فاستقللتُ شكره وانصرفت .

فولد لى فكراً معمَّى ، بأن فى وجهه من التعحب منى ، وندمتُ ندماً شديداً ، وقلت : سرّالسلطان أفشاه إلى مَنْ هو أحظى عندى من وزيره ، ذكره الرجل لأنسه بى ، بادرت بإخراجه أن راح أبو عمر وشكره . فعلم أنه من فعلى ما صورتى ، فرجعت ودخلت بغير إذن ، فلمّا وقع ناظره على قال : يافلان ، ولا حرف ، فكأنه (١) فشكرتُه وانصرفت.

وفي جمادى الأخيرة ، خُلِع على أبى الْهَيْجاء بن حمدان ، وطُوِّق وسُوِّر.

<sup>(</sup>١) في تجارب الأمم ١: ٨٣ وابن كثير ١١: ١٤٥: « محمد بن عبد الصمد » .

<sup>(</sup>٢) أملك : زوج .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وأتى ».

<sup>(</sup>٤) تقدّم: أمر.

 <sup>(°)</sup> في الأصل : « زجل » .

<sup>(</sup>٦) بعدها بياض في الأصل وفي العبارة غموض .

وأنفذ الحسين بن أحمد الماذَرائي من مصر هدية وفيها بغلة معها فُلُو ، وغلام طويل اللسان يلحق طرفُه أنفَه .

ودخل محمد بن نصر الحاجب ، قادماً من قاليقلا ، في شهر رمضان وقد فُتِح علىه .

وفيه قبض على أم موسى القهرمانة ، وأختها أم محمد ، وأخيها أبى بكر أحمد ابن العباس ، لأنّها زَوّجت بنت أخيها أبى بكر من أبى العباس بن محمد بن إسحاق ابن المتوكل على الله ، وكانت له نِعَمُّ عظيمة ، وكان لعلى بن عيسى صديقاً ، وأسرفت في الأموال التي نثرتها ، والدّعوات التي عملتها ، حتى دعت أهل المملكة ثمانية عشريوماً ، وقالت لها السيدة : إنك قد دّبرت أن يصير صهرك خليفة ، وسلّمتها إلى تمل القهرمانة ، وهي موصوفة بالشرّ ، وكانت قهرمانة أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف ، فاستخرجت منها ألف ألف دينار.

وبلغتُ زيادة دجلة ثمانية عشر ذراعاً ونصفاً .

وورد الخبر أنه انبثق بواسط سبعة عشر بَثْقًا أكثرها ألف ذراع ، وأصغرها مائتا ذراع ، وغرق من أمّهات القرى ألفان وثلثائة قرية .

وحج نصر الحاجب ، فقلَّد ابنُ ملاحظ الحرَمَيْن ، وصُرِف عنهما نزاربن محمد .

#### سنة إحدى عشرة وثلثمائة

فى صفر ماتَ أبو النجم بدر الحمّاميّ بشيراز ، وكان يتولَّى أعمال الحرب والمعاون بفارس وكِرْمان ، ودُفِن بشيراز ، ثم نُبش وحُمِل إلى بغداد ، واضطرب الجند لموته بفارس ، فكتب على بن عيسى إلى أبى عبد الله جعفر بن القاسم الكرخيّ بضبْط تلك البلدان ، فضَبَطها واستمال الجند .

وخُلِع على مؤنس المظفّر ، وعُقِد له على غزاة الصَّائفة(١) ، وكان أبو الهيجاء ابن حمدان قد خُلع عليه لولاية فَارس وكِرْمان ، ثم عُدِل عنه إلى إبراهيم بن عبد الله المسمعيّ ، فقلّد ذاك .

وعُقِدت الكوفة وطريق مكة على وَرْقاء بن محمد .

وفى شهر ربيع الآخر ، صُرِف حامد بن العباس عن الوزارة ، وعلىّ بن عيسى عن الدواوين ، وكانت وزارة حامد أربع سنين وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً .

وكثرت عداوة الناس لحامد لإسقاطه لأرزاقهم ونقصانهم ، فكان ذلك سببَ عزله .

وكان على بن عيسى يكتب ليطالب جهبذالوزير(٢): أسعده بكذا ، فسقط بذلك .

وجرى بين مفلح (٣) وبين حامد مُناكرة ، فقال حامد : صحّ عزمى على ابتياع مائة أسود أقودهم ، وأسمى كلّ واحد منهم مفلحاً .

وكان المقتدرُ يستدعي ابنَ الفرات ويشاوِره وهو محبوس .

واتَّفَق أنه أنفذ إلى المقتدر وسأله أن يُقرضه ألف دينار باثني عشر ألف دينار ، فأجابه إلى ذلك حياء من ردِّه، مع ما أخذمن أمواله . فلمَّا أخذ ابنُ الفرات المال ،

<sup>(</sup>١) الصائفة : غزوة الروم ؛ لأنهم كانوا يغزون صيفاً لمكان البرد والثلج .

<sup>(</sup> ٢ ) الحهبذ : النقاد الخبير ، ويبدوأنها أطلقت على بعض الوظائف .

<sup>(</sup>٣) مفلح : خادم المقتدر .

سنة ٣١١

جاء به إلى المقتدر ، فأفرغه بين يديه وقال : يا أميرَ المؤمنين ، ما تقول فى رجل يسترزق فى كلّ شهر هذا ! فاستعظم المقتدر ذلك وقال : ومَن الرجل ؟ فقال : ابن الحوارى ، هذا سوى ما يصلُه من المنافع ، ويناله من الفوائد . وردّ ابن الفرات الدنانير ، وسعى مفلح لتقليد ابن الفرات الوزارة ، واعْتُقل على بن عيسى وسُلِّم إلى زيدان القَهْرمانة .

وخُلِع على ابن الفرات لتقليد الوزارة الثالثة ، وعلى ابنه وأخيه ، وجلسوا فى دورهم ، بسوق العطش للتهنئة ، وسأل أن يعاد إلى داره بالمخرِّم ، وكانت قد أُقطِعت للأمير أبى العباس ، فأذن له المقتدر فى ذلك . وقبض ابن الفرات على جماعة من أسباب على بن عيسى ، فيهم ابن مقلة .

وأشير على ابن الحوارى بالاستتار ، وقيل له : إن المقتدر لم يطوِ عنك وزارة ابن الفرات إلا لتغيّر رأى فيك ، فقال : لا أنكب نفسى ، وسترحُرَمه .

ثم قبض ابن الفرات على ابن الحوارى ، وقبض على صهره محمد بن خلف النيرمانى ، وتوسط ابن قرابة حاله ، فصادره على سبعمائة ألف دينار ، وصادر أبا الحسين ابن بسطام صهر حامد على مائتى ألف دينار .

وشرط المقتدر على ابن الفرات ، ألا ينكب حامداً ، وأن يناظره على ما عليه ، فناظره بمحضر الكتّاب والقضاة ، وقال المقتدر : إنه خدمنى ولم يأخذ رزقاً ، وشرَط على ألا أسلِمه لمكروه ، فاضطر ابن الفرات إلى إقرار حامد على واسط ، وكان يتأول عليه تأوّلا ديوانيًّا .

وكان حامد يطالب بما حبسه من النفقـــة على البثوق فى أيام الخاقاني ، وهي مائتان وخمسون ألف دينار ، فكانت تتأخر المطالبة جديدة الضمان ، ولأنه شرط أنه يُحسب ذلك من ماله ، لا من مال السلطان .

فقلَّد ابن الفُرات أعمال الصُّلح أباالعلاء محمد بن على البَّزَوْفُرِي (١).

وقلّد أبا سهل إسهاعيل بن على النوبخي أعمال المبارك ، وجعل إلى كلّ واحد مطالبة حامد . فأما أبو سهل فكان يخلط المطالبة برفق ، وكان البزَ وفرى يستعمل ضدَّ ذلك ، فكان حامد يقصده إلى داره في رداء ونعل حَذُولًا)، مع هيبة حامد

<sup>(</sup>١) البزوفرى : منسوب بزوفر ، بفتحتين وسكون الواو : قرية قرب واسط .

<sup>(</sup>۲) حذو، أي مقطع .

العظيمة ومنزلته الجسمية منذ ستين سنة . فلم ينفع ذلك في البزَ وفرى ، بل زاد عليه أنه ابتاع ضياعات سلطانية بنواحي الجامدة (١) في أيام الخاقاني بخمسائة ألف دينار ، وابن الفرات يَحْمِل البزوفري على ما يعتمده .

وكاتب ابن الفرات أن حامداً ممتنع من أداء ما عليه ، مع ميل أهل البلد إليه ، واحتواء يده على أربعمائة غلام لكل واحد منهم غلمان وسبعمائة رجل ، فأجابه ابن الفرات أن المقتدر قد تقدَّم إلى مفلح بالانحدار في جيش للقبض على حامد . فأظهر البزوفري الكتاب قبل وصول القوم .

فحينئذ أصعد حامد فى سائر جيشه وكتّابه وغلمانه ، وضُرِبت البوقات يوم خروجه ، وخروج أصحابه ، بعضُهم فى الماء ، وبعضهم على الطريق ، ولم يقدر البزوفرى على منعه ، فكاتب على أجنحة الطيور بالحال ، فأنفذ المقتدر نازوك إلى المدائن للقبض عليه . فأخذ نازوك ما وجده له فاستتر حامد .

وجاء أحد الجهابذة فتقرّب إلى المقتدر بمائة ألف دينار لحامد عنده .

وأرجف الناس ببغداد أن المقتدر أمر حامداً بالاستتار ليقبض على ابن الفرات ، ويعيده إلى مرتبته .

فاستترآل ابن الفرات وأسبابه ، غير الوزير.

وكانت سعادة حامد قد تناهت ، فصار إلى دار المقتدر ، وعليه ثياب الرهبان ، ومعه مؤنس خادمه ، فصعد إلى دار الحجبة ، فقال له نَصْر : لِمَ جثت إلى ها هنا ؟ ولم يقم له ، واعتذر بأنه تحت سخط الخليفة (٢).

وقال لمفلح الأسود – وهو الذي يتولى الاستئذان على الخليفة – إنه تحت رحمة (٣)، ومثلُك مَنْ أزال ما يعانيه (٤)، وقال حامد لمفلح: تقول لمولانا أمير المؤمنين عنى: إيثارى الاعتقال في الدار ، كما اعتُقل على بن عيسى ، وأناظر بحضرة الفقهاء والقضاة والقواد ، وأمكَّنُ من استيفاء حُجَجى وما يجب على من مال .

<sup>(</sup>١) الجامدة : قرية كبيرة من أعمال واسط . ياقوت .

 <sup>(</sup>٢) في تحفة الأمراء ٤٣: « واعتذر إليه بخوفه من سخط الخليفة متى تجاوز به ما وقف عنده ».

<sup>(</sup>٣) تحقة الأمراء ٤٣: ١ وهواليوم في موضع رحمة ، وما أولاك باستعمال لجميل معه ، .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « متعانيه » تحريف .

فقالت السيدة : لا يضر أن يُعْتَقَل في الدار ويحفظ نفسه ، فقال مفلح : إن فُعِل هذا ، لم يتم لابن الفرات عمل وبطلت الأعمال ، فقال المقتدر : صدقت ، وأمره بإنفاذ حامد إلى ابن الفرات ، فبعد جهد ، مكّنه مفلح من تغيير زيه ، وقال : لا أحمله إلا في زي الرّهبان وهذا الصوف الذي عليه ، حتى تشفّع فيه نصر ، وأنفذه مع [ ابن ] (١) الزُّنداق الحاجب .

فلما(۱) دخل على ابن الفرات ، أسمَع حامداً المكروه ، وقال له : جئت بها طائية (۱) ، وكان الطائي قد ضمن إسهاعيل بن بلبل من الناصر لدين (۱) الله ، وأتاه في زيّ الرّهبان ، فسلّمه إلى إسهاعيل بن بلبل فعامله بأصناف المكاره ، وأخذ منه مالا عظماً .

وأمر ابن الفرات قهرمان اداره ، بأن يفرد له دار أخيه ، يفرشها فرشاً جميلا ، وأن يحضر بين يديه ما يختاره من الطعام ، ويُقطع له ما يؤثره من الكسوة ، واستخدم له خادمين أعجميين ودخل إليه كل من عامله بالمكاره فو نحوه ، فقال : قد أكثرتم ، وأنا أجمل الجواب ، إن كان ما استعملته من الأحوال التي وصفتموها جميلة العاقبة ، قد أثمرت (١) لى خيراً فاستعملوا مثله وزيدوا عليه ، وإن كان قبيحاً – وهو الذي بلغ هذه الغاية – فتجنّبوه ، فإن السعيد مَنْ وُعِظ بغيره .

فقال ابنُ الفرات لما بلغه ذلك : ما أدفع شهامته ، ولكنّه رجل من أهل النار ، يُقْدِم على الدماء ومكاره الناس (٧).

ومثل هذه الحكاية ، حكاية زينب بنت سليان بن على بن عبد الله بن العباس ، قالت : كنت عند الخيزُ ران ، فدخلت جارية وقالت : بالباب امرأة لها جمال وخِلْقة حسنة ، وليس وراء ما هي عليه من سوء الحال غاية ، تستأذن عليك ، وقد

<sup>(</sup>١) زيادة من تجارب الأمم ١: ٩٧ وتحفة الأمراء ٣٣

<sup>(</sup>٢) الخبر في تحفة الأمراء ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأمراء: « ولكنك عملتها طائية فجاءتك طائية » .

<sup>(</sup>٤) تحفة الأمراء : « الموفق » .

<sup>(</sup> ٥ ) تحفة الأمراء : « أستاذ داره » . وفي تجارب الأمم : " يحيى بن عبد الله قهرمان داره » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أمرت» تحريف، والصواب ما أثبته من مجارب الأمم ١: ٩٨.

<sup>(</sup>٧) الخبر فى تجارب الأمم ١ : ٩٨.

سألتُها عن اسمها ، فامتنعتْ أن تخبرنى ، فقالت الخيزران : ما تريد ؟ فقلت : ائذنى لها ، فلن تعدمي ثَواباً .

فدخلت امرأة من أجمل النساء وأكملهن ، لا تتوارى بشيء ، وقالت : أنا مزنة امرأة مروان بن محمد الأموى ، فقلت لها : لا حيّا الله ولا قرّب ، الحمد لله الذي أزال نعمتك وهتك سيرُك ، تذكرين يا عدوة الله ، حين أتاك عجائز أهلى يسألنك أن تكلّمي صاحبك في الإذن في دفن إبراهيم الإمام ، فوثبت عليهن ، فأسمعتهن وأمرت بإخراجهن على الجهة التي أخرجن عليها !

قالت: فضحكت ، فما الدّر أحسن من نُغْرها ، وعلا صوتُها بالقهقهة ، ثم قالت : أَىْ بنتَ عمِّى ، أَىّ شيء أعجبك من حسن صنع الله بى على العقوق حتى أردت أن تتأسَّى به ! إنى فعلت ما فعلت بأهل بيتك ، وأسلمنى الله إليك ذليلة فقيرة ، فكان هذا مقدار شكرك لله على ما أولاك فيّ ، ثم قالت : السلام عليكم ، وولَّت . فصاحت الخيزران بها : إنّها على استأذنَتْ ، وإلى قصدتْ ، فما ذنبى !

فرجعت وقالت : لعمرى ، لقد صدقتِ يا أخيّه ، وإنّ مما ردّنى إليك ما أنا عليه من الضرّ والجهد ، فقامت الخيزران تعانقها ، وأمرت بها إلى الحمام وخلعت عليها . وجاء المهدى فأُخْبِر بالحال ، فسرّ بذلك ، وكثر إنعامه عليها ، وأفرد لها مقصورة من مقاصير حرمه .

وأقرحامد بماثتي ألف ديناز، ولم يقرّ بغيرها، وسلِّمت منه.

وضرب المحسن(١) مؤنساً خادم حامد ، فأقِر بأربعين ألف دينار دفنها في داره بالمدينة ، فحُمِلت .

وصُودر مؤنس الفحل حاجب حامد على عشرين ألف دينار . وصودر محمد ابن عبد الله النصراني صاحبه ، والحسن بن على الخصيب كاتبه على ثمانين ألف دينار.

واستعمل الخصيب مع حامد من المكاشفة ، مالم يستعمله كاتب مع حاجب ، فرد ابن الفرات عليه ما صادره به لذلك .

<sup>(</sup>١) محسّن بن على بن محمد بن الفرات .

وأشخص (١) ابن الفرات الفقهاء والقضاة والكتاب ، فيهم النعمان بن عبد الله ، وكان قد تاب من عمل السلطان ، فحضر بطيلسان (٢)، وناظره ابن الفرات مناظرة طالت، وكان عمد ابن الفرات أن قال له : الضّان الذي ضمنته من الخاقاني سنة تسع وتسعين وماثتين لا يمضيه الفقهاء والكتاب لأنه ضان مجهول ، وضمنت أثمان غَلاّت لم تُزْرع ، فقال له حامد : فقد عملت بي كذلك حين ضمنتني بأعمال بالصدقات والضياع بالبصرة وكُور دجلة ، فقال ابن الفرات : الغلّة بالبصرة يسيرة ، وإنما ضمنت الثّمرة ، فقال حامد فمن أحل بيع الثمرة قبل إدراكها ، وهي خضرة والمنازع ؟ فقال المحسن لحامد فمن أحل بيع الثمرة قبل إدراكها ، وهي خضرة في الزرع ؟ فقال المحسن لحامد : هذا الكلوذاني ، كاتبك وكتّابه يشهدون عليك عا اقتطعته ، فقال: هؤلاء كتاب الوزير الآن (٣) هواه .

ولزمت ابنَ الفرات حججُه ، حتى قال له حامد : لم أمضيت ضمانى فى وزارتك الثانية ؟ فقال ابنُ الفرات : لهذا نَقَلني أمير المؤمنين إلى حبسه .

وذكر حامد حججاً كانت في يده ، فقال ابن الفرات : أنا فَتشت صناديقك ، فلم أجد فيها ما ذكرت ، وأنا المقدّم بإحضارها وتفتيشها . فقال حامد : أفتشها بعد أن فتشها الوزير ، وقبضها نازوك وفتح أقفالها ! فخجل ابن الفرات وتعجّب الناس من استفاء حامد الحجة .

فأخرج ابن الفرات عملاً وجده فى صناديق غريب غلام حامد ، وهذا الغلام كان يتولَّى بيع غلاّت حامد ، وحمل ذلك سهواً لأن حامداً كان يجمع حسباناته ، ويُغرِّقها فى دجلة ، فرأى أنه قد بيع غلات تلك السنة سوى القضيم بخمسائة ألف دينار ونيف وأربعين ألف دينار ، فبان الفضل ، وظهر التضاعف ، مع كون الأسعار رُخيصة فى تلك السنة ، وعالية فما بعدها .

وقال حامد لابن الفرات: إنّني أكرم الوزير عن إساع ابنه جواب ما يشتمني ، فحلف ابن الفرات برأس الخليفة ، إن لم يمسك ابنه استعنى الخليفة في هذه القضة في)

<sup>(</sup>١) تحفة الأمراء ٤٨، ٩٤.

<sup>(</sup> ٢ ) تحفة الأمراء: « تاب من خدمة السلطان وليس الخف والطيلسان » .

٣) بعدها بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ١ : ١٠١ : « ليستعفينَ الخليفة من مناظرته » .

فأمسك المحسن حينتذ ، وأعيد حامد إلى محبسه وطولب بالمال ، فأقام على أنّه لا مال عنده ، وأنه قد باع ضِياعه ، وباع داره من نازوك بمدينة السلام باثنى عشر ألف دينار ، وباع خدمه ، وباع أخصّهم به من نازوك بثلاثين ألف دينار .

فالتفت الخادم إلى نازوك وقال له : لا تستضع بى ، فلا تبْتَعْنِي ، فلم يقبل منه ، وابتاعه ، فلماكان في تلك الليلة شرب الخادم زرنيخاً فمات من ليلته .

وخلا ابن الفرات بحامد ، وقال: إن أخبرت بأموالك ، صنتك عن مكاره ابنى ، ووليتك فارس ، وحكف له على ذلك ، فأقر بدفائنة فى بلاليع بواسط ، وقدرها خمسائة ألف دينار ، وثلثائة ألف عند قوم من العدول ، وأقر بقماش له عند ابن شابدة وابن المنتاب وإسحاق بن أيوب وعلى بن فرج بثلثائة ألف دينار.

فعرَّف المقتدر ذلك ، وقال له ابنُ الفرات : قد أقرَّ بذلك عفواً من غير مكروه .

وما زال ابنُ الفرات مكرماً لحامد ، يُلبِسُه ليّن الثياب ، ويُطعمه هني الطعام ، إلى أن توصّل المحسن على يدى مفلح إلى المقتدر ، أن يتقدم إلى أبيه باستخلافه ، فاستخلفه على كره من الأب لذلك ، وخلع المقتدر عليه ، وصار إلى داره ، فمضى إليه الكتّاب والعمال للتهنئة ، فسقطوا من دَرجَةِ ساج صعدوا عليها من زَبازبهم (١)، فلحقتهم العلل لذلك .

وضمن حامد الخمسائة ألف دينار، وأحضره، فطالبه فقال: لم يَبْق غيرضياعي، وأنا أُوكّل في بيعها، فأمر بصفعه، فَصُفِع خمسين صَفْعةً، وأحدره إلى واسط مع خادم وعشرة فرسان، وذلك في عاشر شهر رمضان سنة إحدى عشرة وثلثائة.

وشاع ببغداد أنّ حامداً اشتهى بيضاً ، فطرَح له الخادم فيه سُمًّا ، فأكله ، فلحقه ذَرَب ، ودخل واسطاً ، وهو مُثْخَنُ ، فقام أكثر من مائة مجلس .

فأراد البَرَ وْفرى الاستظهارَ لنفسه ، فأحضر القاضى وشهودَه وكتب : إن حامداً ، وصل إلى واسط ، فتسلّمه البَرَ وْفَرِى وهو عليل من ذَرَب ٢٠ وإن تلف من ذلك ، فإنّما مات حتف أنفه .

فلما دخل الشَّهود وقد قرَّر مع حامد الإشهاد على نفسه قال لهم : إن ابنَ الفرات

<sup>(</sup>١) الزبزب وجمعه زبازب : نوع من السفن .

<sup>(</sup>٢) الذرب: داء يكون في الكبد.

سنة ٢١١

الكافر الفاجر المجاهر بالرَّفْض وبغض بني العباس رحمة الله عليهم ، عاهدنى وحلَف بالطلاق وأيْمان البيعة ، على [أنني] إن أقررت بأموالى لم يسلَّمنى إلى ابنه ، وصاننى على المكروه وولانى ، فلما أقررت سلّمني إلى ابنه () فعذّ بنى ودفعنى إلى خادمه فسقانى بيضاً مسموماً ، ولا صُنْع للبَزَوْفَرى فى دمى إلى وقتنا هذا ، ولكنّه ، لعنه الله كفر إحسانى ونسيى اصطناعى ، فأغرى ابن الفرات بى وسعى على دمى ، ثم أخذ قطعة من أموالى ، وجعل يحشوها فى المساور البرتون (٢)، ويبتاع الواحدة منها بخمسة دراهم ، وفيها أمتعة تساوى ثلاثة آلاف دينار . فأشهدوا على ما شرحتُه .

وَتَبَيُّنَ البَّزَ وْفَرِى أنه قد أخطأ .

وكتب ابن بطحاء صاحب الخبر بواسط إلى ابن الفرات بالحال ، فشق عليه . وتُوكِّى ليلة الخميس لثلاث عشرة حلَتْ من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وثلثمائة ، وغُسِّل وكُفِّن ، وصلى عليه القاضى والشهود بواسط .

وأخذ منه ابن الفرات ألف ألف وثلثائة ألف دينار.

وقبض المحسّن على أبى أحمد محمد بن منتاب الواسطى ، صاحب حامد ، فصادره على مائة ألف دينار .

وحكى التَّنُوخى ، عن بعض الكتاب قال : حضرتُ مائدة حامد بن العباس ، وعليها عشرون نَفْساً ، وكنت أسمع أنه يُنفق على مائدته مائتى دينار ، فاستقللت ما رأيتُ . ثم خرجت فرأيت في الدار نَيِّفاً وثلاثين مائدة منصوبة ، على كلّ واحدة ثلاثون نفساً ، وكلّ مائدة مثل المائدة التي كنت عليها ، حتى البوارد والحلّوى ، وكان لا يستدعى أحداً إلى طعامه ، بل يقدّم إلى كلّ قوم في أما كنهم ، وكانت الموائد في الدّهاليز ، وكان يقدّم لكل من يحضر جدياً ، فتكون الجداء بعدد الناس ، ويرفع ما بقي ، فتقتسمه الغلمان .

وقال حامد : إِنَّمَا فعلت هذا لأننى حضرتُ قبل علوّ أمرى على مائدة بعض أصدقائى ، وقُدِّم عليها جدى ، فعوَّلت على أكل كُلْيته ، فسبقنى رجل فأكلَها ، فاعتقدت فى الحال : إن وسع الله على ، أن أَجْعَلَ جِداءً بعدد الحاضرين .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ١: ١٠٤: « سلمني إلى ابنه المحسّن ».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي تجارب الأمم: « البزيون » .

وركب حامد ، وهو عامل واسط إلى بستان له ، فرأى في طريقه داراً محترقة وشيخاً [يبكى](١) وحوله نساء وصبيان على مثل حاله ، فسأل عنه ، فقيل هذا رجل تاجر احترقت داره ، فافتقر ، وأفلت بنفسه وعياله على هذه الصورة ، فوجَم ساعة ، ثم قال : فلان الوكيل ! فجاء ، فقال : أريد أن أندبك لأمر إن عملته كما أريد ، فعلت بك وصنعت وذكر قبيحاً ، فقال : مر بأمرك ، فقال : ترى هذا الشيخ ، قد آلمني قالمي له ، وقد تنغصت على نزهتي بسببه ، وما تسمح نفسي بالتوجه إلى بستاني إلا بعد أن تضمن لى أني إذا عُدْتُ العشية مع النزهة وجدت الشيخ في داره ، وهي كما كانت مبنية مجصصة ، نظيفة ، وفيها الفرش والصّفر والمتاع من صنوفه وصنوف الآلات ، مثل ما كان فيم ، مثل ما كان فيم .

قال الشيخ: فتقدّم إلى الخادم أن يُطلِق ما أريده ، وإلى صاحب المعونة أن يقف معى ، ويحضر كل ما أريده من الصّناع ، فتقدّم حامد بذلك ، وكان الزمان صيفاً ، فأحضر أصناف الروزجاية والبنائين ، فكانوا يَنْقضُون بيتاً ويطرحون فيه مَنْ يَبْنِيه . وقيل لصاحب الدار: اكتب جميع ما ذهب منك ، فكتب حتى المكنسة والمقدحة ، وأحضر جميع ذلك .

وصلِّيت العصر ، وقد سقفت الدّاركلّها ، وجُصِّصت وغُلِّقت الأبواب ولم يبق إلا البياض والطوابيق(٢)، فأنفذ إلى حامد وسأله التوقُّف فى البستان ، وألاّ يركب منه إلى أنْ يصلّى العِشاء الأخيرة ، وقد بُيِّضت الدار وكُنِست وفُرِشت ، ولبسَ الشيخُ وعيالُه الثياب ، ودُفعت إليهم الصناديق والخزانة مملوءة بالأمتعة .

واجتاز حامد ، والنَّاس مجتمعون له كأنَّه نهار فى يوم عيد ، فضجّوا بالدعاء له ، فتقدّم إلى الجهْبِذ بخمسة آلاف درهم ، يدفعها إليه ، يزيدها فى بضاعته ، وسارَ حامدٌ إلى داره .

وفى هذه السنة ، تُوفِّى أبو إسحاق إبراهيم بن السرى الزَّجَّاج ، صاحب المعانى ، وكان يخرُط الزَّجاج ، فأتى المبرِّد ، وكان يعلِّم لكل واحد ٍ بأجره على قَدْر معيشته ،

<sup>(</sup>١) زيادة من المنتظم ٦: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) المنتظم : «غير الطوابيق » .

وقال له : إنى أكسب فى كلّ يوم درهماً ودانقين ، وإنى أعطيك درهماً ، إن تعلّمتُ أو لم أتعلّم ، حتى يْفرّق الموت بيننا ، وآخذ منك ، قال : قد رضيت .

قال : وأنفذ إليه بنو مارمة من الصَّراة يطلبون مؤدِّباً لأولادهم ، فأنفذني إليهم ، وكنت أوجِّه إليه في كلّ شهر ثلاثين درهماً . وطلب عبيد الله بن سلمان منه مؤدبًا " لابنه القاسم ، فقال : لا أعرف إلا مؤدب بني مارمّة ، فكتب إليه عبيد الله فاستنزلهم [ عنى ] (١) وأُدَّبْت القاسم، فكنت أقول له : إن أبلغك الله مبلغ أبيك تعطيني عشرين ألف دينار؟ فيقول لى : نعم . فما مضت إلا سنون حتى وَلَيَ الوزارة ، وأنا على ملازمته ، فقال لى باليوم الثالث : مَا أَرَاكَ ذَكَرَتَنِي بالنَّذَر ، فقلت : لا أحتاج مع رعاية الوزير إلىّ ، إذكار خادم واجب الحق ، فقال : إنه المعتضد ، ولولاه ما تعاظمني أن أدفع ذلك في مكان واحد ، ولكني أخاف أن يصير لي حديثاً ، فخذه مفترقاً ، فقلت : أفعل ، فقال : اجلس وحذ رقاع أصحاب الحواثج الكبار ، ولا تمتنع من مساءلتي في شيء ، فكنت أقول : ضَمِن لى في هذه القصة كذا ، فكان يقول غُبنت فاستزد القوم ، فحصل عندى عشرون ألف دينار ، فقال : حصل عندك مال النذر ؟ قلت : لا ، فلما حصل ضعفُه ، أخبرته ، فوقّع لى إلى خازنه بثلاثة ألاف دينار ، فأخذتُها وامتنعتُ أنْ أعرض عليه شيئاً . فلما كان من غد ٍ جثته ، فأومأ إلى ؛ هات ما معك ، فقلت : ما أخذت رقعة لأن النذر قد وقع الوفاء به ، ولم أدركيف أقع مع الوزير! فقال : سبحان الله ! أترانى كنتُ أقطع عنك شيئاً قد صار لك به عادة ، وصار لك به عند الناس منزلة وغدوٌّ ورواح إلى بابى، فيظنُّ الناس أن انقطاعه لتغيّر رتبتك ! اعرض على رسمك وحُذْ بلا حساب ، فكنت أعرض عليه إلى أن

وحدّث والدى رحمه الله ، قال : أخبرنا القاضى أبو الطيب ، قال : حدّثنى محمد بن طلحة الردادي ، قال : حدثنى القاضى محمد بن أحمد بن المخرّمي (٢) أنه جرّى بين الزجاج وبين المعروف بمسينة – وكان من أهل العلم – شرّ ، فاتّصل ، ونسجه إبليس وأحكمه ، حتى خرج إبراهيم إلى حد السّفة ، فقال مسينة :

<sup>(</sup>١) من المنتظم .

<sup>(</sup> Y ) كذا فى الْمنتظم ٣ : ١٧٩ وفى الأصل : « المخرم » .

أَنَى الزَّجَّاجُ إِلاَّ شَتْمَ عِرْضِي لينفعَه فَآتُمه وضَـــرَّهُ (١) وأَقسِم صادقاً ما كان حـرَّ ليطلق لفظه في شتم حُرَّهُ ولو أَنِّى كررتُ لَفَرَّ مِنَّـــي ولكن للمنون (٢) عليه كَرَّهُ فأصبح قد وَقَاه الله شَرِّى ليوم لا وقاه الله شَرِّى فلما اتّصل هذا بالزجاج قصده راجلاً ، حتى اعتذر وسأله الصفح .

وورد الخبر بدخول أبى طاهر سليان بن الحسن الجنّابيّ البصرة سَحَر يوم الاثنين لخمس بقين من شهر ربيع الآخـــر سنة إحدى عشروثلثائة ، في ألف وسبعمائة رجل ، وأنه وصل إليها بسلاليم نصبها على سُورِها وقتل الحرّاس وطرح بين كلّ مصراعين حمل رمل وحصى .

وقَتَل سبكُ المفلحيّ أميرَ البصرة ، وأحرق المِرْبد ، وبعض الجامع ، ومسجد قبر طلحة رضى الله عنه ، ولم يعرِض للقُرى . وحاربه أهل البصرة عشرة أيام بالكلأ ، وهربوا منه ، فطرح فيهم السيف ، وغَرِق منهم الكثير ، وأقام بها سبعة عشر يوماً ، يحمل على جماله أموالهُم ، وسار إلى بلده .

وادّعى ابنُ الفرات على على بن عيسى ، أنه كاتَبَ القرامطة ، على المصير إلى البصرة ، وأُحضِر ونُوظِر ، فلم يصح عليه أمرُه .

("وقال الهمانى : سمعت على بن عيسى ، يعنّف أبا عبد الله ، حين حلفت أن استغلال ضيعتك بواسط عشرة آلاف دينار ، وقد وجد بها فى حساب الهمانى أنه يرتفع فيها ثلاثين ألف دينار ، فقال البريدى : تأسيّت بسيدنا حين حلف لابن الفرات ، أن استغلال ضيعته الصافية عشرون ألف دينار ، واستغلالها خمسون ألفاً .

وعلم أنه مع ديانته ، لو لم يعلم أن البقيّة مباحة عند مَنْ يخافه لما حَلَف ، فكأنه أَلقم عليًّا حَجَرًا ٣).

<sup>(</sup>١) الأبيات في المنتظم ٦: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المنتظم: ﴿ للمُنُونُ عَلَى ۗ ۗ .

<sup>(</sup>٣-٣) أى هذا الخبر غموض ؛ وهو فى تجارب الأمم ١ : ١٠٩ : ١١٠ : ١ حكى ابو الفرج بن هشام عن ابن المطوق أن أبا الحسن على بن عبسى كان سأل أبا الحسن بن الفرات أن يتجافى له عن ارتفاع ضيعته لسنة (٣١١) ليؤديه من جملة المصادرة وأن ابن الفرات قال له : هو خمسون ألف دينار، فقال على بن عيسى : قد رضيت بعشرين ألف دينار، وذكر أنه دون ذلك ، فلما ننى إلى مكة وجد فى ضيعته مخو الخمسين ألف الدينار. قال أبوالفرح =

وامتنع المقتدرُ من تسليم على بن عيسى إلى ابن الفرات ، وأراد حفظ نفسه ، فأدّى ثمن داركانت له بالجانب الغربي في سُويقة أبى الورود ، سبعة آلاف دينار ، وقال للمحسِّن : ما يمكنني أداء مصادرتي في اعتقالي ، فألبسه جبة صوف ، وصفعه ، فقام عند ذلك نازوك وقال : لا أحضر مكروه مَنْ قَبَّلْتُ يدّه السنين الكثيرة .

فلما علم ابنُ الفرات بفعل ابنِه ، لم يشك أنّ الخليفة ينكر ذلك ، فبادر وكتب إلى الخليفة ، فسأله فى على بن عيسى ، وقال : هو مِنْ مشايخ الكتاب ، وعرَّفه خدمتَه ، فخرج خَطُّ المقتدِر ، بأنّ الصواب ما فعله المحسّ ، وأنّه قد شَفّعه فيه ، وحلَّ قيوده .

وأشارت زيدانُ القهرمانة على ابن الفرات ، بتسليمه إلى شفيع ، وإلا تسلّمه الخليفة ، فاستُدعي وسلّمه إليه .

فخرج وقد أقيمت صلاة المغرب ، فقدم على فصلى بالناس فى المسجد الذى على دجُلة .

ومضى مع شفيع فجلس فى صَدْر طَيّارِه ، وجلس شفيع بين يديه ، وأسعف ابن الفرات وابنه على فى مصادرته . وحمل إليه أبو الهيجاء بن حمدان عشرة آلاف دينار ، فردّها ، فحلف أبو الهيجاء أنّها لا رجعتْ إلى ملكه ، ففرّقت فى الطالبين (١) والفقراء ، وبذل له شفيع أموالاً فأبى من قبولها ، وقال : لا أجمع عليك مؤنتى ومعونتى .

ولمّا صعد درجة شفيع ، مدّ شفيع يدَه فاتّكأ عليها ، ولمّا قبض على ابن الفرات ، جعل يُرجف ، فقال ! لأنّ عليًا أتقى لله منك .

ولما أدّى على مصادرَته ، أَذِن المقتدر لابنِ الفرات في إبعاده إلى مكة ، فاستأجر له جَمَّالا وأعطاه نفقة ، وأنفذ معه ابن الكوثَاني صاحبه ، فأراد قتل على ، فبلغ

<sup>=</sup> فسمعت الهمانى الواسطى يقول: سمعت أبا الحسن على بن عيسى بو بَغ أبا عبد الله البريدى ويقول له: يا أبا عبد الله ) أما خِفْتَ الله حيث حلفت بما حلفت به ونحن مجتمعون فى دار السلطان أطال الله بقاءه أن استغلالك واستغلال المنوتك من ضيعتكم بواسط عشرة آلاف وقد وجدته من حساب رفعه إلى - يعنى الهمانى - ثلاثين ألف دينار. فقال: اقتديت بسيدنا أيده الله حين سأله أبو الحسن بن الفرات عن ارتفاع ضيعته فلم يصدقه وساتره وعلمت أنه مع ديانته لو لم يعلم أن التقية مباحة عند من يخاف ظلمه لما حلف بتلك اليمين. فكأنه ألقم على بن عيسى حجراً ١٠.

<sup>(</sup>١) في تجارب الأمم ١: ١١٢: « الطالبيين ».

ذلك أهلَ مكة فهمُّوا بقتل ابن الكوثانيّ ، فَمنَع على منه ، وحَفِظه .

وصادر ابنُ الفرات جميع أسباب على ، منهم ابن مُقْلة والشّافعي ، ولمّا لم يَجِد على النّعمان بن عبد الله ، الذي تاب من التصرّف ، سبيلاً في المصادرة ، وامتنع من الولاية ، أحدره إلى واسط ، وقبض البَزَ وْفِرِي عليه من جامِعها ، لِما رأى من إكرام أهل البلد له ، وأخذ منه سبعة آلاف دينار ، ونَفَى ابن الحواري إلى الأبّلة ، وخُنِق بالمنارة بعد أن عُذّب ، ثم نَبَشه أهلُه ، وحُمِل إلى بغداد .

وصادر المحسّن أبأ الحسن على بن مأمون الإسكافي على مائة ألف دينار.

وصادر الماذرائيين حين قدموا من مصر على ألف وسبعمائة ألف دينار.

ونَفَى ابن مقلة إلى البصرة .

وقدم [مؤنس](١) المظفّر من الغزو وقد فُتِح عليه ، فأخبر ابن الفرات ما تم على العمال منهم ، فسعَى به إلى المقتدر، فقال له : ما شيء أحب إلى من مقامك ببغداد ، لأنى أجمع بين الأنس بقربك والتبرك برأيك ، والصواب أن تقيم بالرَّقة ، فتتوسّط الأعمال ، وتستجث على المال .

فعلم أن ذلك من عمل ابن الفرات ، فأجاب إليه ، وسئل في الماذرائيين فأطلِقوا (٢) ونفذ في ذي القعدة .

وشرع ابن الفرات فى السعاية بنصر القشورى وشفيع المقتدرى ، فالتجأ نصر إلى السيدة ، فقالت للمقتدر : إن ابن الفرات ، أبعد عنك مؤنسا ، وهو سيفك ، وقد حل له إبعاد حاجبك .

واتفق أنه وجد على سطح دار السرّ فى يوم الثلاثاء لخمس خلوْن من محرّم سنة اثنتى عشرة وثلثمائة رجلاً أعجميًّا واقفاً ، عليه ثياب دبيقية (٣) وتحتها قميص صوف ، ومعه مِحْبَرة وأقلام وورق وحَبْلٌ(٤)، قيل إنه دخل مع الصّناع وبتى أياماً ، وعطش فخرج لطلب الماء ، فظُفِرَبه ، وسُئِل عن حاله ، فقال : لا أخاطب غير صاحب

<sup>(</sup>١) زيادة من تجارب الأمم ١: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فأطلقا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الدَّبيقي: ثياب تنسب إلى دبيق، بليدة كانت بين الفرما وتنيس من مصر.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: وحبل طويل ...

سنة ٣١١

الدار ، فقال له ابنُ الفرات : أُخْبِرْنى عن حالك ، فقال : لا أخاطب غير الخليفة ، فضُرِب وهو يقول؛ ندانم ١٠٠٠حتى قُتل بالعقوبة .

وخاطب ابن الفرات [ نصراً الحاجب] (١) بحضرة المقتدر ، وقال : كيف ترضى بهذا لأمير المؤمنين ، وما يجوز أن ترضى به لنفسك ، وما سمعنا أن هذا تم على خليفة قط ، وهذا الرجُل صاحب أحمد بن على أخى صعلوك (١) الذى قتله ابن أبي الساج ، وإما أن يكون قد دسسته ليفتك بأمير المؤمنين ، لتخوّفك على نفسك منه ، وعداوتك لابن أبي الساج ، وصداقتك لأحمد بن على ، فقال له نصر : ليت شعرى ، أدبر على أمير المؤمنين لأنه أخذ أموالى ، ونكبني وهتك حَرَمى ، وحبسنى عشر سنين (١) ! ولم يزل أمر نصر يضعُف والسّيدة مدافعة عنه .

وكان يوسف بن أبى الساج ، حين قُلِّد أعمال الريّ ، قتل بها أحمد بن علىّ ، أخا صعلوك ، وأنفذ برأسِه إلى مدينة السلام .

ولليلتين خلَتا من شعبان ، قُرِئت الكتب على المنابر بمدينة السلام بفتح مؤنس المظفّر فى بلد الرّوم ، وأمرَ فيه المقتدر برفع المواريث الحشريّة ، كما فعل ذلك المعتضد بالله رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في الكامل لابن الأثير ٣: ١٦٧: ندانم ، وقال : « كلمة فارسية معناها لا أدرى » .

<sup>·</sup> ٢ ) زيادة من تجارب الأمم ١ : ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا في تجارب الأمم ١ : ١١٨ ، وهوالصواب ، وفي الأصل : « أحمد بن على بن صعلوك .

<sup>(</sup> ٤ ) في ابن الأثير : « لَم أقتل أمير المؤمنين وقد رفعني من الثرى إلى الثريا ، وإنما يسعى في قتله من صادره وأخذ أمواله » .

#### سنة اثنتي عشرة وثلثمائة

ورد الخبرُ بأن أبا طاهر بن أبى سعيد الجنّابيّ ، ورد الهبير(۱) لتلقّى حاج سنة إحدى عشرة وثلثمائة فى رجوعهم ، فأوقع بقافلة بغداديّة ، وأقام بقية القوافل بعيداً ، فلمّا فَنِيت أزوادُهم ، ارتحلوا ، فأشار أبو الهيجاء بن حمدان (۲) ، وإليه [طريق] (۱) الكوفة وطريق مكة ، أن يعدِل بهم إلى وادى القرى ، فامتنعوا وساروا ، فسار معهم مخاطراً حتى بلغ الهبير ، فلقيهم أبو طاهر ، فقتل منهم خُلْقاً ، وأسر أبا الهيجاء وأحمد بن بدرعم السيدة أم المقتدر ، وجماعة من خَدَم السلطان وحرّمه .

وسار أبو طاهر إلى هَجَر ، وسنَّه إذ ذاك سبع عشرة سنة ، ومات من استأسره بالحفاء والعطش . فنال أهلَ بغداد منالاً عظماً ، وخرج النّساء منشرات الشعور مسودّات الوجوه في الجانبين ، فانضاف إليهنّ من حَرَم الّذين نكبهم ابن الفرات ، فانسط لسان نصر عليه ، وأشار على المقتدر بمكاتبة مؤنس .

ورجمت العامة طيّار ابن الفرات ، وامتنعوا من الصَّلَوَات في الجماعات .

وأنفذ المقتدر بياقوت وابنيه محمد والمظفّر إلى الكوفة ، ورجعواً حين علموا انصرافَ القرمطيّ إلى بلّده .

وجمع المقتدربالله ابن الفرات ونصر وأمرهما بالتظافر .

وقدم مؤنس إلى بغداد ، فركب إليه ابنُ الفرات ، ولم تَجْرِ له عادة بذلك، فخرج مؤنس إلى باب داره ، وسأله أن ينصرف ، فلم يفعل ، وصعد إليه من طيّاره حتى هنّأه بمقدمه ، وخرج معه مؤنس حتى نزل الطيّار .

<sup>(</sup>١) الهبير: رمل في طريق مكة ، ذكره ياقوت وقال : « كانت عنده وقعة ابن أبي سعد الجنابي بالحاج سنة ٣١٢ ، قتلهم وسباهم وأخذ أموالهم ٤ .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن حمداًن التغلبي ولآه المكتني بالله الموصل ثم عزله المقتدر سنة ۳۰۱ ، ثم عاد فقلده طريق خراسان والدينور ، فكان يتولى ذلك وهو في بغداد ثم قتله رجال المقتدر سنة ۳۱۷ . ابن الأثير حوادث سنة ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٣) من تجارب الأمم ١ : ١٢٠

وأنفذ المقتدر بنازوك وبُلَيق فهجما على ابن الفرات ، وهو فى دار حرمه ، فأخرجاه حاسراً ، فأعطاه نازوك رداء قَصَب ، فقال له مؤنس : الآن تخاطبنى بالأستاذ وبالأمس نفيتنى إلى الرَّقة والمطريصب على رأسى ، ثم تذكر لأمير المؤمنين سَعْبي فى فساد مملكته !

ورجمت العامّة طيّارَ مؤنس ، لكون ابن الفرات فيه ، وسُلّم إلى نَصْر ، وقبض على ولدِه وأسبابه .

فكانت مدةُ ابن الفرات في هذه الوزارة الثالثة عشرة أشهر وثمانية عشر يوماً . وأجمع وجوه القوّاد فقالوا : إنْ حُبِس ابنُ الفرات في دار الخلافة خرَجْنا بأسْرِنا ، فسُلِّم إلى شفيع واعتُقِل عنده .

وأشار مؤنس بتولية أبى القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني ، فأنفذ ابن الفرات إلى المقتدر بماثة ونيّف وستين ألف دينار ، وقال لشفيع : فعلت ذلك حتى لا يُوهم الخاقاني للمقتدر أنه استخرجها .

قال الجمل كاتب شفيع: ولم أر قُلْباً أقوى من قلْب ابن الفرات ، سألنى : مَنْ قلّد الخليفة وزارته ؟ فقلت : الخاقاني ، فقال : الخليفة نُكِب ولم أُنكب أنا . وسألنى عمّن استخلف فى الدواوين ؟ فقلت : فى ديوان السواد ابن حفص (١)، فقال : القدر رَمَى بحجره ، وسمّيت له جماعة ، فقال : لقد أيّد الله هذا الوزير بالكفاءة .

وأقر ابن الفرات بمائة وخمسين ألف دينار أخرى ، وطولب بالمكاره ، فلم يستجب عمال ، وكان لا يستجيب بمكروه ، وأنفذ إلى الخاقانى : أيهًا الوزير ، لست غِرًّا جاهلا فتحتال على ، وأنا قادر على مال ، إذا كتب الخليفة إلى أماناً على نفسيى لأفديها بالمال ، ويشهد عليه القضاة فيه ، فقال الخاقاني : لو قدرت على ذلك فعلت ، ولكن إن تكلّمت عادانى خواص الدولة .

ورد الخليفة أمره إلى هارون بن غريب ، فأخذ يُدارِيه ، وقال له : أنت أعرفُ بالأمور وإنّ الوزراء لا يلاجّون الخلفاء ، فلم يزل به حتى أخذ خطَّه بألني ألف دينار ، يعجّل منها الرَّبْع ، وأن يطلِق له بيع ضياعه ، وأذِن له فى إحضار دواة ، ليكتب

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم: ١ محمد بن جعفر بن حفص ، فقال : ١ بحجره رمي ، .

إلى مَنْ يرى ، أو أن يُنفِذ إلى دار شفيع اللؤلؤى ، ويطلق الكِلُوذاني ليتصرّف في أمواله . وكانت حماة المحسّن تخرجه (١) في زيّ النساء إلى مقابر قريش ، فأمست ليلةً عن المصير إلى الكَرْخ ، فصارت إلى منزل امرأة أخبرتها أن معها بنتاً لم تتزوّج ، وسألت أن تُفرِد لها بيتاً ، ففعلت ، وخلع المحسّن ثيابه ، فجاءت جارية سوداء بسراج ، فوضعته في الضّفة ، فرأت المحسّن ، فأخبرت مولاتها فأبصرت ، وكانت مولاتها زوجة محمد بن نصر وكيل على بن عيسى ، مات حين طالبه المحسّن من الفزع ، فمضت المرأة إلى دار السلطان وشرحت الصّورة لنصر ، فأركب نازوك وقبض عليه ، وضُرِبت الدَّبادب لأجل الظّفَر به عند انتصاف الليل ، فظن النّاس أنّ القرمطي قد كسر (١) بغداد .

وحُمِل إلى دار مستخرج ، يعرف بابن بعد شر(٣)، فى المخرِّم بدار الوزارة ، فأجرَى عليه المكاره ، وأخذ خطه بثلاثة آلاف ألف دينار ، ثم ابتلع رقعته ، وأقام على الامتناع من كَتْب شيء ، فضُرِب بالدّبابيس على رأْسه وعُذَّب .

وأحْضِر ابنُ الفرات مجلسَ الخاقانيّ ، فناظره أشد مناظرة ، فَلجّ ابنُ الفرات فيها ، فقال له الخاقانيّ : إنّك استغللت ضياعك التي استغلّها علىّ بن عيسى ، أربعمائة ألف دينار وقال : كان ذلك بعمارتي البلاد واعتادي ما جَلَب الرّيع . ونُوظر فيمن قتله ابنه ، وقيل له : أنت قتلتَهم ، فقال هذا غير حكم الله ، قال الله تعالى : (وَلاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ) ( ) والنبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه ابنه : « لا يَخْني عليك ولا يَخْني عليه » ؛ ومع هذا فإنّ ابني لم يباشرْ قَتْلاً ولا سَفَك دماً ، وأجاب مؤنساً حين قال: أخرجْتني من بغداد فقال : إنما أخرجك مولاك حين كتب إلىّ يشكو ما يلاقيه من قال: أخرجْتني من بغداد فقال : إنما أخرجك مولاك حين كتب إلىّ يشكو ما يلاقيه من تَبسط ، وفتحك البلدان بالمؤن الغليظة ، وإغلاقك إياها بسوء التدبير . وسئل إحضار سَفَط فيه المهمّات فأحضَر وطلب الرقعة ، فوُجِدت فأخذها مؤنس ، وحملها إلى

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «لخروجه». وفى تجارب الأمم ١: ١٣٠ «كان المحسّن استتر عند حماته حنزابة، وهى حماته ووالدة الفضل بن جعفر بن الفرات فكانت تحمله كل يوم إلى المقابر فى زى النساء وترده إلى المنازل التي تثق بها بالليل».

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ١ : ١٣٢ : ٥ كبس بغداد » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ابن بعد سر » بالسين ، وما أثبته من تحفة الأمراء ١٦١ وتجارب الأمم ١ : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر ١٨.

سنة ٢١٧

المقتدر بالله وأقرأه الرقعة ، فزاد غيظُه وأمر بضرٌ به ، فضُرب خمس دِرَرٍ فقط وسُلِّم وابنُه إلى نازوك ، فضُر با حتى تدوّدت (١) لحومُهما

وحمل الخاقانيّ القوّادَ على خلع الطاعة إن حُمِلا إلى دار الخليفة .

ولما توّقف الخاقانيّ في قتلهما ، وقال : لست أدخل في سفك الدماء ، ولا أسهَل على الخلفاء قتلَ خواصّهم .

وحُمِل إلى ابن الفرات ما يُفْطِر عليه ، فقال : رأيتُ أخى أبا العباس في المنام يقول : إفطارُك عندنا ، وما أخبرني بشيء إلا وصَح ، وأنا مقتول .

فأخرج القوَّاد توقيع المقتدر إلى نازوك ، بضرب أعناقهما ، فقال : هذا أمر عظيم لا أعمل فيه بتوقيع ، فشافهه المقتدر بذلك .

وجاء نازوك ، فأمرَ السُّودان فَضَرَبوا عنقَ المحسِّن ، وأَتِيَ برأسه إلى أبيه فجزع وقال : يا أبا منصور ، راجع أمير المؤمنين ، فإنّ عندى أموالاً جمَّة ، فقال له : جَلّ الأمرُ عن هذا ، وأمر به فضرِب عنقه ، وحُمِل رأسه ورأْسُ ابنـــه إلى المقتدر بالله ، فأمر بتَغْريقهما .

وكان سَنَ الحسن بن الفرات ، يوم قُتل ، إحدى وسبعين سنة وشهوراً ، وسن البنه ثلاثاً وثلاثين سنة .

وقال التنوخى (٢): كان من عادة ابن الفُرات أن يقول لكلّ مَنْ يخاطبه: بارك الله فيك ، ولم يكُنْ يفارق هذه اللفظة . وكان على بن عيسى يقول فى كلامه: وال واليك (٣) فكان الناس يقولون: لو لم يكن بين الرَّجلين إلاّ ما بين الكلاميْن من الخشونة واللطف ، لكان من أعظم فرق .

ويقال إن علىّ بن عيسى خاطب الرّاضِيَ يوماً بوالٍ .

وكان ابن الفرات إذا ولَّى ،غلا معذاذ (١) الشمع والكاغد (٥)، لكثرة استعماله لهما فيعرف الناس ولايته لغلائهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تودّت ». وفي تحفة الوزراء: « حتى تدَّوْد بدنه ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والشوحي » تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والك».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. (٥) في الأصل: «الكاعظ». تحريف.

قال الصولى : أبو الحسن على بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات من قرية يقال لها بايك (١) قريبة من صريفين ، وكان أبوه محمد بن موسى ، تولى أعمالاً جليلة ، وأكبر أولاده أبو العباس أحمد وأبو عبد الله وأبو عيسى ، من خيار المسلمين والزّهاد ، جاور بمكّة وواصَلَ بها الصوم والصلاة ، ومات فى وزارة أخيه .

وقد ذكرنا أُسْرَ القرمطيّ لألفيْ رجل وماتتين وعشرين وخمسمائة امرأة ، فأطلق منهم أبا الهيجاء وأحمد بن بدر عمّ السيدة ، وأنفذ رسلا يسأل أن يُفْرِج له عن البصرة والأهواز فلم تقع إجابة .

وكان سليان بن الحسن بن مخلد ، وأبو على بن مقلة ، وأبو الحسن محمد بن محمد بن أبى البغل ، مُعْتَقلِين بشيراز ، فأطلقهم أبوعبد الله الكرخي ، حين وقف على مثَل ابن الفرات فكتب أبن أبى البغل على جانب تَقْويمه .

وفى هذا اليوم ، ولد أحمد بن يحيى ، وله إحدى وثمانون سنة ، واتفق أنّ سلمان هرب فى زىّ الفيوجى ١٠، فاشتدّ الأمر على الخاقانى ، وأرْجَف له بالوزارة ، ودخل بغداد مُسْتَتِراً ، وصار ابن مقلة إلى الأهواز ، وأجرى له فى كلّ شهر مائتى دينار ، وأذِن له فى المصير إلى بَغْداد . وسأل موسى فى على بن عيسى ، فكُوتب صاحب اليمن بإنفاذه إلى مكة ، وحَمَل إليه كسوة ومالاً نحو خمسين ألف دينار ، ولما وصَلها قلده الخاقاني الإشراف على الشام ومصر .

وتوكى أبو العباس بن الْخَصِيبي استخراجَ سبعمائة ألف دينــــار من زَوْجة المحسّن . وشَغَب الجندُ على الخاقانيّ ، فلم يكنْ عنده مايدفعُه إليهم ، وبتى شهوراً لايركب إلى المُوكب .

وكان مؤنس بواسط ، وأشار عند قدومه بعلى بن عيسى ، وأشارت السيدة والخالة بأبى العباس بن الخَصيبي ، وهو أحمد بن عبدالله ، فولاه المقتدر ، وقبض على الخاقاني ، وكانت وزارته سنة وستة أشهر .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل . وفى ياقوت : « بابلى صريفين » .

<sup>(</sup>٢) في المعرب: ٢٤٣ : ٩ الفيج : رسول السلطان على رجليه ١٠.

## وزارة أبى العباس الْخَصيبيّ

استحضره المقتدر يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، فقلًده وخلع عليه ، وكان قبل كاتب القهرمانة ، واستكتب مكانه أبا يوسف عبد الرحمن ابن محمد ، وكان تائباً من العمل ، فسمّاه النّاس المرتدّ

واستدرك أموالاً ، كان الخصيبيّ أضاعها ، فتنكّرت القهرمانة للخَصِيبي ، وضاعت الأمور بوزارته حين كان مواصلا للشّرب ليلاً ونهاراً وببيتُ مخموراً .

فصادر الخاقاني على مائتي ألف وخمسين ألف دينار .

وصادر جعفرَ بن القاسم الكرخيّ ، علَى مائة وخمسين ألف دينار .

وتوجّه جعفرُ بن ورقاء الشيباني بالحاج في ألف من بني عمّه ، وكان في القوافل الله الله الله وولوًا إلى الله وولوًا إلى الله وولوًا إلى الكوفة ، فخرج قوّاد السلطان فهزمهم ، وأقام بالكوفة ستة أيام ، وحمل منها أربعة آلاف ثوب وشي وثلمائة راوية زيت ، وانصرف إلى بلده .

واضطرب الناسُ ببغداد ، وعَبَر أهلُ الغربيّ منها إلى الجانب الشرقيّ .

وأتى موسى الكوفة ، فاستخلَف عليها ياقوت .

وسار مؤنس إلى واسط .

وَقُرِئت الكتب بفتح ابن أبي الساج طَبَرِسْتَان .

ووردت خريطة الموسم لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة ، بأنّ النّحر كان بمكّة يوم الثلاثاء ، ونحر النّاس ببغداد يوم الاثنين .

وحج عليّ بن عيسيّ [ ثم ](٢) ورد مكة من مصر .

<sup>(</sup>١) « ي يخفرون » ، وفي الأصل : « يندرقون » . تصحيف

<sup>(</sup>۲) زيد

#### سنة ثلاث عشرة وثلثمائة

فيها فتح إبراهيم المسمَعيّ ناحية القَفْص (١) ، وأَسَرَ منهم خمسة آلاف رجل ، وحملَهم إلى فارس وكثرت الأرطاب ببغداد ، حتى عملوا منها التمور ، وجهّزوا بذلك إلى البصرة ، فنُسبوا إلى البغي .

وأتى القَرْمطيّ النَّجف ، فخرج مؤنس ، فانصرف من بين يديّه .

وفيها مات الخاقانيّ .

وفيها دخل الرُّوم مَلَطْية .

وفى هذه السنه ، تُوفى أبو الحسن على بن محمد بن بشار الزاهد ، وقَبْرُه ظاهر بالعقبة عند النَّجْمى يُتبرك به ، وكان القادر بالله رضى الله عنه يزورُه دائماً ، وقال فى بعض الأيام : إني لأعرف رجلاً ماتكلم منذ ثلاثين سنة بكلمة يُعْتذر منها ، فعلم الحاضرون أنه أرادَ نَفْسَهُ .

وجاءته امرأة ، فقالت : إن ابنى قد غاب ، وقد طالت غيبته ، فقال لها : عليك بالصَّبْر ، فظّنت أنه يأمرها بأكل الصَّبِر ، وكانت عندها برنيّة مملوءة صبراً ، فمضت وأكلت نصفها فى مدّة ، على مرارة من العيش ، وشدَّة من الحال ، ثم رجعت إليه فشكت إليه غيبته ، فقال لها : عليك بالصبر ، فقالت : قد وفى من البرنيّة ، قال لها : وأكلتِه ! قالت : نعم . قال : اذهبى فابنك قد وَرَد ، فرجعت إلى منزلها فوَجَدت ابنها هناك .

وسمع ابنُ بشّار من تاج المقتدر بالله غناءً ، فلمّا أصبح قال : هذا الإمام ولا يُمكننا الإنكار على الإمام ، ولكن ننتقل ، فبلغ ذلك المقتدر بالله فأنفذ إليه : أيّها الشيخ لاتنزعج فتزعجنا ، ونحن أولى بالانتقال منك. فكان هذا من عمل خادم وقد أدّبناه وصرفناه عن دارنا ، ولن تَرى بعدها ولا تسمَعُ ما تَكْره .

١١) القفص : قرية بين بغداد وعكبرا .

# سنة أربع عشرة وثلثمائة

فيها مات الخاقاني(١).

ودخل الروم مَلَطْية ، فأخربوا سورها ، وأقاموا ستة عشر يوماً ، فدخل أهلها ستغيثين .

وبلغ أهلَ مكة مسير القرْمطيّ نحوهم ، فنقلوا حرمَهم وأموالَهم .

واستُدعى ابنُ أبى الساج إلى واسط ، وتُلِّد أعمال المشرق ، وكنَّاه الخليفة بأبى القاسم يتكَنَّى بذلك على جميع القواد ، إلّا على الوزير ، ومؤنس المظفر ، وحمل إليه المقتدر خلعاً سلطانية ، وخيلاً بمراكب ذهب وطيباً وسلاحاً .

ودعي إلى الرّى ، واضطرب أمرُ الخصيي لإحدى عشرة ليلةً خلت من ذي القعدة .

وأشار مؤنس بعلى بن عيسى ، فاستدعى المقتدر أبا القاسم عبدالله بن محمد الْكَلُواذِى واستخلفه لعلى ، واستحضر سلامة الطّولونى ، فتقدّم إليه بالنفوذ في البريّة إلى دمشق ليحضر عليًّا . وظهر في ذلك اليوم ابن مقلة وجماعة من الكتاب ، وسلّموا على الْكَلُواذي وتمكنت هيبة على بن عيسى في الصدور .

ووصلت حمول من البلدان مَشَّى بها الكلواذي الأمور .

وأُطلقت في شهر رمضان أمّ موسى الهاشمية من حَبْسها وأُلْزِمت مَنزَلَها .

ولم يحجّ أحد من العراق(٢).

<sup>(</sup>١) كذا ورد ، وقد سبق أن ذكره فى وفيات ٣١٣، وذكره ابن الأثير فى الكامل فى وفيات ٣١٤ وكذلك ابن مسكويه فى تجارب الأمم .

<sup>(</sup>٢) في ابن كثير: « حوفاً من القرامطة ».

## سنة خمس عشرة وثلثمائة وزارة على بن عيسى النانية

فى صفر ، وصلَ على بن عيسى إلى بغداد ، وأَنفذ إليه المقتدر فى ليلته فَرْشاً وثياباً بعشرين ألف دينار ، وخلع عليه ، وسار من الغد بين يديه كافّة القُواد إلى دار بباب البستان ، فاعتقد العفوعمن أساء إليه .

واشتغل بالعمل ليلا ونهاراً ، فاستقامت الأمور .

وكان إلى عبدالله البريدى الضِّياع الخاصّة ضماناً . وأقطاع الوزازة إلى أبى يوسف أخيه الخراج برامَهُرْمز .

وأحضر على بن عيسى الخصيبيّ ، وناظره مناظرة جميلة ، وأخذ خطّه بأربعين ألف دينار .

ومات إبراهيم المسمعي بالنُّوبندجان ، فقلّد علىُّ بن عيسى مكانه ياقوتاً ، وقلّد أبا طاهر محمد بن عبدالصمد كِرْمَان .

وقلَّد أعمالَ الأهواز أبا الحسن أحمد بن محمد بن مانِبْداذ . فقال أبو عبد الله البربيدي : تُقلِّد هؤلاء هذه الأعمال ، وتقصّر بأخي أبي يوسف علي بن مهرمز وبي على ضياع الوزراء! وكان قد كتب له بذلك منشوراً : خُذْ يا بُني هذا الكتاب فمثّل عليه في الكتب فإنّ لطبل (١١) صوتاً تسمعه بعد أيّام .

وأنفذ أبو عبدالله البريدى أخاه أبا الحسين إلى الحضرة ، لمَّا بلغه اضطرابُ أمرِ على بن عيسى ، وقال له : اضمن أعمال الأهواز ، إذا وَلِيَ الوزارة مَنْ يرتفق ، فإنّ عليًّا عفيف .

فلما ولِّي ابنُ مقلة الوزارة أعطاه عشرين ألف دينار ، حتى ولَّاه الأهواز ، ثم صرفه بأبي محمد الحسين بن أحمد الماذرائي ، فبانَ من تَخَلَّفه (٢) ماصار به حديثاً .

<sup>(</sup>١) وَكَذَا فِي تَجَارِبِ الأَمْمِ ١ : ١٥٨ ، وَفِي الأَصَلِ : « لَطَلْبِي » .

<sup>(</sup>٢) في تجارب الأمم « تجلفه » .

سنة ١٥٥

وكان أقطاع الوزارة مائة وسبعين ألف دينار ، بعد نفقاتهم ، فلم يأخذ ذلك على بن عيسى وقال : ضَيْعَتَى تكفيني .

ودخل الرُّوم شمَيشاط ، وضرب ملكُهم في الجامع النّواقيس [ وصلّى فيه الرّوم صلواتهم ] (٣).

ووقعت وحشة بين المقتدر بالله ومؤنس ، سببها : أنّه حُكى له ، أنّ المقتدر تقدّم إلى خواصّ خدمه بحفْر زُبْية تُغطّى بالقصب ، فإذا اجتاز مؤنس وقع فيها ، فهلك ، فامتنع من المضى إلى دار السلطان ، وركب إليه القوّاد ، فيهم عبدالله بن حمدان وإخوته وقال له [عبدالله] ") بن حمدان : نقاتل بين يديْك أيّها الأستاذ حتى تنبت لحيتُك ، فكاتبه المقتدر بالله على يَدَى نسيم الشرابي ، على بُطْلان () ذلك ، فجاء وقبّل الأرض ، وحلف له المقتدر ، على صفاء نيّته ، وأمره بالخروج إلى الروم ، فخرج وشيّعه الأمير أبو العباس ، وعلى بن عيسى ونصر الحاجب وهارون بن غريب . فخرج وشيّعه الأمير أبو العباس ، وعلى بن عيسى ونصر الحاجب وهارون بن غريب . وفي هذه السنة كان ظهور الديّلم ، لمّا خرج ابن أبي الساج عن الرّى "، غلب عليها ليلى بن النعمان ، ثم ما كان بن كاكى ، ودخل هذا الرجل في طاعة صاحب عليها ليلى بن النعمان ، ثم ما كان بن كاكى ، ودخل هذا الرجل في طاعة صاحب

وغَلَب بعده أسفار بنُ شيرويه ، وكان مزداويج أحدَ قُوّاده ، فلمّا ظلّم أسفار أهلَ قِرْوين ، خرج رجالهم ونساؤهم مستغيثين إلى المصلّى داعين الله عليه ، فخرَج عليه مزداويج ، حين رأى آثار حوافر الفرس فدخل عليه فاحتزَّ رأسه ، وعاد إلى قزوين ، ووعدهم الجميل وأظهر الخوف من دعائهم .

خراسان .

<sup>(</sup>١) زيادة من تجارب الأمم .

 <sup>(</sup>٢) فى تجارب الأمم ١ : ١٥٩ : « وقال : اغترزت بطلل ذلك الشيخ ، وما كلّ من يصلح للكتابة ينفذ
 فى العمالة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من كتاب تجارب الأمم ١ : ١٦٠ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) مجارب الأمم ١ : ١٦٠ : «على بطلان ما بلغه».

ثم تغلُّب(١)على الرّي وأصبهان ، وأساء السِّيرة بأصبهان حاجبُه وعظمتْ هَيْبَته ، وجلس على سرير ذهب ، وكان يتنقّص (٢) الأتراك ، وكان يقول : أنا سلمان وهؤلاء الشَّياطين . وكان إذا سار انفرد عنه عسكره خوفاً منه . فاشتق العسكر شيخٌ على دابّة وقال : زاد أمرُ هذا الكافر ، واليوم تكفونه (١٠)، ويَأْخذه الله إليه قبل تصرّم النهار ، فدهشوا واتّبعوه فلم يجدوه .

وعاد مزداويج إلى داره ، فنزع ثيابه ، ودخلَ الحمّام وأطال ، فهجم عليه الأتراك ، فَقَاتَلَهُم بَكُرنيب فَضْة ، فَحَزُّ وَا رأْسَه بعد أَن شُقُّوا بطَنه ، وظَنُّوا أَنهم قتلُوه ، فلما دخلوا عليه ثانياً رأوه ردّ حَشَوْبَطْنِه ، وأمسكها بيده ، وكسر جامة الحمام وهمّ بالخروج .

وقبض ابنُ أبي الساج على كاتبه أبي عبدالله بن خلف البرقاني لمًّا عرَف سعايتَه به ، وسلَّمه إلى كاتبه حسن بن هار ون وقيَّده وأخذ خطُّه بسمّائة ألف دينار .

وكاتب للقتدرُ ابنَ أبي الساج لحرب القَرمُطيّ ، لمّا عِرف خروجَه من هَجَر لثلاث بقين من شهر رمضان ، وأطلق له من بيت مال الخاصة فها ينصرف إلى علوفه (١) بين واسط والكوفة ، فحمل ذلك إليه سلامة الطُّولونيّ ، وأمر عليُّ بن عيسي عمَّال الكوفة بإعداد الميرة لابن أبي الساج .

وسار ابن أبي الساج من واسط طالباً الكوفة لليلة بقيت من شهر رمضان .

وأطلَق أبوطاهر القرمطيّ أسارَى الحاجّ ، ووصَل الكوفة ، فأخذ ما أُعِدّ ليوسف وهو مائةُ كُرِّدقيقاً (°)، وألف كُرّ شعيراً .

ووائى يوسفُ الكوفَة بعد وصول أبي طاهر إليها بيوم ، وكان قد تقاربَ عسكَرا بنِ أبي السَّاج ، وعسكرُ أبي طـــاهرٍ في يوم ضباب وأحسَّ به أبو طاهر وكَفَّ عنه ، فالتقوُّا يوم السبت لتسع خَلَوْن من شوال على باب الكوفة ، فاحتقر ابن أبي الساج عسكر أبي طاهر ، وأزْرَى عليهم ، وتقدّم يكتب كتابَ الفتح قبل اللِّقاء ، تهاوناً بأمره .

والتفت أبو طاهر إلى رفيق له ، وقد سمع صوت البوقات والدبادب ، وكانت

<sup>( 1 )</sup> تجارب الأمم 1 : ١٦٢ : و ثُمَّ أَنَّ مزدا ويج تغلب » . ( ٢ ) تجارب الأمم : • وكان يغضَ من الأتراك غضًا شديدًا » .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم ١ : ١٦٣ : د تكفنونه » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الكرز: مكتال لأهل العراق.

عظيمةً جدًّا فقال : ما هذا الزَّجَل(١)؟ فقال له صاحبه : فشل ، فقال : أجَلْ.

وعبًا ابن أبي الساج رجاله ، وكان القتال من ضُحَى النَّهار إلى غروب الشمس ، فَتَبَت يوسفُ ثباتاً حسناً ، وجُرِح من أصحاب أبي طاهر بالنَّشّاب خَلْق ، وكان أبوطاهر في عمارية مع مائتي فارس من أصحابه ، فَنزَل حينئذ وركب ، فسار وحمل بنفسه ، وحمل يوسف بنفسه ، واشتبكت الحرب ، فأسِر يوسف بن أبي الساج بعد أن ضُرِب على جنبه ضربة ، وقد اجتهد به أصحابه في الانصراف فأبي ، وقُتِل من أصحابه خلَقٌ وانهزم الباقون .

وحُمِل يوسف إلى عسكر أبي طاهر فضُرِب له خيْمةٌ وفُرِشت ، ووكِّل به ، واستُدْعِيَ بطبيب يعرف بابن السَّبْعي(٢) ليعالجه ، فقال : قد جَمَد الدَّمُ على وجهه ، وأريد ماء حارًا. قال : فلم أجِدْ عندهم ما أسخن فيه الماء ، فغسله بالماء البارد وعالجه (٣). قال الطبيب : وسألنى يوسف عن اسمِي وأهلى ، فأخبرته فوجدته بهم عارفاً أيّام تقلده الكوفة ، فعجبت من فهمه وقلة اكتراثه بما هو فيه .

ولما وصل الخبر بغداد دخل الناسَ كآبة عظيمة وعوَّلوا على الانحدار إلى واسط.

ثَم وَرد الخبرُ بان أبا طاهر رحل يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلَت من شوال ، قاصداً عَيْن التَّمر ، فاستأجر على بن عيسى خمسمائة سميريَّة ( أ ) وجعل فيها ألف رجل ، وأنفذ الطيارات والشذآت وحوّلها إلى الفرات وأقعد فيها الحجريّة ، لمنع القرمطيّ من عُبور الفرات ، وتقدّم إلى القوّاد بالمسير إلى الأنبار لحفظها .

فلما كان يوم الجمعة ، رأى أهلُ الأنبار خيلَ أبي طاهر مقبلةً في الجانب الغربيّ ، فقطعوا الجسر(°)، وعَبَر أبوطاهر في مائة رجل ، ونَشَبت الحرب بينه وبين أصحاب

<sup>(</sup>١) الزجل ، أي الصوت .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ١: ١٧٥ : ١ ابن السبيعي ١.

<sup>(</sup>٣) العبارة في تجارب الأمم ١: ١٧٥ : « فقال لى بعض أصحاب أبى طاهر : والله ما ذاك عندنا ولا عندنا ما يسخن فيه » .

<sup>(</sup> ٤ ) السميرية :نوع من السفن وكذلك الشذآت .

<sup>(°)</sup> تجارب الأمم 1 : ١٧٦ : « فبادروا إلى قطع جسر الأنبار » .

السلطان ، وعُقِد الجسر وخالف (١)سوادُ الّذين في السفن إلى الجسر ، فأحرقوه ، فبقى أبوطاهر في الجانب الشرقي وعسكرُه وسوادُه في الغربي ، وحالتِ السفن بينهما .

وورد الخبر إلى بغداد بقتل أبى طاهر القوّاد ، فخرج نصر الحاجب ، ومعه الحجرية والرَّجالة ومَنْ ببغداد من القوّاد ، وبين يديه علمُ الخلافة ومعه أبو الهيجاء [عبدالله](٢)بن حمدان وإخوته .

فاجتمع مع نصر مايزيد على الأربعين ألف رجل ، فنزل على قنطرة النهر المعروف برّ بارا ، بناحية عقرقوف ، على فرسخين ، ولحق به موسى ، وأشار أبو الهيجاء على نصر الحاجب وعلى مؤنس بقطع نهر زبارا ، وألح عليه فى ذلك ، فلمّا رآه متثاقلاً عن قبول رأيه ، قال له : أيُّها الأستاذ اقطعها واقطع لحيتى معها ، فقطعها حينئذ .

وسار أبو طاهر ، ومَنْ معه من أصحابه فى الجانب الشرقي من الفرات قاصدين نهر زبارا ، فلما صار على فرسخ واحد من عسكر السلطان آخر يوم الاثنين لعشر خلوْن من ذى القعدة بات موضعه .

وباكر المسير إلى القنطرة ، فوجدها مقطوعة ، وتقدَّم أحدُ رجاله أسودُ يقال له صُبْح ، فما زال النُشاب يأخذه حتى صار كالقنفذوهو مقدِم ، فرأى القنطرة مقطوعةً فرجع .

ولما علم أصحاب أبي طاهر أن النهر لا يُخيض عادوا القهقرى من غير أن يولُّوا ظهرهم، وعادوا إلى الأنبار ولم يجسر أحدٌ على اتّباعهم.

وكان الرأى فيما أشاربه أبو الهيجاء من قطع القنطرة ، ولولاها لعبَر القرمطيُّ غير مُسْتَهُول لجمع أصحاب السّلطان .

وطَّمع مؤنسٌ المظفَّر في سواده وتخليص ابن أبي الساج من أقياده، فأنفذ بليق حاجبه وجماعة من القواد ، وستة آلاف من غلمان يوسف ، فبلغ ذلك أبا طاهر ، فانفرد من أصحابه ماشياً ، وعبر في زَوْرقِ صيّاد ، دفع إليه ألف دينار ، فاجتمع مع قومه فلم يثبت له بليق ، وبَصُر أبو طاهر بابن أبي الساج وقد خرج من الخيّمة لما ناداه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَحَالَفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن الأثير ٦: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( يحيض ، ) وما أثبته من تجارب الأمم .

غلمانه ، فقال له القرمطي : طمعت في تخليصهم لك ! وأمر به فضُرِبت عنقه وأعناق مَنْ كان معه من الأسرى .

واحتال أبوطاهر في عُبُور أصحابه من الجانب الشرقيّ إلى الجانب الغربّي ، وكان مع أبي طاهر سبعمائة فارس وثما نمائة راجل.

وتقدم عليّ بن عيسي إلى نازوك بالطواف ببغداد ليلاَّ ونهاراً ، لكثرة العيّارين ، وأباح دم من ظهر منهم ، ونقل الناسُ أمتعتَهم إلى منازلهم خوفاً منهم ، واكترى وجوه الناس السفن.

وقصد القرمطي هِيت ، وبها هارون بن غريب وسعيد بن حمدان ، فقاتلا مَنْ علا سورها بالمنجنيقات ، بعد أن قتلوا من أصحابه عدّة فسكنت ْ نفوس مَنْ ببغداد . وتصدّق المقتدر بمائة ألف درهم .

وبادر على بن عيسى إلى المقتدر بالله وقال له : إنما جمع الخلفاء الأموال ليُقمعوا بها الأعداء ، ولم تلحق المسلمين مضرّة كهذه من هذا الكافر الذي أوقع بالحاجّ سنة اثنتي عشرة وثلثمائة ، ولم يبق في بيت مال الخاصَّة شيء ، فاتَّق الله يا أميرَ المؤمنين. وخاطب السيدة حتى تُطلق ماعندها من مال ادّخرته لشديدة ، فهذه أمها (١)، وإن لم يكن هناك شيء فالحقُّ خراسان .

فدخل إلى السيدة ، فأعطته خمسائة ألف دينار ، وكان في بيت مال الخاصّة مثلها . وأخبر على بن عيسى ، بحال رجل شيرازي يكاتب القرمطي وأتباعه ، فأحضره

فأقرَّ أنه من أصحابه ، لم يتبعه إلاّ لحقِّ رآه معه وقال له : لسنا كالرافضة الحمقي ، الذين يدَّعون إماماً منتظراً ، وإمامنا فلان ابن فلان ابن إسماعيل بن جعفر ، فأمر به فحُبِس بعد الضرب ، فامتنع في حبسه من الطعام والشراب فمات بعد ثلاثة أيام . .

وكتب القرمطيّ إلى مؤنس كتاباً ، في آخره : .

قولوا لمؤنسكم بالراح كن أنساً ﴿ واستتبع الرَّاحَ سُرْناياً ومِزْمــارا وقد تمثلتَ عن شوق تقاذفَ بي بيتاً من الشعر للماضين قد سارًا « نَزُ وركمْ لا نؤاخذ كم بجفوتكُمْ إنّ الكريم إذًا لم يُسْتَرَرُ زارًا » ولا نكون كأنتم في تخلّفكم من عالج الشُّوق لم يستبعد الدار وله أشعار كثيرة تركناها لشياعتها .

<sup>(</sup>١) أي أم الشدائد ؛ يريد تهويل الأمر.

#### سنة ست عشرة وثلثمائة

دخل مؤنس المظفر بغداد ، وبعده نَصْر .

ونُدِب مؤنس للخروج إلى الرقّة ، لما وصل الخبرُ باستيلاء القرمطيّ على الرّحْبة حرباً وقتله أهلَها ورَهِبت الأعراب أبا طاهر ، حتّى كانوا يتطايرون عند سماع ذكرِه ، وجعَل على كلّ بيت منهم ديناراً بعد أن نَهَبهم .

وعاود القرمطى هِيبَ ، فلم يقدِرْ عليها ، فأتى الكوفة ، وجاء إلى قصر ابن هبيرة (١) فخرج إليه نصر ، فحُم نصر حمّى شديدة حادّة ، فسار مع ذلك إلى شورا وبينه وبين القرمطيّ نهرُها ، واستخلّف على الجيش أحمد بن كيغلغ ، وأنفذ معه الجيش .

وانصرف القرمطيّ من غير لقاء .

واشتَّدتْ علّة نصر ، وجَف لسانه من شدّة الحُمّى ، فأعيد إلى بغداد ، فمات في الطريق في عمارية (٢) ، فأنفذ المقتدرُ على الجيش هارون بن غريب ، فدخل بهم بغداد .

وأقام على بن عيسى حين رأى تنكُّرُ الأمور على الاستعفاء من الوزارة ، والمقتدر يجلبه ، ويستوقفه حتى أعفاه .

واستوزر المقتدر أباعلى بن مُقلة ضرورة ، وذلك بمشورة نصر ، فلما كان في النّصف من شهر ربيع الأول ، أنفذ المقتدر هارون بن غريب ، ومعه أبو جعفر بن شير زاد للقبض على على بن عيسى ، فاستحيا هارون من لقائه بذلك ، فأنفذ أبا جعفر ، فوجده مستعداً قد لبس خفاً وعمامة وطيلساناً ، واستصحب مصحفاً ومقراضاً ، وسأل هارون صيانة حَرَمه ، ففعل وحُمِل مع أحيه أبى على إلى دار السلطان ، فاعتقله في دار زيدان القهرمانة ، وكانت وزارته هذه سنة وأربعة أشهر ويومين .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : ٥ هبرة ١ . وقصر ابن هبيرة ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ، وانظر معجم البلدان
 ٢ : ١١٢ وتجارب الأم ١ : ١٨٣ .
 (٢) العمارية : هودج يجلس فيه .

# وزارة أبي علىّ بن مُقْلة

وقد كان محمد بن خلف النّيرمانيّ بذل في الوزارة ثلثمائة ألف دينار ، فلم تُقبل منه ، لمّا عُرِف منه الجهل بالكتابة والنّهور في الأفعال .

وأُحضِر ابنُ مقلة يوم الخميس سادس عشر ربيع الأول ، وقلَّد الوزارة ، ووصل إلى الخليفة وخُلِع عليه ، وحُمِل إليه طعامٌ على العادة التي جرت للوزارة إذا خُلِع عليهم .

ودسَّ نصرٌ الحاجب على علىّ بن عيسى مَن ادَّعى مكاتبته القرمطيّ على يده ، وذلك لعداوة بينه وبينه ، ولمُمَايلة على ًلمؤنس .

وعزم الخليفة على ضرب على بن عيسى بالسياط على باب العامّة ، فوقفت السيدة على بطلان الأمر فأزالت من نفس المقتدر تصديق ذلك ، وثنته عن رأيه في معاقبته .

واتَّفَق لابن مقلة مامشَّى به الأمور، إنفاذُه البريدى له – وكان بينهما مودّة – سفاتجا(١) بثلثمائة ألف دينار، وغير ذلك من وجوهٍ أخر.

وَتَغَايِر سُوَّاسِ هَارُونَ بِن غريب على غلام أمرد ، فوقع الحرب بينهم ، فأخَذ نازوك سُوَّاسِ هارون وحبسهم ، فسار أصحاب هارون إلى مجلس الشرطة وضربوا حليفة نَازُوك ، وأخذوا أصحابه فلم ينكر ذلك المقتدر . فجمع نازوك رجاله وزحَف إلى دار هارون ، فقتل من أصحابه قوماً ، ووقعت الحرب ، فجاء ابن مقلة ومفلح الأسود فأديًا رسالةً إليهما عن المقتدر حتى كفاً .

وأقام مؤنس فى داره مستوحشاً ، فأظهر أنّ ذلك لمرضٍ فى ساقه ، وصار إليه هارون لابساً دُرّاعة فاصطلحا .

وأقام هارون ببستان النّجمي ، قاصداً للبعد من الفتن ، فكتب أصحاب مؤنس

<sup>(</sup>١) في القاموس : السُّفتجة أن يعطى مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المُعطى فيوفيه إياه ثم يستفيدُ أَمْنَ الطريق » .

۳۱۶ سنة ۳۱۸

إليه وهو بالرَّقة ، بأنِّ الأمر قد تمَّ لهارون في إمْرةِ الأمراء ، فأسرع إلى بغداد ولم ينحدر إلى المقتدر . وصعد إليه الأمير أبوالعباس والوزير أبوعليّ فسلّما عليه .

وقدِم عليه أبو الهيجاء من الجَبَل ، وقُلَّد أحمد بن نصر الحجْبَة ، وأخذ منه ستين ألف دينار ، وذلك في شهر رمضان ، وصُرَف في ذي الحِجّة .

وقَبَض ابنُ مقلة على أبي محمد عبدالله كاتب نصر ، وألزَمَهُ خمسين ألف دينار .

## سنة سبع عشرة وثلثمائة

فى يوم السبت ثالث المحرّم ، خرج مؤنس إلى باب الشماسية ، وخرج الجيش معه ، وعبر إليه نازوك فى أصحابه ، وخرج إليه أبو الهيجاء وسائر القوّاد ، ثم انتقلوا إلى المصلّى .

وشحن المقتدر دارَه بهارون بن غريب وأحمد بن كيغلغ والحجرية والرّجّالة المصافية. فماكان آخر النهار حتَّى مضوا إلى مؤنس.

وراسل مؤنس المقتدرَ أنّ الجيش عاتب بما يصير إلى الخدم والحرم ودخولهم ف الرأى ، وهم يطالبون بإخراجهم عن الدار ، فأجَابه المقتدر برقْعة طويلة فيها :

أمتعنى الله بك ولا أخلانى منك ، ولا أرانى سوءاً فيك ، تأملت الحال التى خرج أولياؤنا وصنائعنا وشبعتنا إليها وتمسكوا بها ، وأقاموا عليها ، فوجدتهم لم يريدوا إلا صيانة نفسى وولدى ، وإعْزَاز أمرى ومُلكى ، بارك الله عليهم ، وأحسن إليهم وأعاننى على صالح ما أنويه لهم . وأما أنت يا أبا الحسن المظفر للاخلونا منك فشيخى وكبيرى ، ومَنْ لا أزول ولا أحول عن الميل إليه والتوفّر عليه والتحقّق به ، اعترض مابيننا هذا الحادث ألم يعترض ، وانتقض هذا الأمر الذى لحقنا أو لم ينتقض ، وأرجو ألا تشك في ذلك إن [صدفت نفسك] (١) وحاسبتها ، وأزلت الظنون السيّئة (٢)عنها ، أدام الله حراستها .

والّذى ذكره أصحابنا من أمر الحرَم والخدم قول إذا تبيّنُوه حقّ تبيّنه ، وتصفّحوه حقّ تصفّحه ، علموا أنه قول جاف ، والبغى فيه على غير مستر ولا خاف ، ولإيثارى موافقتَهم واتباعى مصلحتَهم أجبتُهم إلى المتيسّر فى أمر هذه الطبقة ، وأتقدّم بقبض إقطاعاتهم وحظر تسويغاتهم ، وإخراج من يجوز إخراجه من دارى ، ولا أطلق للباقين الدّخول فى تدبيرى ورأبى ، وأوعز بمكاتبة العمال فى استيفاء حقّ بيت المال من

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ١: ١٩٠.

<sup>(</sup> Y ) في الأصل : « السببيّة » وما أثبته من تجارب الأمم .

ضياعهم الصحيحة الملك ، دون ما يقال إنه [قد] (الابسه الريّب والشك ، وأنظر بنفسي في أمر الخاصّة والعامة وأبلُغ في إنصافها والإحسان إليها الغاية .

وأما أنتم ، فمعظم نِعَمكم منّى ، وما كنت لأعود عليكم فى شيء سمحت به ورأيتُه فى وقته ، وأراه الآن زهيداً ، فى جنب استحقاقكم . وأنا بتثميره أوْلى و بتوفيره أحْرَى .

[ أمّا ] ۱ نازوك ، فلست أدرى لأىّ شيء عتب ، ولا لأىّ حال استوحش واضطرب ؟ فما غيّرت له حالاً ، ولاحزْت له مالاً .

[ وأمّا ](١)عبد الله بن حمدان، فالذي أحفظه صرفُه عن الدينور وتهيّؤ إعادته إليها إن كان راغباً فيها ، وماعندي له ولنازوك والعصاة كلّها إلا التجاوز . والإبقاء (١).

وبعد هذا وقبله ، فلى فى أعناقكم بيعة قد وكد تموها على أنفسكم دفعة بعد أخرى . ومَنْ بايعنى فإنما بايع الله سبحانه ، ومَنْ نكث فإنما نكث عهد الله ، ولى عندكم أيضاً نِعَم وأياد وعندكم صنائع وعوارف ، آملُ أن تعترفوا بها وتلتزموها وتشكروها ، فإنْ راجعتم هذا الجميل ، وتلقيتم هذا الخطب الجليل ، وفرقتم جموعكم ومزقتموها وعدتم إلى منازلكم واستوطنتموها ، [ وأقبلتم على شئونكم فلم تقصر وا فيها ] (٣) كنتم بمنزلة من لم يبرح من موضعه ، ولم يأت بما يعود بتشعث محله وموقعه ، وإن أبيتم إلا مكاشفة ومخالفة ، فقد وليتكم ماتوليتم ، وأغمدت سيني عنكم ، ولجأت فى نصرتى ومعونتى ومخالفة ، فقد وليتكم ماتوليتم ، وأغمدت سيني عنكم ، ولجأت فى نصرتى ومعونتى ومن الله سبحانه ، ولم أسلم الحق الذى جعله الله تعالى لى ، واقتديت بعثمان بن عفان رضى الله عنه ، حين لم يخرج من داره ، ولم يسلم حقّه لمّا خذله عامة ثقاته وأنصاره (١٠) ، والله تعالى بصير بالعباد وللظالمين بالمرصاد » .

ولمًا وقف مؤنس ونازوك وأبو الهيجاء على الرّقعة ، طالبوه بإخراج هارون ، فأخرجه من يومه إلى الثُّغور الشاميّة والجزريّة .

وعاد مؤنس والجيش إلى بغداد فى يوم عاشوراء وزحفوا إلى دار السلطان ، فهرب المظفر بن ياقوت والحُدم والحُجَّاب وابنُ مُقلة .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الاتفاء؛ تحريف، صوابه ما أثبته من بجارب الأمم.

<sup>(</sup>٣) من تجارب الأمم .

 <sup>(</sup>٤) بعدها في تجارب الأم : • وكان ذلك حجة فيا بين الله عز وجل وبيني وسبباً بإذن الله لما أوصله من الفوز
 في الدنيا والآخرة ، والله بصير بالعباد وللظالمين بالمرصاد وحسبي الله ونعم الوكيل » .

وأخرِج المقتدرُ والدَّنَه وخالته وحَرَمُه ليلاً إلى دار مؤنس، ودخل حينئذ من قُطُّرُ بَل إلى بغداد مستتراً.

وأصعَد نازوك بغلامه مؤنس إلى دار ابن طاهر ، ففتح له كافور الموكّل بها ، وسلّم إليه محمد بن المعتضد بالله ، وأحرق في طريقه دار هارون

وبُويع محمّد بالخلافة ، بايعه مؤنس والقّواد ولقّب القاهر بالله .

وأخرَج مؤنس على بن عيسى من دار السلطان ، فأطلقه إلى منزله وقلَّد أبا على بن مقلة وزارة القاهر .

وقلِّد نازوك الحجُّبة والشُّرْطة .

وأضاف إلى أعمال أبي الهيجاء أعمالاً كثيرة .

ومضى بنى ابن نفيس ، بعد أنْ وقع النَّهب فى دار السلطان إلى تربة السَّيدة بالرَّصافة ، فُوجد لها هناك ستمائة ألف دينار

وأَشهد المِقتدر على نفسه بالخلع القضاة . وأخذ القاضي أبو عمر(١) الكتاب ، فلم يُطلِع عليه أحداً ، فكان هذا من أقوى ذرائعه عند المقتدر ، لمَّا عاد إلى الخلافة .

وسكن النّهب عند ولاية القاهر ، وجلس ابنُ مقلة بين يديه ، وكتب مخلافته إلى الآفاقي .

وتقدّم إلى نازوك بقلع خيم الرجّالة ، والمنع للحجرية من دخول الدار فاضطربوا فلمّا كان يوم الاثنين سابع عشر المحرم ، بكّر الناس إلى دار الخلافة ، لأنّه يوم الموكب (٢) وحضر الخلق والعسْكر بأسره ، وطالبوا بالرّزق والْبَيْعة . [ ولم ينحديرٌ مؤنس يومئذ ] (٣).

وهَجَمت الرَّجَالة تريد الصحن التسعيني ، وكان نازوكُ نهى أصحابَه عن معارضتهم ، إشفاقاً من الفتنة ، فقاربوا القاهر بالسلاح ، وكان جالساً في الرِّواق ، بين يديه ابن مقلة ونازوك وأبو الهيجاء ، فأنفذ بنازوك ليردَّهم وهو مخمور قد شرب ليلته ، فقصدوه بالسلاح ، فهرب منهم ، فطمعوا فيه ، وانتهى به الهرَب إلى باب كان

<sup>(</sup>١) في المنتظم : « محمد بن يوسف » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نجارب الأمم والمنتظم ، وفي الأصل : ﴿ المركب ﴿ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من كتاب الكامل .

قد سدَّه خوفاً من الدُّخول منه فكانت منيّته عنده ، فقتلوه وصاحوا « مقتدريا منصور» . فهرب كلُّ مَنْ فى الدار ، وصلبوا نازوك وعجيباً الخادم على خشب الستارة ، وبادر الخدم إلى أبواب الدار فغلَّقوها ، لأنهم خدم المقتدر وصنائعه .

وبادر أبو الهيجاء الخروج ، فصاح القاهر به : تُسْلِمُني يا أبا الهيجاء ! فأخذتُه الحميَّة فقال : لاوالله لا أسلِّمك . وعاد أبو الهيجاء ويدُه في يد القاهر إلى دار السلام ، وقصد الرَّوشن فوجد الرجّالة منتظمين ، فنزل أبو الهيجاء معه وقال له : وتربة حمدان لافارقتُك يامولاي أو أقتل دونك !

ومضى أبو الهيجاء إلى الفردوس ونزع سواده ومنطقته وأعطى ذلك غلامه ، وأخذ جُبّة صوف مصريّة عليه ، وركب دابّة غلامه ، ومضى إلى باب النوبى ، فوجد الجيش وراءه وهو مغلق ، فعاد إلى القاهر ، وقال : هذا أمرٌ من السماء ، قد حُمِل رأسُ نازوك إلى هناك .

ودخلا من حيث خرجا ، وأتيا دار الأترجّة ، وتأخّر عنهما فائق وجه القصعة ، وأشار على الخدم بقتل أبى الهيجاء ، وذكّرهم عداوته للمقتدر ، ف أتوه بقسى ودبابيس فجرد سيفه ونزّع جُبّته ، وحمل عليهم فأجفلوا منه ورموه ضرورة ، ورماه أحدُ الحجرية بنشّابة وهو ينادى : يالَ تغلب ! القتل (١) بين الحيطان أين الكُميّت بن الدهماء ! فرماه خَمّار (٢) جونه بسهمين : أحدهما نَظَم فَخِذيه والآخر مال بترقُوته ، فانتزع السهام ومضى إلى بيت فسقط فيه قبل أن يصل إليه .

فبادره أسود ، فضرب يده فقطعها ، وأخذ سيفه ، وغشيه أسود آخر فحزّ رأسه .

وامتنع المقتدر ، وهو بدار ابن طاهر ، من المضى إلى دار السلطان ، وخاف أن تكون حيلةً عليه ، فحملُوه على رقابهم إلى الطّيار .

فلما حَصَل في دار الخلافة سأل عن أبي الهيجاء ، فقيل له : هو في الأتُرجّة ، فكتب له أماناً بخطّه ، وقال لبعض الخدم : ويلك بادِرْ به لاتِنمٌ عليه أمره(٣) .

فلمًا حصل الخادم في الطريق ، تلقّاه خادم آخر برأسه ، فعاد إلى المقتدر فعزّاه

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ١ : ١٩٨ : « أأقتل بين الحيطان ، .

<sup>(</sup>٢) فى تجارب الأمم : ١ حمارجويه ١ .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم: ﴿ بادر به لئلا يحدث عليه حادث ، .

عنه ، فظهرت كآبتُه وقال : ويْلك مَنْ قتله ؟ فغمزه مفلح الأسود ، فقال : لا أدرى فكرّ ر : إنا لله وإنّا إليه راجعون ! وظهر من حُزْنِه عليه أمرٌ عظيم .

وكان أبو الهيجاء في الشجاعة بمنزلة كبيرة ، حكت عنه إحدى حظاياه ، أنّه كان يواقعها في سفر ، فجاء السبع إلى باب مَضْرَ به ، فجرد سيفه وحمل عليه ، وأتاها برأسه ، وعاد إلى الحال التي كان عليها ، لم تفتر شهوتُه ولم تكلّ آلتُه .

وَأَتِيَ المقتدرُ بالقاهر ، واستدناه ، وقبَّل جبينه ، والقاهر يقول : نفسى نفسى يا أمير المؤمنين ، فقال له : لا ذُنب لك لأنك أكرِهت ، وحَقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جَرَى عليك سوء منِّى أبداً ، فاطمأنَ .

وشُهر ببغداد رأس نازوك وأبى الهيجاء ، ونُودِى عليهما : هذا جزاء مَنْ كفر نعمة مولاه .

وعاد ابن مقلة إلى الوزارة ، وكتب بإعادة الخلافة إلى المقتدر .

وحكى أنّ بدّر بن الهيثم القاضى ، ركب للتّهنئة [ و ] رجوع الخلافة إلى المقتدر بالله ، وقال لابن مُقْلة : بين ركبتى هذه وركبة ركبتها مائة سنة ، لأنّنى ركبت للتعزية بوفاة المأمون سنة سبع عشرة ومائتين مع أبى، وقد ركبت اليوم لِلتّهنئة بعود المقتدر سنة سبع عشرة وثلثمائة . وتوفى بدر بعد أيام سنة مائة واثنتى عشرة سنة .

وجُدِّدت البيعة على الناس ، فأطلق للفرسان زيادة ثلاثة دنانير فى الشّهر ، وللرجال زيادة دينار . ونفدت الأموال فى عطيّاتهم حتى بيعت الآلات والكسوة .

وأشهد المقتدر بالله على نفسه ، بتوكيل على بن العباس النُّوبختى فى بَيْع الضِّياع . وحضر على بن عيسى فقام إليه ابن مقلة ، وشاهد البيع ، فانتهى إلى بيع ضياع جبريل والد بختيشوع ، وقد بيعت بثمن نَزْر ، فقال : لا إله إلا الله ! حدثنى شيخنا القاسم عيسى بن داود – يَعْنى أباه – أن المتوكل رحمه الله ، لما غضب على بختيشوع أنفذ لإحصاء ما فى داره ، فوُجد فى خزانة كسوته رقعة فيها ثمن ضياعه ، مبلغ ذلك بضعة عشر آلاف ألف درهم . .

وخلَع المقتدر على ابن مقلة وكنَّاه . وقلَّد أبا عمر قضاء القضاة ، وكتب عهده . وأوقع في هذه السنة القرمطيُّ بالحجيج في المسجد الحرام ، وقَتَل أميرَ مَكة ، وقلع الحجر الأسود ، وسلب البيت ، وأضعد رجلاً من أصحابه ليقلع الميزاب، فتردَّى فهلك ،

وطُرِح القتلى بزمزم ، وأُلقِيَ مَنْ بقىَ فى المسجد ، وأخذَ الأموال وحمل الحجر إلى بلده .

قال المقتدر: قال لى عقيل بن عصام العُقَيليّ بقرية أبروذة من الدُّجيل: حدَّثني أبي : أنه رأى أبا طاهر وبين يديه خمسون يضربون الرّقاب، فقتِل من الحجيج نحو عشرة آلاف وهو يقول:

ولوكان هذا البيتُ بيتاً لربِّنا لَصَبَّ علينا النَّارَ من فَوْقِنَا صَبَّا ولوكان هذا البيتُ بين زمزم والصَّفَا جنائزَ لانبغى سوى كسبها ربّا لعنه الله وأتباعه لعناً وبيلاً!

وأتى أهلُ مكة على مَنْ عندهم من الحاجّ ، فقتلوهم وسلبوهم . وقُلِّد ابنا رائق شُرْطة بغداد ، مكان نَازُوك .

وورد ياقوتُ من فارس ، فخلَع المقتدر عليه ، وعلى ابنه المظفر ، وولَّى مكانه نجحاً الطُّولونُى بفارس وكرَّمان . وعُزِل ياقوت ، وجُعل الإشراف بها لابن أبي مسلم .

وانحدر بعد ذلك مؤنس إلى المقتدر ، فخلّع عليه ونادَمه ، وسأله في أمّ موسى الهاشميّة ، وفي أم دستنبويه ، فأُجِيب ووُصِلتْ بسبعة آلاف دينار .

ورتب عليُّ بن عسى في المظالم ، وجُعِلت الدواوين إليه .

وفيها فتح هارون بن غريب شهرزور ، وطالَبهم بخراج عشرين سنة عَصَوْا فيها ، وصالحوه على سبعة وثلاثين ألف دينار وماثتي ألف درهم .

وفيها رتب الحجرية على بن مقلة ، وضَرَ بُوه بالدَّبابيس فأفلَت منهم .

وفيها ملك أصحاب ما كان الديلمي قاسان .

### سنة ثمانى عشرة وثلثمائة

زاد أمرُ الرّجالة وَكُثر تسَحبهم وإدلالهم ، بأنهّم كانوا السَّبَ في عود المقتدر إلى داره .

وطالب الفرسانُ بالمال ، فاحتجّ عليهم السلطان ، بأنه يصرف إلى الرّجالة (١٠)في كلّ شهر مائة وثلاثين ألف دينار .

وركِبت الفرسانُ مع محمد بن ياقوت ، فطردُوهم وأوقع بالسودان بباب عمار ، وحرَّق دورَهم ، فهربت الرَّجالة إلى واسط ، ورئيسهم نصرُّ الساجي ، فغلَبوا عليها فانحدر مؤنس فأوقع بهم ، فلم ترتفع لهم رايةٌ بعد ذلك .

وكان بين محمد بن ياقوت ومؤنس تباعد ، فلِممايلة مؤنس ابنَ مقلة ، عاداه بالانضمام إليه ، وقبض على الوزير سلّيان بن الحسن ، حين عُرِفت إضاقته (٢)، وكثرت المطالبات له ، فكانت مدة وزارته سنة وشهرين .

## وزارة أبى القاسم عبد الله بن محمد الكلواذي

كانت فى يوم الاثنين سابع رجب ، وأقرضه ابنُ قرابة مائتى ألف دينار بربح درهم فى كلِّ دينار .

وملك مزداويج الجَبل بأسره إلى حُلُوان .

وانْهزم هارون بن غريب إلى دير العاقُول .

واستأمن یشکری الدیلمی إلی هارون ، وهو من أصحاب أسفار"، وانهزم بانهزامه وصادر یشکری (۱) أهلُ نهاوند فی أسبوع ، علی ثلاثة آلاف ألف درهم ، وانبشّت

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الرّجال ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إضافته » تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هو أسفار بن شيرويه .

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن الأثير ٦: ٢١٤ : ﴿ لشكرى ﴾ .

الأخبار ، وصادر أهلَ الْكرَج وملك أصبهان ، وكان بها أحمد بن كيغلغ ، فخرج هارباً في ثلاثين نفساً .

فكان لأحمد من الاتفاق العجيب أن يشكرى تَبِعه إلى قَرْية ، فعاون أهلُها أحمد وتقارب أحمد ويشكرى ، فضربه أحمد ضربةً قدَّت مِغْفَره وخُوذته ، ونزلت في رأسه فقتلته ، وانهزم أصحابه ، وسن أحمد يومئذ سبعون سنة .

وركب الكلوذانى فى طياره ، فرجمه قومٌ من الجند ، طلبوا أرزاقهم ، فجعل ذلك سبباً لإغلاق بابه ، ووُلِّى بعده الحسين بن القاسم الكُرخيّ .

#### وزارة الكرخي

كان ببغداد رجل يعرف بالدّانيالى ، يظهركتباً عتيقة (١) ، وينسبُها إلى دانيال النبيّ عليه السلام ، ويُودِع تلك الكتب أسماء قوم وحُلاهم ، فاستوى جاهُه ، وقامت سوقُه بين أهل الدولة وعند القاضي أبي عمر وابنه .

وذكر لِمُفْلِح الأسود ، أنه من ولد جعفر بن أبي طالب ، فنفَق بذلك عليه ، وأخذ منه مالاً كثيراً ، وأشار عليه ابن زنجى بإثبات صفة الحسين بن القاسم ، وذكر الجدرى الذى فى وجهه والعلامات التى فى شَفَتِه العليا ، فكتب ذلك ، وأنه إن وَرَر للثامن (٢)عشر من ولد العباس استقامت أموره ، فعمل دِفتراً ، وذكر ذلك فى تضاعيفه وعتّقه فى التبن ، وجعله تحت خفّه ومشى عليه حتى اصفر وعتّق .

قال ابنُ زَنجی ٣٠٠: فلولا معرفتی من عَمَلِه له لم أشكٌ فى أنه قديم . وحمله إلى مُفْلِح فعرضه على المقتدر ، فقال له : أتعرف هذه الصفة لمن ؟ قال : لاأعرفها إلاّ للحسين بن القاسم ، قال:فاستدعاه وشاوره .

قال ابن رَنجي : ثم إنّ الدّانيالي طالبني بالمكافأة ، فقلت : حتى يتمّ الأمر . فلما وللله الحسين الوزارة ، ولاه الحِسْبة ، وأجرى له ماثتي دينار في الشهر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عتقاً » .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم : « ثانى عشر » .

<sup>(</sup>٣) هو أبوالقاسم بن زنجي .

سنة ۲۱۸

وسعَى له بُلَيْقٌ فى الوزارة ، وتقلَّدها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر رمضان ، فتشاغل عن الجلوس بالتهنئة بجمع الأموال الَّتِي يحتاج إليها فى نفقة العيد ، وصار إليه على بن عيسى وهناه .

وكانت دمنة تعنى بأمر الحسين ، فكانت توصِّل رقاعَه ، وكانت حظيَّةً عند المقتدر فكان يخدُمها ويخدُم ابنَها الأميرَ أبا أحمد إسحاق في كلِّ يوم بمائة دينار .

واختص به بنو البريديّ وأبو بكربن قرابة ، وأقرضه أموالاً بربح درهم في الدّينار . واختصّ به جعفر بن ورقاء ، فقلّد أبا عبدالله محمد بن خلف النّيرمانيّ أعمالَ

الحرّب والخراج والضّياع بحُلُوان ، وغيرها من ماء الكوفة ، ولبس القباء والسّيْف والمِنْطَقة وتَسمَّى بالإمارة . وسئل فى إخراج على بن عيسى إلى مصر ، فدافع عنه مؤنس وقال : إنه شيخ نرجع إلى رأيه حتى أحدره إلى الصَّافية .

مُوسَ وَقَالَ عَلَى جَسِيعَ مُوجِعَ إِي وَيِهُ عَلَى جَمِينَ أَنَّ مُؤنساً عَلَى كَبَسِهِ لَيلاً ، فكان ينتقل وابتدأ مؤنس في الاستيحاش. وبلغ الحسينَ أنَّ مؤنساً على كبسِه ليلاً ، فكان ينتقل

وابندا مونس في الاستيخاس . وبنع الحسين ال مونسا على تبسيه ليار ، فعال يسفل في كلّ ليلة إلى مكان ، خوفاً منه . وراسل مؤنس المقتدر في صرف الحسين عن الوزارة فأجامه(١) .

وسعى الحسين بمؤنس وقال للمقتدر : إنه قد عزم على أن يُخرِجَ الأميرَ أبا العباس إلى الشام ويقرِّر له الخِلافة .

وكتب الحسين إلى هارون بن غريب ، وهو بدير العاقول ، يأمره بالمبادرة [ إلى الحضرة ] (٢) فاستوحش مؤنس ، وأظهر الغضب وسار فى أصحابه إلى الموصل . وجاء بُشرى خادم شفيع برسالة إلى المقتدر ، فشتَمه الحسينُ وشكم صاحبه ، وضر به بالمقارع ، وأخذ خطه بثلثائة ألف دينار .

ووقّع الحسين بقبض أملاك مؤنس وضياع أسبابه ، وأفرد له ديواناً سمّاه ديوان المخالفين.

وزاد محلُّ الحسين من المقتدر ، فكان ينفذ له الطعام من بين يديه ، ولقَّبه عميد الدولة ، وأمر بذكر لقبه على الدّنانير .

وقلَّد أبا يوسف محمد بن يعقوب البريديّ البصرة ، والقيام بنفقتها فتقدّم إلى

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم : « فأجابه إلى صرفه والتقدم إليه بلزوم منزله » .

<sup>(</sup>٢) من تجارب الأمم.

الكتّاب ، بإخراج خراج البصرة ، فأخرجوه من صلاة الفجر إلى عتَمة يومه ، وأحضر البريدى ووافقه على ذلك ، وأخذ خطّه بالقيام بمال الأولياء بالبصرة ، وأن يرتب لحفظ السُّور زيادة على مَنْ عليه ألف رجل ، وأن يَحْمِل بعد النفقات سبعين ألف دينار ، وحمل الخطَّ إلى الوزير متبجِّحاً به ، فلم يقع من الوزير بموقع ، وظن أنه وجمل .

وعرف المقتدر فوقَع موقعه عنده ، وغلَّظ على الحُسين ، فخافه الفضلُ بن جعفر ، فاستتر منه عند ابن قرابة ، فقلَّد الحسين الديوانَ أبا القاسم الكلواذي .

وجدٌ أبو الفتح في طلب الوزارة ، وصُودر ابنُ مقلة عند بُعْد مؤنس عن ما تتى ألف دينار ٪

وأراد الحسين مصادرة على بن عيسى ، وهو بالصافية مقيمٌ ، فمنع منه هارون بن غريب وكانَ بديْر العَاقُول .

ووصل هارون إلى دار السُّلطان ، فلقى المقتدرَ وسأله فى ابن مُقلَّة ، فحطَّ عنه خمسين ألف دينار ، فانصرف إلى داره ، فقصده الوزير وابنا رائق ومحمد بن ياقوت ومُقلح وشفيع .

وأخذ ابن مقلة في استماحة الناس ، ففضل له عن الذي صودر عليه عشرون ألف دينار فابتاع بها ضياعاً وقَفَها على الطَّالبيّين ، وكان ابتاعها باسم عبدالله بن على المقرئ .

وقبض المقتدر على أبى أحمد بن المكتنى ، ومحمد بن المعتضد ، فاعتمدت السّيدة مراعاة محمد ، وأهدَت إليه الجوارى وراعته فى نفقته ، واعتُقلا بدار السلطان واشتدّت الإضاقة بالحسين فباع ضياعاً بخمسمائة ألف دينار ، واستسلف من مال سنة عشرين وثلثمائية قبل افتِتاحها ، فأخبر هارون حاله للمقتدر ، فكتب للخصيبي أماناً فظهر فخوطب بالوزارة ، فذكر أنّ الحسين استسلف من مال سنة عشرين قطعة وافرة ، وأنه لايغر السلطان من نفسه ، فولاه ديوان الأزمة ، وأجرى له ولكتابه ألف دينار وسبعمائة دينار فى كلّ شهر ، ، وأقرّ الحسين على الوزارة وخلع عليه ، ليزُ ول الرجاف [عنه] (١).

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم.

واجتمع الحسينُ والخصيبي ، فأخذ الحسين يعانده والخصيبيّ مُمْسِكٌ ، فلما بلغ ذلك المقتدر انحل أمرُ الحسين عنده فقُبِض عليه ، فكانت وزارته سبعة أشهر ،

### وزارة أبى الفتح الفضل بن جعفر

وخُلِع عليه لليلتين بقيتًا من شهر ربيع الآخر .

وصادر الحسين في نوب ، أخذ منه في إحداها أربعين ألف دينار ، ثم أبعده إلى البصرة وأقام له في كلّ شهر خمسة آلاف درهم .

وأنفذ مزداويج رسولاً يسأل أن يُقاطع عن الأعمال التي علب عليها من أعمال المشرق ، فأجيب ، وتكفل هارون بن غريب بأمره ، وكتب له العهد وأنفذ إليه اللواء والخِلَع ، ومشّى الوزير أبو الفتح الأمور بمائة ألف دينار ألزمت للبريدى ونفى ابن مقلة إلى شيراز .

ومات أبوعمر القاضى ، فأغرى أبوبكر بن قرابة بَورثته ، وقال للمقتدر : هاهنا مَنْ يعطى مائة ألف دينار لقضاء القضاء ! [ ويوفر هذا المال من جهته ] .

وأنفذ المقتدر بكتاب إلى أبى الحسين القاضى معه ، وعَرفه الحال ، فأثوه وهو في العزاء ، وأمسكوا ، فقال ابن قرابة : مالهذا حَضَرْنا ، قم معنا حَتَى نخلُو ، فنهض واستوفى عليه ابن قرابه الخطاب ، فقال أبو الحسين : إنّ نعمنا من أمير المؤمنين ، وأسأله أن يُمْهلنا يومَـه ، حتى يحصل أمره .

فلمّاكان بالعشى ، وكان شهر رمضان ، مضى إلى دار ابن قرابة ، فدخل والمائدة بين يديه ، وعنده البريديّون ، فأكل قاصداً لاستكفاء شرّه ، وقال : قد جئتك مستسلماً إليك فدبّرنى بما تَرَى .

وقرُبُ منه البريديُّون ، وقالوا متوجِّعين : له عندنا ثلاثة آلاف دينار نُعينك بها ، واستصوبوا قَصْده لابن قرابة ، فقال له ابنُ قرابة : امضِ مصاحَباً ، وتعطَف عليه ما المقتدر بالله ، وعاونه م البريديون وإخوانه فقلَّده قضاء القضاة .

ووصفَ المقتدر لابن قرابة ماهو فيه من الإضاقة ، فقال له : لم لايعاونك ابنُ خالك هارون بن غريب وعنده آزاج(١) مملوءة دنانير؟ فقال هارون : لوكنتُ أملِك

<sup>(</sup>١) الآزاج : جمع أزج ، وهوالبيت يبني طولاً .

شيئاً لما بخلتُ به عن أمير المؤمنين ، لأنّ سلامتى معقودة بسلامته ، ولكن مع ابن قرابة من المال مالايحتاج إليه ، وأنا أستخرج لك مِنه خمسمائة ألف دينار ، فقال : اذهب . فتسلّمه، فقبض عليه وجرى عليه من المكروه ما أشنَى به على ١٠ التلف ، حتى قُتِل المقتدر بالله فخُلِّص .

وحكى ابنُ سنان : أن ابن قرابة كان صديقاً لأبيه ، فدخل عليه بعد ماصودر فقال له : خلطت حتى صودرت ، وقد حصل لى الآن ما يرتفع منه عشرون ألف دينار فى السَّنة خالصة لى ، ولى من الأملاك ماليس لأحد مثله ومن الآلات والفرش والمخروط والصيني والجوهر ماليس لأحد ، وكذلك من الرقيق والخدم والغلمان والكراع ، ومعى ثلثائة ألف دينار صامت ، لا أحتاج إليها ، وبيني وبين ابن مقلة مودة ، وهو مُقدِم من فارس وزيراً ، فهل ترى لى ترك التخليط ولزوم ربّ النعمة وإصلاحها ! فقال له ابن سنان : مارأيت أعجب من أمرك ، إنما يُسأل عن الأمر الخني ، وأما عن الواضح الجلي فكلا ، وبعد [ فإن ](٢) أعقبك فائدة وأثمرك صلاحاً (٣) ، فلازمه ، وإلا فكف (١٤) عنه . وأيضاً فإن الإنسان يكد ليحصل له بعض ماحصل لك . وقد أتاك هذا وادعاً فاشكر الله ، وتمتّع بنعمتك التي أنع الله سبحانه بها عليك ، فقال : صدقت ونصحت ، ولكن لى نفس مشئومة لاتصبر ، وسأعود [ إلى ](١٠) ماكنت فيه .

فلمًا خرج سنان (٦) من عنده ، قال : لا يموتُ ابن قرابة إلا فقيراً أو مقتولاً .

ولمَّا ورد مؤنس ، وكان هارون بن غريب قـــد وكَّل به غلمانه وقيّده ، وأمرهم بإخراجه إلى واسط ، فقُتِل المقتدر بالله رحمه الله في ذلك اليوم ، فهرب الموكَّلون به وبقى معه خادمان . وكان ابنُ قرابة اشتراهما لهارون ، فتعطّفا عليه وصارا به إلى الفُرضة (٧) ، وأدخلاه مسجداً بها وأحضرا حدَّاداً ، فكسر قُيودَه ومشى إلى منزله بسويقة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن » ، والأجود ما أثبته من تجارب الأمم .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في تجارب الأمم ١ : ٢٣٢ : « أثمر لك ما تحب » .

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم: « فلا تعاوده » .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق. وفى تجارب الأمم : « وسأعاود ماكنت فيه ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « ابن سنان » وفي تجارب الأمم: « فقال لي والدي » .

<sup>(</sup>٧) الفرضة : قرية بالبحرين . ياقوت .

غالب ، وَوهَبا له خمسمائة دينار .

ثم أدّاه التّخليطُ إلى أن قَبضَ عليه القاهر ، فأزال نعمته وقبض أملاكه وهُدِمت داره ، وأراد قتله فزال (١) أمرُ القاهر فعاد إلى تَخْلِيطه .

ومضى إلى البريديين ٢) لمّا خالفوا السلطان (٣).

ومضى إلى معزّ الدولة من نهر ديالى ، وصُودر حتى لم يَبْق له بقيّة ، واضطر إلى أن خدم ناصر الدولة ، في كلّ شهر بمائة دينار ، وكان ينفق أمثالها ومات بالموْصِل .

وفى ذى الحجة من هذه السنة ، عَقَد المقتدر لأبى العلاء سعيد بن حمدان على المؤصل وديار ربيعة .

وفي هذه السنة توفُّ أبوالقاسم البلخي المتكلِّم صاحب المقالات والتفسير ببلخ .

وفى سنة عشرين وثلثائة كاتب الحسين بن القاسم داود وسعيدا ابنى حمدان والحسن بن عبد الله بن حمدان بمحاربة مؤنس ، فامتنع داود من لقاء مؤنس ، لأنه لم يزل مُحسناً إليه ، فما زال به أهله حتى لقية . وقال : هذه تغسل مافعله الحسين بن حمدان وأبو الهيجاء ، فكان يقول : والله إنى أخاف أن يجئ سهم نجّار فيقع في حلّق فيقتلني ، فكان حاله كذلك ، قُتِل وحده بسهم .

وكان بنو حمدان فى ثلاثين ألفاً ، ومؤنس فى ثما نمائة رجل فانهزموا ، وتعجَّب مؤنس من محاربة داود له ، وكان يقول : ياقوم فى حجرى خُتَن ، ولِي عليه من الحقوق ماليس لأبيه .

وملك مؤنس أموال بنى حمدان ، واستولى على الموصل ، وكثر خرُوج النَّاس الله . ولمَّا أقام بها تسعة أشهر ، حمله مَنْ خرج إليه على الانحدار إلى الحضرة ، وبلغ الجند بها انحدارُه ، فشغَبُوا وطالبوا بأرزاقهم ، فأطلَق لهم المقتدر ذلك ، وأخرج مضرب الدم إلى باب الشماسية .

وتراجعت طلائع المقتدر ، وبها سعيد بن حمدان ومحمد بن ياقوت ومؤنس الورقاني . واجتهد المقتدر بهارون أن يخرج للحرب .

<sup>(</sup>١) في مجارب الأمم: ١: ٢٣٢ «حتى زال أمر القاهر ».

<sup>(</sup> Y ) كذا في تجارب الأمم وفي الأصل: « البريدي » .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم : « ثم مضي إلى ألى الحسين أحمد بن بويه » ...

وجاء محمد بن ياقوت ، والوزير الفضل بن جعف ر إلى المقتدر ومعهما ابن راثق ومُفْلِح، وقالوا : إن الرّجال لاتقاتِل إلا بالمال ، وسألوه في ماثتي ألف دينار من جهته وجهة والدته ، فقال : ليس إلى ذلك وجه ، وتقدم بإصلاح [الشذاءات والطّيارات لينحدر ](١) هو وحَرَّمُه إلى واسط ، فقال له محمد بن ياقوت : اتّق الله ياأمير المؤمنين ولاتسلّم بغداد بغير حرب ، وإن رجال مؤنس إن رأوك أحجموا عن القتال ، فقال له : أنت والله رسول إبليس .

وركب المقتدر ، ومعه هارون بن غريب ، ومحمد بن ياقوت ، وسائر القوّاد ، وعليه البُرْدة وبيده القضيب ، وبين يديه ابنهُ الأمير أبوعلى ، والأنصار حافّون به ، معهم المصاحف منشورة ، والقراء يقرءون القرآن ، وكثر الدّعاء له ، وأصعد إلى الشماسية ، ووقف على موضع عال .

واشتبكت الحرب ، ومؤنس بالرّاشدية لم يحضرها ، وثبت هارون ومحمد ، وصار أبو العلاء سعيد بن حمدان برسالتهما إلى المقتدر يسألانه الحضور ، ليشاهده أصحاب مؤنس فيستأمنوا . فلم يجبه .

وتتابعت رسلُهما ، حتى كان آخرهم محمد بن أحمد القراريطيّ ، كاتب هارون ، وهو لايجبيبهم ، ووقف على ظهر دابتُه ، ووراءه الوزير أبو الفتح ومُفلح وخواصٌ غلمائه ، فلما ألحُّوا عليه وقالوا : إن الغلمان يؤثر ون رؤية أمير المؤمنين .

فمضى حينئذ كارهاً المضى ، ومعه مُفلح ، وتخلّف عنه الوزير ، فلمّا قارب دجلة ، انهزم أصحابهُ قبل وصولهم ، واستأسر (٢) أحمد بن كيغلغ وجماعة القواد ، وآخر من ثبت محمد بن ياقوت .

ولتى المقتدر على بن بليق ، فترجَّل له وقبَّل الأرض بين يديه ، ووافى البربر من أصحاب مؤنس ، فأحاطوا بالمقتدر ، وضَرَ به رجل منهم ضربةً فسقط منها ، فقال : ويحكم ! إنّى الخليفة ! فقالوا : فلك نطلب ، وأضجعوه وذبحه أحدهم بالسيف ، وطرح أحد أصحابه نفسه عليه فذُبح أيضاً ، ورُفع رأسه على خشبة ، وسلَب ثيابه ،

<sup>(</sup>١) زيادة من تجارب الأمم ١: ٣٣٥ وموضعه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) استأسر: أعد نفسه للأسر وفي الأصل: « استؤسر » .

حتى مرّبه أكّار ، فستره بحشيش ، وحفر له ودفنه وعنَّى أثره .

ونزل على بن بليق وأبوه في المضارب ، وأنفذ إلى دار السلطان مَنْ يحفظها .

وانحدر مؤنس إلى الشماسية فبات بها . ـ

ومضى عبد الواحد بن المقتدر ومُفلح وهارون ومحمد وابناه راثق على ظهرِ خيولهم إلى الميّدان .

وكان مافعله مؤنس من ضَرْب وجه المقتدر بالسيف سبباً لجُرأة الأعداء علَى الخلفاء . وكانت مدّة وزارة أبى الفتح لأمير المؤمنين المقتدر بالله رحمه الله خمسة أشهر وعشرين يوماً .

ولما حُمِل رأس المقتدر إلى مؤنس بكى ، وقال : والله لَنْقتلنَّ كلنا ، والصّواب أَنْ نرتِّب مكانه ابنه أبا العباس(١) ، فتسخو نفس جدَّته السيدة بإخراج المال .

فثنى رأيهم أبو يعقوب إسحاق بن يعقوب النّوبختى وقال : الصواب أن تولُّوا القاهر محمد بن المعتضد بالله ، مقدّراً استقامة أمره معه ، فكان الأمر على خلاف ماحسب .

### خلافة القاهر بالله أبو منصور بن المعتضد

كانت سنة وستة أشهر وخمسة أيام .

أمّه تسمى قبول ، وسبب خلافته ، أنه حُمِل إلى مؤنس محمّد بن المكتنى بالله ، فخاطبه فى تولّى الخلافة فامتنع وقال : عمى أحقُّ بالأمر ، فخاطب عمّه القاهر ، فأجاب وحلف لمؤنس والقواد وبايعوه ، وبايعه القضاة ، وذلك سحر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال .

وأشار مؤنس أن يستوزر له على بن عيسى ، فقال بليق : وابنه على الحال الحاضرة لايقتضى ذلك ، لأنها تحتاج إلى سمْح الكف واسع الأخلاق [ فأشار ٢٠)بأبى على بن مقلة وبأن يستخلف له إلى أن يقدم من فارس أبو القاسم الكلواذي ] فرضى

<sup>(</sup>١) بعدها في تجارب الأمم ١: ٢٤١ : « فإنه تربيتي » .

<sup>(</sup>٢) من تجارب الأمم.

مؤنس بذلك ، واستخلفوا له الكلواذي ، وكتبوا إلى ياقوت بحمُّله عاجلاً .

وانحدر القاهر إلى دار الخلافة ، واستدّعَى مؤنس على بن عيسى من الصافية ، فأوصله إلى القاهر ، فخاطبه بكل جميل .

وكانت والدة المقتدر في علّة عظيمة من فساد مزاج واستسقاء ولما وقفت على حال ابنها امتنعت من الأكل حتى كادت تتلف ، فرُ فِق بها حتى اغتذت بيسير من خبز وملح فأحضرها القاهر وقررها بالمال ، باللين تارة وبالخشونة أخرى ، فقالت : لوكان عندى مال ما أسلمت ولدى للقتل وتجرعت بفراقه الثّكل ، وما لى غير صناديق فيها صياغات وثياب وطيب .

فَعَلَقها فى حبل البرَّادة (١) بفرد رِجُلها ، وتناولها بالضرب بيده فى المواضع الغامضة من بدنها ، ولم يذكر إحسانها إليه وقت اعتقالِ المقتدر إياه ، وضَرَبها أكثر من ماثة مقرعة .

ولما أوقع المكروه بها ، لم يجد زيادة على ما اعترفت به طوعاً ، وأخذ ماوجد لها فإذا هي صناديق فيها ماقيَمتهُ مائة ألف وثلاثون ألف دينار وتماثيل كافور فيمتها ثلمًائـــة ألف درهم .

فرفع ذلك إلى الكلواذي وبليق ، وأمرهما بحمله إلى مؤنس ، ليُصْرَف في مال الْبَيْعة .

وصودِر جميعُ أسباب المقتدر .

وصادر الفضلَ بن جعفر على عشرين ألف دينار ، فقال مؤنس : أنا أؤديها عنه . وحلَّ القاهر ماوقفْته السيّدة على الحرَميْن والنُّغور ، واشترى ذلك أصحاب مؤنس بخمسمائة ألف دينار .

#### وزارة ابن مقلة

وقدِم ابنُ مقلة من شيراز يوم النّحر ، واختار لنفسه لقاء القاهر ليلاً بطالع الجدى ، وقال : فيه أحد السّعْدين ، وخَلَعَ عليه من الغد خِلَع الوزارة .

<sup>(</sup>١) البرَّادة : إناء يبرَّد الماء .

وصار إلى دار مؤنس المظفر ، فسلّم عليه وانصرف إلى داره .

وحضر النَّاس للتهنئة ، وأتاه على بن عيسى ، فلم يقم له ، فاستقبح الناس فعلَه ، وصار إليه ابنُ قرابة وعاود تخلِيطَه .

وظهرت دمنة والدة الأمير إسحاق بأمان كتَبه القاهرُ لها ، وبذلت عن ولدها عشرين ألف دينار ، ووُجدِ أولادُ المقتدر في دار عليّ بن بليق .

وظهر شفيع المقتدريّ بأمان ، وقُررٌ عليه خمسون ألف دينار ، وكان مملوكاً لمؤنس ، فحلف أن لابّد من بيعه ، فنُودى عليه ، فبلغ ثمنه سبعين ديناراً ، فابتاعه الكَلْواذيّ باسم القاهر وشهد الشهود في العهد .

### سنة إحدى وعشرين وثلثمائة(١)

قبض ابنُ مقلة على جماعة من العمال ، منهم النوبختى إسحاق بن إسماعيل ، وعلى الكَلْواذي ، وعَتب عليه أنه لم يراع أهله وقت غيبته ، وأخذ خطَّه بماثتي ألف دينار ، وسلَّمه إلى أبي بكر بن قرابة .

ولم يزل أبو عبدالله البريدي يُداري محمد بن خلف ، ويعرّفه أنه يعمل بين يديه فرفَّهَهُ من بين إخوته . وتوصل أبو عبد الله حتى ضمِنه ابنُ قرابة وأُطْلِق .

ومضى البريدى إلى ابن مُقْلة وقال : عرفتُ من ابن خلف أنه يطلب الوزارة ، فأنفذ خدَمه وحُجّابَه للقبض عليه ، فهزمهم محمد بن خلف، وحصَّلهم فى بيت ، وأقفل عليهم بابه ، وتَسَوَّر السطوح وهرب ، فلم يظهر إلا بعد عزل ابن مُقْلة .

ومضى البريدّى إلى الأهواز بتوسّط ابن قرابة حاله .

وكان ابن مقلة يعادى أبا الخطاب بن أبى العباس بن الفرات ، فلم يجد للقبض عليه طريقاً ، لأنه ترك التصرّف منذ عشرين سنة ، ولزم منزله وقنَع بدخول ضيعته.

وكان ابن مُقلة استسعفه أيام نكبته ، فاعتذر بالإضافة ولم يُسعفُه ، فأظهر (٣) أبو الخطاب أولاده . ودعا أولاد ابن مقلة ، فعادُوا إلى أبيهم وأخبر وه بزينته فتركه ، حتى قصده للسَّلام ، فقبض عليه وطالبه بثلثاثة ألف دينار ، فقال : بم يحتج على الوزير وقد تركت التصرُّف من عشرين سنة ؟ وفي حال تصرّفى كنتُ ألزم الصحة ، ولى على الوزير حقوق ، مثله لاينساها ، ولولا تَهْجِينه لي لقد كنت أظهر خطوطاً له عندى قبل هذه الحال ، وما أريد من رعايتها إلا السلامة ، وإن كان يعتقد أننى ورثبت من أبى مالاً فإنناكنا جماعة أولاد ، ولو كان شيء لتقاسمناه .

<sup>(</sup>١) أدخل المؤلف أخبار هذه السنة في أخبار سنة ٣٢٣ ، كما انتقل من سنة

٣١٨ ، إلى سنة ٣٢١ ، كأنه أدخل بعض السنوات في بعض

<sup>(</sup>٢) كذا في تجارب الأمم وفي الأصل: « البرماني » . (٣) في الأصل: « فظهر » .

فقال ابن مقلة للخصيبي : عاقِبْه ، فعوقب ، فلم يُذْعِن ، فقال : اضربوا عُنَقه ، فقال للسياف : وجَّهني إلى القبلة ، وأخذ يتشهد .

فقال مؤنس وقد بلَغه الخبر : أَى طريق لك على رجل لم يعمل منذ سنة تسع وتسعين ومائتين ، وتوسّط أمره على عشرة آلاف دينار ، وصرَفه إلى منزله .

وتوسط ابن شيرزاد حالَ هارون بن غريب ، على مُصادرة بِثلثمائــة ألف دينار ، وعُنى به مؤنس المظفر ، فقُبلت مصادرته وقُلِّد أعمال ماه الكوفة وما سَبَذَان .

وكان هارون بواسط ، ففارقه عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن ياقوت وأبناء رائق وسرور ومفلح ، وقَصَدوا السُّوس ، وأخر بُوا البلادَ في طريقهم ، وأقاموا بسوق الأهواز ، فنفذ لحربهم بُليق .

وانْحَدر بدر الْخَرْشِنِي في الماء . وكوتب أحمد بن نصر القشوري ، وهو يتقلَّد البصرة فلمّا تحصَلت الجيوش بواسط ، تغيَّر أصحاب ابن ياقوت عليه ، وصاحب البريدي بليق ، وضمن تسيُّر عسكره ، وعمِل بالأهواز كلَّ عظيم من المصادرات ، وأخذ الأمتعة وأنى بعده البريدي فعمل كعمله .

وقال أبو عبد الله البريدى : لما رأيت انحلال أمر بُليق هممت بالتَّغَلَّب ، وصار بين محمد بن ياقوت وبليق نهر ، فحلف بليق لمحمد بألا يناله من جهته سوء إذا عبر إليه ، فعبر إليه محمد ، في غلام واحد، وانفرد وحَلَف كل واحد منهما لصاحبه ، فاصطلحا على أن يسيرا إلى الحضرة ويكون بينهما منزل .

وأشار البريديّ على ابن الطبرى ، كاتب بليق ، بأن يخاطب أستاذه في القبض على محمد . فلما خاطبه ، قال : ماكنت لأخفر أمانتي .

وخلّف بليق بتُستر البريدي ، فعمل بهاكلّ قبيح .

ورحل ابن ياقوت ، وتبعه بليق إلى مدينة السّلام ، فلمّا دخل بليق خَلَع القاهر عليه وطوّقه وسوّره ، وأطلق أملاك ابن راثِق ومحمد بن ياقوت ومُفْلِح وسرور . [دون إقطاعاتِهِمْ ](١).

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ١: ٢٥٨.

وبيعت دار الوزارة بالمخرِّم ، وكانت قديماً لسلمان بن وهب ، ودَرَّعُها أكثر من ثلثائه ألف ذراع ، وقطعت وصُرف ثمنها في مال البيعة للقاهر بالله .

وورد الخبر من مصر بموت تكين الخاصة .

وأشار ابنُ مقلة بإنفاذ على بن عيسى ، فجاءه ليلاً واستشفع إلى كرمه به ، وعرَّفه كِبَرسنه ، فأعفاه عن الشخوص لمَّا تذلُّل له ، وهمّ بتقبيل يده ، فمنَّعه من ذلك .

وورد كتاب محمد بن تكين ، يخطُب مكان أبيه ، فأجيب إليه ، فشغب الجندُ عليه بمصروهزموه .

وانحرف ابن مقلة عن محمد بن ياقوت ، ومكن في [ قلب مؤنس المظفر وبليق وعلى ابنه أنه في تدبير عليهم إدا مع القساهر عليهم وأن رسوله في ذلك عيسى الطبيب .

فوجَّه مؤنس بعلى بن بليق إلى دار الخلافة ، وهجم علمانه على عيسى الطبيب ، فأخذوه من بين يدي القاهر ، ونفاه مؤنس من وقته إلى الموصل .

واستتر محمد بن یاقوت ، و وُکِّل مؤنس بدار القاهر ، وأمر بتفتیش کل مَنْ يدخل إليها ، حتى فتش لبناً مع إحدى الجوارى وخاف أن تكون فيه رقعة .

وأخذ المحبوسين فيها ، وسلم والدة المقتدر إلى والدة على بن بليق ، فأقامت عندها مرهفة عشرة أيام ، وماتت بعد ذلك وحُمِلت إلى التُربة بالرصّافة فدُفِنت بها .

وباع ابنُ مقلة الضّياع والأملاك السلطانية ، لتمام مال البيعة بألني ألف وأربعمائة ألف دينار .

وتقدّم بالقبض على البربهاريّ ورئيس الحنابلة ، فهرب ، وقُبِض على جماعة من كبار أصحابه ، ونفاهم إلى البصرة .

قال بعض أهل العلم : حرجنا فى يوم مطير ، مع جنازة أبى (٢) هاشم عبد السلام ابن محمد بن عبد الوهاب الجُبّائى ، إلى باب البستان ، فإذا نحن بجنازة معها جماعة [ فقلت : جنازة من هذه ؟ ] ١) فقالوا : جنازة أبى بكر بن دريد ، فبكينا على الكلام والأدب وذلك فى سنة إحدى وعشرين وثلثائة .

<sup>(</sup>۱،۱) زيادة من كتاب تجارب الأمم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ابن ﴾ وما أثبته من المنتظم .

فأما أبو هاشم فبينه وبين [ أبي بكر بن دريد](١) اثنا عشر سنة ، وله الكتب المشهورة في الكلام وفي الردّ على ابن الرّاونديّ والملجدة .

قال الخطيب (٢): سأله بعضُ أصحابه عن مسألة فأجابه ، فقال : يا أباهاشم الصاحى بموضع رِجْلَي السكران أعرفُ من السَّكران بموضع رِجْلَيْ نفسه ، يعني أنْ العالم [ أعلم بمقدار ] (٣) ما يحسنه الجاهل من الجاهل بقدر مايُحسن

وأما أبو بكر بن دريد ، فهو صاحب كتاب الجمهرة ، وهو أشعر العلماء . ومن شعره القصورة ، نقلتُ من خط التميميّ له :

أعادُ من أجلك من ضنّى وسائر العــــوّاد أشراكي ولستُ أشكوك إلى عائـــد أخاف أن أشكو إلى شاكى

وحمْرًاء قبل المزج صفراء بَعْدَهُ أَتَتْ بين ثُوبْي نرجْس وشقائق (١٠) حكتْ وجنةَ المعشوق صِرْفاً فسلّطوا عليها مِزاجاً فاكتستْ لوْنَ عَاشِق

ومن شعره :

كُلُّ يومٍ يَرُوعِنِي بالتَّجِّنِي من أراه مكانَ رُوحيَ مِنِّي مشبه للهلال والظُّنِّي والغصـــن بوجه ٍ ومقلـــة وتَثَنَّى جمع الله َشهوةَ الْحَلْقِ فيه فهوَ في الْحُسْنِ غايَةُ المُتَمَنِّي أَمِنَ العدْل أَن أَرِقٌ ويجفو نِي وأشتاقهُ وَيصْير عَنِّي

وفي هذه السُّنة ، تم تدبيرُ القاهر على مُؤنس ، وانعكس مادبّره مع ابن مقلة من القبض على القاهر ، وذلك أنه لما عومل بما ذكرناه ، وضُيِّق عليه التضييق الّذي شرحناه راسل الساجيَّة وضرَ بهم على مؤنس وبليق ، وضمن لهم الضَّماناتِ الكثيرة .

وكانت اختيارُ قهرمانة القاهر ، تخرج من الدَّار ، وتَتَوَصَّل إلى أن تمضيَ ليلاَّ إلى أبي جعفر محمد بن القيّم بن عبيد الله وتشاوره في أمور القاهر . ـ

<sup>(</sup>١) تكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۱ : ۵۵ .

<sup>(</sup>٣) من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٨٦.

وعَزَم ابنُ مَقلة وبُليق وأبو الحسن بن هارون على خَلْع القاهر ، وتوليةِ أبى أحمد بن المكتفى بالله ، فأشار عليهم مؤنس بالتَّمَهُ ل ، وأمرهم بالتلبُّث إلى أن ينبسط القاهر ، ثم يَقْبضون عليه ، فاتفّق لبليق أن خادمه صدّمه في الميْدان صَدَمَةً اعتلّ فيها .

وَبادر ابنُ مقلة بمكاتبة القاهر ، يُعْلِمه أنّ القرمطيّ قد وافى الكوفة ، وقد قَرَرْتُ أنا ومؤنس مع على بن بليق الخروج إليه ، وأمرْناه بلقاء أمير المؤمنين فى ليلتنا هذه . وكان قصدهم أنه إذا وصل إليه ، قبض عليه ، وأتبع الرقعة بأخرى تتضمن الحال ، فاستراب القاهر ، وخاف أن تكون حيلة . ونمّ الخبر إليه من جهة طريف السبكريّ .

فلمّا كان بعد العصر ، حضر ابنُ بليق منتبذاً ، ومعه عدد بسير من غلمانه ، وكان الظاهر قد أرسل الساجية يحضرون بالسِّلاح ، وشتمُوا عليًّا ، وعمِلوا على القبض عليه ، فحامَى غلمانهُ عنه وَطَرح نفسه من الرَّوْشن إلى الطّيار ، وعَبَر واسْتَتَر من ليلته . واستتر ابنُ مقلة وابنُ قَرابة .

وانحدر بُليق ليعتذر لابنه ، فقبض عليه القاهر ، وراسل مؤنساً وأعلمه الحال وسأله في الحضور ، فاعتذر بثقل الحركة ، فعاوده في السؤال في الحضور ، فاستقبح له طريف السبكريّ التأخّر ، فلما حَصَل في دار السلطان قُبض عليه ، فكانت وزارة ابنِ مقلة للقاهر تسعة أشهر وثلاثة أيام .

## وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم

ووجّه القاهر إلى أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله ، فاستحضره فى مستهلّ شعبان وقلّده وزارته ، وخلّع عليه يوم الاثنين ثالث شعبان خِلّع الوزارة .

ووجّه القاهر من يومه مَن استقدم عيسى المتطبب من الموصل .

وأنفذ إلى دار ابن مقلة بباب البستان فطرِّح فيها النار .

وظهر محمد بن ياقوت وصار إلى دار السلطان ، وخدم فى الحجبة ، ثم علم كراهية طريف والساجية والحجرية له ، فاحتال فى الهرب واستتر ، وانحدر إلى أبيه بفارس وجلس بزى الصوفية فى الماء وركب البحر ، ووافى مهروبان ، وجاء ليلاً إلى أرجان ،

سنة ٣٢١

فنزل على أبى العباس بن دينار ، وأنفذ إليه أبوه مالاً وكُسوة ، وتلاحق به أصحابه ، وقلَّده القاهركُور الأهواز ثم أصبهان

واستحجب القاهر سلامة الطولونى ، وقلد أبا العباس [أحمد بن](١) خاقان الشَّرطة بجانبى بغداد ، وأخذ القاهر أبا أحمد بن المكتنى من(١) دار عبد الله بن الفتح ، فسد عليه باب البيت ، وعرف باستتار على بن بليق فى دار ، فأنفذ مَنْ كَبسها فاسْتَكَر فى تُنُور ، فأطبق عليه غطاءه ، فتأخّر بعضُ الرجال عن أصحابه حين لم يجدوه ، وأتى إلى التنور ، ففتحه وظن أن فيه خبزاً يابساً ، فلمّا رآه صاح ، فعاد أصحابه فأخذوه ، وضُرب بين يدى القاهر ، وأدّى عشرة آلاف دينار ، وحبسه .

وقبض الوزير أبوجعفر على أخيه الحسين ، بعد أنْ أُمّنَه ونفاه إلى الرّقة ، وقال : إنه يعتقد مذهب ابن أبي العزاقر .

ثم إن رجال مؤنس وبليق شغبوا وقصدوا دارَ الوزير أبي جعفر فأحرقوا رَوْشَنَه .

وتقدّم القاهر يذبح على بن بليق ، وأنفذه إلى أبيه ، فلما رآه بكى ثم ذُبح بليق ، وأنفذ رأسيهما إلى مؤنس ، فلمّا رآهما لعن قاتلَهما ، فذُبِح كما تُذبح الشاة، وأخرِج الرؤوس في ثلاث طسوت حتى شاهدها الناس وأعيدت إلى خزانة الروس .

وكان وزن رأس مؤنس بعد تفريغ دِماغه ستة أرطال ٠

وسهَّل القاهر أمرَ ابن مقلة ، حين أُخِذ من الاستتار فأطلقه .

وقبض الوزير على أبى جعفر بن شيرزاد ، وأخذ خَطّه بعشرين ألف دينار وكَبَس على بني البريديّ فلم يُوجدوا .

وأحضر القاهر على بن عيسى وقلده واسطاً وسيقى الفرات .

وقبض القاهر على الوزير محمد بن القاسم ، فكانت وزارته ثلاثة أشهر واثنى عشر يوماً .

وأُخِذَ من داره أبويوسف البريديّ .

واستدعى القاهرُ عبدَ الوهاب بن عبيد الله الخاقائي وإسحاق بن على القنائي ، على أن يولِّيَ أحدَهما الوزارة ، وجلس القوّاد بين أيديهما ، فخرجت رسالة بالقبض

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ١: ٢٦٦.

<sup>(</sup> Y ) في تجارب الأمم : « فوجد » مستتراً في دار عبد الله بن الفتح .

عليهما وإدخالهما المُطْبَق (١)

ثم وجّه إلى سليمان بن الحسن ، واستحضره للوزارة ، فحضَر ، وتلقَّاه القوّاد وقبَّلوا يده ، ووجَّه بمنْ قبض عليه وحبسه .

ثم وجّه إلى الفضل بن جعفر واستدعاه ليستوزره ، فاستتر .

ثم استدعى الخصيبي ، وخلَع عليه ، وكتب للبريديِّين أماناً ، بعد أن صادر أبا يوسف على اثنى عشر ألف ألف درهم . ولما أتاه عبدالله ، عاتبه وقال له : شمّت أمّ أخى وهى أمى ، وحقوقى عليك تُوجِب صيانتها عن الذِّكر القبيح ، فقال له : دع مامضى ، فإننى لم أملِك نَفْسى ، وقد وصفتُك لأمير المؤمنين ولابد من ألنى ألف درهم فقال أبو عبيد الله : لقد أعتبتنى (٢) أيها الوزير، وأحسنت التلاقى فقال : بحياتى عليك ، اكتب خطّك بهذا المبلغ ، فكتب به خطه وانصرف .

وانحدر البريدي إلى واسط ، وعقدها القاهر عليه بثلاثة عشر ألف درهم ، وأتاها وبها على بن عيسى ، وقد عمرها ، وقال عيسى المتطبب للبريدى : إنَّ القاهر يريد القبض عليك فاستر ، ولم يظهر حتى خُلِع القاهر .

#### وزارة الخصيبي

وكان ابنُ مقلة ، يراسل الساجيّة والحجرية في استتاره ، ويضرَّ يهم على القاهر . وكان الحسن بن هارون يلقاهم ليلاً بزيّ السوَّالَ ، وفي يده زبيل حتى تَمَّت له الحلة .

وَيَذَلَ لمنجم كان يخدم سيا ماثتى دينار ، حتى قال له من طريق النجوم : إنه يخاف عليه من القاهر .

وبلغ الخبرُ باستيلاء أصحاب ابن راثق على الأهواز .

وبلغ الخصيي ماعول عليه الحجرية والساجية ، من قصد دار السلطان ،

<sup>(</sup>١) المطبق : السجن .

<sup>(</sup>٢) أعتبتني : أرضَيتني ، وفي تجارب الأمم : ١ : ٢٧٤ : « أغنبتني » .

سنة ٢٢٧

فأنفذ عيسى المتطبُّ إلى القاهر ليخبره بالحال ، فوجدَه نائماً مخموراً ، واجتهد في انباهه فلم ينتبه لشدَّةِ سكره .

فقام سِيما بهم ، وركبوا معه إلى دار السلطان ، ورتَّب على كلِّ باب من أبوابها جماعة من الحجرية والساجيّة ، وأمرهم بالهجوم فى وقت عيَّنه ، وهجم من باب العامة ، فوقف به ودخل أصحابه .

فخرَج الخصيبي في زي امرأة واسْتَر .

وانحدر سلامة إلى مشرعة السَّاج واستتر .

ولمّا علم القاهر بالحال ، انتبه من سكره ، وأفاق ، وهرب إلى سطح حَمّامٍ فى دور الحرّم ، ووقع فى أيديهم خادمٌ صغير ، فضربوه بالدبابيس ، حتى دَلهم على موضعه ، فأخذوه وعلى رأسه منديل ديبقى وبيده سيف مجرّد ، واجتهدوا به فى النّز ول إليهم . وقالوا : نحن عبيدك وما نريد غير التوثّق لأنفسنا . وهو ممتنع حتى فرّق إليه أحدُهم سهماً ، فنزل .

وقبضوا عليه ضحوة يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وثلثائة .

وأتوا إلى محبس طريف السبكرى فكسروا قيدَه ، وحبسوا القاهر مكانه ، ووكّلوا به .

وظفروا بزيزك خادمِه ، وعيسى المتطبب واختيار القهرمانة .

واستدلوا على الموضع الذي فيه أبو العباس محمد بن المقتدر ، فدلهم على مكانه خادم ، فوجدوه ووالدته معتقلين ، ففتحوا عنهما .

ووقع النَّهب ببغداد .

### خلافة الراضى بالله ألى العباس محمد بن المقتدر رحمة الله

وأمّه ظلوم . وكانت مدّة خلافته ستَّ سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام .

أجلسه الساجية والحجرية على السَّرير ، وبايع له القُواد وبَدْرُ الخرشنيّ ، ولُقِّب بالرَّاضي بالله .

واستحضر على بن عيسى وأخاه عبد الرحمن ، وشاورهما ، فعرّفه أبو الحسن أن سبيلَه أن يعقد لواء لنفسه (١) ، على رسم الخلفاء ، ففعل ذلك ، واستحفظ باللواء في الخزانة وتسلّم خاتم الخلافة ، وهو خاتم فضة وفصّه حديد صيني ، عليه مكتوب ثلاثة أسطر « محمد رسول الله » .

وأنفذ إلى القاهر بمَنْ طالبه بتسليم خاتمه إليه ، وكان فَصُّهُ ياقوتاً أحمر وعليه منقوش : « بالله محمد الإمام القاهر بالله أمير المؤمنين يثق » . فأمرأن يسلَّم إلى نقَّاش حاذق فمحاه .

ومضى القاضى أبو الحسين ٢) والقاضى أبو محمد الحسن بن عبد الله بن أبى الشوارب ، فامتنع أن يخلَع نفسه ، فقال على بن عيسى : اخلعوه فإن أفعالَه مشهورة وأعمالَه معروفة . وسُمِل٣) في تلك الليلة .

وأخذ البيعة للراضى على بن عيسى وأخوه ، وسأل الراضى على بن عيسى أن يتقلّد الوزارة فاستعفاه وقال : إنى لا أفى بالأمر ، وأشار بابن مقلة ، وكان مستتراً وكتب له أماناً فظهر (١).

<sup>(1)</sup> كذا في تجارب الأم وفي الأصل: ﴿ نفسه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في تجارب الأم ١ : ٢٩٠ : ﴿ الْقَاضِي أَبُو الحسين عمر بن محمد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سمل ، أي فقعت عينه . وفي الكامل ٦ : ٢٣٨ : ﴿ فَسَمَلُ مِنْ لَيْلَتُهُ فَبَتَى أَعْمَى لا يَبْصُر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في تجارب الأمم: 1 فوفّ وأطلق كل من كان في حبس القاهر من كاتب وجندي ، .

#### وزارة ابن مقلة

ومضى الناس إليه ، وهو فى دار ابن عَبْدوس الجهشياري ، فهنثوه وخُلِع عليه خلعُ الوزارة .

وظهر من الاستتار مُفلح الأسود ، خادم المقتدر ، وسُرور وفلفل والحسين ابن هارون ، وأبو بكر بن قرابة .

وصاروا إلى أبى على وهنئوه ، وقال ابن مقلة لما أتاه الناس : كنت مستراً فى دار أبى الفضل بن مارى النصرانى ، فسعى بى القاهر ، قبل زوال أمره بشهرين ، وعرف موضعى ، وإنى كالس وقد مضى نصف الليل أتحدّث مع ابن مارى ، أخبرتنا زوجته أن الشارع قد امتلأ بالمشاعل والشَّمْع والفرسان ، فطار عقلى ، وأدخلنى ابن مارى بيت بنن ، وكبست الدار وفتشوها ، ودخلوا بيت النِّبن وفتشوه بأيديهم ، فلم أشك أننى مأخوذ ، وعهدت وعاهدت الله تعالى على أنه إن نجانى من يد القاهر بالله ، أن أنزع عن ذنوب مأخوذ ، وألننى إن تقلَّدت الوزارة أمّنت المسترين ، وأطلَقْت ضياع المنكوبين ، ووقفت كثيرة ، وأننى إن تقلَّدت الوزارة أمّنت المسترين ، وأطلَقْت ضياع المنكوبين ، ووقفت وقوفاً على الطالبيين ، فما استم تذري ، حتى خرج القوم وانتقلت إلى مكان آخر .

وكتب ابنُ ثوابة فى خلْع القاهر كتاباً قرئ على المنابر . وأطلق ابن مقلة المحبوسين . وقلّد الراضى بالله الشُّرطة ببغداد بدراً الخرشنيّ .

وكان زيرك القاهري قد أجمل عشرة الراضي وقت اعتقاله ، فكافأه بأنْ قلده أمرَ حَرَمه وأكرمه .

وسلّم ابنُ مقلة عيسى المتطبّب إلى بنى البريدى فأخذوا منه ثلاثين ألف دينار ، ارتفق بها منهم ، وردُّوه على ابن مقلة وقالوا : إنه قد امتنع من أداء شيء .

ولم يعترف القاهر بشيء سوى خمسين ألف دينار ، ففرّقها الرّاضي في الجند .

وقلَّد ابنُ مقلة أبا الفتح الفضل بن جعفر خلافته على سائر الأعمال .

وقلًد أبا عبد الله البريديّ خوزستان ، وقلّد إخوته البصرة والسوس وجنديسابور وكور دجلة وبادوريا والأنبار وبيرسير وقطربّل ومَسْكن .

وكتب إلى على بن خلف بن طياب بإقراره على فارس وكرْمان .

وقلّد الحسن بن هارون ما قلّده على بن عيسى من أعمال واسط بمائة ألف كُرّ شعير وعِشرة آلافكُرّ أرز وأربعمائة كُرّ سمسم وألف ألف وأربعمائة ألف درهم .

وقلَّد القراريطيّ كتابةً ابن ياقوت الزمام وديوان الفرات ، فسفَر حينئذ اصاحبه محمد بن ياقوت في الحجبة .

وحمِل إلى سماء خمسة عشر ألف دينار ، حتى عرف الراضى بالله أنّهم لا يريدون غير محمد بن ياقوت ، وأنفق هذا الوجه بحجة (١)على القوّاد مائة ألف وعشر بن ألف دينار .

فغاظ ابنَ مقلة ، لأنه استدعى ابنَ رائق وهو بالباسيان لذلك ولم يمكنه تغييره ، فلمّا صار ابن رائق بالمدائن ، أمره الراضى بالانحدار إلى واسط ، وأضافها إلى أعماله بالبصرة وغيرها .

وكان ابن ياقوت برامهرمز عازماً على التوجّه إلى أصبهان ، فكوتب بالإصعاد ، فالتق ابن ياقوت [ في ] طياره وابن رائق في حديدية ، فسلّم كلّ واحد منهما على صاحبه إيما عن غير قيام .

وتلقى ابن ً ياقوت الحجرية والساجيّة ، ودخل على الرَّاضى ، فخلَع عليه وقلّده الحجبة ، وصار إليه الناس إلى داره بالزَّاهر ، ولم يقم لأحد ٍ إلّا لابن مقلة ولعلى ابن عيسى .

واستوكى ابنُ ياقود على الأمر .

وحصل ابن مقلة مع كاتبه القراريطيّ ، وبتي متعطِّلا(٢).

وأخذ خطوط البريديّين بمائة ألف دينار .

وكان هارون بن غريب بالدينور ، فعرف الحالَ بينهما ، وهي على عشرة فراسخ من بغداد ، عازماً على أن يتقلّد الجيش ، فكره الناس ذلك . واستحضر ابن ياقوت ابن شيرزاد ، وأوصله إلى الراضي بالله ، حتى حمّله رسالة إليه ")، يأمرُه بالرّجوع إلى الدينور .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الكامل : ٦ : ٢٣٩ : " وبقى كالمتعطل » .

<sup>(</sup>٣) في تجارب الأم : حمَّله رسالة إلى هارون بن غريب بأن يرجع إلى الدينور».

فمضى ومعه القراريطى "، فالتقى به بجسر النهروان ، فلم يقبل ، قال : ومَنْ جعلَ ابنَ ياقوت أحق "بالرئاسة منى ! وقد كان يجلس بين يدى ، وأنا نسيب أمير المؤمنين ، وقال القراريطى : لولا أنّك رسول لقتلتك ، فانصرفا إلى بغداد . واستخرج هارون أموال طريق خراسان فعسف الرعية وظلمهم . وسار ابن ياقوت فى الحين إلى والقنطرة ] (ا) فنزلها ، وأنفذ ابن شيرزاد برساله جميلة ، وعرض عليه تسييب الأموال على النّهروانات فلم يقبل .

ومضى كثير من الجند إلى هارون مستأمنين ، واشتد القتال وابن ياقوت يقرأ فى مصحف ويسبّح ، وهو فى عدد قليل ، حتى انهزم أصحابه ، ونُهِب سوادُه .

وبلغ هارون أن محمداً قد عبر قنطرة نهر بين ، فبادر وحده ليأسره ، فتمطّر (٢) به فرسه فسقط عنه في ساقية ، فلحقه غلام أبيه يُمن (٣) الغربي ، فضربه ضربة عظيمة وبادر غلام أسود فذبحه ورفع رأسه ، فتفرّق أصحابه ، ونهب الحجرية والساجية سوادهم

وأمر ابنُ ياقوت بتكفينه (<sup>۱)</sup> ، ودفن بهرس من غيرأن يُصَلَّى عليه ، ودخل بغداد ، وبين يديه رأسه ورءوس أصحابه ، فأمر الراضي بنصبهما على باب العامة .

ثم إن والدة الراضى ، سألت أن تحمل جُثّته ويدفن رأسه فى تربته بقصر عيسى ، فأجابها إلى ذلك .

وأخذ ابنُ مقلة لابنه أبى الفتح أماناً من الراضى ، وقطع أمرَه على ثلاثين ألف ، دينار .

وفى رجب هذه السنة مات أبو جعفر السجزى ، وبلغ من السن مائة وأربعين سنة . قال ابن سنان : ورأسه صحيح الحواس والبصر ، منتصب الظهر ، ملزز الأعضاء بغير معاون ، وقال له على بن عيسى [يوما] : إنما قطعت مالك لكذبك في سنك ، فقال : أيها الوزير استدع الجرائد من سر مَنْ رأى ، فإنك تجد اسمى فيها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ، وما أثبته من تجارب الأمم ١ : ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل: « فقطر » تصحيف. وتمطر الفرس: أسرع.

<sup>(</sup>٣) فى تجارب الأمم ١ : ٣٠٩ : « غلامه يمن » .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : « بكفيه » تحريف . والصحيح فى تجارب الأمم

واسم من [كان] قبلي وبعدى ، فوجد الأمركما قال . وقال ابن أبي داود السجستاني : أعرفه وأهله وهم معمّرون . وحكى أنه يذكر دخول هرثمة (١) وهو في المكتب .

وأراد الراضى تولية محمد بن الحسن بن أبى الشوارب ، القضاء بمدينة المنصور ، كما كان يتولّى ذلك أبوه ، فشفع محمد بن ياقوت فى أمر أبى الحسن ، حتى لم يغيّر عليه ، وكتب عهده حتى زال الإرجاف عنه .

وضمن أبو يوسف البريدى أعمال واسط والصِّلح والمبارك ، واستخلف عليها الحسين بن على النوبختى ، وكان يتقلّدها لهارون بن غريب ، وكان عفيفاً خبيراً بالأعمال .

وكان ابن مقلة قد أحدر الخصيبي وسليان بن الحسن إلى البصرة ، وأمر البريدي بنفيهما في البحر ، فخف بهما ليلة ، فكادا يغرقان وأيسا من الحياة ، فقال الخصيبي : اللهم إنني أستغفرك من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليك من معاودة معاصيك إلا من مكروه أبي على بن مقلة إن قدرت عليك جازيته عن ليلتي هذه وما حل بي منه فيها ، وتناهيت في الإساءة إليه ، فقال سليان : وفي هذا الموضع وأنت معاين للهلاك نقول هذا ؟ فقال : ما كنت لأخادع ربي .

ولما وصلا إلى عُمان ، عدل بالخصيبيّ إلى سرنديب ، فعرف سلمان بن الحسن ابن وجيه خبره فأمر بردِّه إلى عُمان .

ولما عزل الراضى ابن مقلة وولى عبد الرحمن بن عيسى ، ضمن الخصيبيّ ابن مقلة ، فلما رآه تلفت نفسه ، فأسمعه الخصيبي نهاية ماكره ، وسلّمه إلى الدستوائيّ ، وكان لابن مقلة إليه إساءة ، لأنه سلّمه إلى ابن البريدى حين ألوى (٢) نعمته ، فعمل الدّستوائي بابن مقلة صنوف المكاره .

وجاء أبو بكر بن قرابَة ، فضمِن عنه مائة ألف دينار وألنى دينار ، ودفعت الضرورة إلى أن وزن ابن قرابة المال من عنده .

<sup>(</sup>١) هرثمة بن أعين ، أحد القواد في عصر الرشيد . توفي سنة ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ألوى بنعمته : جحدها .

وفى هذه السنة ، ظهرت حال ابن أبى العزاقر (١) ، وكان يدّعى أنَّ اللاهوت قد حلّ فيه ، وكان قد استتر عند بختيشوع بن يحيى المتطبّب ، وتُتبّع حتى قُتِل وقُتِل جماعة صدَّقوه .

<sup>(</sup>١) فى المنتظم ٦: ٢١٨: « وظهر ببغداد رجل يعرف بأبى جعفر محمد على الشلمغانى ويعرف بابن أبى العزاقيز » ثم أورد طائفة من أخباره ، وتجد أيضاً طائفة أخرى من أخباره فى الكامل لابن الأثير ٦: ٢٤١ وما بعدها .

#### سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة

في صفر ، مات أبو عبيد الله إبراهم بن عرفة بن سلمان بن المغيرة بن حبيب ابن المهلُّب بن أبي صُفرة الأرديّ النّحويّ ، المعروف بنفطويه ، ومولده سنة خمسين ومائتين وصل عليه أبو محمد البربهاري ، ومن شِعْره :

> أستغفر الله مِمَّــا يعلمُ اللهُ ﴿ إِنَّ الشَّقِّي لَمَنْ لَم يرحم اللَّهُ (١) هَبْهُ تَجَاوِزِلَى عَنْ كُلِّ مُظلمة وَاحَسْرِتامن حيائِي (٢) حين ألقاه

وله:

أَهْوَى المِلاَح وأَهْوَى أَن أَجَالسَهُمْ وليس لِي في حرام مِنهمُ وَطُرْ " ) وهكذا ( أ ) الحبّ لا إتيان معصية لا خَيْرَ في لَذّة مِن بعدها سَقَرُ

واجتاز (٥) على بن بقلي (١) فقال : كيف الطريق إلى درب الروّاسين (٧) ؟ فالتفت إلى جار له فقال : [ ألا ترى إلى الغلام ] ^ ) فعل الله بغلامي وصنع[ احتبس علي ] [ ' ' قال : وكيف ، قال : جعل السلّق تحت البقل(١١٠) في أسفل البّنيقة (١١١ حتى أصفع هذا العاض بظرأمه ، فتركه ابْن عرفة وانصرف ولم يجبه بشيء .

<sup>(</sup>١) إنياه الرواة ١ : ١٧٧.

 <sup>(</sup>Υ) إنباه الرواة: ٩ حياتي α.

<sup>(</sup>٣) أنباه الرواة ١ : ١٧٧ وقبلهما :

منـــه الحيـــاء وخوف الله والحِذَرُ كُمْ قَــدُ خَلُوتُ بَمَنْ أَهْـوَى فيمنعُني منه الفكاهة والتحديث والنَّظَرُ كمْ قسد خَلُوت بِمَنْ أَهسوى فيمنعني

<sup>(</sup>ع) إنبأه الرواة: « كَذَّلْك ».

<sup>(</sup>٥) الخبر في إنباه الرواة ١ : ١٧٧.

 <sup>(</sup>٦) الإنباه (رجل يبيع البقل)

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: « الراسين » وما أثبته من إنباه الرواة .

<sup>(</sup>٨) من إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٩) من الإنباه،واحتبس: تأخرعن الحضور.

<sup>(</sup>١٠) في الإنباه : فقال : وما الذي تريد منه ، فقال : لم يبادر ويجيثني بالسلق ، بأي شيء نصفع هذا العاض بظر أمد ، لا يكني ي .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « البنيكة ».

وفى هذا الشهر ، صُرف عبدُ الرحمن بن عيسى عن الدواوين ، وأحضَر ابنُ مقلة ابنَ شُنْبوذ ، وقال له : بلَغنى أنّك تقرأ حروفاً فى القرآن بخلاف ما فى المصحف ، وكان ذلك بحضرة ابن مجاهد وأهلِ القرآن ، فاعترف بقراءة ما عُزى إليه من الحروف ، ومنها . ( إذًا نُودِى للصَّلاة مِنْ يَوْم الجمعة فامضُوا إلى ذكْر الله .. )(١).

وأَعْلَظُ للوزيرِ وللجماعة في الْكَلام ، ونَصَر ما عُزِي إليه ، فأمر به ابنُ مقلة فضُرِب ، فدعا عليه بتشتيت الشَّمْل وقطع اليد ، ودَعَا على ابن مجاهد بثُكْل الولد وعلى الضَّارب له بالنار ، فشُوهد قطع يد ابن مقلة وتُكُل ابن مُجَاهِد ولده .

ثم اسْتُتِيب عن قراءة الحروف ، فَتَاب مِنْها .

ودُعَا الْأَئْمَةُ فِي الجوامع لابن ياقوت ، فأنكر ذلك الرَّاضي وصَرَفَهُمْ .

وقرّر ابنُ مقْلة مع الرَّاضي القبضَ على محمّد بن ياقوت ، لمَّا غلب على الأمور ، وانفرد بجباية الأموال وتضمين الأعمال .

فلمًا دخل ابنُ ياقوت دارَ الخلافة عَدَل به إلى حُجْرة ، فقبض عليه وعلى كاتبه الْقَراريطيّ ، وَنُهِبت دار القراريطي وَحْدَه .

وتقلُّد الحجبة ذكيِّ مولى الرَّاضي .

وأخِذ خط القراريطي بخمسمائة ألف دينار .

وكان ياقوت بواسط ، فلمّا علم القبْض على ابنيه ، انْحَدَر إلى السوس ، فكاتبَه ابنُ مقلة بالمصير إلى فارس لفتحها ، وكان على بن بويه قد تغلّب عليها .

وهذه حال الأمير أبى الحسين على بن بُوَيه المَلَقَّب بعد عماد الدولة ، لقَّبه بهذا اللقب المستكفى بالله ، عند وصول أحيه الأمير أبو الحُسين (٢) إليه .

هو أحد قوّاد مزداويج بن زيار الديلميّ ، فأنفذه ليستحثّ له مالًا في الكرّج ، فأتاها فأخذ منها خمسائة ألف درهم ، وصار إلى هَمَذَان ففتحها عَنْوَةً ، وقتلَ كثيراً من أهلها ، ثم صار إلى أصبهان فتركها عليه المظفَّر بن ياقوت مسالماً ، ولم يلبث بها على بن بُويه حتى أخرجه منها أصحابُ مزداويج ، فصار إلى أرّجان وكاتب ياقوت ،

 <sup>(</sup>١) سورة الجمعة ٩ وهي بقراءة حفص ( بأنَّها اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوّا إِلَى ذِكْرِ الله.)
 (٢) في المنتظم وتجارب الأمم وابن كثير في البداية والنهاية : أبو الحسن .

وخاطبه بالإمارة ، وسأله أن يُقبِّله (١) ، وكان قد استخرج من أرّجان مائتي ألف دينار ، ووجد كنوزاً كثيرة ، واشتدَّت شوكتُه ، وصار في ألف ، وخرج إليه ياقوت في بضع عشرة آلاف من الغلمان الحجرية وغيرهم ، فسأله على بن بويه أن يُفْرِجَ له عن الطريق لينصرف إلى باب السلطان ، فمنعه ، وطمع فيه لقلّة عدده وما معه من المال ، ولقيه على باب إصطخر ، ونُصِر ياقوت في يومين عليه ، وواقعه في اليوم الثالث ، وهو يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جُمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين وثلثائة ، وحمل أبو الحسين أحمد بن بويه معز الدولة ، في ثلاثين رجلا ، على ياقوت حملة صادقة ، فهُزَمَ ياقوت إلى شيراز ، ولم يصدّق بهزيمته ، بل ظنّها مكيدة حتى عَرَف ذلك في آخر النهار .

فمضى وراءه ، وأقام على فرسخ من شيراز ، ودخل معزّ الدولة فى ثمانين من الدين الله فقتل من السودان ألفاً ، ونادى فى أصحاب ياقوت فخرجوا .

وأتى ياقوت الأهواز .

ولما ملك عماد الدولة شيراز ، طالبه أصحابه بالمال ، وكان مملقاً ، فخاف من فساد أمره ، فاستلقى على ظهره فى مجلس من دار ياقوت وخلاً فيه مُفكِّرًا ، فرأى حيَّة قد خرجت من سقف منه إلى سقف ، فخاف أن تسقط عليه إذا نام ، فأمر الفرّاشين بالصّعود ، فوجدوا غرفة بين سَقْفَيْن ، فأمرهم بفتحها ، فوجدوا بها صناديق فيها خمسهائة ألف دينار ، فقويت نفسه (۱) واستدعى خيّاطاً أطروشاً ليخيط له ثياباً ، وكان الخياط موصوفاً بالحذق ، وكان يحدُم ياقوتاً . فلما خاطبه فى تَقْطيع الثياب ، حلف فى الجواب أنه لا وديعة عنده سوى اثنى عشر صندوقاً لا يَدْرى ما فيها ، فعجب ، فوجّه بمن حملها وعَجب من الْحال .

وكاتب الرَّاضي بالله يسأله أن يقاطِعه على فارس بنمانية آلاف درهم فأجيب.

وأنفذ إليه ابن مقلة أبا الحسين بن إبراهيم المالكي الكاتب ، ومعه محِلَع ولواء ، وأمره ابن مقلة ألاّ يسلم ذلك إليه إلا عند تعجيل المال ، فلمّا قاربه تلقّاه على فرسخ ، وأحره ابن مقلة ألاّ يسلم ذلك إليه إلا عند تعجيل المال ، فلمّا قاربه تلقّاه على فرسخ ، وأخذ منه الخِلَع فلبسها ودخل شيراز ، واللواء بين يديه ، ولم يدفَع إلى المالكيّ شيئًا

<sup>(</sup>١) يقبُّله : يجعِله على الخراج . .

<sup>(</sup> ٢ ) تجارب الأمم ا : ٢٩٩ : ١ وثبت أمره بعد أن أشنى على الانحلال » .

ومات بشيراز ، فحمِل تابوتُه إلى بغداد في رجَب سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة .

ووافى على بن خلف بن طيار بغداد ، فَقَبض عليه ابنُ مقلة ، وصادره على ثلثًائـة ألف دينار ، وأنفذ إليه بأبى الحسن أحمد بن محمد بن ميمون صاحب بيت المال ، وقال له : يقول الوزير : لك عندى مائة ألف دينار ، فحطها من الجملة ، واكتب الخطّ بالباقى ، فقال على بن خلف : من أى جهة هذا الدَّيْن ؟ فعاد ابن ميمون فقال له : يقول لك الوزير ، تذكّر وأنا بشيراز وقد سألتك على أبى طالب بدر بن على النوبندجانى من خراجه خمسائة ألف درهم فامتنعت ، وعاودتُك وقلت : إن حططتها عوضتك عنها مائة ألف دينار ، ففعلت ولَزمنى ضهانى لك ، وصار ديناً لك على ، وهذا وقت القضاء .

وقلد السلطان ياقوتَ الأهواز ، وصار كاتبه أبو عبد الله البريديّ .

وأنفذ أخاه أبا الحسين للنيابة عن ياقوت وأخيه بالحضرة .

وكان مع عماد المولة أبو سعيد النصراني الرازي يكتب له .

وضمن شيراز منه أبو الفضل العباس بن فسانحس .

وانتهى إلى مزداويج خبرٌ على ، فقامت قيامتُه ، وأنفذ إصبهلار عسكره شيرز (١) ابن ليلى ، فى ألفين وأربعمائة من الدّيلم والخيل إلى الأهواز ، فقطع ياقوت قنطرة نهر أربق (١) ، وأقاموا بإزاء ياقوت أربعين يوماً ، لا يمكنّهُم العبور ، ثم عَبُرُ وا على أطواف بنهر المسرقان ، فهرب البريديّ وأهل الأهواز إلى البصرة .

وأتى ياقوت واسطاً ، فأخرج له محمد بن رائق عن غربيّها ، فنزل فيه .

وأقام علىّ بن بويه عماد الدولة الخطبة لمزداويج ، وأنفذ إليه الرُّهون على طاعته ، فسكّنه بذلك .

فبينا هم كذلك ، أتاهم الخبر ، بأن مزداويج فى شهر ربيع الأول سنسسة ثلاث وعشرين وثلثائمة قتلوه فى الحمّام بأصبهان ، وحُمِل تابوتُه إلى الرى ، ومشى الدّيلم والخُتَّل حوله حفاة أربعة فراسخ ، ووفى رجاله لأخيه وشمكير ، فولاً هم من غير عطاء .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ١: ٣٠١: ١ شيرج ١.

<sup>(</sup>۲) أربق ، من نواحي رامهرمز ، من نواحي خوزستان .

فلما عرف شيرز بن ليلَى خلو أصبهان سار إليها ، وأتى الرّى فبايع وشمكير ، واستوزر ابن وهبان القصبانى ، وكان يبيع الْقَصب بالبصرة ، وصار فى جملة ابن الخال ، فتنقلت به الحال ، إلى أن قلده همذان ، واستأمن إلى مزداويج عن هزيمة هارون ، فعفا عنه ونفق عليه ، وجعل إليه كُور الأهواز ، وقال له : قد جعلت إليك ألنى دينار في كلّ شهر فإن أدّيت الأمانة استوزرتك ، ونصبت الرَّايات بين يديك ، [ وإن خنتنى] ( أ وشَرِهَتْ معدتُك العظيمة ، وكِرْ كرتُك الكبيرة ، والحلاوات بخوزستان كثيرة ، فقال له : ستعلم أيها الأمير كثيرة ، فالمنتق بطنك بهذه الدشنى (١) العريضة ، فقال له : ستعلم أيها الأمير نصحى وأمانتي [ وأنى مستحق الاصطناعك ] ١) .

وكانت هذه الفتن نعمة على البريدي ، لأنه حصل من الأموال ما لم يُحاسب عليه .

وحصّل أبو عبد الله وأبو يوسف أربعة آلاف دينار خرجا بها على السلطان .

وأبعد ابنُ مقلة خلقاً من الجند عند ضيق الأموال ، وأحالهم على البريدي ، فصاروا إليه ، فقبلهم وأضافهم إلى غلامه إقبال ، فاجتمع معه ثلاثة آلاف رجل .

وخرج توقيع الرَّاضي بالله في جمادي الأولى بتلقيب أبى الحسن على بن الوزير أبي على بن الوزير أبي على بن مقلة بالوزير ، وسنَّه إذ ذاك ثماني عشرة سنة ، وأن يكون الناظر في الأمور صغيرها وكبيرها ، وخلَع عليه الوزارة وطرح له مصلًى في مجلس أبيه .

وركب بدر الخرشني صاحب الشرطة ، فنادى ببغداد ألا يجتمع من أصحاب أبي محمد البربهاري نفسان . واستتر البربهاري .

وخرج من الرَّاضى توقيع طويل فى معناهم ، وكانت حال البربهارى قد زادت ببغداد ، حتى إنه اجتاز بالجانب الغربي ، فعطس فشمته (٢) أصحابه ، فارتفعت ضجتُهم حتى سمعَها الخليفة فى الوقت وهو فى رَوْشنه (٤) ، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها . وأصحابه يذكرون عنه صلاحاً كثيراً ، وأضداده يذكرون خلاف ذلك ، حتى

<sup>(</sup>١) مِن تجارب الأم ١: ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) الدشني ، لعله من أنواع السلاح ، وفي تجارب الأمم ١ : ٣١٧ : ٥ فهذا دشني ترى انبساطه وحده » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فشتمه » تحريف .

<sup>(</sup>٤) الرّوش : الرف .

حكوًا عنه ، أنه حمل فى درج مقفول له منظر بعرة (١) وجاء إلى بزّاز فى الكرخ فقال : هذه بعرة جمل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وأريد أن أرهنها عندك على ألف دينار فاعتذر الرجل ، فتركه فلما كان من الغد ، اجتاز عليه فصعد وقبّل لحيته وقال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام ، يقبّلها ، فتركه أصحابه أمرد ، وحكاياتهم في أمثال هذا عنه كثيرة .

[ وكان ] ( سعيد بن حمدان [ شرع ] ( الله في ضمان الموصل وديار ربيعة سرًا ، ومضى إليها في خمسين غلاماً ، فقبض عليه حين وصل إليها ابن أخيه أبو محمد الحسن ابن عبد الله وقتله ، فأنكر ذلك الراضى ، فأمر ابن مقلة بالخروج إليه ، فأظهر ابن مقلة أنّ على بن عيسى هو الذي كاتبه حتى عصى ، وصادر عليًا على خمسين ألف دينار وأخرجه إلى الصافية .

واستخلَف ابن مقلة ابنه بالحضرة ، وصار إلى الموصل ، فتركها أبو محمد ، ورحل إلى بلد الزّوراء ، فاستخرج ابن مقلة مال البلد واستسلف من التّجار على غلاّته ، فحصل معه أربعمائة ألف دينار .

فبذل سهلُ بن هاشم كاتب أبى محمد بن حمدان للوزير أبى الحسين ابن الوزير أبى على عشرة آلاف دينار حتى كاتب أباه : إنّ الأمور بالحضرة مضطربة ، فانوعج واستخلف على الموصل على بن خلف بن طياب ، وانصرف إلى بغداد .

وخرج إليه الأمير أبو الفضل ، متلقياً ، ولقى الراضى بالله وحدمه ، فخلَع عليه وعلى ابنه .

وَقُبِض على جعفر بن المكتفى ، حين بلغهم أنه دعا إلى نفسه ، وُنُهِب منزله ، وأُخِذ له مال جزيل ، وكانت داره قريباً من الزاهر.

ومّن استجاب له يأنس المرفقي ، وكان نزل بقصر عيسى ، فأبعِد إلى قِنسرين والعواصم وجعل إليه أعمالها .

وفي شهر رمضان توالى وقوع الحريق بالكرخ ، منها في صف التَّوْزِيّين أصيب به

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، ولعل صواب العبارة : « جمل له درج مقفول فيه بعرة » .

<sup>(</sup>٢٠٢) من تجارب الأمم ١: ٣٢٣.

خلق من التجار ، فعوضهم الراضي مالًا ، وكان العقار لقوم من الهاشميّين فأعطاهم عشرة آلاف دينار .

واحترق ثمانية وأربعون صفًا من أسواقها ، طرح النّار قومٌ من الحنبلية ، حين قَبَضَ بدر الخرشني على رجل من أصحاب البربهاري يعرف بالدلاء.

واحترق خلْق من الرجال والنساء .

ووقع حريق ثالثٌ احترق فيه الحدّادون والصيارف والعَطّار ون .

وقبض الوزير أبو الحسين بن مقلة على أبى الحسين البريدى ، فتوسط بيهما أبو غبد الله محمد بن عبدوس ، فصادره على خمسين ألف دينار يسلمها بالأهواز ، ومضى معه الكوفي ليأخذها فلم يسلم إليه شيئًا . وكان الكوفي يُجْمِل عشرته ويقول : أقمت معه غير متصرف ولا داخل تحت تبعة سنةً ، وحصل لى منه خمسة وثلاثون ألف دينار ، وتقلّدت هناك أمر ابن رائق وكُفيت أمر ابن مقلة .

وكاتب ابن مقلة البريدى كتاباً يقول فيه : ويلٌ للكوفى ! أنفذته ليصلحك لى فأفسدك على ، والله لأقطّعن يديْه ورجليه .

وأتى أبو محمد بن حمدان إلى المؤصل ، وبها أصحاب السلطان ، وعلى حربها ماكرْد الكردى فهزموه ، ثم هزمهم ، وكتب يسأل الصفح ويقوم بمال الضهان ، فأجيب إلى ذلك ، ولم يستوف التجار الغلّات التي طالبهم إياهـــا ابن مقلة ، فتظلّموا ، فأحالهم على عمال السواد ببعض أموالهم ، وباعهم بالباقى ضياعاً سلطانية ، فلم تحصل من سفرته حينئذ فائدة ، وهرب من دار الوزير أبى على القراريطي .

وقبض على أبى يوسف عبد الرحمن بن محمد بن دارة بسوق العطش ، وصودر على خمسين ألف دينار .

ومات محمد بن ياقوت في الحبس ، وأُخرِج إلى القضاة ، فشاهدُوه وسُلِّم إلى أهله ، وباع الوزيرُ ضياعه وأملاكه .

وغلا السُّعر ببغداد ، حتى بلغ الكُرّ من الحنطة مائة وعشرين ديناراً والشعير تسعين ديناراً .

ومات أبو عبد الله محمد بن خلف النيرمانيّ بالأعمالِ الّتي استولى عليها مزداويج ، وكان قد أنفِذ إليها . سنة ٣٩٧

وأقبل غلمان مزداو يج يتقدمهم بَجْكُم إلى جسر النَّهروان ، فأمِروا بدخول الحضرة ، وعسكروا بالمصلَّى ، واضطرب الحجرية لذلك ، فكاتبهم ابنُ رائق وهو يتقلَّد أعمال المعاون بواسط والبصرة ، فانحدروا إليه ، فأسنَّى لهم الرّزق ، وجعل متقدمَهم بَجْكُم الرائقي ، وأتته الأعراب والقرامطة ، فقبلهم واستفحل أمره .

# سنة أربع وعشرين وتلثمائة

فى شهر ربيع الأول ، مات الأمير هارون بن المقتدر بالله . واغتم عليه الراضى غَمًّا شديداً ، واتَّهم بختيشوع بأنه أفسد تدبيره ، فنفاه إلى الأنبار ، ثم سألتْ فيه السيّدة فأعاده .

وأُطلِق المظفّر بن ياقوت من الْحَبْس .

وقلَّد ابنُ مقلة محمدَ بن طُغْج الإخشيد أعمال مصر مع ما إليه من الشام وعَزَل عن مصر أحمد بن كَيْغَلغ .

وقطع ابن رائق مالَ واسط والبصرة ، واحتجّ باجتماع الجيش عنده .

ولمّا خرج المظفّر بن ياقوت من الحبس عوّل على التشفّي من ابن مقلة ، وكان قد حلف له على صفاء النيّة . واعتضد ابنُ مقلة ببدر الْخَرْشَني .

وأوحش المظفّر للساجية والحجرية ، فصارت كلمتُهم واحدة ، وأحدثُوا بدار السلطان وضربوا البخيم .

وكانَ المظفّر يظهر للوزير أنه مجتهد في الصُّلح ، فحلف لهم، وحلفوا له ولبدرٍ الخرشيّ.

ودبّر ابن مقلة انحدار الراضى إلى واسط ، مظهرًا أنّه يقصد الأهواز ، حتى يقبض على ابن رائق ، فأخد معه القاضى أبا الحسين ليسمع من الخليفة وسأله [ أن ] (١). يتقدّم بها إلى ابن رائق .

فلما حصل فى دهليز الصَّحْن التَّسعينى ، شغب عليه المظفّر بن ياقوت مع الحجرية وقبضوا عليه ، وعرَّفوا الراضى أنه المفسد للأحوال ، وسألوه أن يستوزر غيره ، وذكروا على بن عيسى ، فامتنع . واستشاره الراضى ، فأشار بأخيه عبد الرحمن ، فأنفذ الراضى بالمظفّر بن ياقوت إلى عبد الرحمن فأحضره .

<sup>(</sup>١) زيادة يقنضيها السياق.

#### وزارة عبد الرحمن بن عيسى للراضي بالله

خُلِع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى ، وسار الجيش معه إلى داره ، وأحرقوا دار ابن مقلة واستتر أولاده .

وحكى أنَّ ابنَ مقلة لما شرع في بناء داره بالزاهر ، جُمِع له المنجَّمون حتى اختار وا وقتاً لبنائه ، ووضع أساسه بين المغرب وعشاء الآخرة، فكتب إليه بعضهم :

قل لابن مُقْلَةَ مَهْلاً لاَ تَكُنْ عَجِلاً واصْبِرْ فإنَّكُ في أضغاثِ أحلام تبني بأنقاض دُورِ النَّاسِ مجتهدًا داراً ستنقض أيضًا بَعْدَ أيَّام ما زِلْتَ تَخْتَار سعد المشترى (١) لها فلمْ توق به من نحسِ بَهْ رَام ِ إِن القِران وَبَطْلَيْمُوس ما اجتمعا في حال نقض ولا في حال إبرام

وجرى على ابنِ مقلة من المكاره ما يطول شرحُه ، وضُرب بالمقارع ، وأُخِذَ خطُّه بألف ألف دينار ، وكان به ضيق النفس لأن الدُّستوائي دَهَقَهُ (٢)على صَدره .

قال ثابت بن سنان : دخلتُ إليه لأجل مرض أصحابه ، فرأيته مطروحاً على حصير خَلَق ، على باريّه (٣)، وهو عريان بسراويل ، ومن رأسه إلى أطراف أصابعه كلوْن الباذنجان ، فقلت: إنه محتاج إلى الفصد ، فقال الخصيبيّ : يحتاج أن يلحقه كدُّ في المطالبة ، فقلت : إن لم يُفْصَد تلف ، وإن فُصِد ولحقه مكروه تلف ، فكاتبه الخصيبي : إن كنت تظن أن الفصد يُرفِّهك فبئس ما تظن ، ثم قال افصدوه ورفّهوه اليوم ، ففُصِد وهو يتوقّع المكروه .

فاتفق للخصيبي ما أحوجه للاستتار ، فكُفي ابنُ مقلة أمرَه .

وحضر ابن وابة ، وتوسّط أمره ، وضمن حمَّله إلى داره ، وأطلقه بعد أيام وأنفذه الى أبيه .

وكرهِت الحجرية مقام بدر الخرشني بالحضرة ، فصرفه الرَّاضي عن الشُّرطة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المشترين » ، والمثبت من المنتظم ٦ : ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) دهقه: غمزه.

<sup>(</sup>٣) البارية : نوع من الحصر .

وقلَّده أَ أعمال المعاون [ ( ) بأصبهان وفارس ، فاستعنى عبد الرحمن بن عيسى من الوزارة حين عَجَز عن تمشية الأمور ، فقبض عليه الراضى فى رجب ، وقبض على أخيه على بن عيسى ، وصادر عليًا على مائة ألف دينار أدَّى منها تسعين ألفاً ، وصادر عبد الرحمن على سبعين ألفاً أدّى منها ثلاثين .

ولليلة بقيت من شعبان ، توفَّى أبو بكر محمد بن موسى بن مجاهد ، ودُفِن عند داره بسوق العطش ، وكان مولدُه سنة خمس وأربعين ومائتين .

قال أبو الفضل الزهرى : انتبه أبى فى الليلة التى مات فيها أبو بكر بن مجاهد المقرئ ، فقال : يا بنى ، تُرى مَنْ مات الليلة ؟ فإنى رأيت فى منامى كأن قائلا يقول : قد مات الليلة مقوِّم وحي الله منذ خمسين سنة ، فلما أصبحنا وإذا بابن مجاهد قد مات .

ونقلتُ من خطِّ رئيس الرؤساء أى الحسن بن حاجب النعمان : كان ابن مجاهد إذا ختم أحدٌ عنده القرآن عمِل دعوةً ، فختم أحدُ أولاد النّجّارين ، فعمل دعوة فحضر أبو بكر وأصحابه ، وحضر الصوفيّة والقوّالون ، فلمّا قارب ثلث الليل ، استدعى أبو بكر بن مجاهد إزاره فطرحه على كتفه ، وقال : أمضى في حاجة وأعود ، فلا يتبعنى أحد ، قال : فعجبنا من خروجه في ذلك الوقت ، وظنننا أنه أنكر سوء أدب ، ومكثنا منكرين ، فلمّا كان بعد ساعتين ، وافي وعاد الانبساط ، فسألناه عن نهضته فقال : أصدُ قكم ، نظرت فإذا أنا في طيبة ولدّة ، وذكرتُ أنّ بيني وبين فلان الضرير مقةٌ وشر ، ففكرت أنني في هذه اللذة ، وأنّ ذاك واقف بين يدى الله عز وجل يتهجّد ، ولم أحب أن أكون بهذه الصفة وهو على تلك الحال من ثقل القلب ، فخفت من الله تعالى فقصدتُه ودخلت داره ، فقبّلت رأسه ، وأصلحت ما بيني وبينه ، وأمنت استحكامه ، وعدت ولى ما نحن عليه وأنا طيّب القلب .

وفى شهر رمضان ورد الخبرُ بقتل ياقوت بعسكرِ مُكْرم ، ودُفِن بها ، وذلك أنّ جنده شغَبوا عليه ، ومن جملتهم ثلاثة آلاف أسود ، وانصرف عنه طاهر الجيلى فى ثمانمائة رجل (۲) إلى الكرَج ، وكبسه على بن بلقويه فقلُل رجاله ، ونجا طاهر بنفسه ،

<sup>(</sup>١) زيادة من الكامل

<sup>(</sup>٢) كى الأصل: « تمان رجال ، وما أثبته من الكامل ٢ : ٢٥٢ .

واستأسر كاتِبَه أبا جعفر الصيمري ، وكان سبب إقباله واتصاله بمعزّ الدولة .

فكاتب ياقوت البريدى ، وهو بالأهواز يعرّفه الصورة ، فقال البريدى : أنا كاتبُك ومدبّر أمرك ، والصواب أن تنفذ بالرّجال حتى أقرّر معهم الحال ، فتقدّم إليهم بالمصير ، فاستعولم البريدى ، فانقطعوا إليه ، فسار ياقوت إليه فى ثلثائة رجل لئلاّ يستوحش ويلقاه البريدى فى السواد الأعظم ، وترجّل له وقبّل الأرض ، ووقف على رأسه على ساطه ، وقال الجند : إنما وافى ياقوت ليقبض علينا .

وقد وافق البريدي على ذلك ، فقال له البريدي : اخرج أيّها الأمير ، وإلا قتلنا جميعاً ، فخرج إلى تُسْتَر . وسبّب له البريدي على عاملها خمسين ألف دينار . فقال لياقوت مؤنس مولاه : أيّها الأمير إنّ البريدي يحزّ مفاصلنا ويسخر منّا ، وأنْتَ مغترٌ [به](۱) ، وقد أفسد رجالك وقوّادك ، وقد اتّصلت كتب الحجرية إليك ، وليس لهم شيخ سواك ، فلو دخلت بغداد ، فأوّل مَنْ يطيعك محمد بن رائق بالضرورة ، ولأنك نظير أبيه وإلا فاخرج إلى الأهواز ، فاطرد البريدي عنها ، فأنت في خمسائة وهو (۲) في عشرة آلاف ، ومعك خمسة آلاف وأنت أنت ، وقد قال عدوّك على بن بويه : لوكان في عسكرك مائة مثلك ما قاومناك ، فقال : أفكر في هذا .

فخرج مؤنس مغضباً فى ثلاثة آلاف ، ووافى عسكر مكْرم ، وقال : أنا لا أعصى مولاى فإنه اشترانى وربّانى واصطنعنى ولكنى أفتح الأهواز وأسلّمها إليه .

فما استقر مؤنس بعسكر مُكرَم ثلاث ساعات ، حتى وافَى كتاب ياقوت إليه يحذره كُفْر نعمه .

وكان الكتاب مع شيخه مقدّم يقال له درك ، وكانت السنُّ قد أخذت منه ، وحضر معه خادم مغفّل يقال له أبو النمر ، فقال لمؤنس : مولاك قبض على ابنيه وهما دُرّتان ، فلم يستحلَّ أن يعصى مولاه ولم يحارب لأجلهما ولا طالب بهما ، واستفتى الفقهاء فأفتوه أنه لا يحلّ له أن يحارب الإمام ، [ وقالوا ] (٣). أفأنت تعصى مولاك ! أما تخاف أن تُخذل في هذه الحرب فتخسر الدنيا والآخرة !

فأقام مؤنس لمّا أخذه العذَل والتأنيب ، حتى وافي ياقوت واجتمع معه ، ووافي

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ١: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في تجارب الأمم ١ : ٣٤٣ ، وفي الأصل : «كهو» . ﴿ ٣) زيادة يقتضيها السياق .

عسكر البريدي ، فخيَّموا (١٠ في صحراء خان طوق ، ومتقدّمهم أبو جعفر الجمال غلام البريدي .

فقال ياقوت لمؤنس: إنَّ السلطان لنا بالنّية التي عرفتها ، ولا موضع لنا نأويه غير هذا البلد ، والحرب سبجال ، وإن حاربنا هذا الرجل وانهزمنا كُنّا بين القتلي (٢) ، فيقال : قد كَفَر نعمة مولاه فألعَنَ أو بين الأسارى ، أو أن ينفذنا إلى الحضرة فنشهر بها ، والوجه المداراة وأن نعود إلى تُستر والجبل ، فإن صح لنا بها أمر ، وإلا لحهنا خُراسان . وشاع كلامه . فضعفت نفوس أصحابه . وطالت الأيام ، واستأمن من عسكره إلى البريدي خلّق ، حتى بني ياقوت في ألف رجل . وكان مؤنس يبكّر إليه ويقول : يا مولاى مضى أصحابنا فيقول : وأي خير فيمن لا يصلح لنا ؟

فلمًا علم البريديّ من نفسه القوة ، راسل ياقوتاً بالقاضي أبى القاسم التنوخيّ ، وأعلمه أنه على العهد ، وأنه كاتبُه وأنّ الإمارة لا تصلح له ، وسأله أن يعودَ إلى تستر ، وأن يزوِّج ابنته من أبى العباس أحمد بن ياقوت .

فقبل ياقوت الرَّسالة ، وانعقد الصِّهر ، ورحل إلى تُستَر ، ووافاه ابنُه المظفّر بها ، وأخبره أنَّ الراضي قد من عليه بنفسه ، وأشار عليه بالإصعاد إليه والمقام بدير العاقول . وإن رأى الحجرية مبادرين إليه وإن كرهه السلطان ، تولَى الموصل وديار ربيعة ، وإن مُنِع من ذلك قصد الشام .

فحالف ابنه ابنه فاستأذن ابنه أن يكون بعسكر مكرَم فأذن له ، واستأمن البريدى ، وجاء ياقوت إلى المعسكر فنزل عند نهر جارود ، فظهرت الطَّلائع من عسكر أبى جعفر الجمال ، وثبت ياقوت فى ألف رجل ، فأعيا مَنْ بإزائه وهم أضعاف عدّته ، وكادوا ينهزمون ، فظهر كمين البريدى فى ثلاثة آلاف رجل فأَبْلَسَ (") ياقوت ، وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم !

فرمي بنفسه من دابّته ، وبقي بسراويل وقميص شيزي (١٠)، وأوى إلى رباط يعرف

<sup>(</sup>١) في تجارب الأمم ١: ٣٤٤: « فذلوا »

<sup>(</sup> ٢ ) تجارب الأمم ١ : ٣٤٤ : « كنا بين الأسر والحمل إلى الحضرة وشهرت بها وأركبت الفيل » .

<sup>(</sup>٣) أبلس : سكت حيرة .

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ١ : ٣٤٧ : ١ سينزى ١ .

بر باط الحسين بن زياد ، ولو دخله لجاز أن يسلم ، وجلَس وغطّى وجهه وجعل يسأل ويُوهم أنه رجل من أرباب النعم متصدق (١) .

فركض إليه قوم من [ البربر من أصحاب ] (1) البريدي ، فكشفُوا وجهه وحزَّ وا رأسه حين عرفوه ، وحملوه إلى الجمّال ، فأطلق طائراً إلى البريدي بالخبر ، فأمر أن يُجْمع بَيْن رأسه وجثته ويُدفَن بالموضع الذي قُتِل فيه ، ويعرف بين الساقيتين ، ولم يجد له غير اثني عشر ألف دينار ، ووُجد في صناديقه كتب الحجرية إليه من بغداد لبرشوه .

وأنفذ البريدى ابنَه المظفّر إلى الحضرة ، وكانت نفس أبى عبد الله البريدى ضعيفة ، فقوّاها أخوه أبو يوسف حتى شهر نفسَه بالعصيان .

وكانت نفقة مائدته فى كلِّ يوم ألف درهم ، وكان غلمانه خمسة ، وكسوته متوسطة ، وكانت نفقة مائدته فى كلِّ يوم ألف درهم ، وكان صلاته ولم يتسرّ إلا بثلاث جوار ، ولم تكن له زوجة غير والدة ابنه أبى القاسم ، وكانت صلاته للجند خاصة ، ولم يُعْطِ شاعراً ولا طارقاً شيئاً .

وصادر أبو جعفر الكرخى ابن مقلة بعد مصادرة عبد الرحمن بن عيسى على مائة ألف دينار ، أدّى منها ابن قرابه عنه خمسة وأربعين ألف دينار ، ولم يُعِد إليه الْعِوَض . . . وردّ الوزير أبو جعفر الكرخى إلى أبى على بن مقلة الإشراف على أعمال الضياع والخراج لسقى الفرات ، وأجرى عليه فى كلّ شهر ألف دينار .

وَقَبَضَ عَلَى أَبِي عَبِدَ الله محمد بن عبدوس الجِهْشياري ، وصادره على مائتي ألف دينار ، أدى منها مائة ألف .

وكان الكرخى غير ناهض بالوزارة ، وكان فيه إبطاء فى الكتابة والقراءة ، فلما نَقَصَت هيئته ، واحتف المطالبة له بالأموال ، وقد تغلّب الخوارج على الأعمال ، فاستتر بعد ثلاثة أيام من تقلّده الوزارة ، وكان استتاره يوم الاثنين لثمان خلون من شوال فاستحضر الرّاضى أبا القاسم سليان بن الحسن عاشر شوّال ، وخاطبه فى الوزارة ، وحلّع عليه ، فكان فى التجبّر مثل أبى جعفر ، فدفعت الرّاضى الضرورة إلى أن راسل أبا بكر بن رائق فى القدوم ، وتقلّد الإمارة ورئاسة الجيش ، وأن يخطب له على المنابر

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم: «مفتقر».

<sup>(</sup>٢) من الكامل لابن الأثير ٦: ٢٥٤.

[ وأن ] (١) يُكَنِّي ، وأنفذ إليه بالخلِّع واللواء مع الْخَدَم(٢) .

وانْحدر إليه أصحابُ الدواوين وجميع قواد الساجيّة ، فلمّا حَصَلُوا بواسط ، قَبَضَ على الحسن بن هارون وعلى الساجية ، وحَبَسهم فى المطامير ، ونهب رحالهم . وخرج من بغداد منهم حين بلغهم الخبرُ إلى الشام .

وأصعد ابنُ رائق إلى بغداد فى العشرين من ذى الحجة معه بَجْكَم والأتراك والدَّيْلَم والقرامطة ، وضرَب له الرّاضى مضرباً فى الحلّبة ، ووصل إلى بغداد لخمس بقين من ذى الحجة ، ووصل إلى الراضى ومعه بَحْكَم ورؤساء أصحابه ، وصارت مرتبته فوق الوزير ، وخلَع عليه ، وصار فى الخِلَع إلى مضربه بالحلّبة ، وحُمِل إليه من دار السلطان الطعام والشراب والفواكه .

وكانت الحجرية قد ضربوا الْخيمَ متوكلين بالدار ، وأمرهم بالانصراف ، فعطّل أمر الوزارة .

ولم يكن إلى الوزير غير حضور المركب بالسَّواد والسَّيف والمنطقة .

وفى هذه السنة مَلَك أبو على بن إلياس—وهو من الصُّغْد—كرمان وصَفَتْ له ، وزالت المنازعات .

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ١: ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ١ : ٣٥٠ : « وأنفذ إليه المخلع واللواء مع ماكرد الديلمي وخادم من خدم السلطان » .

#### سنة خمس وعشرين وثلثمائة

انحدر ابن رائق مع الرّاضي لمراسلة البريدي في عشرٍ من المحرم.

وكانت عدة الحجّاب في دار السلطان أربعمائة وثمانين حاجباً ، فاقتصر ابنُ راثق على ستين وأسقط الباقين ، وأسقط من الحجرية خُلْقًا ، فحاربوه فَهزَمَهم وأسرَ بعضهم ، وأمرَ صاحب شرطته لؤلؤ بقبض أموالهم وإحراق دورهم ، وتقدّم بقتْل مَنْ حَبَسهم من الساجيّة عنده .

وكان مدبّر أمر رائق أبا عبد الله النُّوبختى ، فاعتلّ بعد مصاحبته بثلاثة أشهر ، فاستكتب مكانه أبا عبد الله الكوفي .

وقلِق البريديّ لمّا نزل الراضى وابن راثق بأذْبين ، وراسَل بأن يحمِلَ فى كلّ سنة ثلثمائــة ألف وستين ألف دينار ، وأن يسلّم الجيشَ إلى جعفر بن ورقاء حتى يحملهم إلى فارس .

وكان أخوه أبو الحسين وأمّه ببغداد فانحدرا إلى واسط ، فخّلع عليهما وأحْدرا إلى .

ومضى مع جعفر بن ورقاء ، فلمّا لبس البريدى الخِلَع التي صحبت جعفرًا ، وسارَ بين يديه العسكر ، وكان لبسُه للخلع بجامع الأهواز ، فلمّا رأى طاعة الجند له ، أدهش ذلك جعفرًا . وولاً هم البريدى عليه حتى طالبوه بالمال ، فاستجار جعفر بالبريدى حتى أعاده إلى الحضرة .

وأصعد الرّاضي وابنُ رائق إلى بغداد . وكان المتولِّى للبصرة محمد بن يزداد . واستوحش أبو الحسن بن عبد السّلام ، وأشار عليه بالتغلّب على البصرة ، فبنى أبو عبد الله مائة قطعة من آلة الماء ، وأتاه أهلُ البصرة في جمع عظيم للتهنئة بالولاية ، فقر بهم وأكرمهم ، وقال : قد اطلع ابن عبد السلام على نيتي الجميلة فيكم ، وأنى قد أعددت آلة الماء ، أنفذ منها الجيوش لأحصِّن بلدكم من القرامطة ، وإنما ضمنت البصرة من السلطان لظلم ابن رائق لكم .

وكان ابن رائق قد امتنع من إجابة أبى يوسف البريدى إلى ضمان البصرة ، وبَذَل فيها أربعة آلاف ألف درهم ، وما زال به الكوفى وابن مقاتل حتى ضَمِنه إياها ، وقد أزلت عنكم يا أهل البصرة ، الشّرطة والمآصير(١) والشرك(٢)، وتحمّلت ذلك من مالى . وكتب توقيعاً بخطّه برفعها عنهم – وسيبلغ ابن رائق فعلى بكم فيعاديني ، وما أبالى ولو عادانى إخوانى فى صلاحكم ، وإنى لأرجو المغفرة بإزالة الرّسوم الجائرة عنكم ، وإن عزم ابن رائق على ردّ ذلك . فأين السّواعد القويّة والأكف التى حاربت على ابن أبى طالب عليه السلام وما فكّرت فى مكاشفته ، فَمتَى رام ابن رائق ذلك ، فاضر بوا وجهّه بالسيف وأنا من ورائكم .

يا أهل البصرة ، لقد فشلتم ! أين يومُكم مع ابن الأشعث (٣ ؟ أين يومكم مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن بن حسن "، متى أخذكم ضيم فصبرتُم الله عسكرى سائر معكم فلتكن آمالكم ممتدة وقلوبكم قوية .

ووقّع للنفقة على الجامع بألني دينار ، ووقّع لهم بتخفيف معاملاتهم بألف ألف درهم ، وانصرفوا وقد صاروا سيوفه(٤).

وسيَّر [ البريدى ] ( ° ) إقبالا غلامه ، في ألني رجل ، وتقدم إليهم أن يقيموا بحصن مهدى ، إلى أن يأتيهَم إقبال ، واتّصل الخبر بابن يزداد فقامت قيامتُه .

ولما وصل الراضى وابنُ رائق إلى بغداد ، قلّد ابنُ رائق بَجْكم الشرطة ، وأنزله فى دار محمد بن خلف النيرماني على دِجُلة ، وقلّد القاضى أبا الحسين عمر بن محمد قضاة لقضاة .

وأثبت ابن رائق من الحجرية ألنَّى رجل ، وأمرهم بالمسير إلى الجبل ، فلما صاروا بالنَهر وان (١١)، أجمع رأيهم على المضيّ إلى الأهواز ، فقبلهم البريديّ وأضعف أرزاقهم ،

<sup>(</sup>١) المُأْصِير : جمع مأصر ؛ وهوسلسلة تمدُّ على النهر لمنع السفن من المرور .

<sup>(</sup> ٢ ) تجارب الأمم ١ : ٢٦٤ : « والشوك ».

<sup>(</sup>٣-٣) كذا في تجارب الأمم وهو الصواب ، وفي الأصل : « أين يومكم مع إبراهيم بن محمد أبي عبد الله بن حسن بن حسن » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « سيوقهم » وما أثبته من تجارب الأم ١: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : « بالهزدان » تحريف .

وأظهر للسلطان وابن رائق ، أنه لم تكن له قدرة بدفعهم [ واضطر لقبولهم ] (١٠) .

وغلبت على الدّنيا الطوائف ، فصارت واسط والبصرة والأهواز فى يدى البريدى ، وفارس فى يد على بن بويه ، وكرْمان فى يد أبى على بن إلياس ، والرّى وأصبهان والجبل فى يد ركن الدولة أبى على بن بويه وَوَشْكَمير ، والموصل وديار ربيعة وديار بكر فى يد بنى حَمْدان ، ومصر والشام فى يد محمد بن طُغْج ، والمغرب وإفريقية فى يد أبى تميم (٢) ، والأندلس فى يدى الأموى (٣) ، وخُراسان [ وما وراء النهر] (١) فى يد نصر بن أحمد ، وطبرستان وجرجان فى يد الدَّيْلم ، واليامة والبحرين فى يد أبى طاهر الجنّابى .

ولم يبق في يد الرّاضي وابن رائق غير السُّوَاد .

وكان بَدْرُ الخرشنيّ بديار مصر ، فضاق مالُها عن رجاله ، فانحدر عنها ، وحصل يهيت ، فقصد تلك الديار سيف الدولة فغلب عليها .

وقبض أبو عبد الله أحمد بن على الكوفى على أبى محمد بن شير زاد ، وصادره على مائة وعشرين ألف دينار .

ووافى أبو طاهر القرمطى إلى الكوفة فخرج ابن رائق من بغداد ، لثلاث خَلَوْن من جمادى الأولى . ونزل بستان ابن أبى الشوارب بالياسريّة ، وراسل أبا طاهر وقرّر معه أن يحمل إليه فى كلّ سنة – إذا دخل فى الطاعة – طعاماً ومالاً قدره مائة وعشرون ألف دينار ، وسار أبو طاهر إلى بلده ، وسار ابن رائق إلى واسط ، وقد جاهر البريديّ بالخلاف .

وعزل الراضى سليمان بن الحسين عن وزارته ، وكانت مدّتها عشرة أشهر وثلاثة أيام .

وأشار ابن رائق على الراضى باستيزار أبى الفتح الفضّل بن جعفر بن الفرات ، وكان بالشام فاستقدمه واستعتبه

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ١: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ١١: ١٨٤ « في يد القائم بأمر الله بن المهديّ ، وتلقب بأمير المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: « في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي " .

<sup>(</sup> ٤ ) من ابن كثير .

## وزارة أبى الفتح بن الفرات للراضي بالله

كانت عند قدومه من الشام ، لستٌّ خلون من شوال ، فقيل لابن مقلة : القه فقال :

فقلت لها لا عَدَاك الصَّــوَابُ وإن كان قولُك إلا سديــدا أمثلي تطاوعه نفسُــــه على أن يُرَى خاضعاً مستزيدا

وبلغ ابنَ رائق ما خاطب به البريدى أهلَ البصرة ، فأتاهم الكوفى وقال له اكتب اليه : إننى أنكرت قبولك للحجرية ، فإمّا رددتَهم وإما طردتَهم ، وأمّا مَنْ أنفذْتُ به من أصحابك إلى البصرة ، فإنما فعلت ذلك لحفظها من القرامطة ، وقد كُفيناً أمرَهم ونَفَذُوا إلى بلادهم .

وكان قصد ابن رائق المغالطة ، وألاَّ يكاشفه بالعداوة .

فكان جواب البريديّ ، إن أصحابه يتمسكون بالحجريّة لقربى بينهم ، وإنه وإن أبعدهم أوحش للجميع ، لكنّه يقطع أرزاقهم حتى يتصرّفوا .

وكان أصحاب البريدى الذين أنفذهم مع إقبال غلامه ، قد وقعت بينهم وبين أصحاب محمد بن يزداد وتكين الصغدى شُحنة (١) البصرة [لحربهم ، فوقعت بينهم ](٢) ، حرب بنهر الأمير ، انهزم فيها أصحاب ابن رائق ، وانهزموا ثانية بسكرابان ، على فراسخ من الأبلة .

ودخل إقبال البصرة ، وخرج عنها محمد بن يزداد ، سالكاً طريق البُر إلى الكوفة ، وأصعِد منها تكين ونيال الصَّغْدى في الماء إلى واسط .

وأنفذ ابنُ رائق – وقد عظم عنده الأمر – أبا عمرو والعاقولي برسالة البريديّ ، تتضمن وعداً ووعيداً ، فكان جوابُه أنه لا يمكنه ردّ أصحابه عن البصرة لأن أهلها قد تمسّكوا بهم .

ولكن البصريون قد استوحشوا من محمد بن يزداد ، لِمَا عاملهم به من سوء السيرة ،

<sup>(</sup>١) الشحنة: الجماعة يقيمها السلطان في بلد لضبطه.

<sup>(</sup>٢) من تجارب الأمم ١: ٣٦٩.

فكانوا يظنّون عند البريديّ خيراً ، فرأوا منه ما تمنّوا يوماً من أيام ابن رائق ، فاستدعى ابن رائق ، فاستدعى ابن رائق بدراً الخرشني من هِيت ، فخلَع عليه خلعاً سلطانية .

وعوّل ابن رائق على طرد الكوفى وقال : ظننت أنى أتألف به البريدى فحسْمِي من ذنو به شؤمه عَلَى .

وعوَّل على إعادة الحسين بن على النُّوبختى ، وقال : أوْجهُ شُفعائه عندى بركته على دَوْلَتِي ، فقال ابن مقاتل : لا ذنب للكوفى في هذا ، ولا فائدة في استعادة الحسين ابن على ، وهو سَقِيم طريح ، وأنت ذاكرٌ قولى لك : احفظ البصرة ، فقلت إن تكين ونيال ليحفظانها .

فأحضر الكوفي ، واستخلفه على موالاته ومعاداة البريدي .

وخلع ابنُ رائق على بَجْكم ، وسَيَّره وأنفذ بعده بدراً الخرشيّ إلى الأهواز ، وأنفذ معهما ابن أبى عدنان الراسي مشيراً ودليلاً ، وأمر أحمد بن نصر القشوريّ بالمقام بالجامدة ، وأمر بَجْكم أن يسير إلى البصرة ، فيصيِّر البريديّ بينه وبين بدر.

وبادرَ بَجْكُم ولم ينتظر بدراً ، وسار في ثلثاثة غلام أتراكاً ، فلقيه أبو جعفر الجمال في عشرة آلاف رجل بأتَمِّ آلة وأكمل سلاح ، فانهزموا من بين يدى بَجْكُم .

وأراد أن ينفرد بالفتح دون بَدْر ، فلمّا أتى أبو جعفر البريدى قام فلكمه وقال : ظنَنْتُ أنك تحارب ياقوتاً ، وقد أدبر بلقاء الأتراك بسودان باب عمّار والمولّدين ، وضمّ إليه ثلاثة آلاف . فقال أبو جعفر : قدتمكنتْ هيبةُ الأتراك في قلوب أصحابنا ، وستعلم حالَهم .

فطرح بَجْكم نفسه فى الماء بتُسْتَر ، فانهز م أصحاب البريدى بغير قتال ، فخرج أبو عبد الله ومعه أخوه فى طيَّار ، وحملوا معهم ثلثائـة ألف دينار ، كانت فى خزانتهم ، فغرقوا بالنَّهْرَ وَان (١) فأخرجهم الْغَوَاصون ، وأخرج لبجْكم بعضُ المال ، فقال أبو عبد الله : والله ما نجونا بصالح أعمالنا من الغرق ، ولكن لصاعقة يُريدها الله تعالى بهذه الدنيا ، وقال له أخوه أبو يوسف : ويحك ! ما تدع التّطايُب فى كلّ حال . ودخل بَحْكم الأهواز وكتب ابن رائق بالفتح .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالهندوان ، وصوابه من تجارب الأمم ١: ٣٧١.

ولما وصل أبو عبد الله إلى الأبُلّة ومعه أخواه النفذ إقبالا غلامَه إلى مطارة (١) ، وأقام هو وأخواه فى طَيَّاراتهم ، وأعدُّوا ثلاثة مراكب للهَرب خوفاً من أن تتم على إقبال من عسكر الجامدة بمطايا ما تم على أبى جعفر بالسُّوس .

فأخرج البريدى أبا الحسين بن عبد السلام لمعاضدة إقبال ، فانهزم أصحاب ابن رائق ، فأطلقه ابن ومتقدّمهم أحمد بن نصر القشورى ، وأُسرَ برغوت غلام ابن رائق ، فأطلقه البريدى وكتب معه كتاباً يستعطف فيه ابن رائق .

ودخل البريديون البصرة ، فاطمأنُّوا، ولم يمكن بَجْكم أن يسير إلى البصرة لخلوّها من آلة الماء .

وعاد بدر الخرشى إلى واسط ، فأنفذه ابنُ رائق فى الطيّارات إلى البصرة للحرب . وأنفذ أبا العباس أحمد بن خاقان إلى المذار ، فلقيّه أصحاب البريديّ فأسروه وحملوه إليه ، فأطلقه واستحلفه ألاّ يعودَ إلى حربه .

فلما اتصلت الهزيمة بابن رائق ، سار من واسط إلى البصرة على الظهر للنصف من شوال ، وكتب إلى بَجْكم أن يلحق به (٢) بعسكر أبى جعفر ، وأنفذ بدراً إلى ابن عمر وأنفذ البريدي غلامه إقبالا بواسط ، فحصل بدر في الكلا (٢) وحصل إقبال بالرُّصافة . ولم ملك بدر الْكلا هرب البريدي إلى جزيرة أوال ، وخرج الجند والعامّة لدفع بدر .

ووافَى ابنُ رائق وبجُكم إلى عسكر أبى جعفر ضحوة النهار من يوم ورود بَدْرِ الكلا ، وعبر ابن رائق وبجُكم دجلة البصرة ، وتبعهما أحمد بن نصر ، فرأوا من العامة ما بهرهم، حتى رجموا طيار أجمد فغرّقوه .

وهرب أبو عبد الله من جزيرة أوال إلى فارس ، واستجار بعماد الدولة فأنفذ معه أخاه معزّ الدولة .

ووردت الأخبار بذلك ، فتقدم ابن رائق إلى بَعْكم بالانصراف إلى الأهواز ليحميها ، فقال : لستُ أحارب الدَّيْلم إلا بعد أن تحصل لى إمارة الأهواز ، فضمنه إياها بمائة وثلاثين ألف دينار محمولة ، وأقطعه أقطاعاً بخمسين ألف دينار ونفذ .

<sup>(</sup>١) مطابة - من قبى الطائف . ذكره باقبت

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ١: ٣٧٢ : " إلى عسكر "

<sup>(</sup> ٣ ) الكلأ : مرفأ للسفن بالبصرة .

ومن عجيب الاتفاق أن طاهراً الجبليّ قصد ابنَ رائق إلى واسط مستأمناً ، فلم يجده ، فانحدر إليه إلى عسكر أبى جعفر ، فتلقّاه كتابُ جاريته وابنه أنهما حصلاً في يد أبى عبد الله البريديّ بفارس فأكرمهما .

فعند ذلك ، سارَ طاهر فى مائتى رجل ، وتَبعه عسكر البريدي فى الماء ، فانهزم بدر إلى واسط ، وانهزم ابنُ رائق إلى الأهواز ، فأشير على بجُكم بالقبض عليه فلم يفعل ، وتحلف وأقام عنده مكرّما ، حتى وإفاه فاتك غلامه من واسط ، فرجع معه إليها ، وتحلف بجكم بالأهواز ، وخلف أبو عبد الله البريدى عند عماد الدولة ابنه أبا الحسين محمدا ، وأبا جعفر الفيّاض رهينة ، وسار مع أبى الحسين معزّ الدولة إلى الأهواز ، فلما نَزلُوا أرّجان ، خرج بجُكم لحربهم فعاد بعد ثلاثة أيام منهزما ، وسبب انهزامه أنّ المطر اتّصل أيراما كثيرة ، فمنع الأتراك أن يرمُوا بالنشاب ، فعاد بَحْكم وقطع قنطرة نهر أز بق ورتّب أياماً كثيرة ، فمنع الأتراك أن يرمُوا بالنشاب ، فعاد بَحْكم وقطع قنطرة نهر أز بق ورتّب أياماً كثيرة ، فمنع الأولة بين معزّ الدولة وبينهم ثلاثة عشر يوماً . وعَبَر معز الدولة في خمسة نفر في سميرية ، فهزَم مَنْ كان هناك مِنْ أصحاب بجُكم ، فعند ذلك قبض بحكم على وجوه أهل الأهواز ، فيهم ابن أبى علان ويحيى بن سعيد السّوسي ، وسار بعسكره إلى واسط ، وكاتب ابن رائق وهو بها ، إن كان عنده مائة ألف دينار يفرقها في عسكره ، فالوجْهُ أن يقيم ، وإلا فالصواب أن يصعد إلى بغداد .

فعند ذلك أصعد ، وطالب بجكم حين دخل واسطاً من اعتقله من أهل الأهواز بخمسين ألف دينار ، فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد السُّوسي : أردتُ أن أخبر ما في نفسه من طلب العراق ، فراسلته على لسان الموكل بي : أيّها الأمير أنت طالب للملك ، معوّل على خدمة الخلافة ، تطالب قوماً منكرين في بلاد غربة ، ولقد حُمِّي في أمسنا طست ، وجُعل على بطن سهل بن قطين اليهودي ، أفما تعلم أنه إذا سمع هذا عنك أوحش الأباعد منك ! وما تذكر إنكارك على ابن رائق إيحاشه أهل المصرة وأهل بغداد ، وقد حملت نفسك على مثل ما كان يعمل مزداويج بأهل الجبل وبغداد ، هي دار الخلافة لا تحتمل هذه الأخلاق .

فلمًا سمع بهذا الكلام رَقّ وأمر بحلّ قيودنا ، واستعقل يحيى بن سعيد السُّوسى وأطلقه ، فشفع في الباقين ، وكان طاهر الجبلي قد فارق الأمير عماد الدولة بأرّجان ،

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ١ : ٣٧٩ : « منكوبين » .

فكتب إلى أخيه معزّ الدولة أن يطالب أبا عبد الله البريديّ ، فكتب البريديّ إلى أخيه أى يوسف ، بالْقَبْض عليه وإنفاذه إلى فارس ففعل ذلك .

ووصل معز الدولة الأهواز ، ونزل البريدى دار أبى على المسروقان ، ووافاه أهلُ الأهواز داعين مهنئين ، وكان [ البريدى ] (١) يحمى الرّبع ، فدخلَ عليه يوحنا الطبيب وكان حاذقاً ، فقال له : ما تشير على ؟ قال أن تخلّط – وعنى بذلك في المأكولات – لترُ مَى بالأخلاط ، فقال : أعظم مما خلطت يا أبا زكريا لا يكون، قد أرهجت (١) ما بين فارس والحضرة ، فإن أقنعك هذا ، وإلاّ ملت إلى الجانب الآخر ، وأرهجتها إلى خراسان .

وسبّ معز الدولة على البريدى بعد أن أقام معه خمسة وثلاثين يوماً بخمسة آلاف ألف درهم ، بإحضار عسكره لينفذهم إلى الأمير ركن الدّولة بأصبهان ، فأحضر أربعة آلاف رجل ، وقال [ لمعز الدولة ](): إن أقاموا بالأهواز جرى بينهم وبين الديلم فتنة ، والوجه أن أنفذهم مع صاحبي أبي جعفر الجمال للسوس ، فأمره بذلك ثم طالبه أن يحضر رجال الماه إلى حصن مهدى ، ليشاهدهم ، فينفذهم إلى واسط . فاستوحش البريدي وقال : هكذا عملت بياقوت ، فلو لم أتعلم إلا من قصّتي لكفاني .

وكان الدّيلم يهينونه ويزعجونه من منامه وهو محموم ، وكان الأمير أبو الحسين ابن بويه يكرمه وأبوعلى العارض الكاتب يجلس بين يديه ويخاطبه بسيدنا .

فأما بقية القواد من الديلم فكان عندهم بمنزلة دنيّة .

وهرب البريدى [ من ابن بويه ] (١) فى الماء إلى الباسيان (٣)، وتبعه جيشه ، وكاتبه البريدى أنه يضمن منه الأهواز فى كلِّ سنة بثمانية عشر ألف ألف درهم ، فأجابه الأمير أبو الحسين إلى هذا ، وراسله البريدي بالقاضى أبى القاسم التَّنُوخي وأبى على العارض : إنَّ نفسه لا تطيب بقرب داره منه .

واستقر الأمر أن يحمل إلى معز الدولة ثلاثين ألف دينار لنفقة الطريق ، فأجاب إلى ذلك معز الدولة ، فأنفذ البريدى منها ستة عشر ألفاً مع التنوخي ، فاحتبسه معز الدولة على الباق ثم أطلقه ، وقال دلان للأمير أبى الحسين وهو كاتب جيش معز

<sup>(</sup>١٠١) زيادة من الكامل ٢ : ٢٦٣.

<sup>(</sup> Y ) تجارب الأمم : ٥ وأرهجت » . ( ٣ ) الباسبان : قرية بخورستان

الدولة ، وكان الصيمري من أتباعه ، فقال : إن البريدي قد سلك معك طريقتُه مع ياقوت ، وغرضه إبعادك إلى السُّوس .

واستحكمت الوحشة بين معزّ الدولة والبريديّ ، وأنفذ بجكم قائداً من قوّاده في ألني رجل من الأكراد والأعراب ، فغلبوا على السُّوس وجُنْديسا بور

وأقام البريدى ببنات أدر ، غالباً على أسافل الأهواز ، وبقى معز الدولة لا يملك غير عسكر مُكرَم ، وقد احتاط به الأعداء من كلّ جانب ، واضطرب عسكره وفارقوه حتى أُتْبعهم وترضَّاهم ، وكاتب عماد الدولة بالصورة ، فأنفذ إليه قائدا من قواده(١) وكان شجاعاً ، في ثلثمائة ديلمي ، وخمسمائة ألف درهم .

وكان أبو على العارض معتقلا بين يدى البريدى ، واتّهم معز الدولة أنه واطأه على ما فعله ، وكان يُبغض العارض لأنه شاهده وزير ما كان الديلمي ، وكان بَجْكم ملوكه ، فطلبَه منه ما كان صاحبه ، فأهداه إليه .

فعند وصول الرّجال والمال ، أنفذ معزّ الدولة الصيمرى إلى السّوس عاملاً عليها ، وأنفذ ثلثاثة رجل إلى بنات أدر ، فهرب البريدى إلى البصرة ، فحصلت الأهواز بيد الأمير أبى الحسين ، وحصل البريدى بالبصرة ، واستقرّ بَجْكم بواسط وأقام ، ابن رائق ببغداد ، وهو الذى وضع المآصير ببغداد ، وما كانت سمعت بالضرائب من قبله .

وحكى بجكم ، أن ابن مقاتل قال لابن رائق : أخطأت حين قلدت بَعْكم الأهواز ، لأنه إذا حصل بها نازَعك في أمرك ، وقد عرفت منازعة البريدي لك ، وهم أصحاب دراريع ، قال : بلغني ذلك ؛ فأخذت معى عشرة آلاف دينار ، وجئته ليلاً وقد نام النّاس ، فقلت في مهم لم يعلم به أحد ، ولولا أنّ التّرجمان محمد بن نيال يخبر عنى ما استصحبته ، وقد توقّف الأمير عن تقليدي للأهواز ، وأسألك أن تأخذ هذه العشرة آلاف دينار ، وتُمْضي عزمه فها نواه .

فلمًا رأى الدنانير مال إليها ، وكان ذلك سبب ولاَيتي .

<sup>(</sup>١) كذا في تجارب الأمم . وفي الأصل : «الساربان»

### سنة ست وعشرين وثلثمائة

لمّا ورد ابنُ رائق بغداد ، أطمعه الوزير أبو الفضل فى أموال مصر والشام ، وزوَّج ابنَه أبا القاسم بابنة ابن رائق ، وزوِّج ابنُ رائق ابنَه بابنة طُغْج .

وخرج الوزير أبو الفضل إلى الشام ، واستخلف بالحضرة أبا بكر البقرى ، فلما بلغ هِيت ضَعُف أمرُه ، وقَوى أمرُ أبى عبد الله الكوفى ، وقُلّد ابن رائق أعمال الأهواز ، فدعاه بجُكم إلى كتابته فأجابه .

وَسَفَر أبو جعفر بن شير زاد فى الصُّلح بين ابن رائق والبريدى وأخذ خَطَّ الراضى بالرِّضا عنهم ، وقُطِعت لهم الخِلَع ، على أن يقيموا الخطبة بالبصرة لابن رائق ، وأن يَفْتَحوا الأهواز وأن يحملوا ثلاثين ألف دينار ، وأُطلقت ضياعُهم بالحضرة . وبلغ ذلك بجُكم فجزع لهذا الصلح .

وأشار عليه يَحْيى بن سَعيد السّوسى ، بحرب البريدى ، فأنفذ إليه البريدى أبا جعفر الجمّال ، فأنفذ إليه البريدى ويقول أبا جعفر الجمّال ، فالتقيا بشابرزان (١) ، فانهزم الجمّال ، وأنفذ يعاتب البريدى ويقول له : جَنَيْتَ على نفسك باستجلاب الدّيْلم أولاً ، وبمظافرة ابن رائق ثانياً ، وأنا أعاهدك أن أوليّك وسطا إذا ملكت الحضرة ، فسجد البريدى لمّا بلغته رسالتُه شكراً لله تعالى ، ووصل رسوله بثلاثة آلاف دينار ، وحلف بمحضر من القاضى أبى القاسم التنوخى والقاضى أبى القاسم التنوخى

وكان ابن مقلة يسأل ابن مقاتل والكوفى في ردّ ضياعه ، فيُمطلونه ، فكتب إلى بَعْكُم وإلى أخى مزداويج يُطْمِعُهما في الحضرة ، وكاتب الراضى بالله يُشير بالقبض على ابن رائق ، وتولية بَعْكُم، وكتب إلى بجكم أنّ الراضى قد استجاب لذلك .

وظُنَّ ابنُ مقلة أنه قد توَقَّق من الراضى ، وبذل له استخراجَ ثلاثة آلاف ألف دينار ، إن قلده الوزارة ، فوافقه على أن ينحدر إليه سرَّا ، إلى أن يتم التدبير على ابن رائق ، فركب من داره في سوق العطش في طَيْلسان ، وسار إلى الأزَج بباب البستان ،

سنة ٣٢٦

فانحدر فى سميرية (١)ليلة الاثنين لليلة بقيت من شهر رمضان ، وتعمّد تلك الليلة أن يكون القمر تحت الشعاع ، وذلك يُختار للأمور المستورة .

فلمًّا وصل إلى دار السلطان ، لم يصله الراضى واعتقله فى حجرة ، وبَعَث بأى الحسن سعيد بن سنجلا إلى ابن رائق وأخبره بما جرى ، وأظهر للناس حاله رابع عشر شوّال ، واستفتَى الفقهاء فى حاله ، وعرَّفهم ما كاتب به بجكم ، فيقال إنّ القاضى أبا الحسين عمر بن محمد أفتى بقطع يده ، لأنه سعى فى الأرض فساداً ، فأمر الرّاضى بإخراجه إلى دهليز التِّسعينى ، وحضر فاتك حاجب ابن رائق والقوّاد ، فقطعت يده اليمنى ، ورد إلى محبسه من دار السلطان ، وأمر الراضى بمداواته ، فكان ينوح على يده ويقول : يد قد خدمت بها الخلفاء ثلاث دفعات ، وكتب بها القرآن ينوح على يده ويقول : يد قد خدمت بها الخلفاء ثلاث دفعات ، وكتب بها القرآن وهى تُؤدينى إلى التلف وتمثّل :

إذا مَا مَاتَ بَعْضُكَ فَابِكَ بَعْضًا ﴿ فَإِنَّ الشَّيْءَ مَــنَ بَعْـضٍ قَرَيْتُ (٣)

وقُطِع لسانه لَمّا قُرُب بجكم الحضرة ، ومات فدفن فى دار<sup>(1)</sup> السلطان ، ثم طلبه أهله فُنُبِش وسلِّم إليهم ، نيشتْه زوجتُه الدينارية فدفنتْه بدارها بغلّة صافى ، فُنْبِش بعد موته ثلاث دَفَعات فِهذا عجب .

ومن العجائب أنه(°)وزر لثلاث خلفاء ، وابن الفرات وَزَر لخليفةٍ واحد ثلاث . دفعات ، وابن مقلةَ وَزَرَ ثلاث دفعات لثلاث خلفاء ، ودفِن بعد موته ثلاث دَفَنات .

<sup>(</sup>١) السميرية : نوع من السفن .

<sup>(</sup>٢) كذافي تجارب الأمم ١ : ٣٨٨ ، وفي الأصل : « تشبهت » .

<sup>(</sup>٣) للخريمي . الشعر والشعراء : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في تجارب الأمم ١: ٣٩١: « ولما قرب بحكم من بغداد نقل من ذلك الموضع إلى موضع أغمض منه فلم يوقف له على خبر ومنعت من الدخول إليه ».

<sup>(</sup>٥) من المنتظم ٦ . ١١٠ وموضعها عبارة غامضة .

### وصول بجْكم إلى الحضرة وتفرّده بالإمرة

ولماً وافى بَجْكُم دَيَالِى . انهزم ابنُ رائق بعد أن فتح من النَّهْروان بَثْقًا إلى ديالى ليكثر ماؤه ، فعبَر أصحابُه سباحةً ، وصار ابْنُ رائق إلى عُكْبَرا ، واستتر الكوفي وابنُ مقاتل .

ووصَل بَجْكم إلى الراضى ثانى عشر ذى القعدة ، فخلَع عليه والطالع العقرب ، وسار بالخِلَع إلى مضربه بديالى ، وانفض جيشُ ابنِ رائق عنه ، فدخل بغداد واستتر . وخلع على بَجْكم دفعتين بعد ذلك ، ومضى إلى دار مؤنس بسوق الثلاثاء ، وهى التي كان ينزلها ابنُ رائق فَنْزلها .

فكانت إمارة ابن رائق سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماً ، ومدّة كتابة الكوفي له وتدبيره المملكة تسعة عشر شهراً وتمانية أيام .

قال أبو سعيد السّوسى: قال لى بَجْكم بحضرة أصحابه: معى خمسون ألف دينار لا أحتاج إليها ، فلمّا كان بعد ذلك قال لى : تَدْرِى كم كان معى ذلك اليوم ؟ قلت : لا ، قال : كان معى خمسون ألف درهم ، فقلّت : أتراك لم تثق بى فكنت تطلعنى على الحال ! فقال : لو أطلعتك ضعفت نفسُك وضعُف كلامك ، وعوّلت عليك في رسالة ، فعجبت من دهائه .

ومات أبو عبد الله النُّوبختي بعلَّة السُّل .

وظفِر الرَّاضي بأبي عبد الله الكوفي ، فسأله فيه أبو الحسن سعيد بن سنجــــلا حتى صادره على أربعين ألف دينار.

وأقرّ الراضي الوزيرَ أبا الفتح على الوزارة وهو بمصر.

وفى شهر رمضان أنفذ ملك الروم كتاباً بالرّومية يتضمّن سؤال الراضى الفداء ، وكانتِ الترجمة بالعربية مكتوبةً بالفضة ، وأنفذ مع الكتاب هديّةً جليلة ، فأجاب ابن ثوابة عن الكتاب ، وفى آخره : وقد أسعفكم أمير المؤمنين بما أحببتم من هديّتكم وردّ الرسائل بما سنح من مروءتكم ، صيانةً لكم عن الاحتشام ، ورفعاً عندكم من الاغتنام . وخاطبه ملك الروم بالشريف البي ضابط سلطان المسلمين ، وخاطبهم الرّاضي

برۋساء الرّوم .

## سنة سبع وعشرين وثلثمائة

وأخر الحسنُ بن عبد الله بن حمدان مال ضان الموصل ، فصار الراضى إلى تكريت ، وأنفذ بَهْكم إلى الموصل ، فلقيه زَواريقُ فيها هديّة ابن حمدان ، فأخذها بهنكم ، وعبر فيها جيشه إلى الجانب الغربي ، وسار فالتقي هو وابن حمدان بالكُحيل (١) ، فانهزم أصحاب بَجْكم واستُؤسر أبو حامد الطالقاني ، ثم حمل بَجْكم بنفسه على ابن حمدان حملةً صادقة ، فانهزم ابن حمدان رابع المحرّم ومضى إلى آمِد ، وأتبعه بَجْكم إلى نصيبين ، فسار حينئذ الراضى في المساء إلى الموصل ، وانصرف عنه من تَكريت القرامطة ، الذين تبعوه إلى بعداد مغضبين لتأخر أرزاقهم ، فظهر ابن رائق (١) وانضموا إليه .

وكتب الراضى حين بلغته الصورة إلى بجكم ، فاستخلف على أصحابه ، وجاء إلى الموصل ، فجرى بين أصحابه وبين أهلها فتنة ، فركب ووضع فيها السيف ، وأحرق مواضع في البلد .

ورجع الحسن بن عبد الله بن حمدان إلى نصيبين ، وانصرف عنها من خُلفه بَجْكم بها ، فأخذ أصحاب بَجْكم يتسلّلون من الموصل إلى بغداد ، وينضمُّون إلى ابن رائق ، فزاد فى قلق بَجْكم ، ولم يعرف ذلك ابن حمدان ، فأطلق أبا حامد الطالقاني ، وسأله أن يسعى فى الصّلح ، وبذل له ألف ألف درهم فاستأذن بَجْكم الراضى فى ذلك ، فأذن له فى إمضائه ، فرد الطالقاني وأبا الحسين بن أبى الشوارب ، وأنفذ معهما باللواء والخِلَع . وصاهر بَجْكم أبا محمد بن حمدان .

وأنفذ ابن رائق أبا جعفر بن شيرزاد إلى َجْكم يلتمس الصُّلح .

وانحـــدر الراضي وَبَحْكُم إلى بغداد ، بعد أن راسلا ابن رائق بقاضي القضاة أبي الحسين (٦) ، في تمام الصّلح ، وولُّوه طريقَ الفرات وجنديسابور وديار مُضَرّ

<sup>(</sup>١) الكحيل: مدينة على دجلة . ياقوت .

<sup>(</sup>٢) الكاملي ٦: ٢٩٦ : « فظهر من استتاره » .

<sup>(</sup>٣) في الكامل ٦: ٢٧٩ : « أبو الحسين عمر بن محمد » .

والعواصم ، فسار إليها قبل وصولهم .

وبلَغ الراضيَ أنَّ عبد الصمد بن المكتبى راسل ابنَ راثق أن يتقلّد الخلافة ، فقبض عليه ، ويقال قتله .

وفى جمادى (١) مات الوزير أبو الفتح بن جعفر بن الفرات بالرَّمُلة ، ودُون هناك . وشرع ابنُ شيرزاد فى الصلح ، بين بَعْكم والبريدى [ ثم ضمِن البريدى [(٢) أعمال واسط بستائة ألف دينار .

### وزارة البريديّ أبي عبد الله للراضي بالله

فلمًا مات أبو الفتح ، شرع ابن شيرزاد للبريدى فى الوزارة ، فأنفذ إليه الراضى بقاضى القضاة أبى الحسين فامتنع من تقلّدها ، ثم استجاب لذلك ، ووليها فى رجب ، وحَلَفه أبو بكر محمد بن على البقرى بالحضرة ، كما كان ابن الفرات .

ولما تقلد البريدي الوزارة ، قال فيه أبو الفرج الأصفهاني قصيدة أولها :

يا ساء اسقطى ويا أرضُ ميدى قد تولى الوزارة ابن البريدي (٢) جل خطب وجل أمر عضال و بداء أشاب رأس الوليد (٣) هد ركن الإسلام وانهتك الممل لك ومُحَّت آثاره فهو مُودى أخلقت بهجة الزمان كما أخطل طول الزمان وَشْيَ البرود يا لقومى لِحر صدرى وعول وغليل وقلبي المعمود حين سار الخميس يوم خميس في البريدي في ثياب سود سودت أوجه الورى وعلنهم إذ عَلَنه بِلْلَة وهمُود قد حَبَاه بها الإمام اصطفاء واعتاداً منه بغير عميد خلع لل ولواء عقد مَل عُرْوَة الْمَعْقُودِ خيل بخل مِن المعمود خلع العرب على الله المعلل المعلل المعلل المعلم والمناه العمل المعلم المعلم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مِن الكامل ٦: ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) أشاب الرجل : شاب ولده .

وهي قصيدة طويلة آخرها :

في سبيل الإسلام خيرُ سبيل محو رَسْم الإسلام والتَّوْجِيدِ لا يُرَعْ لفَقِيد لا يُرَعْ لفَقِيد لا يُرَعْ لفَقِيد فاستهلَى يا عين بالدمع. سحًّا وقليلٌ أن تَذُرُنِي وَبُجُودِي

وحُكى أنّ البريدى أبو عبد الله قال لنُدمائه : مَنْ فيكم يحفظ قصيدة الأصفهانى التي هجانى بها ؟ فأنكرُ وا مع معرفتها ، فقال : بحقّ عليكم أنشِدوني إيّاها . فقال أحدهم : أمّا مَعَ قَسَمِك فنعم . فلما بلَغ إلى قَوْلُهِ (١) .

وكان أحد قوّاد بجكم إبراهيم بن أحمد أخو نصر بن أحمد ، صاحب خُراسان فقلَّده بجكم الشّرطة ببغداد .

وعمل إبراهيم لبحكم دَعُوةً ، جمع طباخي دار الخلافة لها ، وأَنْفَق فيها زيادةً على عشرين ألف دينار.

<sup>(</sup>١) بعدها بياض بالأصل.

### سنة ثمان وعشرين وتلثمائة

فى مستهلّ المحرّم ورد خبر ، بأن أبا الحسن علىّ بن عبد الله بن حمدان ، أوْقع بالدُّمستق وهَزَمه .

وفى آخرِه تزوّج َبجْكم سارة ، بنت الوزير أبى عبد الله البريدى ، بحضرة الرَّاضي ، والصَّداق مائة ألف درهم .

وكان جيشُ البريدُى قد قَتَل قائديْن من الدَّيْلم ، فاستنجد معز الدولة ، أخاه ركن الدولة ، وكان مقياً بإصطخر ، فأتاه طاوياً للمنازل ، فوصل إلى واسط فى عشرة أيام ، والبريدى مقيمٌ بغربيها ، فانحدر لحربه بَجْكم مع الراضى ، فانصرف عنها ، ومضى من فوره إلى أصبهان ففتحها . فعاد عند مضيّه الراضى وبَجْكم إلى بغداد .

وفي رجب ، قُتِل طريف السبكريّ بطرسوس .

وفى شعبان تُؤفَّى قاضى القضاة أبو الحسين ، فتوسط أبو عبد الله بن أبى موسى الهاشمى أمر ابنه أبى نصر ، على عشرين ألف دينار ، حتى وُلِّي مكانه .

روى الخطيب عن القاضى أبى الطيب قال: سمعت أبا الفرج المعافى بن زكريا الجريرى يقول: كنت أحضر مجلس أبى الحسين بن أبى عمر يوم النظر، فحضرت أنا وأهل العلم، فدخل أعرابي له حاجة، فجلس فجاء غراب فقعد على كفلة في الدار، وصاح وطار، فقال الأعرابي: هذا الغراب يقول: إن صاحب هذه الدار، يموت بعد سبعة أيام، وقال: فصحنا عليه، وزُبرْناه، فقام وانصرف.

واحتبس خروجُ أبى الحسين ، فإذا به قد خرج إلينا الغلام وقال : القاضى يستدعيكم ، فقمنا فدخلنا ، فإذا به متغيّر اللون منكسف البال مغتمّ ، فقال : اعلموا أنى أحدُّثكم بشيء قد شَغَل قلبى ، وهو أنى رأيت البارحة فى المنام شخصاً وهو يقول : منازلَ آل حَمّاد بن زيد على أهلِيك والنّعم السَّلامُ

وقد ضاق صدرى ، فدعونا له وانصرفنا ، فلمّا كان في اليوم السابع من ذلك اليوم دُفِن رحمه الله .

وأنفذ إلى على بن عيسى الوزير بمالٍ في بعض نكباته وكتب إليه :

وتركي مواساتى أخِلاًى في الذي تَنَالُ يدِى ظلَّم لهُ وعُقُوق وإلى لأستحي من الله أن أرى بعينِ اتساع والصَّديق مُضِيقُ

وتُوْفى فى هذا الشهر ، أبو بكر بن الأنبارى ، معلّم أولاد الراضى بالله ، ومن جملة تصانيفه كتاب الزاهر ، وكان يحفظ مائةً وعشرين تفسيراً للقرآن ، ولم يملّ بساقط من دِفْتر ، وقال:إنى أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً كتباً .

وفى شهر رمضان مات أبو بشر بن يونس القنانى النّصراني ، وهو الذي فسّر كتاب لنطق .

وفيه خرج بَجْكم إلى الجبل ، فلما بلغ قرَّميسين ، بلغه أنّ البريديّ قد طمع فى بغداد ، وكان طمعُه لأجل دفائن فى داره ، فعاد بجُكم حينتذ ، وقد استأمَن إليه خلقً من الدَّيلم ، وكان قد أمد البريديّ قبل ذلك بخمسائة رجل ، وأنفذ معهم أبا زكريا السُّوسيّ .

فلمًا عرف البريدى وبعوعه إلى بغداد أبلس ، وأنفذ إلى السّوسي ، فاستحضره ، فظن أنه يريد القبض عليه ، فقال له : أحب أن تصعد إلى بَجْكم فتزيل الوحشة من صدره ، وهذه أذنى فخُذها ، وبعنى ؛ فإنى لا أعدِل عن رأيك ، وقد رتبت لك طيّاراً وحمسن غلاماً لخدمتك .

قال : فقبَّلتُ الأرض بين يديه ، وسرت فما عادت ذهني إلا بفم الصِّلح (١).

وندم البريديّ على إنفاذه لى ، وسقط عليه طائرٌ يعرّفه تعويلَ َيجْكم على قصده ، وتضمَّن إغراؤه بى ، فكان ذلك من كفاية الله تعالى لى .

ووصلتُ دير العاقول ، وبها أحمد بن نصر القشوري .

ولقيت َبُحْكُم بالزعفرانية ، واجتهدت به في صُلْح البريديّ ، فأبي ، وانحدرت معه .

وَقَبْضَ على أَبِن شير زاد ، لأنه أشار عليه بمصاهرة البريديّ ، وأزال اسم البريديّ عن الوزارة ، فكانت وزارته سنة وأربعة أشهر وأربعة عشر يوماً ، وأوقع اسمها على أبى القاسم سلمان بن الحسن .

<sup>(</sup>١) كذا في تجارب الأمم ١: ١١٥ ، وفي الأصل: « نعم الصلح » ، تحريف.

## وزارة أبى القاسم سليمان بن الحسن

وخُلِع عليه . وانحدر بَجْكم بعد أن ضبط الطريق مِمّن ينشر خبره ، فوقع على حُديدية طائر ، فأخذه وإذا به كتاب كاتبه يعرّف أخاه انحداره وسائر أسراره ، فأحضر الكاتب وأوقفه ، فلم يجحد فرمَى به في الزّبانيات(١)حتى قتل ، ورُمِى به [ في ](١)الماء . وانحدر فوجد البريدي قد انحدر عنها .

وفى ذى الحجة ، وَرَدَ بأن رائقاً أوقع بأى نصر بن طُغْج ، أخى الإخشيد ، فانهزم أصحاب أى نصر بعد أن قُتل وكَفّنه ابنُ رائق وأنفذه فى تابوت إلى أخيه ، واستأسرَ قُواده ، وأنفذ مع التابوت ابنَه أبا مزاحم بن رائق ، وكتب معه يعزّيه ويعتذر ويقول : ما أردت قتله ، وقد أنفذت أبنى لتُقيده به ، فتلقّى الإخشيد فعلَه بالجميل ، وخلَع على ابنِه وردَّه إلى أبيه ، واصطلحا على أن يفرِج ابنُ رائق للإخشيد عن الرَّملة ، ويكون باقى [ الشام ] لابن رائق ، ويحمل إليه الإخشيد فى كلِّ سنة مائة وأربعين ألف دينار.

وكان بَدر بن عَمَّار الأسدى الطَّبرستاني ، يتقلّد حرب طبريَّة لابن رائق ، وهو الذي مدحه المتنبي بقصائد عِدَّة.

وعاد أبو نصر محمد بن ينال الترجمان من الجبل منهزماً من الدّيلم ، فأنفذ َ بجْكم من واسط بمن ضربه في منزله بالمقارع وَقيَّده ، ثم رضي عنه .

وانحدر أبو عبد الله الكوفى إلى واسط ، واستقرت له كتابة َ بَعْكُم ، فكانت كتابة ابن شير زاد تسعة عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً .

والتقى ركن الدولة بوَشْمَكير، وانهزم الفريقان، ركن الدولة إلى أصفهان، ووشمكير إلى الرّي.

وفيها مات جستان . وفيها تُوفِّى أبو عبيد الله القمّى ، الوزير لركن الدولة ، وتقلّد مكانه أبو الفضل بن العميد .

<sup>(</sup>١) الزبانيات : الشرط . وفي الأصل ( الزوينيات ) .

<sup>(</sup>٢) من تجارب الأمم ١: ١١٤.

# سنة تسع وعشرين وثلثمائة

فيها صادر بَجْكم ابن شيرزاد ، وقال : أردت أن أعلم أيساره ، فقلت : إنّ عندى ما ثة ألف دينار ، أريد إيداعك إياها ، فما ارتاع ، وحملتُها إليه ، وطلبتُها بعد مدّة ، فكان يحملها تفاريق ، فقلت : ما السبب في هذا ؟ فقال : إنني لا آمن غير أختى ، ولا تقوى على حَمْل المالِ دفعةً واحدة ، فقبض على أخته ، وبلغ بالقبض عليها ما أراده من ماله .

وفى ليلة النّصف من شهر ربيع الأول مات الراضى بالله ، وقد انكسف القمر حميعه ، وكان موته بعلة الاستسقاء .

وكان الراضى رحمه الله سمعاً شاعراً سخيًّا أديباً ، ومن شعره يرثى المقتدر رحمه الله : بنضسى ثرَّى ضاجعت فى تُرْبة البِلَى لقد ضمّ منك الغيث واللَّيث والبدرا (١) فلو أنّ حيًّا كان قبراً لِمَيِّت لصيرت أحشانى الأعظمِه قبرا ولو أن عمرى كان طوع مشيئتى وساعدنى المقدار قاسمتُه العُمْرا

وحكى الخطيب في تاريخه قال : كتب الراضي إلى أخيه المتنى ، وقد جرى بينهما شهىء في الكتب : أنا معترف لك بالعبودية ، والمولى يعفو ، وقد قال الشاعر :

ياذا الذي يغضب من غير شَيْ اعتب فعُتب اك حبيب إلى أنت - على أنَّك لى ظالم - أعزُّ خلق الله طُرًّا عَلَى (٢)

<sup>(</sup>١) ابن كثير ١١: ١٩٧، ابن الأثير ٦: ٢٧٦.

<sup>(</sup> Y ) كذا في ابن الأثير ، وفي الأصل : " كل على " ·

### خلافة المتقى لله

وهو أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله ، أمّه رومية ، وكانت خلافتُه ثلاث سنين وأحد عشر شهراً .

ورد كتاب َ بُحْكُم ، لمّا بلغه موتُ الراضى بالله رحمة الله عليه ، على أبى عبد الله الكوفى يأمره أن يجمع كلَّ مَن كان يتقلّد الوزارة بالحضرة ، وأصحاب الدواوين والقضاة والفقهاء والعلويين والعباسيين ووجوه البلد ، ويُحضرهم إلى أبى القاسم سلمان بن الحسن ، وينصَّبون الخلافة مَنْ يحمدونه .

فلما اجتمعوا قال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى : يكون الخطاب سرًّا ، فخلا الكوفى فى بيت وجعل الرّجل والرجلان يدخلان إليه ، فيقول لهما : قد وصيف لنا إبراهيم بن المقتدر بالله ، فيظنان أن ذلك عن أمر ورد من بَجْكم فى معناه ، فيقولان : هولذلك أهل ، فأحْضِر إلى دار بَجْكم وعُقِد له الأَمر ولُقِّب المتقى لله .

وحُمِل إلى بجكم من دار الخلافة قبل تقلد المتتى فرُش وآلاتُ اختارها .

وأنفذ المتنى لله عند بيعته مع أبى العباس الأصفهانى ، خِلَعاً ولواء إلى َبِحْكُم ، وخلع على سلامة الطّولونى ، وقلّده حجبته ، وأقرّ أبا القاسم سليان بن الحسن على الوزارة .

وورد الخبر بدخول أبى (١) على بن مُحْتاج في جيش خُراسان إلى الرى ، وقتله ما كان الديلمي صاحب جُرجان ، وحاصر مَنْ بها حتى تَرَكها ، ومضى إلى سارية ، فاستولى أبوعلي على جُرْجان

وتعاضد أبو على وركن الدولة ، على محاربة وشمكير ، حين اعتضد بما كان ، والتتى الفريقان وأظهر ما كان شجاعةً شديدة ، فأتاه ، سهم عائر (٢) ، فنفذ فى خُوْذَتِه وطلع من قفاه فسقط ميتاً .

<sup>(</sup> ١ ) كذا في تجارب الأم ٢ : ٣ والكامل ٢ : ٣٨٧ وفي الأصل : ١ ابن ١ ، ونسبه في الكامل : محمد بن المظفر بن محتاج .

<sup>(</sup> Y ) في الأصل : ١ عابر ، تصحيف ، والسهم العائر : الذي لا يدري راميه .

وأفلت وشمكير ، بعد أن أُسِرَ أكثرُ أصحابه .

وحمل ابن محتاج من رءوس القتلي ستَّة آلاف رأس إلى خراسان ، فيهم رأس ماكان . وجلس أبو علي بن محتاج للعزاء ، وأظهر الحزن عليه .

وقال الحسن بن الفيرُ وزان ابن عم ما كان : إن وشمكير ، أسلمه ، وكان الحسن شجاعاً ، وقصد ابن محتاج فقبّله (١) ، وقصد وشمكير ، فكان بينهما حَرْبُ على باب سارية (٢) أياماً .

ثم ورد على أبى على وفاة صاحبه نصر بن أحمد ، فصالح وشمكير وأخذ ابنه رهينة ، وانْحدر معه الحسن بن الفير وزان ، وحقد عليه كيف لم يستخلفه على حرب وشمكير ، وانتهز غِرّته حين قاربا خراسان ، فوثب عليه فأفلت منه ، وقتل حاجبه (٣) وانتهب سواده ، واستعاد [رهينة ] (١) ابن وشمكير ، وعاد إلى جرجان فملكها ، فصالحه الحسن ، وردّ عليه ابنه .

ثم إن ركن الدولة قصد الرّى ، وحارب وشمكير ، فهزمه واستأمن إليه أكثرُ رجاله ، وصار بعد انهزامه إلى خراسان ، وتزوّج ركن الدولة بنت الحسن ، وهي والدة فخر الدولة .

وفي هذه السنة ، فرغ من بناء مسجد بَراثا( ٥٠ ، وجَمَع فيه .

وفيها ابتدأ الغلاء ببغداد ، وبلغ الكُر من الدقيق مائة وستين ديناراً ، وكثر الموت حتى كان يُدْفن الجماعة من غير غسل ولا صلاة ، وظهر من قوم فيهم دين وصدقة عطف على الأحياء وتكفين الموتى ، وظهر من آخرين فجُورٌ ومنكرات ، وكان على بن عيسى والبقرى يكفِّنان النَّاس على أبواب دورهما .

وسقطت القُبَّة الخضراء ، الَّتي هي قبَّة المنصور المعروفة بقبَّة الشعراء .

ونكب الكوفي هارون اليهودي جهبذ ابن شِيرزاد ، وبقى عليه من مصادرته ستون ألف

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فقتله » تحريف ، صوابه من تجارب الأمم .

<sup>(</sup> ٢ ) سارية : مدينة بطبرستان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « صاحبه » تحريف ، والصواب من تجارب الأمم ٢ : ٨ .

<sup>(</sup>٤) من تجارب الأمم ٢ : ٨ ، وبعدها : « أعنى ابنه سالار» .

<sup>(</sup>٥) براثا: محلة كانت في طرف بغداد.

دينار ، فأخِذت داره ، وكانتْ قديماً لإبراهيم بن أحمد الماذَرائى ، راكبةً دجلة والصراة ، وفيها بستان أبي الفضل الشيرازي ودار المرتضى ، وحُمِل هذا اليهودي إلى بَجْكم بواسط ، فضُرب بين يديه بالدّبابيس حتى مات .

وأظهر بجكم العدُّل بواسط ، و بنى دار ضيافة ، وعمل البيارستان ببغداد .

وخرجت الشّتوة جميعها بغير مطر.

وانبثق نهر رفیل <sup>(۱)</sup> ونهر بوق <sup>(۲)</sup> فلم یتلاقیا ، حتی خربت<sup>(۳)</sup> بادوریا بضع عشرة سنة .

وأنفذ البريديّ جيشاً إلى المذار فأنفذَ بَجْكُم بتوزون ، فهزمهم بعد أن كسروه .

وجلس فى رجب المعروف بغلام القاضى بجامع الرُّصافة ، وقصّ على مذاهب أهل العدُّل ، واجتمع إليه الناس .

ونُصِبت القِباب بباب الطاق والرُّصافة لزوّار الحاثر (<sup>4)</sup>على ساكنه السلام . وتُوُفَّى البر بهاريّ مستتراً ، ودُفِن في تر بة نصر القُشوريّ .

وانحدر بَحْكَم حين بلغه كسر توزون أولاً ، ولم يبلغه كسره لأصحاب البريدى وتمم (\*) ، وقد عرف الغناء عن حضوره ، فلما بلغ نهر جُور ، شَرِه إلى أموال أكراد هناك ، وقصدهم متهاوناً بهم فى عدد يسير من غلمانه فى قميص ، فهرب الأكراد من بين يديه ، واستدار أحدهم من ورائه من غير أن يعرفه ، فطعنه بالرمح فى خاصرته فقتله ، وذلك بين الطيب والمذار ، يوم الأربعاء لتسع بَقين من رجب .

وكان البريديون قد عملوا على الهرب ، فوافاهم من عسكره ألف وخمسائة ديلمي فقبلوهم .

وعاد تكينك بالأتراك إلى بغداد ، فنزلوا النجميّ وأظهر وا طاعة المتّقي .

وصار أحمد بن ميمون [كاتب المتتى لله ](٢) قديماً ، يدبّر الأمور والكوفي من قبله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الدفيل » تحريف ، وفي ياقوت « نهر رفيل ، نهر يصب في دجلة بغداد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( بو ، تحريف ، ونهر بوق ذكره ياقوت وقال : طسوج من سواد بغداد » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خرجت» تصحيف، صوابه من تجارب الأم ٢: ٩:

<sup>(</sup>٤) الحاثر: قبر الحسين بن على . ياقوت .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) من تجارب الأم ٢: ١١.

فكانت إمارة بَجْكم سنتين وتمانية أشهر وتسعة أيام ، وكتابة الكوفى له خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً.

وكان َ بُحْكم يدفِن أمواله وحده ، فتنبَّع أحدُ غلمانه أثره ، واستدلُّ على موضع المال ، ودلُّ المتتى على ذلك ، فاستخرج مالاً عظياً ، ودفع التراب إلى الحفارين فلم يقنعوا ، فأخرجوا من التراب ستة وثلاثين ألف درهم .

قال ثابت بن سنان: قال بجكم: قلتُ : الصّواب أن أدفَن فى الصحراء ، فر بما حِيلَ بينى و بين دارى ، وكان الناس يشنّعون أننى أقتل مَنْ يدفن معى ، وما كنت أفعل ذلك ، بل كنت آخذ المال فى الصناديق ، وأترك معها الرجال الذين أثق بهم وأحملهم فيها مقفلاً عليهم على البغال ، وأقود بنفسى القطار ، وأفتح عن الرجال ، ولا يدرون أين هم من الأرض ، وإذا دَفَنوا أعدتُهم على هذه الصّفة .

وقدم الترجمان من واسط ، فأقرّه المتنى لله على الشُّرْطة ببغداد .

وأصعد البريديون إلى واسط فى سبعة آلاف رجل ، فأنفذ إليهم المتنى إلى واسط ثمانية وحمسين ألف دينار ، وأمرهم بالمقام بواسط فلم تقنعهم .

وفرّق المّتقى في الأتراك أربعمائة ألف دينار .

وأصعد البريدي [ من واسط إلى بغداد ] (١) ، فلما قُرُب اضطربت الأتراك البَجكمية وسار بعضهم إلى الموصل واستأمن بعضهم إليه .

واستتر الكوفى ، وانتقل كثير من أرباب النعم ، وأشار بعضُ أصحاب على بن عيسى عليه بالإصعاد إلى الموصل ، فاستأجر سفناً ليصعد فيها رحلةً بماثتى دينار ، ثم استدعى صاحبه فقال : أيهرُب مخلوق إلى مخلوق ! اصرف الدَّنانير في الصدقة .

وانحدر البريديّ حين قرب ، فتلقاه وأكرمه ، ومنعه أن يخرج من طيّاره ، وانتقل إليهم وشكر بره .

ودخل البريدى بغداد ، ومعه أبو الحسين ، فابنه أبو القاسم ، وأبو جعفر بن شيرزاد ، لليلتين خلتا من شهر رمضان ، ونزلوا الشفيعي (٢) وكان معه من الزبازب والطيارات والحديديات والشذآت ما لا يحصى .

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ٢: ١١

 <sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٢: ١٥: « البستان الشفيعي ».

وتلقّاه الوزير أبو الحسين بن ميمون ، والكتاب والعمال والقضاة ، وأنفذ المتتى يعرِّفُه أنسه بقربه ، وحمل إليه الطعام والهدايا عدة ليال ِ.

وكان ابنُ ميمون والبريدي يخاطب كلُّ واحد منهما صاحبَه بالوزارة ، ثم انفرد بها البريدي خاصة .

فكانت وزارة ابن ميمون شهراً وثلاثة أيام ، ثم قبض عليه وأحدره إلى البصرة فمات بها .

فاستكتب المتقى لله على خاص أمره أبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني .

ولم يلتق البريديّ بالمتّق ، ومضى إليه الأمير أبو منصوربن المتقى لله بالنّجميّ ليسلّم عليه ، فلبس البريدي ثياب سواده ، وتلقّاه في أحسن زِيّ ، ونثر عليه الدنانير .

وراسل [ أبو عبد الله البريدى ](١) المتنى لله على يد القاضى أحمد بن عبد الله ابن إسحاق الخرق وأبى العباس الأصبهانى يطالبه بحمل المال ، فقال للقاضى : أنصحه وعرّفه خبر المعتزّ والمهتدى بالله ، [ والله ](٢) إن خليتَه مع الأولياء لَيطلُبنٌ نفسه فلا يجدها .

فكان الجواب، أن حُمِل إليه خمسائة ألف دينار، فوهب للخرّق منها خمسة آلاف دينار بعد مائة وخمسين ألف دينار.

وكان البريديّ يأمر عسكره بالتّشغيب على الخليفة ، فرجعت المكيدة عليه ، حتى شغبوا .

واجتمع الديلم ، فرأسوا على أنفسهم كورنكج بن الفارضي الدّيلمي ، بالقبض عليه ، وقصدوا البريدي وهو بالنجمي ، وعاونهم العامة ، فقطع البريدي الجسر ، ووقعت الحرب في الماء ووثبت العامة بأسباب البريدي في الجانب الغربي فهرب ابنه وأخوه في الماه إلى واسط وُنهبت داره ودور قُواده ، وحَمَل بعض ما حمَل إليه المتّقى من المال . واستَرّ ابنُ شير زاد ، فُنهبت داره ودور قواده .

وظهر سلامة الطُّولوني وبدرٌ الخرْشَني .

وهرب البريديّ من بَعْداد .

<sup>(</sup> ٢ - ١ ) زيادة من تجارب الأمم ٢ : ١٦ يقتضيها السياق .

## إمارة كورنكج

وحصلت الإمارة لكورنكج ثانى شوّال ، ولقِيَ المَّقَى فى ثالثه ، فقلَّده أميرَ الأمراء وعقد له اللّواء وخلَع عليه .

ودبّر الأمرَ عليّ بن عيسي وأخِوه (١١) من غير تسمية إبوزارة .

وغرق الأمير أبوشجاع كورنكج تَكِينَك خامس شوّال .

واجتمعت العامَّة يوم الجمعة ، وتظلَّموا من نزول الدّيْلم فى دورهم ، وَكَسَرُوا المِنْبر ، ومنعوا من إقامة الصلاة ، وقُتِل بينهم وبين الدَّيْلَم جماعة .

فلما كان بعد تسعة أيام من نظر على بن عيسى ، استوزرَ المُتَّى أبا إسحاق محمد ابن أحمد الإسكافي المعروف بالقراريطي .

وأخرجَ الأمير كورنكج أصبهان الديلميّ إلى واسط ، ليحارب البريديّ .

وظَهر ابنُ سنجلا وقريبه على بن يعقوب من استتارهما ، فقبض القراريطيّ عليهما حين صارا إليه ، وصادرهما بعد مكروه شديد على ماثة وخمسين ألف دينار.

وبلغ ابنَ رائق قتلُ َبجْكُم فسارَ من الشام .

ولم يقبل أبو محمد بن حمدان من صار إليه من أصحاب بَهْكم ، مثل توزون وصَيْغون ، ونَفَذوا إلى ابن رائق ، فكتب إليه المتّق يستدعيه إلى الحضرة ، فسار من دمشق ، وعاد أصبهان إلى بغداد ، وحمل أبو محمد بن حمدان إلى ابن رائق مائة ألف دينار.

وقبضَ كُورِنكج على الْقَراريطيّ ، فكانتْ مدّة وزارته ثلاثة وأربعين يوماً .

وقلَّد الوزارة أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخيُّ ، وخَلَع المُتَتَى عَلَيه .

وخطب بنو البريديّ بواسط والبصرة لابن رائق .

فلما قرب ابنُ راثق من بغداد ، خرج إليه كورنكج وانتهى إلى عكبرا ، واتّصلت الحرب بينهما ، ثم دخل [ ابن ](٢) مقاتل ، ومعه قطعة من الجيش ، وبعده ابنُ راثق

<sup>(1)</sup> تجارب الأم ٢: ١٨: «عبد الرحمن بن عيسى ١٠

<sup>(</sup>٢) من تجارب الأمم ٢: ٢٠.

وعَبرَ من النَّجمى إلى دار السلطان ، وسأل المتّقى الركوبَ معه ، فركبَ معه إلى الشَّمَّاسية ، وانحدرا في الماء ، ودخل المتّق دار الخلافة ، وعَبر ابنُ راثق إلى النَّجمي .

ووصل كُورنكج وأصحابه إلى بغداد وهم فى غاية التهاونِ ١٠ بابن رائق ، وجعلوا يقولون : أين نزلت القافلة الشامية ؟

وأتى كورنكج دارَ السلطان ، فدافع عنها لؤلؤ وبـدر الخرشنيّ .

وعمل ابن رائق على الرَّجوع إلى الشام ، وأنفذ سواده .

واتّفق حصولُ ابن رائق فى سميريات بدجلة ليعُبر ، فصادفهم كورنكج فراشقوا بالزوينَاتِ والنَّشاب ، وصاحت العامة ، فهرب كورنكج ، ورماهم العامّة بالسّتر والآجر ، فانهزم أصحابه واستتر هو .

وظهر الكوفى إلى خدمة ابن رائق ، وقتل ابن رائق أربعمائة ديلمي صبراً ، أعطاهم الأمان ولم يسلم منهم غير رجل واحد وقع بين القتلى ، ورمى به معهم إلى دجلة ، وعاش مدة طويلة، وقُتِل جماعة من قوادهم ، وانهزم بعضهم ، فباتوا بخان بجسر النهروان ، فسقط عليهم فهلكوا .

وخلع المُتَى على ابن رائق لأربع بقين من ذى الحجة ، وطَوَّقه وسَوَره وعقد لــه اللــواء. وقلده إمرة الأمراء ، وألزم الكرخيَّ بيته ، فكانت وزارته ثلاثة وخمسين يوماً .

وأطلق القراريطيّ إلى منزله .

وزادت الفرات في السادس والعشرين من أيار زيادةً غرقت هِيت وسقط سورُها ، وغرَقت محالٌ بغداد ، وهدَّمت القنطرتين بالصّراة ، وسقطت الدُّور التي عليها .

وفي هذه [ السنة ] ، قُلد القاضي أبو الحسين أحمد بن عبيد الله الخرقيّ القضاء بمصر والحرمين ، وخُلِع عليه .

<sup>(</sup>١) كذا في تجارب الأم ٢: ٢١ ، وفي الأصل : « متهاربين » .

## سنة ثلاثين وثلثمائة

انحدر ابنُ رائق في عاشر المحرَّم إلى واسط ، حين أخّر عنه البريديّ ما ضمنه ، فهرب عند قربه منها البريديّ إلى البصرة ، وأنفذ إليه مائة وسبعين ألف دينار ، وضَمِن حَمْل سيّائة ألف دينار في السّنة .

فأصعد ابن رائق إلى بغداد ، وأنفذ صاحب خراسان إلى المتقى لله هدايا من غلمان أتراك وطيب وخيَّل ، على يدى أبى العباس بن شقيق ، وأنفذ معه برأس ما كان ، فشُهِر بغداد في دِجْلة .

وشغب توزون والأتراك على ابن رائق ، وساروا إلى البريدي فقوى بهم وَلَقُوه بواسط . وكوتب البريدي من الحضرة بالوزارة ، واستخلف له ابن شيرزاد ، ثم عوّل على الإصعاد إلى الحضرة ، فركب المتى وابنه وابن رائق ، بين أيديهم المصاحف المنشورة ، وأبعن بنو البريدي على المنابر .

وأصعد أبو الحسين البريدى إلى بغداد في جيش أخيه ، فاستأمن إليه قرامطة ابن رائق .

وعمل ابنُ رائق على التحصُّن بدار السلطان، ونُصِبَت الْعَرَادَات (٢) على سُورِها ، واسْتَنهض العامَّة ، فكان ذلك سبباً للفتن . وأحرقوا نهر طابق ، وكَبَسوا المنازل ليلاً ونهاراً .

واشتبكت الحرب بين أبى الحسين البريدى وابن رائق فى الماء ، واشتدت الحرب فى حادى عشر من جمادى الآخرة ، وملك الديلم من أصحاب البريدى دار السلطان ، فحرَّج وابنه هاربين ومَضَوا [ إلى ] باب الشَّماسية ، فلحق بهم ابن رائق ، وأصعدوا إلى الموصل فيها .

وقيَّد كو رنكج وحدَّه [ وأحدره ](٣) إلى أخيه ، فكان أخر العهد به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « واستفروا ، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) العرَّادة : آلة من آلات الحرب القديمة ، وهي منجنيق صغير .

<sup>(</sup>۳) من ابن کثیر ۱۱: ۲۰۲

وكان القاهر محبوساً ، فتركه الموكّلون [ به ] فخرج فُرِئِي وهو يتصدّق بسوق الثلاثاء ، فبلغ ذلك البريديّ ، فأنفذ بمن أقامه وأجرى له فى كلّ يوم خمسة دراهم .

ونزل البريديّ دار مؤنس ، وقُلد توزون الشُّرْطة ، فلمَّا وليهَا سُكنَت الفتنة ، وأخذ أبو الحسين حَرَم تُوزون وعِيالات القُوّاد رهينةً وأنفذهم إلى أخيه، وغَلَت الأسعار .

وظلمَ البريديّ النَّاس ، وافتتح الخراج في آذار ، وافتتح الجِزْية ، وأخذ الأقوياء بالضعفاء ، وقَرْر على الحنطة وسائر المكيلات من كلِّ كُرُّ سبعين درهماً ، وقَبضَ على خمسائة كُر ، ورُدت ْ للتجار من الكوفة ، وادعى أنها للحسن بن هارون فقلًد الناحية . وهرب خَجْخَج إلى المتتى لله .

وتحالف تُوزون ونوشتكين والأتراك على كَبْس أبى الحسين البريدى ، فعَدَر نُوشتكين بتوزون .

وُمِي الخبر إلى الحسين ، فتحرَّز وأحضرَ الدَّيْلمِ فاستظْهَرَ بهم .

وقصد توزون دارَ أبي الحسين ، وغُلِّقت الأبواب دُونه .

وانكشف لتوزون غدر نوشتكين [ به ]، فلعنه ، وانصرف ضَحْوةً نهار يوم الثلاثاء ، ومضى معه قطعة وافرة من الأتراك إلى الموصل ،

وقاتلت العامّة البريدى ، فقوى ابن حمدان بتوزون وبالأتراك ، وعمل على الانحدار مع المتقى لله إلى بغداد ، وبلغ ذلك البريدى فكتب إلى أخيه يستمده فأمدّه بجماعة من الدَّيْلِم والقواد .

وأخرج أبو الحسين مضرَبه إلى باب الشَّهاسية ، وأظهر أنه يحارب ابن حمدان ، وذلك بعد أن قتل ابن حمدان ابن رائق ، وكان سبب قتله ، أن ابن حمدان كان بشرقي الموصل وابن رائق والمتقى بغربيها ، فما زالت المراسلات بينهم ، حتى توثَّق بعضهم من بعض وأنس بهم .

فعبر الأمير أبو منصور بن المتتى لله ومعه ابن رائق ، يوم الاثنين لتسع بقين من رجب ، إلى ابن حمدان ، فلقيَهم أجْمَل لقاء ونَثر على الأمير الدَّنانير .

فلما أراد الانصراف ركب الأمير أبو منصور، وقدم فرس ابن راثق ليركب مِنْ داخل المضرب، فأمسكه أبو محمد بن حمدان، وقال: تُقِيم عندى اليوم لنتحدّث فإن بيننا ما نَتَجاراه، فقال له ابن رائق: أمضى فى خدمة الأمير وأعود، فألحّ عليه ابن حمدان

المحاحاً استراب به ابنُ رائق ، فجذب كُمّه من يده حتى تخرق ، وكانت رجله فى الركاب فشبّ به الفرس فوقع وقام ليركب ، فصاح أبو محمد لغلمانه : ويلكم لا يفوتكم ! فقتلوه . وأُنفِذ للمتّق لله أن ابنَ رائق أراد أن يغتاله ، فردّ عليه المتّق أنه الموثوق به .

وعبر إلى المتقى ، فخلَع عليه وعقد له لوات ، ولقّبه ناصر الدولة ، وجعله أمير الأمراء وكنّاه ، وذلك مستهلَّ شعبان ، وخلَع على أخيه على ، وعلى أبى عبد الله الحسين بن سعيد ابن حمدان وكتب إلى القراريطي بتقليد الوزارة .

ولمَّا قارب المتتى بغداد ، هَرَب أبو الحسين البريديُّ عنها إلى واسط .

ودخل المتقى وناصر الدولة وأخوه الشّفيعيّ . ولتى القراريطي المُتّقى وناصر الدولة . وتقلّد أبو الوفاء تُوزون الشُّرْطة .

وخلع المُّتَّقي على القراريطيّ خِلَع الوزارة لليلتين خَلَتا من ذي القعدة .

وخلع بعـــد ذلك ، على ناصر الدولة وأخيه وطوَّقهما وسُوَّرهما .

وأتاهم الخبر أنّ البريدي على قصد بغداد ، فَعَبر حينئذ المتّى وناصر الدولة إلى الجانب الغربي ، وسار أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان فى الجيش إلى الكيْل ، ولقيهم البريدي بها ، ومعه ابن شير زاد وابن قرابة فى الديلم وجيش عظيم . فكانت الوقعة مستهل ذى الحجة يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ، ومع ابن حمدان تُوزون وحَجْخَج والأتراك ، فانهزم على وأصحابه إلى المدائن ، فردهم ناصر الدولة إلى الكيل ، فانهزم حينشذ البريدي ، واستؤسر من أصحابه يانس وجماعة من قواد البريدي .

وعاد إلى واسط ، واستأمن إلى ابن حمدان محمد بن ينال الترجمان ، وجماعة من قواد البريدي ، وعاد منهزماً مفلولاً .

وانحدر سيفُ الدولة إلى واسط ، فوجد البريديين قد انْحَدرُ وا منها فأقام بها .

ودخل ناصر الدولة يوم الجمعة لثانى عشر ليلة بقيت من ذى الحجة ، بَغُداد وبين يديه يأنس غلام البريدى وأصحابه مُشهرين على روسهم البرانس ، وسار فى الجانب الغربى إلى دارَعَمّه أبى الوليد سليان بن حمدان ، وهى بالقرب من الجسر ، ولأجْل هذا لقب المتتى لله أبا الحسن على بن حمدان ، بسيف الدولة ، وكتب فى ذلك ابن ثوابة كتاباً .

ولأجل هذا يقول المتنبي في قصيدته في سيف الدولة :

أنَا مِنْك بين مكارِمٍ وفَضَائِلٍ ومن ارتياحِك في غَمَامٍ دائِم (١) يقول فيها :

إِن الخليفة لم يُسَمِّكَ سَيْفَدَهُ (١) حتَّى ابْتَلَاكَ فكُنْتَ عيْنَ الصارِمِ فإذَا تَتَوَّجَ كُنْتَ فَصَّ الْخَاتَمِ فإذَا تَتَوَّجَ كُنْتَ فَصَّ الْخَاتَمِ فاذَا تَتَوَّجَ كُنْتَ فَصَّ الْخَاتَمِ قال ابو الفتح: يقال فُصّ وفَصّ والفتح أكثر.

وإذا انْتَضَاكَ عَلَى الْعِدَى فِي مَعْرَكِ مَلَكُوا وضَاقَتْ كَفَّهُ بِالْقَائِمِ وَظِهِرِ الكُوفِيُّ لِناصِرِ الدُولَةُ وَخَدَمه .

وأخذ أبو زكريا السوسي لابن مقاتل أماناً ، وشرط إن استقرَّ ما بينه وبين ناصر الدولة ، كَمَّرَ الظُّهور، وإلاَّ عاد إلى استتاره .

فلما عاد لم يتمشَّ بينهما أمر ، فقال له : عد إلى استتارك ، فقال ابن مقاتل : لم أجد عهداً ، وإن شئتَ فَعَلْت .

فضع ناصر الدولة من ذلك ، وعلم أنها حيلة وقعت عليه ، فصحّع أمره على مائة وثلاثين ألف دينار، وعلى أن ينفّذ جيشاً إلى حلب ليفتحها ، وصع له خمسون ألف دينار. ونظر ناصر الدولة في أمر النقد ، وطالَب بتصفية العَيْن والورق ، وضَرَب دنانير سمّاها الإبريزية ، وبيع الدِّينار منها بثلاثة عشر دِرْهماً ، بعد أن كان عشرة ، وكتب ابن ثوابة عن الكتفى في ذلك كتاباً .

وفي هذه السنة توفي أبو الحسن على بن إسماعيل بن بشر الأشعري المتكلم .

ووُلد سنة ستين وماثتين ، ودُفن في مشرعة الروايا في تُرْبةٍ إلى جانبها مسجد ، وبالقرب منها حمام على يسار المارّ من السوق إلى دجلة وأخبر بدّلك الخطيب (٣) عن ابن برهان ، وعمرها أبو سعيد الصوفي في زماننا .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان: «سيفها ».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١ : ٣٤٦ :

## سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة

ورد الخبر، بأنّ الأمير معز الدولة وافى من الأهواز إلى عسكر أبى جعفر، بإزاء نهر معقل، وأظهر أنّ السلطان كاتبه حتى يحارب البريديين، فأقام مدَّةً يحاربهم ثم عاد إلى الأهواز.

وورد الخبر بورود الرّوم قريباً من نصيبين فسبوًا وأحرقوا .

وضرب ناصر الدولة أبا على هارون بن عبد العزيز الأوار ، حتى على ضعف جسمه سبعمائة مَقْرعة ، وصادره على عشرين ألف دينار ، وكان يكتب لابن مقاتل ، وصادر جماعة من أسبابه ، وعمل لدار عمه أبى الوليد فى دِجْلة أنفق عليها مالاً ، وزوّج ابنته عدويّة من الأمير أبى منصور بن المتقى ، ووكّل فى العقد أبا عبد الله بن أبى موسى الهاشمى ، وكان الخطيب أبو الحسن الخرق ، فلحن فى خطبته ، وتم العقد ابن أبى موسى على صداق خمسائة ألف درهم ، وتعجيل مائة ألف دينار.

وقبض القراريطيّ على جماعة من الْكتّاب وصادرهم .

وقَبَض على أبى القاسم بن زنجى ، فامتنع من الغذاء أياماً ، ويقى لا يتكلّم ، فحمله إلى منزله خوفاً عليه من حادثة فى اعتقاله ، وظنّه أنه يموت من يومه ، ووكّل به فى منزله فدبَّر أمره واستتر .

وَقُبِض على أبى الفتح بن داهر العامل ، وكان يوسِّع على المكلّفين الموكّلين ويسقيهم الشراب ، فأطعمهم يوماً قطائف منبج ، فقام وهرب .

وأحدث القراريطيُّ سَوْماً في الظلم ، فلم يمهله الله تعالى ، فعبر إلى دار ناصر الدولة فقبض عليه وعلى أصحابه ، فكانت وزارته ثمانية أشهر وستة وعشرين يوماً .

وفى جمادى الأولى هرّب قطعة من الجيش إلى البريديّ .

وأغاث الله تعالى الضعفاء عند تعذر الخبز بجرادٍ أسود ، فبيع كلّ خمسين رطلاً بدرهم .

# وزارة أبي العباس الأصفهاني "

ولمّا قبض ناصر الدولة على القراريطيّ جعل الوزارة إلى أبى العباس أحمد بن عبد الله الأصفهانيّ ، وخلع عليه المتّق خلع الوزارة ، ولبِس القَباء والسيف والمِنْطقة ، وأبو عبد الله الكوفى المدبّر للأمور.

وصادر القراريطيّ على حمسهائة ألف درهم ، وحُمِل إلى دار ابن أبى موسى الهاشميّ . وكان ناصر الدولة ينظر في أحوال الناس كَمَا (١) ينظر أصحابُ الشُّرط ، وتقامُ الحدودُ بين بديه.

وصار عدُّلٌ ، حاجب (٢٠ بَجْكم بعده إلى ابن رائق، وبعده إلى ناصر الدولة، فقلَّده الرَّحبة . واستولى عليها وكثر أتباعه ، فأنفذ ناصر الدولة ببدر الخرشني لحرَّ به .

فلمًا صار بدر بالدّالية ، توقّف عن المسير إلى عَدْل ، وكاتب الإخشيد محمد بن طُغْج وهو بدمشق يستأذنه في المسير إليه ، فأذن له وأنفذ إليه القِرَبَ والجِمال والروايا ، فسلك بدر البرية ، ووصل دمشق ، فقلده الإخشيد المعاون بها ، وجُعلت الرّحبة وأعمال الفرات لعَدْل ، وعامله أبو على النّوبختي .

وحصل لعدلٍ من المصادرات ألني ألف درهم ، فاتسعت يده ، وكثر رجاله ، وأقبل الدَّيلم والأتراك يقصدونه من بغداد في المرقعات فخلَع عليهم .

وتمت على عدل الحيلة من سهلون كاتب ناصر الدولة ، لأنه أراد المضى إلى يانس المؤنسى بالرّقة ، فمنعه عدلٌ من ذلك ، فقال له سهلون : قد كثر أتباعك ولا يني ، بمؤونتكم ما في يديك ، وأنا أكتب عن ناصر الدولة إلى يانس ، بتسليم الرَّقة إليك ، فتبعه على ذلك .

وبلغا الخانوقة (٢)، فقال له سهلون: الرأى أن أتقدمك إليه، فطلب منه رهينة فقال:

(1) تجارب الأمم ٢ : ٣٨ : ﴿ وَفِيا يَنظِرُ فِيهِ صَاحِبِ الشَّرَطَةِ ﴾ .

( ٢ ) فى الأصل : ١ صاحب ١ ، وما أثبته عن ابن الأثير . وعبارته : ١ وسبب ذلك أنّ عدلاً صار بعد قتل بجكم مع ابن رائق ١ .

(٣) الخانوقة : مدينة على شاطئ الفرات ، وفي الأصل : « الحالوقة » تصحيف صوابه من معجم ما استعجم ٤٨٥ .

إن رَآك وقد أخذت رَحْلي فطِن ، فتركه ، فلما حصل بالرُّقة مع يانس كاتبا بنيُنمير .

فلمًا عرف عدل الصورة ، سار إلى نصيبين ، فلقيه الحُسين بن سعيد بن حمدان ، فاستأمن أصحاب عدل إلى الحسين ، فأسره وابنه وسلمهما وأنفذهما إلى ناصر الدولة وشَهّرهما على جملين .

وحصل سيف الدولة بواسط ، ودافعه أخوه ناصر الدولة بحمل المال .

وكان توزون (١) وجوجوج يسيئان الأدب عليه ، فضاق ذرعاً بتحكّمهما ، فأنفذ إليه ناصر الدولة أبا عبد الله الكوفي في ألني ألف درهم وخمسين ألف دينار.

فلمًا وصل إلى واسط ، قام توزون وجوجوج إلى الكوفي ، فشَمَاه وأسمعاه مكروها ، · فخبأه سيف الدولة في بيت وقال : أما تستحيان مني !

فلمًا كان يوم الأحد آخر شعبان كبس الأتراك سيف الدولة ، وأحرقوا سوادَه ، فهرب ولزم نهراً يقال له الجازور ، فأدّاه إلى قرية تعرف ببرقة ، ولزم البرية حتى وصل إلى بغداد وأتبعوه فرسخاً .

وعاد توزون وجُوجوج إلى معسكرهما .

ووصل الكوفى إلى بغداد لليلتين خَلَتَا من شهر رمضان ، ولقى ناصر الدولة ، وعرَّفه الصورة ، فأصعد إلى الشهاسية ، وركب المبتى لله إليه ، فسأله التوقّف عن الخروج من بغداد ، وُنهبت داره رابع شهر رمضان .

وأفلت يانس غلام البريدي وعاد إلى صاحبه . فاستتر الكوفي وابن مقاتل .

وخرج الدّيثم إلى المصلى ، وضبط الأتراك الذين بالبلد بغداد ، ثم عاد الديلم . ودبر الأمور القراريطيّ .

وانعقدت الرئاسة بواسط لتوزون ، بعد منازعة من جُوجوج له ، ثم تظاهرا ، وكانت مدة وقوع اسم الوزارة على أبى العباس الأصفهانى أحداً وخمسين يوماً ، ومدة إمارة ناصر الدولة أبى محمد الحسن عبد الله بن حمدان ثلاثة عشر شهراً وثلاثة أيام .

وتقدم تُوزون إلى جوجوج بالانحدار إلى نهر أبان ، وردّ البريدي عن واسط أنّه قصدها .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٢: ٣٩: ﴿ وجخجخ ﴾ .

ووافى رسولُ البريدى عيسى بن نصر إلى توزون ، يهنئه بالإمارة ويسأله أن يضمنه أعمال واسط ، ويعرّفه أنّ الرّأى أن يعجّل إلى الحضرة ، ويُخْرِج ابن حمدان عنها ، فأجابه: إن عسكرى عسكر بَجْكم الذين جرّ بت ، وإذا استقرت الأمور تكلّمنا فى الضمان ، وأتبعه جاسوساً يعرّفه ما يجرى بينه وبين جوجوج ، فعاد الجاسوس وعرّفه أن جوجوج على الاستثمان إلى البريدى ، فسار إليه توزون فى ثانى عشر شهر رمضان فى مائة من الأتراك فكبسه فى فراشه .

فلما أحس به ركب دابة النوبة ، وأخذَ لِتَّا(١) ودفع عن نفسه ، ثم أخِذ بعد ساعة وحمله توزون إلى واسط ، فسلمه في دار عبد الله بن يونس .

## وزارة أبى الحسين بن مُقْلة

ولنّا انصرف ناصر الدولة من بغداد ، قلّد المتتى وزارته أبا الحسين علىّ بن محمد ابن مقلة ، وخلع عليه فى حادى عشر شهر رمضان .

وعاد سيف الدولة إلى بغداد ، فلمّا بلغ جرجرايا عرف سيف الدولة ذلك، فأصعد عن باب حرب ، لسبع بقين من شهر رمضان ، ونزل دار مؤنس .

ولثلاث بقين من شهر رمضان ، دخل البريدي واسطاً ، فأحرَق وَهَبت واحْتوى على الغلاّت .

#### إمارة توزون

وأقام توزون ، فخلَع عليه المُتنى وقلَده إمرة الأمراء ، وعقد له لواء ، فأسرف بالخلع إلى دار مؤنس ، واستكتب أبا جعفر الكرخيّ ، وقبض على جماعة من التجار وطالبهم على .

وقبض على أبي بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشميّ .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٢ : ٤٢ : ٩ وفي يده لت ۽ ، ولم أقف على معنى لت ولعله بعض الآلات الحربية .

سنة ٣٣١

واستتر منه ابن أبي موسى الهاشمي لتحققه بناصر الدولة ، وكان قد أسر عند هزيمة سيف الدولة غلاماً حظيًّا عند سيف الدولة ، فأطلقه و وهبه لسيف الدولة ، و بعثه إليه حين حصل ببغداد ، فحسن (١) هذا الفعل من ناصر الدولة وسيفيها ، حتى قال ناصر الدولة : قد قلّدت تو زون الحضرة ، واستخلفته هناك ، فسكنت نفسه حينئذ .

وغلا السعرُ ببغداد ، حتى بيع أربعة أرطال بدرهم .

ووجّه بالديلم إلى قطيعة أم جعفر ، فكبسوا الدّكاكين ، وأخذوا من الدقيق وَقْر زوْرقين عظيمين ، وواثبهم العامة .

وانحدر ثالث عشرَ ذي القعدة وخلّف ببغداد الترجمان .

وخطب ابن مقلة كتابة تُوزون لعمّه أبى عبد الله ، وأنفذ إليه هدية ، منها عشرون ثوباً دَبِيقيًّا وعشرون رداء قصباً ، وطيباً ، وذلك بعد أن استكتب توزون القراريطي وصرف النوبختي ، فلم يجب توزون إلى ذلك ، وقال : لا يحسن بى صرفه بعد ثلاثة أيام من استخدامي له .

ووافاه بواسط ابنُ شیر زاد من البصرة فتلقّاه توزون فی دجلة وسُرَّ به ، وقال : يا أبا جعفر كمُلت إمارتى وهذا خاتمى فخذه ودبِّرنى بأمرك ، فأنت أبى ، فقبَّل أبوجعفر بده .

فانصرف ابنُ شير زاد إلى دار الصوفى فنزلها ، وأنفذ أبا الحسن طازاذ إلى الحضرة لخلعه ، وأنفذ معه صافياً غلام توزون فى خمسين غلاماً ، ليقوِّى يدَه وأمر بالقبض على القراريطيّ ، وأن يسلّمه إلى ابن مقلة ، ومطالبته بالعشرين ألف دينار.

وكان سبب تخلّص ابن شيرزاد من البريدى أن يوسف بن وجيه صاحب عمان ، وافى البصرة فى ذى الحجة ، فى المراكب والشذاآت ، وغلب على الأبلّة ، فهرب ابن شيرزاد وطازاذ وأبوعتمان سعيد بن إبراهيم كاتب بدر الخرشني .

وانصرف يوسف ، وقد قارب أن يملِكُ البصرة ، حتى أتى البريدى بفلاح يعرف بالزبارى ، فقال : أنَا أحرق مراكبه ، وكانت بالليل يُشَدُّ بعضها إلى بعض ، كالجسر في عَرْض دِجْلة ، فاعتمد الزبارى إلى زورقين فملأهما زَعفاً (٢)، وأضرمهما ناراً

<sup>(</sup>١) كذا في الكامل ٦ : ٢٩ ، وفي الأصل : ﴿ إِذْ يَحْسَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٢: ٤٦: « سعفاً ».

۳۲۱ سنة

وأرسلهما ، فوقعت على المراكب ، فاشتعلت وتقطّعت وأُحرق مَنْ فيها ، وانتهب الناسُ منها مالاً عظماً .

وهرب يوسف على وجهه ، واستشعر ابنُ مقلة الخوفَ من ابن شيرزاد ، وأوقع بين المتقى وتُوزون وقال : قد عزم على أن يأخذ منك خمسائة ألف ديناركما أخذ من البريدي ، وقال : هذه بقية تركة بَعْكم .

ووافى ابن شيرزاد الحضرة فى ثلثمائة غلام ، ووصل إلى المتَّتى ، وأشار عليه ابن مقلة والتّرجمان بالقبْض عليه فلم يفعَل .

وفى شهر رمضان وردَ الخبر بموت نَصْر بن أحمد صاحب خراسان ، وترتب ابنُه نوح فى موضعه .

واتَّصلت الفتن ببغداد ، فانتقل كثير من تجارها مع الحاج إلى مصر والشام .

وورد من ملك الروم كتاب يلتمس فيه منديلاً ببيعة الرها ، وذكر أن عيسى ابن مريم عليه السلام ، مسح به وجهه ، وأنه حصلت صورة وجهه فيه ، وأنه إن أنفذ إليه أطلق الأسارى ، فاستأمر ابن مقلة المتقى ، فأمره بإحضار الناس ، فاستحضر على ابن عيسى والفقهاء والقضاه ، فقال بعض من حضر : هذا المنديل منذ الدهر الطويل في البيعة ، ولم يلتمسه ملك من الملوك ، وفي دفعه غضاضة على المسلمين ، وهم أحق بمنديل عيسى عليه السلام ، فقال على بن عيسى : خلاص المسلمين من الأسر أوجب ، فأمر المتقى بتسليم المنديل وأن يخلص به الأسارى ، وكُتِبَ بذلك عنه .

#### سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة

وافى أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان إلى باب حرب فى جيش كثير ، فخرج [ إليه ] المتنى لله وحرمه وولده ، وابن مقلة وأبو نصر محمد بن ينال الترجمان ، وخرج معه العمال والموجوه ، وسلامة الطولوني وأبو زكريا السوسي وأبو محمد الماذرائي والقراريطي وأبو عبد الله الموسوى وغيرهم .

واستتر ابنُ شير زاد ونهب إقبال غلامُه بعضَ خزائن المتتى .

وظهر ابنُ شير زاد من استتاره .

وأنفذ تُوزون حين بلغه الخبر موسى بن سليان فى ألف رجل فنزل بالشمّاسية . وعقد تُوزون واسطا على البريديّ ، وأصعد فوصل بغداد عاشر ربيع الأول .

فعند ذلك ، أنفذ المتنى حَرَمَه إلى الموصل ، وانحدر إليه ناصر الدولة فى بنى نمير وبنى كلاب وبنى أسد ، فتلقّاه المتنى وسار تُوزون إليهم ، إلى قصر الجصّ (١)، ودامَت الحرب فيه ، بين سيف الدولة وبين توزون ثلاثة أيام ، فانهزم سيف الدولة حينئذ ، وأصعد معه أخوه ناصر الدولة ، ونهب أعرابهما سوادَهما .

وملك توزون تكريت، فشغب عليها أتراكه ، ولحق بعضهم بناصر الدولة ، فانحدر حينئذ تُوزون إلى بغداد ، وأنقذ بابن أبي موسى في الصلح بينه وبين ناصر الدولة .

وانحدر سيفُ الدولة من الموصل ، ومعه الجيش للقاء توزون ، وكان تُوزون قد زوّج ابنته من أبي عبد الله البريديّ .

وسَارِ تُوزُونَ إِلَى حَرْبَى(٢)فالتقيا أوّل شعبان ، فانهزم سيفُ الدولـــة ، وسار

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٢: ٤٨: د إلى قصر الجصّ بسرّ من رأى ١.

<sup>(</sup>٢) حربي : بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت . ياقوت .

إلى الموصل فعند ذلك خرج أخوه ناصر الدولة والمتَّقي لله وسائر مَنْ معهم إلى نَصيبين ، وخرج تُوزون وراءهم إلى الموصل ، ومعه ابنُ شيرزاد ، فاستخرج منها ماثةَ ألف دينار .

وللنَّامِي يذكر وقعة سيف الدولة بتُوزون :

عَلَى رماحِك نصرُ الله قد نَــزَلا فاسأل به يوم تَلقاك العِدى الأسكرَ إِنْ ضَلَّ سَعِداً عَلَى مَسْرَاكَ مَطَلَّعُهُ فَقَد دَعَتْهُ الْعِدَى المِّريخَ أُوزُحَلاً يا ناصر الدِّين إنَّ الدِّينَ في وَزَرٍ ﴿ وَمُوثِلُ الْمُلْكُ إِنَّ الْمُلْكَ قَدْ وَأَلَّا هاتى صنائِعَك الْحُسْنَى أبا حسن والَتْ لِمَنْ قد بَغَاك العَبْر والزَّلَا

وسار المتقى لله إلى الرَّقة في حَرَمه وولده ، ووصلها أوَّل يوم من شهر رمضان ، وأَنْفَذ من هناك بأبى زكريا السوسيّ إلى تُوزون ، وقال : قل له : قد أوحشتْني الظنونُ السّيئة من البريديّين ، وعرفتُ أنك وهم يد واحدة ، وقد عفا الله عما سلف ، فإن آثرت رضائي فصالح نصر الدولة وارجع إلى الحضرة ، فإن الأمور تستقيم لك برضائي عنك ، فقال أبو زكريا: (1 يا أمير المؤمنين إنى أخافه على نفسيي ، فقال : إذا قصدت الصَّلاح كُفِيت ، فقلت له : فإن لم يتمّ الصلح أعود إلى وطني ؟ قال : قد أذنتُ لك ، فقيَّلت بده 🗥 .

فلما جئتُ الموصِل ، همّ الأتراك بي ، وارتاب تُوزون بوصولي ، فقلت : أيّها الأمير ، قد كنت أُسفِر بينك وبين ابنِ رائق ، فهل عرفتَني إلا مستقيماً ؟ قال : صدقت : فقلت : أنا رجل سِنِّي [كبير] وأرى طاعة الخليفة ، وخرجتُ معه احتساباً ، لا أطلب الدُّنيا وقد أنفذني رسولا ، وأنتم أولادي ، ربِّيتكم وأرى الصلح. فأشار عليه ابن شير زاد بذلك.

ووردت الأخبار بمجيء معز الدولة إلى واسط ، فأحبُّ تُوزون إتمام الصَّلح . وحصل لابن شير زاد مائتا ألف دينار.

وعقد البلد على ناصر الدولة ثلاث سنين ، كلّ سنة بثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم ، ودخل تُولِزون بغداد .

<sup>(</sup>١-١) و فقال أبو زكريا ، فلما وردت حضرة توزون اتهمنى وهمّ بقتلى فخلصنى ابن شيرازد ، تجارب الأمم . £4 : Y

سنة ٣٣٧

وظهر ببغداد لصَّ يعرف بابن حمدى ، فكان يعمل للعملات ، ورافقه ابن شير زاد بعد أن خلع عليه ، على خمسة عشر ألف دينار ، فكان يؤدى الروزات (١) بها أوَّلا أوّلا .

وكان أبو يوسف البريدى قد استوحش من أخيه ، فقال : قد حصل لأخى أبي عبد الله من واسط ثمانية آلاف ألف دينار بذّر فيها .

فصار في بعض الأيام إلى دار أبي عبد الله من واسط ، فتلقَّاه الغلمان وقتلوه .

وورد الخبر بأن نافعاً غلام يوسف بن وجيه صُاحب غان، قَتَل مولاه وملَك مكانه . ودخل الرُّوم رأس عين ، وَسَبَوُّا من أهلها ثلاثة آلاف إنسان .

ووضع ابن شيرزاد على سائر مدائن بغداد ضربتَه ، وعمَّ الغلاء ، وصار ماكان يساوى فى أيّام المقتدر رحمه الله ديناراً يساوى درهماً .

وفى جُمادى الآخرة ، قبض أبو العباس الديلميّ ، خليفة توزون ، على الشُّرطة ببغداد ، على ابن حمدان اللص ووسّطه ، فخفّ عن الناس بعضُ المكاره بقتله .

وفي رجب مات أبو القاسم سلمان بن الحسن بن مَخْلد .

وقد قالوا: مريم بنت الحسن بن مخلد أبوها وزير ، تقلّد الوزارة ثلاث دفَعات ، وزوجها القاسم بن عبيد الله ، وزير المعتضد والمكتنى ، وأخوها سلمان بن الحسن ابن مخلد ، تقلّد الوزارة للمقتدر والرّاضي والمتّى ، وحموها عبيد الله بن سلمان وزير المعتضد ، وابنُها أبو على الحسن بن القاسم بن عبيد الله وَزَرَ للمقتدر بالله .

وقد تقدّم قولُ الناس: امرأة يحلّ لها أن نضع قناعها بين يدى اثنى عشر خليفة ، كلّ لها محرم ، وهى عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، أبوها يزيد وجدّها معاوية ، وأخوها معاوية بن يزيد ، وزوجُها عبد الملك بن مروان وأبو زوجها مرّوان بن الحكم ، وابنها يزيد بن عبد الملك ، وبنو زوجها الوليد وسليان وهشام ، وابن ابنها الوليد بن يزيد ، وابن زوجها يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، وأخوه إبراهيم بن الوليد الّذِي خُلِع .

وأصعَد معزّ الدولة من واسط ، على وعدمِن البريدي في نُصرته فلم يفِ (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي تجارب الأمم ٢: ٥٠ : ١ وروزات الجهبذ ، ، وكلاهما غير واضح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ فَلَمْ يَفِي ﴾ .

وانحدر إليه توزون [ محاربا ] (١) فالتقيا [ فى الموضع المعــروف ] (١) بقبـــاب حميد ، ودامت الحرب بينهم بضعة عشر يوماً وكان توزون يتأخر كل يوم ، وكُثُر القتلى فى الجانبين .

وعبر توزون [ نهر](٢)ديالى ، واستولى على زواريق معز الدولة ، فضاقت عليه الميرة ، فصار إلى جسر النهروان ، وعبر إليه توزون فى ألف عربى وخمسهائة تركى على غَفْلة ، وأخذ سوادَه ، وقتل من أصحابه خَلْقاً وأسر آخرين ، فى جملتهم ابن الأطروش المعروف بالدّاعى العلوى . وأبو بكر بن قرابة ، وكان قد وافى مع الدَّيْلم ، فصُودر على عشرين ألف دينار ، وشُغِل توزون عن اتباعهم ما عاود من الصَّرَع (٣).

وبجا معز الدولة والصميرى ونفرٌ يسير بأسوأ حال .

ولليلة بقيت من شوال ، ورد الخبر بموت أبى طاهر سليان بن الحسين الهجرى ، بالجُدِرى في منزلة بهَجَر ، في شهر رمضان وصار الأمر لإخوته .

وكان ابن سنبر يُعادِى المعروف بأبى حفص الشريك ، وأحضر رجلاً أصبهانيًا ، فكشف له دفائن وأسراراً ، كان أبو سعيد (١٠) كشفها لابن سنبر وحده ، من غير أن يُعلِم ابنه أبا طاهر بذلك ، وقال الأصبهانى: امض إلى أبى طاهر (٥)، وعرّفه أن أباه كان يدعو إليك وعرّفه الأسرار .

فلما أتاه وخبره اعتقد صدقه ، وقام بين يديه وسلّم الأمر إليه ، فتمكّن وقتل أبا حفص ، وكان إذا قال لأبى طاهر : إن فلاناً قد مرض ، معناه شكّ فى دينهم ، فطهره، قتله أبوطاهر ولوكان أخوه . فخاف أبو طاهر على نفسه منه ، وقال : قد وقع لى في أمره شبهة ، وليس بالرجل الذي يعرف الضمائر ويحيى الأموات ، وقال : إن أمى عليلة ، وغطاها بإزار ، فلمّا جاء إليها الأصبهاني قال : هذه عليلة لا تبرأ فطهروها ،

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ٢: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) من الكامل ٦: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الرع ﴾ تحريف.

 <sup>(</sup>٤) هو أبوسعيد الجنّان ، كما فى تجارب الأم .

<sup>(</sup>ه) هو سلمان بن الحسن بن أبى طاهر القرمطي أيضاً .

أى اقتلوها ، فجلست الأمّ ، فقال له أبو طاهر وإخوته : أنت كذّاب وقتلوه (١) وكان له سبعة من الوزراء أكبرهم ابن سنبر .

وكان لأبى طاهر أخَوان ، أبو القاسم سعيد بن الحسن ، وأبو العباس الفضل ابن الحسن ، وكان أمرهم واحداً ، فكانوا إذا أرادوا حالاً خرجوا إلى الصحراء ، واتَّفقوا على ما يعملون ، فإذا انصرفوا تمموا ما عوّلوا عليه ، وكان لهم أخ متشاغل باللذات ، لا يدخل معهم فى أمورهم .

وفى هذه السنة تُوفّى أبو عبد الله البريدى ، بحمّى حادة ، مكثت به سبعة أيام ، وكان بين قتله لأخيه و بين موته ثمانية أشهر .

وانتصب أبو الحسين مكان أخيه ، فاستطال على أصحابه ، فمضى يانس إلى أبى القاسم ابن مولات (٢) ، وأخذ منه ثلثاثة ألف دينار ، ففرّقها فى الدَّيْلم حتى عقدوا له الرئاسة ، وكَبَسُوا أبا الحسين بمسماران ، فخرج من تحت ليلته ، وتنكّر ومضى إلى الجعفرية ، ومضى إلى الهجرى فقبله ، وأقام عنده شهراً ، وسار معه أخو أبى طاهر ولم يتمكّنوا من دخول البلد ، فسفر وا بين أبى الحسين وبين عمّه فى الصلح ، وسألوه أن يؤمّنه ، فاختار الإصعاد إلى بغداد ، وكان من حاله ما يأتى ذكره .

واجتمع لشكرستان الدّيلمي ، ويانس ، على الإيقاع بأبى القاسم ، فلمّا خرج يأنس من عند القائد اتّبعه بزوبين في الليل ، فسلم منه وصار إلى خراب فأواه .

وكان أبو القاسم معوّلا على الهرب ، حين بلغه ما هُما به ، واستتر لشكرستان حين علم سلامة يانس .

وعُولِجَ يانس حتى بَرِئ ، وصادره أبو القاسم على مائة ألف دينار ، وتلقّاه إلى عمان ، فلمّا صار في الحديدي قتله غلمان أبي القاسم ، وتمكن أبو القاسم من الرئاسة .

وخرج فى هذه السنة ، عسكر الروسيّة إلى أذربيجان ، وفتنحوا بَرْدعة ، ومَلكُوها وسبوًا أهلها .

فجمع المرزبان بن محمد عسكره ، وأتته المطوّعة ، حتى صار فى ماثتى ألف رجل ، فلم يقاومهم ، وكان أميرُهم يركب حماراً .

<sup>(</sup>١) في الخبر غموض واختصار، وانظر تجارب الأمم ٢: ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup> Y ) كذا في الأصل ، وفي تجارب الأمم Y : ٦٠ و مولاه وابن مولاه ، .

۳٤٦ سنة

وكمن لهم المرزبان كميناً ، وهرب من بين أيديهم ، وسأل الناس العود ، فلم يعد أحد معه ، لِمَا تمكّن لهم في النفوس من الهيبة ، فعاد وحدَه طالباً الشهادة ، فاستحى خلّقٌ من الديلم وعادوا معه ، فقُتِل أميرُهم وسبعمائة منهم ، وألجأهم إلى حصن .

ووقع فى الرَّوسية الوباء حين أكلوا الفاكهة ، وكان الواحد مُنهُم إذا مات ، كُفِّن عالم وسلاحه ، ودُفنت زوجته ومعه وغلامه إذا كان يحبُّه .

وأخرج المسلمُون ، لمّا مضوًا من قبورهم أموالا ، وحملوا على ظهورهم الأموال والجواهر ، وأحرقوا ما عدا ذلك ، وساقُوا النّساء والصبيان ومضوًا إلى سُفُنٍ لهم .

واجتمع خمسة منهم فى بستان ببرْذَعة فيهم أمرد ، ومعهم نسوة من سَبّى المسلمين ، فأحاط بهم المسلمون ، واجتمع قوم من الدَّيَّلم عليهم ، ولم يصل إلى واحد منهم حتى قَتلوا من المسلمين أعداداً ، ولم يتمكَّن من واحد منهم أَسْراً ، وكان الأمرد آخر مَنْ بقى منهم ، فقتَل نفسه .

وظهر للمتّى من بنى حَمْدان ضجرٌ بمقامه عندهم ، فأنفذ بالحسن بن هارون وأبى عبد الله بن أبى مــوسى إلى تُوزون فى الصّلح ، فتلقَّى ذلك بأحسن لقاء ، وحلف له ولابن مقلة بمحضر من الناس .

## سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة

أتى الأخشيد حلب ، فاستولى عليها ، وانصرف عنها أبو عبد الله الحسين بن سعيد ابن حمدان إلى الرَّقة ، فلم يوصله المتّق ، وغلَّق أبواب البلد دونه ، فمضى إلى سيْف الدولة وهو بحرّان .

وأتى الأخشيد إلى الرّقة فخدَم المتّتى ، ووقف بين يديْه ، ومشى قُدّامه حين ركب ، فأمره بالركوب فلم يَفْعل ، وحمل إليه أموالا ، وحمل إلى ابن مقلة عشرين ألف دينار ، ولم يَدَعْ كاتباً ولا حاجباً إلاّ بَرّه .

واجتهد بالمتَّقى ، أن يسير معه إلى مصر والشام فلم يَفْعل ، وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يَقْبل .

وانحدر المتقى إلى هيت ، فأقام بها ، وأنفذ بالقاضى الخرَق ، حتى جَدّد على توزون الأيمان والعهود والمواثيق ، بعد أن لُقّب تُوزون بالمظفَّر .

وخرج توزون إلى السِّندية (١٠)، فلمّا وصلها المتّق ، ترجَّل له وقبّل الأرض بين يديه ، ووكّل به وبالوزير ، وارتجّت الدنيا بفعله ، ثم سَمَله (٢٠).

وكان المتتى يَتَأَله(٣)ويصلّى ويصوم كثيراً ، ولم يشرب النبيذ قطّ ، وكان فيه وفاء وقناعة ، [و] لم يتحظّ غير جاريته الّتي كان يتحظّاها قبل الخلافة .

ولما تمكّن ، استوزر كاتبه ابن ميمون قديماً ، ولم يَغْدِر بأحد ، وكان بَرَّ النَّفس ، حسن الوجه ، وهرب وعنده ألف ألف دينار أخذها من بَعْكم ، ولم يُحْسن التدبير ولم تُنْهَب دارُ خليفة قبله .

قال ثابت بن سنان : وحدثني أبو العباس التميميّ الرازيّ - وكان خصيصاً بتُوزون-

<sup>(</sup>١) في الأصل: « السدية ، تحريف . والسندية ، ذكرها ياقوت ، وقال : قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد والأنبار .

<sup>(</sup>٢) سمله : فقأ عينه بمسهار أو حديدة محماة .. وانظر قصة غدر توزون فى تجارب الأمم ٢ : ٧٣ – ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) يتأله : يتعبد .

أن إبراهيم الديلمي سألني المصير إلى دعوته ، وكان ينزلُ بدار القراريطيّ ، فجئهًا وهي مفروشة ، فلما جلستُ قال : اعلم أنّى خَطَبْتُ إلى قوم وَبجمَّلت عندهم ، بأن ادّعيت أن لى منزلةً من الأمير ، فقالت [لى](١)إلمرأة : إذا كنتَ بهذه المنزلة ، فإنّى أدلّك على شيء يعمّم صلاحُه الأمّة ، وينفعك عند الأمير ، فقلت ما هو ؟ قالت : فإن هذا الخليفة المتّق ، قد عادا كمْ وعاديتُموه ، واجتهد في هلا ككم ببنى حمدان وبنى بُويه ، فلم يتمّ له ما أراد ، ولا يجوز أن يصفُو لكم ، وها هنا رجل من ولد الخلفاء يرجع إلى دين ورَجْلة (٢)، فهل لكم أن تنصّبوه للخلافة وهو يثير (٣) أموالا عظيمة .

وأطالت الكلام ، فَهُوَسُتني (١) ، فعلمت أنّ محلّى لا يبلغ إلى مثل ذلك ، وكرهْتُ أنى أكذب نفسى فى ادعاء المنزلة التى ذكرتُها ، فأطمعتُها فى ذلك بك ، وقد أطلعتُك عليه ، فقلت : أريد أن أسمع كلام المرأة ، فجاءنى بامرأة تتكلّم بالعربية والفارسية ، من أهل شيراز ، جَزْلة شَهْمة فَهمة ، فخاطبتنى بنحو ما خاطبنى به [ الرجل ] ( فقلت و لها ] ( أو لها ] ( أو لها و أن ألقى الرجل ، فأتننى به فى خُفٌّ وإزار ، من دار ابنِ طاهر ، وعرّفنى أنّه عبد الله بن المكتنى [ بالله ] .

فرأيت رجلاً حَصِيفاً ، ورأيتُه يميل إلى التّشيّع ، ورأيتُه عارفاً بأمر الدنيا ، وضَمِن ستائة ألف دينار للأمير توزون ، وقال : أنا رجل فقير ، وأعرف هذه الأموال عند أقوام عندهم ذخائر الخلافة .

فصرت إلى تُوزون ، ولقيت أبا عمران موسى بن سليان ، فأطلعتُه على الحال ، فقال : إنى لا أدخل فى هذه الأمور ، فلما آيسني حلَّفته على الكتمان ، واستحلفتُ توزون على الكتمان بالمصحف ، وأخبرته ، فطلب الرَّجل أن يُبصِره، فقلت : بشرط أن تكتُم الحال من ابن شير زاد .

وأتى توزون معى إلى دار موسى بن سلمان ، فلقيَه هناك وخاطبَه وبايعه .

فلمَّا وصل المتقى لله إلى السُّندية ولقيه توزون ، قلت له : إن كنتَ عزمتَ على

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ٢: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) تجارب الأم ٢ : ٧٣ : ١ رجلته ١ . والرجلة : القوة على المشيى .

<sup>(</sup>٣) كذا في تجارب الأم ٢ : ٧٦ ، وفي الأصل : « يثر ٩ .

<sup>(</sup>٤) الهوس : طرف من الجنون .

<sup>(</sup>٥) من تجارب الأمم.

إتمام ذلك الأمر فافعله الآن ، فإنه إن دخل بغداد ، تعذّر عليك الأمر ، فوكّل به . وكانت المرأة التي سفرت للمستكفى المعروفة بعلم الشِّيرازية ، حماة أبى أحمد الفضل الشيرازي ، وصارت قَهْرمانة المستكفى ، واستولت على الأمور. وكان سَمْل المتّق وخلعُه في صَفَر .

### خلافة المستكفى بالله

أبى القاسم عبيد الله بن المكتنى بالله بن المعتضد بالله ، أمه رومية اسمها غُصْن ، ولى الخلافة ، وسنّه يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أيام ، وكان فى سنّ المنصور يوم وُلّ ، وكانت خلافته سنة وأربعة أشهر .

فقلد أبا الفرج محمد بن على السرمز راى الوزارة ، ولم يكن إليه غير اسم الوزارة ، وأبو جعفر بن شير زاد النّاظر في الأمور.

وخلع على تُوزون ، وطَوّقه وسوّره ، ووضع على رأسه التاج المرصّع بجواهر ، وجلسَ بين يدى المستكفى بالله على كُرْسِيّ .

وفى شهر ربيع الأول ، تقلّد القاضى أبو عبد الله محمد بن عيسى المعروف بابن أبى موسى المضرير القضاء بالجانب الشرقي من بغداد ، وتقلّد أبو الحسن محمد ابن الحسن بن أبى الشّوارب القضاء في الجانب الغربي منها.

وطلب المستكفى بالله الفضل بن المقتدر طلباً شديداً ، فاستر منه ، فأمر بهدم داره التي على دِجْلة ، بدار ابن طاهر ، فهُدِمَتْ ، فلم يبق منها غير المُسنَّاة (١٠) وما زال في أيّام المستكفى مستتراً ، فلما هارم داره ، قال على بن عيسى : اليوم بايع له بولاية العهد .

وقد ذكرنا حال أبى عيسى البريدى وهربه من أبى القاسم ابن أخيه ، فورد الحضرة بعد ما أمّنه أبو القاسم ، واختار الإصعاد إليها ، فوصلها فى شهر ربيع الأول ، ولتى تُوزون ، ونزل دار طازاد ، التى كانت بقصر فرج على دجلة ، وسَعَى فى ضمان

<sup>(</sup>١) المسناة : سديبني لحجز الماء .

البصرة إذا سيّر معه توزون جيشاً ، وأوصله توزون إلى المستكنى ، فخلَع عليه خلعاً سلطانية ، وسارَ الجيش معه إلى داره .

فبلغ ذلك ابنَ أخيه ، فأنفذ إليه توزون مالاً أقرّه به على عمله .

وبلغ ابن شيرزاد أنّ أبا الحسين يخطب كتابة توزون ، فتوصّل إلى القبض عليه ، وضُرِب بدار صافى مولى تُوزون ضرباً مبرّحاً ، وقُرِض لحم فخذيه بالمقاريض، وانْتُزعت أظافره .

وكان أبو عبد الله بن أبي موسى(١)، أخذ أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء بإحلال دم أبي الحسين(١)، فأظهرها في هذا الوقت .

فلما كان فى آخر ذى الحجة جلس المستكفى ، وأحضر القضاة والفقهاء ، وأحضر البريدى ، وبسط النّطع وجَرّد السيف ، وحضر أبو عبد الله بن أبى موسى يقرأ ما أفتى به واحد واحد ، من إباحة دمه على ربوس الأشهاد ، وأبو الحسين يسمع ذلك ورأسه مشدود إلى جثته (٣) ، فأمر المستكفى بضرب غُنْقه من غير أن يحتج لنفسه بحجة .

وأُخِذ رأسُه وطِيف به فى بغداد ، ورُدّ إلى دار السلطان ، وصُلِبَتْ جثته على باب المخاصّة على دِجْلة ، فى الموضع الذى كان حديديه مشدوداً فيه ، فكان هذا خاتمة أمور الثلاثة ، وعُقْى ما ارتكبوه من الظّلم وأهله ، ومن البلاء كله .

ومضى سيفُ الدولة إلى حلب ، بعد انصراف أبى بكر محمد بن طُغْج الإخشيد ، وبها يانس ، فتركها ومضى إلى الإخشيد ، وتسلّم سيف الدولة حلب .

وفى شهر ربيع الأوّل ، كان لسيف الدولة وَقُعْة مع الروم ، رُزِق الظَّفَر فيها . وأطلَق توزون أبا الحسين بن مُقْلة ، بعد أن صادره على ثلاثين ألف دينار .

ثمّ قبض على أبى الفرج السرمزراي أن وصادره على ثلاثمائة ألف درهم ، فكان وقوع اسم الوزارة عليه اثنين وأربعين يوماً .

<sup>(</sup>١) في تجارب الأم : ﴿ أَبُوعِبِدُ اللَّهُ مَحْمَدُ بِنِ أَبِّي مُوسَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبوالحسين البريدي كما في تجارب الأمم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كلمة غامضة.

<sup>(</sup>٤) في مجارب الأمم : « السامري » .

وخرج القاهر إلى جامع المنصور ، ملتفًا فى قطن يتصدّق ، ورآه ابنُ أبي موسى ، فمنعه بالرّفق وأعطاه خمسمائة درهم ،وقصد القاهر بذلك التّشنيع .

وأنفِذت إلى أبي القاسم البريديّ الحلّع ، وذلك في جمادي الآخرة .

وعزم المستكفى على الخروج مع تُوزون ، حين أخّر ناصر الدولة المال ، فسفَر أبوالقاسم بن مكرم ، كاتب ناصر الدولة فى الصلح ، وحمل مالاً تقرُر.

وأخذ ابن شير زاد خطوط النّاس بمال الضمان ، فدخل إليه أبو القاسم عيسى ابن على بن عيسى فقال : اكتب عن والدك بألف دينار ، فكتب ومضى إلى أبيه ، فأدّى خمسائة ، وركب إلى ابن شير زاد ، فخرج إليه أبو زكريا السوسى وطازاد معتذرين ، فقال على بن عيسى : إنى أريد أن ألقاه ولا أخاطبه فى البقية ، فمضى وعاد إليه ، [و] قالا إنه يستحيى من لقائك ، فانصرف على بن عيسى كثيباً من المذلة أكثر من كآبته بالعزم .

وکان هو الّذی اصطنع ابنَ شیر زاد .

وخرج تكين الشيرزادى صاحب تُوزون إلى جزيرة بنى غبر ، وعاد إلى جسر سابور ، وأمر أصحابه بالتقدّم إلى واسط ، وأُجْلِس فى بُستانٍ يشرب ، فأحاط به عسكر البريديّ فأسروه وحملوه إلى البصرة .

وفى رجب دخل أبوجعفر الصّيمريّ واسطا .

ودخلها معزّ الدولة . ولما علِم انحدارَ تُوزون إليه مع المستكنى بالله ، انصرف عنها .

وراسل تُوزون البريدى ، فأطلق تكيناً وضمَّنه واسطا .

وأصعد المستكفي وتوزون إلى بغداد .

وورد كتاب نُوح صاحب خُراسان بفتحه جرجان وطبرستان ، وكان بها المحسنُ ابن الفير وزان الدّيْلمي ، وملك الرّي .

وانصرف ركن الدولة إلى أصبهان ونزل نوح بنيسابور.

وورد الخبر بانهزام سيف الدولة من الإخشيد ، وأتباعهم له إلى الرّقة ، وذلك بعد أن أخذ منهم حلب وملك دِمشق ، وأسَر منهم ألني رجل ، ثم انصرف عنه أصحابه فكانت هزيمته .

# سنة أربع وثلاثين وثلثمائة

فى المحرّم خرج ابن شيرزاد إلى هِيت ، فصالحه أبو المرجّى عمرو بن كلثوم مقدّمها على ثمانمائة ألف وخمسين ألف درهم ، يُسقِطُها على أهل البلد ، وأقام لأخذها .

فورد عليه الخبر بوفاة تُوزون في ثاني عشر المحرم ، وأنه دفن بتر بة يانس الموفقي .

وانحدر عن هيت ، وخلّف بها غلامه إقبالا ، فقبلوه ، وحلف له المستكنى بحضرة القضاة والعدول والعسكر ، وأنفذ ابن أبى موسى إلى ناصر الدولة ، فعاد من عنده بخمسائة ألف درهم ودقيق ، فلم يكن لها موقع ، لغلاء السعر وانتشار الأمر .

وقسَّط ابن شيرزاد على الْكتاب والعمَّال والتجار أرزاق الجند ، وكان فى البلد ساعيان ، يُعرفان بهاروت وماروت ، يسعيان إليه بمن عنده قوتٌ لعياله فيأخذه ، فصار البلد محاصَراً بهذا الفعل وبالضرائب التي قرّرها ، وانقطع الجَلَب .

وكان من جملة مَنْ صادر أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي ، أخذ منه عشرة آلاف دينار.

وقبض المستكنى على القاضى ابن أبى الشوارب ، ونفاه إلى سُرَّ مَنْ رأى ، وقسَّم أعماله ، فوكَّ الشرقية أبا طاهر محمد بن أحمد بن نصر ، ووكَّ المدينة أبا السائب عتبة بن عبيد .

وكان إلى أبى عبد الله بن أبى موسى الهاشمى القضاء بالجانب الشرق ، فدخل عليه اللصوص فى شهر ربيع الآخر فأخذوا أمواله وقتلوه ، فولي أبو السائب مكانه .

وورد الخبر بوقوع الصَّلح بين سيف الدّولة والإخشيد ، وسلّم إليه سيف الدولة حلب وأنطاكية ، فتزوج ابنة أخيه عبيد الله بن طُغْج ، وتوسّط ذلك الحسن بن طاهر العلوى ، فقال النّامي يمدحُ سيف الدولة :

فسُود يوماً بالعَجَاجِ وبالْقَنــــــا سرى ابنُ طغج فى ثلاثين جَحْفَلاً وكانت لسيف الدُّولة العزم عــادة أيا سائلي عن يومه اسمع فإنّـــــه وقالت لها الهيجاءُ في صدر سَيْفِـــه كأنك من ضغنٍ ودرعك مِنْ تُقَــى فأظمأتهم والماء معترض لهــــــم ألم تر فرعوناً وموسى تنازعــــا فغودرت العُقْبي لذي الحقّ لا الحشد فلو جئتَ ثَمْداً ناصباً وَرفَدْتَ ـــهُ بجودك فاض البحرُ من ذلك الثَّمْدِ

وإحجامه فى الزَّحف عن فَارِسِ فرد إذا كَرَّ أَلْتِي البيضَ حَدًّا عَلَى حَدًّا حديث المعالى قصه قصص الجهد وقد نهدت من صدر غير الشرى نَهْد وطرفُك من رأى وسَيْفُك من حِقْدِ وأسقيتهم ماء على قصب الهند فَغَرَّقَهُ فِي الْبَحْرِ فاجعل فويقَهِ اللَّهِ لِللَّهِ كَالْبَحْرِ وامْدُدُه بِالمَّهِ لَـ لَّهِ

وورد الخبرُ بموت أبي عبد الله الكوفيُّ بحلب ، وقد تقدُّمَتْ أخباره .

وورد الخبر بوصول الأمير أبي الحسن معزّ الدولة إلى بَاجَسْرَي

وكان ابنُ شير زاد قد استخلف بواسط ينال كُوشا ، فدخل في طاعته ، فاستتر ابن شيرزاد حينئذ ، فكانت إمارَتُه ثلاثة أشهر وخمسة أيام .

واستترَ المستكفى ، حتى خرج الأتراك مصعدين إلى الموصل ، فظهر حينتذ وأتاه أبو محمد المهلي(١) فخدَمه عن معزّ الدولة ، في حادى عشر جمادى الأولى ونزل بالشَّمَّاسية ، وأنفذ إليه المستكنى هدايا ، ووصل إليه بعد ثلاثة أيام ، فخلع عليه وطوَّقه،وعقد له اللواء ، وقلَّده الإمارة ووقف بين يدى الخليفة ، وأُخِذت عليه البيعه ، وحَلَف له بأيمان البيعة ، على أن يصون أبا أحمد الشير ازردي وحماته عَلَمَ القهرمانة ، والقاضي أبا السائب ، وولد ابن موسى ، وأبا العباس بن خاقان الحاجب .

نم استخلف المستكنى ، الأمير أبا الحسين<sup>(٢)</sup> وإخوته ، ثم سأله فى أمر ابن شير زاد ،

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الحسن بن محمد المهلي ، صاحب معز الدولة ، كما في ابن الأثير ٢ : ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسين معز الدولة وأخوه أبو الحسن على بن بويه عماد الدولة وأخوه أبو على الحسن بن بويه ركن الدولة ، كما في تجارب الأم ٢ : ٨٥ .

فأمّنه وحلف له ، ولبس الخلّع ولقّب معز الدولة ، وكنِّى ولُقّب أخوه أبو الحسن على عماد الدولة ، وفريت ألقابهم على الدنائير ، وانصرف إلى دار مؤنس فنزلها .

ومن جملة دار مؤنس المدرسة النظامية اليوم . وظهر ابن شيرازاد ولتى معز الدولة . وقرر المستكنى في كلّ يوم خمسين ألف درهم لنفقته .

وكتب أبو عبد الله الحسين بن على بن مقلة ، إلى معز الدولة رقعة يخطب فيها كتابته ، وكان قد ولأها ابن شيرزاد ، فلم يؤثره عليه ، وقبض على أبي عبد الله .

وعملت علم القهرمانة دعوة عظيمة أحضرتها الديلم ، فقيل لمعز الدولة : إنها فعلت ذلك لتأخذ البيعة عليهم للمستكفى ، وعرفوه أنها هى السبب فى ولايته ، فساء ظنه وانحدر إلى دار الخلافة ، كما جرت عادته ، وانحدر معه الصيمرى وابن شير زاد ، ووَقَفَا فى مراتبهم ، وكان أبو أحمد الشيرازى وولد ابن أبى موسى واقفين ، ودخل معز الدولة فقبّل الأرض ، وجلس على كرسى ، فأوصل رسول البريدى .

وتقدم نَفْسان (1) إلى المستكفى ، فظن أنهما يريدان تَقْبيل يده ، فمدّها ، فجذباه وطرَحاه إلى الأرض ، وحملاه إلى دار معزّ الدولة ماشياً ، وقبضوا على ابن أبى موسى وعلى علم ، ونُهبت الدار.

قال ابن البهلول: كنّا إذا كلمنا المستكفى ، وجدنا كلامه كلام العيّارين (٢) ، وكان جُلْداً بعيد الْغُور والحيلة ، وكان يلعب قبل الخلافة بالطيور ويرمى بالبندق ، ويخرج إلى البساتين للفرجة واللّعب ، وكان لا ينفُق عليه من الجوارى غير السودان ، ولا يعاشر غير الرّجال .

وعزم معزّ الدولة على أن يبايع أبا الحسن محمد بن يحيى الزيدى العلوى ، فمنعه الصيمرى من ذاك ، وقال : إذا بايعته استنفر<sup>(٣)</sup> عليك أهل خراسان وعوام البُلدان ، وأطاعه الدّيلم ، ورفضوك وقبلوا أمره فيك ، وبنو العباس قوم منصُورون ،

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير ٦ : ٣٤٢ : ﴿ رَجَلَانَ مِنَ الدَّيْلُمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العبار من الرجال: الذي يخلّي نفسه وهواها ، لا يردعها ولا يزجرها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( استقرَّ ) تحريف.

تعتل دولتهم مرة وتصِح مراراً ، وتمرض تارةً وتستقل أطواراً ، لأن أصلَها ثابت وبنيانها (١٠ كراسخ . فعدل معز الدولة عن تعويله ، وأحدر أبا القاسم الفضْل بن المقتدر بالله من دار ابن طاهر إلى دار الخلافة .

# خلافة المطيع لله أبى القاسم الفضل بن المقتدر

كانت تسعة وعشرين سنة وأربعة أشهر .

بُويع له يوم الخميس لمّان بقين من جمادى الآخرة ، أمه تدعى مشغلة (٢) ، وتُوفّيت في مستهل ذى الحجة سنة خمس وأربعين وثلثمائة ، بايعه معزّ الدولة ، وأحدر (٣) المستكنى إليه ، فسلّم عليه بالخلافة ، وأشهد على نفسه بالخلع ، وسُمِل واعتُقِل عنده .

وقام ابن شيرزاد بتدبير الأمر<sup>1)</sup>، واستكتب على خاص [أمره] أبا الحسن طازاذ بن عيسى النصراني ، واستحجب أبا العباس بن خاقان .

وأنشأ أبو العباس بن ثوابة يذكُر بيعتَه كتاباً إلى الآفاق .

وأقام معزّ الدولة لنفقته في كلّ يوم ألنيْ درهم .

وركب ومعزَّ الدولة بين يديه والجيش وراءه ، إلى باب الشّماسية ، وعاد فى المساء (٥٠) إلى دار الخلافة ، وصرف ابن نصر عن القضاء بالجانب الغربيّ ، وأعاد ابن أبى الشوارب .

وصادر ابن شيرزاد ابن أبى موسى وعلَم القهرمانة ، على أربعين ألف دينار ، وقطَع لسانَها وسلّمها إلى المطيع لله ، ولم يعارض أبا أحمد الشّيرزاى لقديم مودته .

ولما استولى ابنُ شيرزاد على الأمور ، قال أبو الفرج بن أبى هشام : بأى شيء نفَق عليك ؟ وما يصلح لكتابةِ الإنشاء ولا لجبايةِ الخراج ، وإنما تَتَولًى(١)ديوان النفقات ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وبيانها» تحريف.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخلفاء ٣٩٨ : « شغلة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ١ حدره.

<sup>( £ ) ۚ</sup> في الأصل : « الأمير » ، وفي تجارب الأم ٢ : ٨٧ : « وقام بتدبير الأمور » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «الماء».

<sup>(</sup>٦) في تجارب الأمم ٢: ٨٨: " واتما ولى ديوان النفقات » .

وكتب لابن الخال تارةً وقد سألك المستكفى عَزْلَه بعد أن سألك فيه فلم تجب ، فقال : لَمَّا رأيتُ عظمَ لحيته ، قلت : لأن يكون هذا قطَّاناً أولى من أن يكون كاتباً ، ولكنْ رأيتُه قد ملك بغداد ، واستولى على الخلافة ، وصار لى نظيراً ، فأردت أن أحطَّه من منزلة بعد أخرى ، حتى أجعله كاتباً لأحد قوادى .

وورد ناصر الدولة والأتراك معه إلى سرَّ مَنْ رأى .

ووافى أبو العطاف بن عبد الله بن حمدُ أن ، أخو ناصر الدولة ، ونزَل باب قطر بّل ، وظهر له ابن شير زاد وجماعة من العجم .

وكان معزّ الدولة قد أَصْعِد ومعلَ المطيع إلى ناصر الدولة ، فتركهم ناصر الدولة وانحدر في الجانب الشرقيّ ، ونزل مُقابل قطريّل ، فنهبَ الدّيلم تَكُريت وسُرّ مَنْ رأى .

وانحدروا ومعهم المطيع لله إلى بغداد ، ومع ناصر الدولة الأتراك ، وقد جعلهم على مقدّمته مع أبى عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان ، وكان يخطب فى أعماله للمستكنى وهو مخلوع .

ونزل معزّ الدولة فى قطيعة أم جعفر ، وأُنزِل المطيع لله فى دير النَّصارى .

وقد استوكى ناصر الدولة على السّفُن ، وجعلها بالجانب الشرق ، فلحق النّاسَ بالجانب الغربي مجاعة شديدة ، وكانت الأسعار بالشرق رخيصة ، والقرامطة من أصحاب ناصر الدولة يعبرُ ون ويجُولون بين الدّيْلم وبَيْن الْغَلَات .

فابتاع وكيل معزّ الدولة له كُر دقيق بعد الجهد بعشرين ألف درهم .

وكان ابنُ شيرزاد ، قد أثبت خَلْقًا من العبّارين ليحاربوا مع ناصر الدولة ، [وظفر] بكافور خادم معز الدولة فشهّره ، فظفِر معزّ الدولة بأبى الحسين بن شيرزاد فصلبه حيًّا ، فأطلق أبو جعفر الخادم فحطّ معزّ الدولة أخاه .

وكان جعفر بن ورقاء [يقول] (۱) لمعز الدولة : لقد سمعتُ أنّ رجلا يُعَدّ بألف رجل فلم أصدّق ، حتى رأيت ناصرَ الدولة ، وقد عَبَر بصافى التّوزونى لكبْس معزّ الدولة ، فأنفذ إليه بى وبأبى جعفر الصيمرى وبأسفهدرست ، فرأيتُ أسفهدرست وقد هزمهم .

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

وبنى مُعِزّ الدولة فى [ الحدق ] (١) نيِّفاً وخمسين زَبْزَباً ، وَعَبر فيها ، فانهزَمَ ناصرُ الدولة ، وملك الدّيلمُ الجانب الشرق سَلْخ ذى الحجة سَحَر يوم السبت ، وطرحوا النّار فى المخرَّم ، ونهبوا باب الطاق وسوق يحيى ، وَهَرَب النّاس لِمَا أودعوه قلوب الدّيلم من السبّ ، فخرجوا حفاةً فى الحرّ ، وطلبوا عُكْبرا فماتوا فى الطريق .

قال بعضُهم : رأيت امرأةً تقول : أنا بنتُ ابن قرابة ، ومعى حلى وجواهر تزيد على ألف دينار ، فمَنْ يأخذها ويسقيني شربة ماء ؟ فما أجابها أحد ، وماتت وما فتشها أحد ، لشغل كلِّ إنسان بنفسه .

وأمر معزُّ الدولة برفع السَّيْف والكفُّ من النهب ،

ولمًا وصل ناصر الدولة إلى عُكْبَرا ، ومعه الأتراك وابن شيرزاد ، أُنفِذ بأبى بكر ابن قرابة ، وطلب الصُّلح فتم ذلك .

وعرف الأتراكُ الحالَ ، فهمُّوا بالوثوب بناصر الدولة ، فهرَب إلى الموصل .

وقصد عيَّارٌ خيمة ناصر الدولة بباب الشياسية ليلاً ، فطفأ الشمعة ، وأراد أن يضع السِّكِين في حلْقِه وهو نائم ، فوضعها في المخدّة وظنّ أنه قتله ومضى إلى معز الدولة ، فأخبره فقال : هذا لا يُؤمَن ، ودفعه إلى الصيمرى وَقَتله .

وأكل الناس فى يوم الغلاء النَّوى والمِيتة ، وكان يُؤخذ البزر قطوناً ويُضْرَب بالماء ويبسط على طابق حديد ، ويوقد تحته النار ويُؤكل ، فمات الناس بأكله ، وكان المواحد يصيح : الجوع ! ويموت ، وَوُجِدت امرأة قد شَوَتْ صبيًّا حيًّا فقُتِلَت .

وانحلُّ السُّعرعند دخول الغلاُّت .

ونَظَر الصيمرى فيما كان ينظُر فيه ابنُ شير زاد ، فاستخلف له أبا عبد الله بن مُقْلة ، فقبض على أبى زكريا السوسى ، والحسن بن هارون فشتَمهما ، فقال الصيمرى : لم يكن غرضك غير التَشنَّى منهما .

وأطلق معز الدولة أبا زكريا السوسى ، ولم يُلزِمْه بشىء ، وألزم الحسن بن هارون خمسين ألف دينار ، وعزل ابن مقلة ، وانفرد الصّيمرى بالأمر ، وأقطع أصحابه ضياع السلطان وضياع ابن شيرزاد وضياع المستترين .

وفي شعبان انبثق في البحر بثق الخالص والنَّهر وان .

<sup>(</sup>١) من تجارب الأمم ٢: ٩٢.

وفى ذى الحجة مات الإخشيد أبو بكر بن طغج(١) بدمشق ، وتقلُد مكانه ابنه أبو القاسم .

وغلّب كافور على الأمر وكان ابن طُغْج جباناً شديد التيقظ في حروبه ، وكان جيشه يحتوى على أربعمائة رجل ، وكان له خمسة آلاف مملوك يحرسونه بالليل بالنّوبة ، كلّ نَوْبة ألفا مملوك ، ويوكّل بجانب خيمته الخدم ، ثم لا يثق بعد ذلك فيمضى إلى خيم الفراشين فينام .

قال التنوخى : لَقُب الراضى أبا بكر محمد بن طُغْج أميرَ مصر بالإخشيد ، وسببُ ذلك أنّه فَرْغانى ، وكلّ ملك بِفَرْغانَة يدعى إخشيد ، كما تدعو الرّوم ملكها بقيصر ، والفرسُ بكَسْرى ، وشاها بشاه ، والمسلمون بأمير المؤمنين ، وملك أشروسنة صول ، وملك أذربيجان إصبهيذ ، وملك طبرستان يدعى سالان (٢).

وأبو بكر بن الإخشيد على مذهب الجُبَائي (٣). كان جدَّه يدعى بحضرة المعتضد الإخشيد ، ولُقِّب عليُّ ابنه بذلك ، وهو من أولاد الملوك بفَرْغانة .

<sup>(</sup>١) كذا في تجارب الأمم ٢: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ١١: ٢١٥ : ﴿ أُرْسَلَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الوهاب أبو على الجبائي ، من أثمة المعتزلة مات سنة ٣٠٣ ابن خلكان ١: ٨٠٠.

### سنة حمس وثلاثين وثلثمائة

توفِّیَ هذه السنة علیّ بن عیسی بن داود بن الجراح ، وزیر المقتدربالله رحمهما الله ، وهومن دورقنی .

قال أبوسهل بن زياد القطان : كنتُ معه لما نُنِيَ إلى مكة ، فدخلناها في حرِّ شديد ، وقد كاد يتلف ، فطاف وسَعَى ، وجاء فألقَى نفسه ، وهو كالميّت من الحر والتّعب ، وقلِق قلقاً شديداً ، وقال : أشتمى على الله شَرْبَة ماء مثلوج ، فقلت : سيّدنا أيده الله ، يعلم أن هذا مما لا يُوجد بهذا المكان ، فقال : هو كما قلت ، ولكن نفسى ضاقت عن ستر هذا القول فاسترحت إلى المُنى .

قال : وخرجتُ من عنده ، فرجعت إلى المسجد الحرام ، فما استقررت فيه حتى نشأت سحابةٌ وكثفت ورَعدت رعداً شديدا متّصلا ، ثم جاء مطر شديد وَبَردٌ كثير ، فبادرتُ إلى الغلمان ، وقلت : اجمعوا ، فجمعنا شيئاً كثيراً وملأنا منه جرَاراً .

فلما كان وقت للغرب وقد حان إفطاره ، جئته بذلك ، وقلت : أنت مقبل والنَّكبة ستزول ، ومن علامات الإقبال أنك طلبت ماء ثلج وهذا ما طلبته .

فأخذ يسقى كلَّ مَنْ فى المسجد من المجاورين والصوفية السَّويق بالسُّكِّر والبلح ، ولم يشرب حتى مَضَى قطعة من الليل وقد شربوا أجمع ، فقال : الحمد لله ، ليتنى كنت تمنَّت المغفرة ، بدلاً من الثلج ، فلعلِّى كنتُ أجاب .

ولم أزل به حتى شرب ، ومدحه بعضُ الشعراء فقال فيه :

بحسبِك أنى لا أرى لك عائباً سوى حاسد والحاسدون كثيرً وأنّك مثل الغيث أمّا سحابًه فَمُزْنٌ وأما ماؤه فَطَهُ ور

قال ابن كامل القاضى : سمعت على بنَ عيسى يقول : كسبتُ سبعمائة ألف دينار ، أخرجت منها في وجوه البرّستمائة وثمانين ألفاً .

وحكَى هلال بن المحسّن ، قال : قال أبو علىّ بن محفوظ : لمَّا ورد معزُّ الدولة وأبو جعفر الصيمريّ معه إلى بغداد ، أراد أبو الحسن علىّ بن عيسى الركوب إليه ،

وقضاء حقُّه ، فاتَّفَق أنه نَزَل إلى داره ليجلس في سميريّة (١) ، وأبو جعفر مجتاز في طيَّاره ، وأنا وأخى وأبو الحسن طازإذ بن عيسي معه ، فقال لنا : مَنْ هذا؟ فقلنا : الوزير أبو الحسن على بن عيسى ، فقال لأن الحسن طازاذ : قدرًم بنا إليه فاسأله أن ينزل معنا في الطيَّار ، فقرُ بنا منه وسلَّمنا عليه ، فقال له أبو الحسن طازاذ : إلى أين توجّه سيدنا ؟ فقال : أشار فِتياننا بلقاء الأمير الوارد ، وقضاء حقّه ، فعملت على ذلك ، فقال له : فينتقل سيدنا إلى الطيار فإنه أوْلى ، فامتنع . ولم يزل يراجعه ، وكان معه ابنه أبو تصر ، فخاطبه محتى فعل وسهل عليه ذلك ، ونزل ، فقام له أبو جعفر الصيمرى عن مؤضعه ، وقد وصَّانا ألاَّ نعرُّفه إياه . وكان أبو نصر عرفه ، وأراد أن يُشعِر أباه ، فلم يدعه طاعةً لأبي جعفر . وسرنا مصعدين ، ووصلنا إلى معسكر معزّ الدولة بباب الشَّماسية ، وقدم الطيَّار إلى المشرعة ، فقال أبو جعفر لأبي الحسن : تجلس يا سيدنا بمكانك ، حتى أصعد إلى الأمير وأعرَّفه خبرك ، وأوذنه بحضورك ، فقال له : لك -أطال الله بقاءك - عند الأمير أثرة وبه أنسة ؟ قال : نعم ، وصعد، فلمّا صعد قال أبو نصر ً لأبيه : هذا الأستاذ أبو جعفر الصيمرى ، فارتاع وقال له : ألا أعلمتَني ذلك لأوقِّ للرَّجل حقه ! قال : منعني أصحابنا ، وأقبل على طازاذ فقال له : لا أحسن الله جزاءك، كذا يفعل الناس، فقال: والله ياسيِّدنا ما فعلت ما فعلته ، إلاَّ لأنَّ الأستاذ أمرني به ، ولم تمكنِّي المخالفةُ له ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وَوَجَمَ وُجوماً شديداً ، ثم قال : مَنْ هذان أعزهما الله ! وأشار إلى وإلى أخي ، فقال طازاذ أبناء محفوظ ، فاستثبتُه ، وقال : الذي كان يصحب جعفر بن الفرات؟ قال نعم، فقال : قد كان جعفر من العمَّال الظُّلَمة

ولما صعد الصيمرى إلى معزّ الدولة ، وجده على شراب ، فلم يقلْ له شيئاً ، وعاد إلى على بن عيسى ، فنهض له وأعظمه ، وقال له : قد جَنَى على أصحابُنا فى كَمَانى موضع الأستاذ ، حتى كان من تقصيرى فى قضاء حقه مالم أعتمده ، وأنا أعتذر إليه أدام الله عزّه من ذلك ، فقال : فعل الله بك يا سيدنا وصنع ، وأى تقصير جرى؟ فالتفت إلى طازاذ فقال : ألم أوصك بترك إعلامه أمرى ! فقال أبو نصر ولده : أعلمه ، وقد حصلت بين العتب أيها الأستاذ منك ومنه ، وقال له أبو جعفر : الأمير

سنة ٣٦٥

على حال لا يجوز لقاء مثلك عليها ، وهو يعتذر من تأخر الاجتماع باعتراض ما اعترض منها ، وإذا تكلَّف سيّدُنا العوْد فى غداة غد ، لقيه ووقّاه من الحقّ ما يجب أن يوفّيه إيّاه ، والطيّاريباكربابه . وانصرف أبو الحسن .

وعاد أبو جعفر إلى معزّ الدولة ، فقال له : وافى على بن عيسى للقائك وحدمتك ، فاعتذرت ليه عَنْك بأنّك على نبيذ ، ولم يَجُزُ أَنَ يراك عليه ، فقال : مَنْ ؟ على بن عيسى فقال : وزير المقتدر بالله ، قال : ذلك العظيم ! قال : نعم ، قال : ما وجب أن تردّه ، فإلى كنت أقوم إلى مجلس آخر وألقاه فيه ، فقال : ما كان يحسن أن يشمّ منك وائحة شراب ، وفي غد يُباكرك ، فقال معز الدولة : فكيف أعامله ؟ وما الذي أقول له ؟ فقال له الصيمرى : تنزعج له بعض الانزعاج ، وترفع مجلسه ، وتُعطيه مخدّة من مخادّك وتقول له : ما زلت مشتاقاً إلى لقائك ، ومنشوقاً للاجتماع معك ، وأريد أن تُشير على في تدبير الأمور ، وعمارة البلاد بما يكون الصواب فيه عندك .

وجاء أبو الحسن على بن عيسى من غد ، ودخل معز الدولة ، فوفًاه من الإجلال والإكرام أكثر مما وافقه عليه أبو جعفر ، وأعطاه مخدَّة من دسته ، فقبلها أبو الحسن وقال له ما يقال لمثله ، فقال له معز الدولة : كنّا نسمع بك ، فيعظم عندنا أمرُك ، ويكثرُ في نفوسنا ذكرُك ، وقد شاهدتُ منك الآن ماكنتَ مؤثراً وإليه متطلعًا ، والدُّنيا خراب ، والأمور على ما تراه من الانتشار ، فأشِرْ على بما عندك في إصلاح ذلك .

فقال له أبو الحسن : هذه النّية منك أيّها الأمير داعية إلى الخير ، ومسهّلة للنجح ، وطريق العمارة ودرور المادة ، واستقامة أمر الجند والرعيّة والعدّل ، والّذى أهلك الدنيا ، وأذْهَب الأموال ، وأخرج الممالك عن يد السلطان خلافه ، وإنّما يتأتّى الصَّلاح وتطرد الأغراض بالولاة الموقّين ، والأعوان الناصحين .

وحدثنا عمر بن شبّة قال: حدّثنا فلان وذكر الإسناد عن النّبي صلى الله عليه وسلم الله قال: « إذا أراد الله بوال خيراً قَيْض له وزير صدق ، إن غَفَل أذكره ، وإن رقَد أيقظه ، وقد وفق الله للأمير من هذا الأستاذ ، – وأشار لأبي جعفر – مَنْ تَمّت فيه أسباب الكفاية ، وبانَتْ فيه شواهد المخالصة ، ويُوشك أن يجرِي المخيرُ على يده ويتأتي المرادُ بحسن تدبيره .

وقطن معزَّ الدولة أن توقفه لأمركره ذكره ، فقال لأبي سهل العارض : انظُرْ ما يقول ، وقطن معزَّ الدولة أن توقفه لأمركره ذكره ، فقال لأبي سهل العارض : انظُرْ ما يقول ، ففسر له تفسيراً لم يُفهم عنه ، ولا استوقى القول فيه ، وتلجَّلَج في ذكر رجال الحديث حتى استفهم معزّ الدولة أسماءهم ، وقال : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو الحسن : لا ، هؤلاء رجال نقلوا لنا الحديث عنه .

ثم عاد أبو جعفر إلى الترجمة بينهما ، وقال أبو الحسن : ومِنْ أولى ما نظر فيه الأمير وقدّمه ، سَدّ هذه البثوق التي هي أصل الفساد وخراب السواد ، فقال : وقد نذرت لله عند حضوري في هذه الحضرة ، ألا أقدّم شيئاً على ذلك ، ولو أنفقت فيه جميع ما أملك ، قال : إذن يُحْسِن الله عونك ، وبذلّل لك كلّ صعب ، ويُسَمِّل كلّ مراد بين يديك .

فلمًا انقضى القول بينهما فى ذاك ، قال معزّ الدولة ، أذكر حوائجك ، لأتقدَّم فيها بما أقضِى به حقّك ، قال : الحاجة الحاضرة هى إلى الله تعالى فى أن يُطيل بقاءك ويديم عُلاك ، ومتى عرضت من بعدُ حاجة إليك ، كان المعوَّلُ فيها عليك ، قال : حراسة منازلى ، فإنها تشتمل على عدد كثير من بنين وبنات وعجائز وأهل وأقارب وأتباع وأصحاب ، قال : هذا أقل ما أفعله .

ونهض أبو الحسن ، وشيعه أبو جعفر ومشى الغلمان بين يديه .

وتوفى أبو الحسن بعد عبور معز الدولة ، وهزيمته ناصر الدولة بيوم ، فمضى أبو عمران موسى بن قتادة ، وكان معه مائتا رجل من الدّيلم ، فنزل داره ، وركب الصيمرى إليها ، وقد فرغ من تجهيزه ، ووضع فى تابوته فصلّى عليه ، وقال لموسى : اخرج من هذه الدار ، فما يجوزنزولك فيها ، فقال : لا أخرج ، فقال : لا الله أمكنك منها ، فقال : لا أقبل منك ، قال : إذا لم تقبل أكرهتُك ، وتنابذا بالقول تنابذاً تولّدت منه فتنة ، واجتمع إلى موسى أصحابه ، وإلى أبى جعفر آخرون .

وعرفَ معزَّ الدولة ذاك ، فبادر لإطفاء النائرة ، وقال للصيمرى : ليس هذا وقت ذاك ، قال : بِلَى أَيّها الأمير ، هذا وقته ، ومتى افتتحنا أمرنا بسقوط هيبتنا استمرّ ذلك وبَعُد تلافيه ، وازداد الأمرُ مِنْ بعدُ وهناً ، والطمع استحكاماً .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

فأخذ معز الدولة بيد موسى بن قتادة فأخرجه معه ، وقال له : يكون نزولك في الدار التي أنزلها ، ولا تفتتح أمراً بما يقبح من انزعاج أولاد هذا الشيخ المشهور ذكره في الدنيا وعياله عن منازلهم وأوطانهم .

وبقيت دور أبى الحسن على ولده ودور [ ابن ] أخيه أبى على بن عبد الرحمن عليه في حياته بفعل أبى جعفر ما فعله .

وكان على بن عيسى لا يُخِلّ بالجُمَع ، ولما حُبِس كان يلبس ثيابه ويتوضأ ويقومُ ليخرج ، فيردُّه الموكّلون فيرفع يديه إلى السهاء ويقول : اللّهم اشهد . وكان لا يفارق الدّرّاعة ولا يترك الوقار في خَلُواته .

وحكى ابنه أبو القاسم: أنه كان يرتفع لأبيه من ضياعه فى كلّ سنة عند الاعتزال والعطلة بعد ما ينصرف فى نفقاته ، وما كان يصرفه إلى بنى هاشم ، وأولاد المهاجرين والأنصار ، فإنّ رسومهم عليه ، كانت نَيِّفاً وأربعين ألف دينار ، فكان الحاصل بعد هذا كله ، وهو يلزم منزله ، ثلاثين ألف دينار .

وكان حاصل ابن الفرات من ضِياعِه إِذَا تعطّل ألف ألف دينار ، وإذا وَزَرَ أَضعفَتْ .

وفى هذه السنة تمت إمارة معزّ الدولة أبى الحسين ، فكانت إمارته ببغداد إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً ويومين ، وذلك لمّا بعُد ناصر الدولة والأتراك وابن شير زاد إلى الموصل ، واستُخلف المطبع لله ، ومضى إلى دار الخلافة ، وتقلّد أبو أحمد الشير ازى كتابته .

وتسلّم الخليفة من معزّ الدولة أقطاعاً بمائتي ألف دينار.

وكان أبو الحسين على بن محمد بن مقلة يواصل معزَّ الدولة فى أيام الحِصار بالهَدايا والأخبار ، فلما عَبَر إلى الجانب الشرقى حَمَى داره بها ، واستخدمه ، فأخذ فى المصادرات للتجّار والشهود . فصادف أحدُ العامة معزَّ الدولة منصرفاً منفرداً نصفَ النهار ، فعرّفه ما الناس فيه من الجَرْف ، فتقدّم بصرف ابن مقلة .

واحترقت دور ابن شيرزاد ، ودور أسبابه وأخيه ، وصودر على مائة وثمانين ألف ألف درهم .

وقلد معز الدولة الشُّرطة أبا العباس بن خاقان .

وورد الخبر باستيلاء ركن الدولة أبي على على الرّي والجبَل .

واجتمع رأىُ الأتراك على الإيقاع بناصر الدولة ، فاستجار بأمّ ملهم حتى أمَرَتْ وَاجتمع رأى الأتراك على الإيقاع بناصر الدولة ، فلمّا أمِن سُمِل ابن شير زاد إلى مَرْج جهينة ، فلمّا أمِن سُمِل ابن شير زاد .

وأمّرت الأتراكُ على نفوسها تكين الشير زاذي ، وانفرد عنهم ينال كوساه ولؤلؤ ، واستأمنا إلى معزّ الدولة .

وغلب تكينُ والأتراك على الموصل ، ومضى إلى سنجار ، ورأى ناصر الدولة ، فأنجد معزّ الدولة بأسفهدوست والصيمرى ، والتقيا بتكين بالحديثة في جمادى الآخرة واستؤسر تكين ، وانهزم أصحابه ، وسار الصيمرى مع ناصر الدولة إلى الموصل ، ودخل على الصّيمرى خيمته ولم يَعُدُ إليه ، قال : لمّّا دخلتُها عليه علمت أنى قد أخطأتُ فبادرت بالانصراف . وندم الصيمرى عند خروج ناصر الدولة على تَرْك القبض عليه . وسلّم إلى الصّيمرى ابن شير زاد .

وضمن له طازاذ وأبو سعيد بن وهب النصراني الكاتب - وهو الكاتب الذي مدَحه ابن نباتة - خمسين ألف دينار على أن يطلقهما (١) فلم يفعل ، وسلمهما إلى الصيمري ، وكان الصيمري مراعياً لطازاذ ، وأنفذ معهم تكين الشير زادى مسمولاً ، وأنفذ ابنه هبة الله بن ناصر الدولة رهينةً .

فلما وصلوا أطلق معزّ الدولة تكيناً ، وأقطعه أقطاعاً بأربعين ألف درهم .

وكتب أبو عبد الله بن ثوابة عن المطيع لله كتاباً بالفتح إلى عماد الدولة منه : فلم يسفر العَجاج إلا عن قتيلٍ مرسَل ، أو غريق معجّل ، أو جريح معطّل ، أو أسير مُكبّل ، أو مستأمن محصَّل ، أو حقيبة ملأها الله بلا تعب ، أو غنيمة أفاءها الله بلا نصب .

وكان مع ناصر الدولة قائد يقال له إبراهيم بن أحمد ، وأخوه صاحب خراسان ، فقتل ابن أخيه نوح بن نصر بن أحمد بعض أقارب أبى على بن محتاج ، فكاتبه أبوعلي بن محتاج ، واستعانه على محاربة ابن أخيه .

ففارق ناصر الدولة بتكريت في سبعين غلاماً ، فأنفذ إليه ناصر الدولة خِلَع الخليفة ولواءها مع جوجوخ التركي المسمول ولقّبه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَطَلُّقُهَا ﴾ .

ومضى إبراهيم مسع ابن محتاج ، فهزَما نوحاً ، وملك َ إبراهيم ، ثم وقعت الوحشة بين أبي على ، فمضى إبراهيم مستأمناً إلى ابن أخيه ، ومضى أبوعلى إلى بلاد الصُّغْد .

وانتبهت رجال ابن شير زاد ، لأن الصيمرى صَرَفه وطالبه بالأموال .

فاستخلف الصيمري بالحضرة طازاذ ، وانحدر فواقع أصحاب أبى القاسم البريدي ، فأسر خلقاً منهم .

وفى هذه السنة ، صُرِف أبو الحسن (١) بن أبى الشوارب عن القضاء بالجانب الغربي . وأضيف إلى عمل القاضي أبى الحسن محمد بن صالح الهاشمي .

وفى النّصف من شعبان من هذه السنة ، خرجت العامّة لزيارة قبر الحسين عليه السلام وعُقِدت القباب بباب الطاق .

وورد الخبر أن سيف الدولة ، قبض على القراريطيّ ، واستكتب بعبده أبا عبد الله ابن فهد الموصليّ .

وفي هذه السنة انقطعت قنطرة دهما بأسرها .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٦: ١١٠ : ﴿ أَبُو الْحَسْنِ مَحْمَدُ بِنِ أَنِي الشَّوَارِبِ ﴾ .

### سنة ست وثلاثين وثلثمائة

فى صفر انحدر المطبع لله ومعزّ الدولة لمحاربة ابن البريدي ، وسارا مِنْ واسط فى البرية إلى البصرة .

وأنفذ الصيمري ومُوسى قتادة(١)فدَخلا دارَ البريدي بمسهاران

ورَحل الخليفة ومعزّ الدولة ، فاستأمن إليه عسكر البريديّ بالدرهمية .

وهرب أبو القاسم إلى هَجَر ، وقبض معزّ الدولة على أمواله وقواده وأحرق سُفُنَه .

ولما استولى على البصرة ، قصد أخاه عماد الدولة بأرَّجان ، وكان يقف بين يُديه ، واتفق وصولُه من عنده و وصول الصَّيمرى والخليفة إلى بغداد ، في خامس عشر من شُوَّال .

وورد الخبر ، بأنّ نوحاً صاحب خراسان ، عادَ إلى بخارى ، وسمَل عَمه إبراهيم ، وصار إليه ابن محتاج في الأمان .

ولما وَرَد المطيع لله من البصرة ، وكان فى صحبته أبوالسائب ، ولاَّه قَضاء القضاة ، وَصَرَف ابنَ أمَّ شيبان ، ولم يرتزِق أبو السائب ، واستخلف أبا بشر عمر بن أكثم .

وورد الخبر بأنّ ركن الدولة فتح طَبَرستان وجُرْجان ، وهزم وشمكير بن زيار واستأسر من أصحابه مائة وثلاثة عشر قائداً .

وفى ذى القعدة ضمن روزنهان الدّيلمي السَّواد والضّرائب بعشرة آلاف ألف درهم ، واستكتب على ذلك ابن سنجلا .

وضمن الصّيمريّ أعمالَ واسط ، واستكتب عليها أبًا الحسن طازاذ .

وفى ذى الحجّة ، خلع معزّ الدولة على هبة الله بن ناصر الدولة الّذى كان رهينةً عنده ، وأنفذه مع ابن قرابة إلى أبيه .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٢: ١١٢ : = « فيادة »

### سنة سبع وثلاثين وثلثمائة

ورد الخبر بانهزام سيف الدولة من الرّوم ، واستيلائهم على مَرْعش .

ودخل أبو القاسم البريديّ بغدادَ في الأمان ، فأقطعه معزّ الدولة أقطاعاً بنهر الملك بماثة وعشرين ألف درهم ، وأعاد عليه ضيعتَه المعروفة بفرو خاباذ من بادوريا ، وأنزله في الدار المعروفة بالموزه ، بمشرعة السَّاج محتاطاً عليه .

وقبض على ابن أسهفدوست ، لأنه أشار على معز الدولة بمبايعة أبى عبد الله ابن الدَّاعي ، فقال الصيمرى : إنه قَصَد أن يولِّيه الإمارة إذا صار الأمر إليه ، فكان ذلك سبباً لاعتقاله برامهرمز، ومات بقلعتها مُعْتَقَلاً.

وأنفذ الصيمرى وروزهان إلى هِيث ، فقبضا على أبى المرجّى عمرو بن كلثوم ، واعْتُقِل ببغداد .

وأخّر ناصر الدّولة المال الّذي صولح عليه من معزّ الدولة ، فخرج معزّ الدولة طالباً له إلى نصيبين ، وأتى سيف الدولة أخاه ناصر الدُّولة معاوناً له .

وسفر ابن ترابة في الصلح ، على أن يَخْطُب ناصر الدولة لعماد الدولة ولعزّ الدولة ولابنه بختيار ، وأن يحمل ابنه رهينةً ، ويُؤدِّى ثمانية آلاف ألف درهم في السنة فتم

وقال أبو الطيب المتنى يذكر إنجاد سيف الدولة لأخيه في قصيدة مَدَحه بها : إنَّ السعادة فيما أنت فاعلُـــه وفَّقتَ مرتحِلاً أو غيرَ مرتحِل (١) أَجْرِ الجياد على ما كنتَ مُجْريَها وخُذْ بنفسك في أخلاقك الأول قَرْع الفوارس بالعسَّالة الذُّبِّــل وَلاَ وَصَلْتَ بها إلاّ إلى أمـــل

يَنْظُرْن من مُقَل أِدْمَى أَحِجُّهَا فلا هجمْتَ بها إلاّ على ظَفَــرِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣: ٤٢.

واستولى أصحابُ ركن الدولة على أذْربيجان ، وخَلَتْ الرَّى منهم ، فقصدها ابنُ قراتكين ، فأنفذ معز الدولة بِسُبِكُتُكِين ومعه القرامطة ، وأكثر الجيش وأمدَّه بروزهان معاونةً لأخيه ركن الدولة .

وفى ثانى شهر رمضان ، وهو الخامس من آذار ، بلغت ْ زيادة دِجْلة إحْدَى وعشرين ذِراعاً وْتُلْثاً ، فغرقت الضِّياع والدُّور .

### سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة

في شهر ربيع الأول مات أبو محمد الحسن بن أحمد الماذرائيّ الكاتب .

وفيه انحدر الصَّيْمرِى لمحاربة عمران بن شاهين، وهذا عمران من أهل الْجَامِدة (١) جَنَى بها جنايةً ، فهرب من العامل ، وأقام بين القَصَب يصيد السمك ، ثم تلصَّص ، واجتمع معه جماعة من الصّيادين ، واستأمن إلى البريدى ، فقلّده الجامدة والأهواز ، فما ذال أمرُه يقوى .

ولما انحدر الصيمرى لقتاله ، هَرَب من بين يديه ، فاستأسر الصيمرى أهله وأولاده ، ولم يبق غير استيلائه على البطيحة ، فورد الخبر بموت عماد الدولة بشيراز ، فكاتَب معز الدولة الصيمرى بالمبادرة إلى هناك ، فترك حرّب عمران وتوجّه .

وكان ركن الدولة قد واقى أخاه عماد الدولة ، وسلَّما فارس إلى أبى شجاع فَنَّا حِسر و ابن ركن الدولة ، الملقّب بعد ذلك عُضَدَ الدولة .

وأنفذ الصيمريُّ بأبى الفضل العباس فسانحس ، فقلَّده معزُّ الدولة الدواوين . ووافي سُبكتكِين والجيش من الرّيّ .

وعاد الصيمرى من شِيراز ، وعاود محاربة عمران ، فمات بالمرموني (٢)من أعمال الجامدة .

وكان الصّيمرى يحسد المهلَّبي ، على تخصيصه وأدبِه ، فكان إذا جلس معه على الطعام ، رأى كلاَمه وفصاحتَه ، فيأمر الفراشين بعيْنه ، فيطرحُون المرقة على ثِيابه ، فكان المهلبيّ منغَّصاً به ، وكان يستصحب مع غلامه دائماً ثياباً يُغَيِّر بها ما عليه .

وكان فى الصيمرى شجاعة وقوّة نفس ، وهو الّذى فتح الجانب الشرقى لمعز الدولة ، لأنّ الديلم لم يقدم على العُبور ، فلمّا رأوا كاتباً قد تَقَدَّمهم أنِفوا .

وقال القاضي أبو حامد المروروني": كنت واقفاً بين يدى معزّ الدولة ، فقال

<sup>(</sup>١) الجامدة : قرية كبيرة من أعمال واسط . ياقوت .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٢ : ١٢٣ : « بالبزبوني » .

للصيمرى: أريد خمسائة ألف درهم لمهم ، فقال: من أين ؟ ودَخْلك لا يَفِي بَخْرُجك ، فقال: الساعة أُحْبِسك في الْكَنِيف، حتى تحضر ما طلبتُه، فقال: إذا حبستنى في الكنيف، خريت لك بَقَرة وضر بُتُها دراهم، فضحك منه وأمسك.

ولما خرج الصيمرى فى هذا الوجه ، استخلف أبا محمد المهلى ، فلما علم نفاقه على معزّ الدولة ، أطلق لسانه فيه ، فكان أبو محمد قد تَيقَّن أنه يهلكه على يد الصّيمرى ، فأنفذ إلى معسكره طُيوراً ، وأوقف مَنْ يكتب عليها أخباره ، فأتاه البرَّاج بِطَيْر قد ابتل بالماء بكتاب لم يقف عليه ، فقال للصابئ : تلطّف فى قراءته ، فقرأه بعد جَهد ، فإذا فيه هلاكُ للصَّيْمرِى ، فدخل إلى معزّ الدولة ، وعزَّاه وجلس للعزاء به .

وترشح للوزارة أبوعليّ الطبريّ وهوعامل للأهواز .

قال التنوخى : من أعظم المصادرات مصادرة معزّ الدولة الأبى على الحسن ابن محمد الطّبري مصادره على خمسهائة ألف دينار ، فلما مات الصيمرى ، طمع في الوزارة ، وبَذَل فيها مَالاً عظيماً ، قَدَّم منه أوّل نوبة ثلثائة ألف دينار ، فلم يبن (١) عليه خروجُها ، فأخذها منه وقلد المهلّي .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

### سنة تسع وثلاثين وثلثمائة

في هذه السنة ، رَدّ القرامطة الحجر الأسود إلى مكة ، وكان بَجْكم قد بذَل لهم إن ردُّوه خمسين ألف دينار ، فلم يُجيبوه ، وَكان بين قَلْعه وَردُّه اثنتان وعشر ون سنة . وفي هذه السنة ، كانت وزارة أبي محمد الحسن بن محمد بن هارون المهليّ لمِعزُّ الدولة ، خلع عليه معزُّ الدولة القَبَاء والسيف والمنطقة ، وسارَ سُبَكِّتكين بين يديُّه إلى دار الخلافة ، فخلع عليه السُّواد والسُّيْف والمِنْطقة .

وكان المهليّ ثقيل البدن ، ومشّى في صحون الخلافة ، وقد أثقله ما عليه من اللباس ، فسقط بين يدى المطيع لله عند دُخوله من ذلك ، ومن شدّة البحر ، ووقَع على ظهره ، فأقيم وظن من معه أنه يُحْصر(١) بما جرى ، فتكلِّم وأحسن وأطال في الشُّكر والقوُّل ، وتمثَّل بأبيات ، فتعجَّب الناس من بديهته ، وركب إلى داره ، ومعه جميع الجيش وحجَّاب الخلافة ، وداره هي الدار المعروفة بالمرشد ، ونزلها السَّلطان ركن الدولة في سنة سبع وأربعين وأربعمائة عند دخوله بغداد ، ونقضَها موفّق ، خادم القائم بأمرِ الله رضوان الله عليه في سنة خمس وخمسين وأربعمائة وبني بآلتها حجُرة للطيور ، بباب النوليّ ، وعمّرها سعد الدولة الكهورانيّ ، في سنة تسعين وأربعمائة ، ولما قُتِل وقفتها زَوْجَتُه نَقْد (٢) ما كان نُقِضَ ما بقي في الدُّور الشاطبية بباب الطاق ، وما امتدَّت يده من قصر بني المأمون رضي الله عنه . ثم نَزَلها قَوام الدولة كريغا ، فى سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ، ثم خلتْ بعد خروجه .

وقال أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن أُباتة السعدي يمدح المهلّي بقصائد منها: دَعْ بين أثوابي وبَيْن وِسَادى شخصاً يصد فوارسي وجيادي

وفي قوله أيّ الرجال المهذبُ (٣) وكلُّ مليك عِنْدَ نعمان كَوْكَـبُ

(٢) كذا في الأصل

وقال فيه من أخرى :

تَكَلَّم والنُّعمان شمسُ سَمائِـــه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يحضر) بالضاد.

<sup>(</sup>٣) نقله في مختارات البارودي ٢ : ١٧١ .

ولو أبصرَتْ عيناه شخصَك مَرَّةً لأبصر منه شمسَه وهو غَيْهَــبُ وفيا:

كُفَى وُزراء المُلْكِ فِي الناسِ مَفْخَراً بِأَنْكَ مَهُم حَيْنَ تُعْزَى وَتُنْسَبُ كَانَ قَدْ كُفَى الأبطال بأساً وَبجدة بأن قِيلِ مَهُم فِي الْهَيَاجِ المهلَّبُ وانحدر المهلَّى وروزهان لمحاربة عمران ، فهزمهما واستأسر قُوَّادهما .

ومضى المهلّى إلى البصرة .

وكاتب سيفُ الدولة الخليفة ، يستأذِنه فى الْغزْو ، فأذِن له ، فأوْغَلَ فى بلاد الرُّوم ، وسبى وافتتح حُصوناً ، وعاد فى ثلاثين ألفاً ، فأخذ عليه الرُّوم الدَّرْب ، فلم يُفْلِتْ إلاّ فى عدد يسير ، وقال المتنبى قصيدة مِنْها :

قُلْ للدُّمُسْتِي إِن المسلمين لَكُـمْ ﴿ خَانُوا الأَمِيرِ فَجَازَاهُم بِمَا صَنَعُوا (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲: ۲۲۹.

## سنة أربعين وثلثمائة

فيها تمّ الصلح بين عمران ومعزّ الدولة ، وقلَّده البطائح ، وأطلق عياله المأسورين وأطلق القوّاد .

وورد الخبر بمعاودة ابن قراتكين ١٠حرب ركن الدولة بعد انهزامه ، ودخول ركن الدولة الرّى بعد أن تقابلا سبعة أيام .

وواصل ابن قراتكين الشُّرْب أياماً ، فمات فجأة ، وكُفِي ركن الدولة خَطْبَه بعد ما حل به و بعسكره من البلاء بحصاره.

وورد ابن وجيه صاحب عمان البصرة فقاتله المهلَّى ، وأخذ منه حمسةَ مراكب وهَزَمه ، ووصل المهلَّني إلى بغداد ومعه الأسارى والمراكب .

وفيها مات أبو القاسم الكلواذي بعد الفقر ، وقد مضَّتْ أخبارُه .

وفيها مات أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي ، إمام أصحاب أبي حنيفة .

قال الخطيب : كان مع غَزارة علمه ، وكَثْرة روايته ، عظيمَ العِبادة ، كثيرَ الصَّلاة ، صبوراً على الفقر والحاجَّة ، عز وفاً عما في أيدى الناس . ولما أصابه الفالج في آخر عمره ، حضره أصحابه فقالوا : هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج ، وهو مُقِلٌّ ، ويجب ألا نبذك إلى الناس ، ونكتب إلى سيف الدولة فنطلب منه ما نُنْفق عليه ، ففعلوا ، وأحس أبو الحسن بما هم عليه ، فسأل عن ذلك ، فأخبِر به فبكى وقال : اللهمُّ لاتجعل رزق إلا من حيث عَوَّدتَني ، فمات قبل أن يحمِل إليه سيف الدولة شيئاً . ثم ورد كتاب سيف الدولة ومعه عشرة آلاف درهم ، ووعد أن يُعِيدُهُ بأمثالها ، فتصدَّق أصحالُه سها .

ومات ليلة النصف من شعبان من هذه السنة ، ومولِده سنة سنتين ومائتين ، وصلَّى عليه القاضي أبوتَمَّاء الحسن بن محمد الهاشمي الزينييِّ – وكان من أصحابه – بحذاء مسجده في درب أبي زيد ، على نهر الواسطيِّين ، وقد بقي من مسجده اليوم

 <sup>(</sup>١) في ابن الأثير ٦: ٣٣٨ « وهو المنصور بن قراتكين » .

قطعةٌ من حائط القِبْلة ، يعرف اليوم بمقلع ابن صابر.

قال التَّنُوخي : كان أبو زهير الجنّابي الفقيه ورعاً عارفاً بمذهب أبي حنيفة ، فدخل بغداد ، فبلغه أخبار أبي الحسن الكرخي في وَرَعه ، فلقيه ، فقال : يا أبا الحسن ، لَغني أنك تَأْخذ من السلطان رزقاً في الفقهاء ، قال : نعم ، قال : ومثلُك في علمِك ودينك يفعل هذا ؟ قال له أبو الحسن : أوليس قد أخذ الحسن البصري في زمنِه ، وفلان وفلان ، فعدد خلقاً من الصّالحين الفقهاء مِمّن أخذ من بني أمية ، فقال أبو زهير : ذهاب هذا عليك أطرف ، ، بنو أمية كانَتْ مصائبهم في أديانهم ، وجباياتهم الأموال سليمة ، لم يظلموا في العُشْر ولا الخراج ، فكان الفقهاء يأخذون منهم الأموال مع سلامتها ، وهؤلاء الأمراء الذين تأخذ منهم أموالهم فاسدة ، مع أديانهم وجبايتهم لها بالظّلم والغَشْم ، فسكت أبو الحسن ، ولم يأخذ شيئاً إلى أن مات .

# سنة إحدى وأربعين وثلثمائة

ورد الخبر بدخول الرّوم سَروج ، وإحراقهم مساجدها وسَبْي أهلها . وفيها بنى سيف الدولة مَرْعشاً (١)، فقال أبو الطيب المتنبى يمدحه بقصيدة : فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْع وإنْ زِدْتَنَاكُ رِبا (٢)

يقول فيها :

هنيئاً لِهذا النَّغر (") رأيك فيهم فيوماً لخيل تَطْرد الرومَ عنهم سرَاياك تَثْرى والدُّمُستَق همارب أي مَرْعشاً يَسْتقرب البُعْد مُقْبِلاً وهَلُ ردَّ عنه باللقان (") وقُوفُ فلا أرى كُلُّنا يبغى الحياة لِسعيب فحب الجبان النَّفْسَ أورده البقان ) ويُختلِفُ الرِّزْقان والفعل واحد ويُختلِفُ الرِّزْقان والفعل واحد كفي عجباً أن يَعْجَبَ النَّاسِ أنّه وما الفَرْقُ ما بين الأنام وبينك لأمر أعدَّتُهُ الخلافة للعسدي

وأنّك حزبُ الله صِرْتَ له حِزْ با ويوماً بجود تطرُد الْفَقْر والْجَدْبِا وأصحابه قَتْلَى وأمواله نُهْبِسى وأدْبَر إذْ أقبلت يستبعدُ الْقُربا صدورَ العوالى والمطهمة القبّا حريصاً عليها مستهاماً بها صَبّا وحبّ الشجاع الحرب أورده الْحَرْبا إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذَنْبا إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذَنْبا إذا حَلْر المحذورَ واسْتَصْعَبَ الصَّعْبَا إذا حَلْر المحذورَ واسْتَصْعَبَ الصَّعْبَا

<sup>(</sup>١) مرعش : حصن بناه سيف الدولة .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في ديوانه ١: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الديوان : « لأهل الثغر» .

<sup>( ؛ )</sup> اللقان : ثغر ببلاد الروم .

<sup>(</sup> ٥ ) الديوان : التقي .

## سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة

ورد الخبر في شهر ربيع الآخر ، بغزاة سيف الدولة وغنيمته وأسره لقسطنطين ابن الدُّمستق ، فقال النَّامي عدحه بقصيدة منها:

ومن جَمَع الفخريْن فخر ربيعــة مِ وَفَخْر أَنَّى الهيجاء كان بلا نِــــــدٍّ يَمُرّ عليكَ الْحَوْلُ سيفُك في الطّلا وطِرْفُك ما بين الشَّكيمة والّلبْـــــــــ ويمضِي عليك الدَّهْرُ فعِلُك لِلْعُلَا وقولُك للتقوى وكَفُّك للرِّفْ ب بني الأصفر اصفرّت وجوهُ حُماتكمْ وقد رَدّها في البيض تحمرٌ في الرَّدِّ فَلَمْ تَرَ يُومًا مثلكَ الخيلُ فارساً ﴿ أَجَرُّ لَخِيلٍ فِي الجَهَادِ عَلَى الجُهْدِ له ساعةٌ نَكْرَاءُ في نُوب نُكْسِدِ توثُّب أو تَلْقي الظُّني مطلقَ الحِــدِّ ومَدّ القنا من فَوْق أَرْعَن مُعْتَدّ وقد سِرْتَ في جُنْد وحَزْمُك فِي جُنْدِ وولى وقد خَدَّثُه فَوْهاءُ في الْخَــدُ

وقد سارَ في الرُّومِ الدُّمستق باغيــاً فتسْقِي دمَ الأكباد وهي على ظماً إذا حَبَسَتْ في حدّ سيفك سخطها وكمِّن قسطنطين تَحْتَ صليبـــه كَأَنُّك قد قَدَّمْت جنداً لَهزمِهــا وأسلم قسطنطين للأسسسر بردكس وقال أبو الطيب قصيدة :

\* لَيَالِيٌّ بَعْدٌ الظَّاعِنِينِ شُكُولُ (١) \*

فيها :

وما قَيْلَ سَيْفِ الدّولة اثَّارَ عَاشِــقٌ ولا طُلِبَتْ عند الظَّلاَم ذُحُــول

 قال ابن جني: « أنّار افتعل » من الثأر ، وأصله اتثأر فأبدلت التاء ثاء لتوافقهما في الشدّة وقرب مخرجهما ، وقال قسى (٢):

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ٣: ٩٥ - ١١١.

<sup>(</sup>٢) هوقيس بن الخطم والبيت في ديوانه ٥

وصيّة أشياخ جُعِلْت إزاءهـــا

نَأَرْتُ عديًّا والْخَطيمَ فلم أَضِــعْ والنَّارِ. والنَّارِ.

فيها :

عَلَى قَلْبِ قُسْطَنْطِينِ منه تعجُّبِ وإن كانَ في سَاقَيْه مِنه كُبُسُولُ لَعلَّكُ يوماً يادُمُسْتُق عائيدً فهلْ (١)هاربُ مما إليه يسوُّول نَجَوْتَ بإحدى مُهْجَتَيْكُ جَريحةً وخلفت إحدى مُهْجَتَيْكُ تَسِيل أَخَرَّكُمُ طول الجيوش وعَرْضُهِا على شروبُ للجيوش أكُسول

اعركم طول الجيوش وعرصها على شروب للجيوش الكسول وسبعون وورد الخبر بموت أبى الفضل العباس بن فسانحس ، بالبصرة ، وسنّه سبع وسبعون سنة ، وحُمِل تابوتُه إلى الكوفة .

وتقلَّد الديوان بعده ابنُه أبو الفرج محمد .

وورد الخبرُ بتمام الصَّلح بين ركن الدولة وبين أبى على بن محتاج ، بعد حُرُوب جَرَتْ بينهما على باب الرى ، ومنازلة ثلاثة أشهر ، وانْصرف ابنُ محتاج إلى خُراسان وركن الدولة إلى الرى .

وفي شوّال مات أبو عبد الله بن فَهْد الموصليّ .

وفي هذه السنة ماتَت بدعة الصَّغِيرة والمعروفة بالحمدونية عن اثنتين وتسعين سنة .

<sup>(</sup>٢) الديوان: « وكم هارب » .

## سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة

في هذه السُّنة ، وردَ رسولُ أبي عليّ بن محتاج إلى معزّ الدولة ، فأوصلُهُ إلى الخليفة ، وذلك بعد موت نوح بن نصر ، فعُقِد لأبي على عَلَى خُرَاسان ، وسُلِّم إليه العهْد والْخَلْع ، وضم إليه أبا بكر بن أبي عمر و الشرابي ، وأقام الخطبة للمطيع في هذه السنة ، ولم تكن قد أقيمت له ببلاد خُراسان إلى هذه الغاية .

وبلغ الخبر بموت موسى تُتَادة ، فانْحدر المهلّني لحيازةِ تَركَتِه وَكانتْ عَظِيمة .

وفي مستهلّ شَعْبان ، ورد الخبر بوقْعة كانَتْ بين الدُّمستقُ وبين سيف الدولة بالْحَدَث (١)، وقَتَل سيف الدولة خَلْقاً من أصحاب الدّمستق ، وأسر ابنَ ابنه وصهره وبطارقته ، وبَنَّى الْحَدَث بعد أن أخربوها ، وقال السَّرَى مَذَكِّراً إخرابَهم لها :

إِن تَشْتَكِ الْحَدَثُ الحسناء حادثةً سعى بها حاثِن منهم وَمغْرُور (٢) فإنّها نشوةٌ ولَّتْ عُذُوبتهـ وخَرّ ذو التاج عَنْها وهو مَخْمُــور سَيَنْقض الوَّتُر من أعدائه مَلِكٌ عدوَّه حيث كانَ الدَّهْرَ مَقْهُــور فحاذروا وَزَراً منه وهـــل وَزَرٌ والسَّيْف في يدِ سَيْفِ اللهِ مشهورٌ !

وقال أبو الطيب قصيدته :

ذِي المعالى فليعلُونُ مَنْ تَعَالَــــي

- قال ابن جنَّى : يريد أنهم بعثوا سيف الدولة على إتمام بنائه وإعلائِه ، فكانوا سبب ذلك ، يقول فيها:

تَرَكُوها لهم عَلَيْه وَبَــالَا ل أفيه وتحمر الأفعالا

قَصَدُوا هَدْم سُورِها فَبَنَـــوْهُ وأَتَوْا كَىْ يُقَصِّروه فَطَــــالاً واستجرَّ وا مكايدَ الحرْبِ حَتّــــي رُبِّ أَمر أَتَاكَ لا تَحْمَـدِ الفُعَّـا

<sup>(</sup>١) الحدث ، بالتحريك : قلعة حصينة بين ملطية وسميساط . ياقوت .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣: ١٣٤.

- قال ابن جنى : الفُعّال : الهرّاب ، والأفعال انهزامهم - وقِسِيّ رُمِيتَ عنها فــردَّتْ فى قلوب الرَّماة عنك النّصالا أخذُوا الطُّرْق يَقْطَعـون بهـا الرُّ سُلَ فكانَ انقطاعهمْ أَرْسَالا وهمُ الْبَحْـرُ ذو الغـوارب إلا أنّه صارَ عند بَحْرِك آلا(١) الغوارب : الأمواج .

وفى شوال مات أبوجعفر محمد بن القاسم الكرخيّ .

وعُرِض لمعزّ الدولة مرضٌ فى إحليلِه ، وهو الإنعاظ الدّائم .

وورد الخبر بدخول ركن الدولة وابن محتاج جُرجان ومضى وشمكير هارباً إلى خراسان .

<sup>(</sup>١) الآل : السراب في آخر النهار .

# سنة أربع وأربعين وثلثمائة

عَقَد معزّ الدولة لابنه بَخْتِيار الرِّئاسة .

وأَرْجِف على معزّ الدولة عند عِمْران ، فاجْتَاز به مائة ألف دَيِنَار ، قَدْ حُمِلت من الأهواز وأمثالها للتّجار فأخَذَها معزّ الدولة الكوكبيّ نقيب الطالبيين برسّالته في إطلاق ماله وأموال التّجار، فردّ ما يتعلق بمعزّ الدولة ، ومضَتْ أمتَعَةُ التّجَار.

وفى هذه السنة سدَّ معزَّ الدولة فُوَّهَةَ نهر الرَّفيل ، وسَدَّ بثق النَّهر وانات ، وحَفَر للخالص (١) فحوَّله ، وشَرَع في سدّ يَثْق الرّ وبانية ببادُوريا .

وفى رجب ورد الخبر بموت أبى على بن محتاج بالرّى ، فى وباء حَدَث بالبلد . وورد رسولُ أبى الفوارس عبد الملك بن نوح ، فعقد الخليفة له على خُرَاسان . وانحدر رُوزهان فى شَهْر رمضان لقتال عمران ، وجاء المهلّبيّ إلى زاوطا لِمُعاونته .

<sup>(</sup>١) الخالص : اسم كورة ببغداد ويبدو أن هناك نهراً باسمها .

## سنة خمس وأربعين وثلثمائة

ترك روزبَهَان مُحاربة عمران ، ومضى إلى الأهواز عاصياً ، واستكتب أبا عبد الله الجويني واستأمن إليه رجال المهلميّ .

وكان روزبهان مِنْ صنائع معزّ الدّولة لأنّه رقّاه إلى هذه المنزلة ، وكان يتبع موسى قتادة ، فاضطرب الدّيلم على معزّ الدولة ، وأظهرُ وا ما في نفوسهم .

وانصرف المهلَّبيِّ إلى الأَبُلَّة . وانحدر معزُّ الدولة والمطيع لله .

وهمّ ناصر الدُّولَة بالانحدار إلى بغداد ، وأخذها ، فوصلها سُبُكْتِكين فلم يقدَم .

وواقع معزّ الدولة روزبهان بقنطرة أرْبق(١)، سَلْخَ شهر رَمْضان ، وقاتُله بالأتراك ولم يثق بالدّيلم ، فأسره وأصعد به إلى بَعْداد في زَبْزَب .

وكثر دعاء العامَّة على روزهان ، ورجموه بالآجرّ ، وأشار عليه مسافر بإتلافه .

وعلم معزّ الدولة أنّ الدّيلم على أخذه ، وكُرْه قتله ، لأن معزّ الدولة كان يكره الدِّماء ، ولم يكن متسرّعاً إلى إراقتها ، ثم أخرجه ليلا إلى الإنايتين تَحْت البلد فغرّقه .

وكان أُخورُ وزهان قد عصَى بفارس ، فظُفِر به هناك .

ودخل الخليفة وارَه ، في مستهلِّ ذي الْقِعدة ، بعد وصول معزّ الدولة .

ومات في هذا اليوم أبو عبد الله الحسين بن أحمد الموسويّ .

وفيها مات أبو عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، وجَوّز العالم جنازته فى الكرْخ ، فوقعت الفتنة لأجلها .

وحكى أبو عمر قال : كان سبب انفرادى فى هذه الخرِبة أننى أخَذْت كتاب سيبويه ، وتوجَّهْتُ لأقرأه على المبرِّد ، فسمعتُ الشِّبليّ يقصّ فى الجامع وأنشد فى قصصه :

لو أنّ فى العالم مَنْ يَسْمَـــعُ وجامع فَرقّــتُ مــا يَجْمَــعُ

قَدْ نادتِ الدُّنيا على أهلِهــــا كم واثقٍ بالعمــــر واريتُـــــه

<sup>(</sup>۱) أربق ، من نواحي رامهرمز .

ووجدت بخط التميمي قال: عاد أبو عمر مريضاً فلم يجده ، فكتب على بابه:
وأعجَبُ شيء سمعنا به مريض يعاد فلا يُوجَدُ
وحكى رئيس الرؤساء أبو الحسن بن صاحب النعمان قال: مضيتُ مع أبى إلى أبى عمر ، فلما دخلنا عليه قال: تأجّروا ، فأخذ كل واحد منا آجرة وجلس عليها ، ثم أخذ أبى يعتذر من تَأخّره عنه ، فقال: يا أبا الحسين، كم تعتذر؟ أما علمت أنّ الصّديق لا يحاسب ، وأن العدولا يحسب ، ثم قال: يا أبا الحسن إن ابن عبيد الله كان يبري ، وأراد منى الخروج إلى الكوفة لتعليم ولده برزق سمّاه لى فلم أفعل ، فغضِب وقطع ما كان يُعطينى ، أمّا علمت يا أبا الحسن أنّ رزق على مَنْ إذا غضب لم يقطع ، قال: وطال الحديث وودّعه أبى وانصرفنا ،

## سنة ست وأربعين وثلثمائة

خرج أبو الحسين بن مُقْلة إلى كربِلاء ، للزيارة وبه فَالج ، فمات فى طريقه ، وأعيد إلى داره ، ودُفن بمربعة أبى عبد الله . وأعيد إلى داره ، ودُفن بمربعة أبى عبد الله . وفيها تزوّج بختيار بابنة سُبكتكين بحضرة الخليفة .

# سنة سبع وأربعين وثلثمائة

ورد الخبر أن الرُّوم نهبوا سواد مَيَّافارةين ، وقتلوا نادراً ، غلام سيف الدولة ، وأنَّهُم غلبوا على سُمَّيْساط وأحرقوها ، وأنَّ سيف الدولة أفلت منهم في عدد يسير ، وأسر وا أهلَه وقرابته .

وأخّر ناصر الدولة حَمْل المال عن معزّ الدولة ، فسار إلى نصيبين وراءه وبَعُد ناصر الدُّولِةِ إلى ميًّا فارقين .

وأنفذ ١١ معزُّ الدولة بسبر مردى ، وهو حَدَث ، في خمسمائة من الدَّيْلم إلى سنجاب ، فهرب منه أبوالمرجّى جابر وهبة الله ، ابنا ناصرِ الدولة ، ألاّ ينفذه ، فلم يقبل منه، فقال :

جعلسوه قائسدَ عسكسسر ضاعَ الرَّعِيسل ومَنْ يقُسودُهْ وقال السّرى المعروف بالرِّفّاء يمدح أبا المرجَّى :

الله أكبر فَرَق السَّيْفُ العِلَا فَتَفرَّقَ أَيدِى سَبَا أَخبارُها (٥) لا تَجبُر الأيّام كَسْرَ عِصَابَدة كُسِرَتْ وذلّ بجابِر جَبّارُها رَحَلَتْ فكان إلى السيوف مزارُها وَوَتْ فكان إلى السيوف مزارُها علم الأعاجم أنّ وقع سيوفك من ذا ينازِعُ على أنتمُ إعصارُه الله مَنْ ذا ينازِعُ كم كريمات العلا وهي البُروج وأنتمُ أقمارها

الحرب تعلم أنكم آسادهـــا والأرض تشهد أنكم أمطارُهـا

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في يتيمة الدهر ٣ : ٣٠٣ ، ٢٠٤ ونسب الشعر إلى الوزير المهلمي .

<sup>(</sup>٢) اليتيمة : ١ ظبي يرق ١ .

<sup>(</sup>٣) اليتيمة : ﴿ ويرق عوده ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في اليتيمة :

ناطُـــوا لعقــــد خصره شيفاً ومنطقـــة تــؤوده

۱۵) ديوانه ۱۱۲.

في وقعـــةٍ لك عِزها وسَنَاوُهـــا عَمِرَتُ ديارُك من قُبُورَ مُلُوكهـــا

وعلى عدوُّك عارُها وشَنَارُهـا وخلَتْ من الأنس المقيم دِيارُهــا

ولابن الحجاج في ذلك :

لله یاسیر مِرْدَی یَوْم حِجّار سَرَى إليك وجُنْح الَّليل مُنْسَـــدِلٌ وصَبّحَتْك جيوشُ اللهِ مُعْلَمَةً يأبي له الضيمُ - إنّ الضيم مَنْقَصَةً -لمًّا سَمَا لك في الْهَيْجَاء منفرداً عَضْبُ المهزة لا يَبتزُّ رَوْنَقَـــــه لقيتم غيرَ أنكاسٍ ولا عُــــــــــرُكِ لَمَّا رأى العزَّ في إيراد مهجتِــه ليثٌ يَكُرٌ إِذَا كُرُّوا وإِنْ لِجُنْ وَإِ أَى النَّزولَ على حكم نَزَّلْتَ بـــه حتى هَوِي تحت أَيْدِي الخيل يَخْبطُه ثاوبسنجار لا يَغْدُو إذا ظعـــن الغـــا دُون عَنْها ولا يسرِي مع السَّاري ياً آل أحمد إيهاً هَكَذَا أبـــداً صُونوا الحريم وحُوطوا حَوْزَة الدار واصلوا بنار الرَّدَى مِنْ دون شَحْنِكُم لا تَرْهَبُوهُمْ فَإِنَّ القَوْمَ أَكْثُرُهِ ــــمُ لَا تَرْهُبُوهُمْ فَإِنَّ القَوْمَ أَكْثُرُهِ ــــمُ للهُ لكُ ـــمُ للهُ ذَلك من يوم أعاد لكُ ـــمُ كُرُّوا فإنَّ صدورَ الخَيْلِ عَاسِــةً كُرُّوا فإنَّ صدورَ الخَيْلِ عَاسِــةً يحمِلْن أُسْداً بَحَفّانِ مواَطنهـــــــا

حين دعاك إلى ذي لِبْدَة ضَار بجحفل مثل جُنْح اللَّيلِ جَرَادٍ من كلُّ أغلْبَ ماضي العزْم مِغْوَارِ أَنْفُ حَمِيٌّ وَجَأْشُ غير خَــوَّار بُمُرْهَفِ القَدّ ماضي الحدِّ بَتَّـــارِ يومَ الكريهة إلاّ نَفْسُ جَبَّ ار ولا نُكولٍ علَى الْهَيْجاءِ أَغْمَـــار مضى فأوْرَدَها من غَيْر إحْـــدَار إلى الفرار رَأَوْه غَيْرَ فَـــرَّارِ فما انثني بعد إقبال لإدبــــار في سائلٍ من دَمِ الْأَوْدَاجِ مَوَّارِ والحرُّ بالنَّارِ أُوْلَى منه بالعـــــارِ مَنْ حُزْتموهم لِثَاماً يوم سِنْجَـــارَ يا شِيعة الله فيهم يَوْم ذِي قـــار يحمِلْنَ كلَّ رحيبِ الصَّدْرِ كَرَّارِ منها الهصُور ومنها المُشْيِل الضَّارِي

فأمّا حال ناصرُ الدولة ، فإنّه توجّه من ميافارقين إلى حَلَب ، قاصداً لأحيه سيف الدولة ، واستأمن أكثَر جيشه أخوه أبو زهير إلى معزِّ الدولة .

وأكرم سيف الدولة أخاه ، ونزع خفّه بيده ، وتوسّط الحال بين معزّ الدولة وبين أخيه على ما تقرر ضِمْنَه . رأًى من أحيك الشّام أكرمَ شيعة وأصْدَقَ برقٍ فى المحول يُشَام (١) أرى الخائن المغرور قام بأرْضكُم مُ كأنَّ المنايا الحُمْرَ عنه تَنَسامُ فطوراً لكم في العيش رَحْبُ منازل في وطوراً لكم بين السُّيوف رِجَسامُ

وقال السّرى يذكر ذلك لسيف الدولة: وأنتمْ على أكباد قومٍ حــــرارةً وبَرْدٌ على أكبادنا وســـــلامُ

ورجع معزّ الدولة بضمان سيف الدولة إلى المؤصِل ، وتقرّر معه دفع ألني ألف وستمائة ألفُ درهم ، وإطلاق المأسورين من أصحابه .

فلمًا ساربين المؤنسية وأدرمة ، وذلك في ثالث ذي الحجة ، وهو الخامس عشر من شباط ، هَبَّتْ ربح مُغْرِب باردة ، فتَلِفَ من عسكره ثمانمائة رجل ، ولحق معزّ الدولة الغشى مِنَ البرد مع كثرة ما عليه من الْخَزُّ والوبَر ، وقَلَع العسكرُ سقوفَ أدرمة وأبوابها ، فأوقدوها ، وأطلق لهم معزّ الدولة ثلاثة آلاف درهم عوضاً عما أُخِذ من الخشب .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳۲.

## سنة ثمان وأربعين وثلثمائة

في هذه السنة ، وافي أبو إسحاق القراريطي مصرَمع الحاجّ.

في شهر ربيع الأول ، تُوفِّي أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القارئ .

قال دُرّة الصوفى : كنت باثنًا بكَلُواذَى على سطح عال ، فلما هدى الليل قمت لأصلى ، فسمعت صوتاً ضعيفاً يجىء من بعد ، فأصغيث إليه وتأملته شديداً ، فإذا صوت أبى بكر الأدمى ، فقدرته منحدراً فى دجلة ، فلم أجد الصّوّت يقرب ، ولا يزيد على ذلك القَدْر ساعةً ثم انْقَطَع ، فَشَكَكْتُ فى الأمر وصليت وبمت .

فبكَّرتُ فدخلتُ بغداد بعد ساعتين من النهار ، وكنت مجتازاً في السّميريّة، فإذا بأبي بكر الأدمى ينزل إلى الشطّ ، من دار أبي عبد الله الموسويّ (۱) العَلَوِيّ ، التي بقرب فُرْضة جعفر (۲) على دِجلة ، فصعدتُ إليه وسألته عن خَبره ، فأخبرني بسلامته ، فقلت : قرأت النوبة الفلانية ؟ فقلت : قرأت النوبة الفلانية ؟ قال : نعم قبل نصف الليل ، فعلمت أنه الوقت الذي سمعت فيه صوته بكَلُواذي ، فعجبت من ذلك عجباً شديداً بأنّ [ ما ] (۳) في له ، فقال : مالك ؟ فأخبرته ، قال : فاحكها لِلناس عني ، فأنا أحكيها دائماً (١٠) .

وقال أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الإمام: رأيتُ أبا بكر الأدمى في النوم بعد مُدَيْدة من وفاته ، فقلت: ما فعل الله بك ؟ فقال: أوقفني بين يديه وقاسيت شديداً وأموراً صعبة ، قلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرآن ؟ فقال: ما كان شيء أضر على منها ، لأنها كانَتْ للدنيا ، قلت له: فإلى أي شيء انتهى أمرك ؟ قال: قال لي الله تعالى: آليْت على نفسى ألا أعليّب أبناء اليثانين (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موساي ، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قرضة» بالقاف تصحيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) الخبر في المنتظم ٦ : ٢٦٤ وتاريخ بغداد ٢ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ بغداد ٢ : ١٤٧ وفي الأصل : ﴿ اليمانين ٢ .

وكان أبو بكر محبوباً إلى الناس ، قال : كسبتُ بالقرآن ثلَـ ثالة ألف دينار . وحكى قال : لما وَلَد ابنى (١) أبو عبد الله ، قال : جئت إلى مؤنس المظفّر وحدَّته الحديث ، فوهَب لى دنانير كثيرة ، فلمّا كان بعد مُدّة سألنى ، فقال : يا أبا بكر أيش خبرُ الصّبيّ المولود ؟ فقلتُ : قد احتاج إلى القميص أيهًا الأستاذ وهو عُرْيان ، فاستدّعَى الخازن وقال : أحْضِر ما عندك من الخِرق ، فجاء بأكثر من عشرين كارة (٢) من الْقصب والدّبيق والدّيباج والعتّابى ، فقال للخازن : أعطه من كلّ شيء الربيع ، فأعطانى ما حمله جماعة من الحمالين ، وبعتُ الباقى عن كسوة ابنى وأهلى بتسعة آلاف درهم .

وقبر أبى بكر عند قبر [ أبى ] <sup>(٣</sup> عمر الزاهد فى الضَّفّة التى تقابل قبر معروف ٍ [ الكرخى ] <sup>٣</sup> رحمه الله :

وفى هذه السنة كثر موت الفجأة بالطاعون ، فجلس أحد القضاة بسواده في الجامع ليحكم فمات .

وافتضّ رجل بِكْراً فمات على صدرها .

وكان كافور الإخشيدى ، قد ولى شبيب بن جرير العُقيلى عَمّان والبلقاء ، فعلت منزلته ، واشتدّت شوْكته ، وغزا العرب وتجمّعت عليه ، فعصى على كافور وأخذ دمشق وسار إليها فى عشرة آلاف ، فخرَّ عن فرسهِ مَيِّتاً ، فنى ذلك يقول المتنبى يمدح كافوراً :

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ إِنِّي ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) الكارة : ما يجمع ويشدّ ويحمل على الظهر من طعام أوثيات . المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>٣ ، ٣) تكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤: ٢٤٢.

يقول فيها:

برغم شبيب فارق السَّيف كَفَّهُ وكانًا على العِللَّت يَصْطَحِبَالهُ التَّهُ المنساياً في طريق خَفِيَّةً على كُلِّ سَمْع حوله وعيَانِ ولا سلكت طرق السِّلاح لَردَّها(١) بطوله يمينٍ واتَساع جَنَانِ ولو سلكت طرق السِّلاح لَردَّها(١) بطوله يمينٍ واتَساع جَنَانِ تَقَصَّدهُ المقدارُ بين صِحَابِهِ على ثقةٍ من دُرِّهِ وأمَان وهل ينفع الجيشِ الكثيرَ التفافه على غَيْرِ مَنْصُورٍ وغَيْرٍ مُعَان وهل ينفع الجيشِ الكثيرَ التفافه

وفي هذه السّنة حَلَع المطيع لله على بختيار ، وقلَّدهُ إمرة الأُمراء ولقَّبه عز الدولة . وعقَد لأبي على بن إلياس على كرْمان وتزوّج عزّ الدولة بنتَه في رجب .

وفى رجب ماتت سَرِيرة الرَّائقية ، اشتراها ابنُ رائق من ابنةِ ابن حَمْدون ، بثلاثة عشر ألف دينار ، وكانت مولَّدة سَمْرَاء حسنةَ الغناء . ولما قُتِل ابن رائق تزوّجها أبو عبد الله الحسين بن حمدان .

وحكى التنوخى : أن المهلّبي دعاها ، وأظهر من التحمّل ما أعياه فى مجالسه وسماطه ، وَبَبخُّر بما زاد على الحد ، فقالت له جاريته تُجنّبى : إنّبى أراك هود اتزانك (١٠ حتى وَنَيْت بك ، فقال لها : ويحك ! إنّ هذه قد نشأت فى نعمة تستصغر فيها نعم ملكنا ، فما أريد أن تُزْرى علينا إذا خرجت .

وفى شعبان مات أبو على عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجرّاح ، وزير الرّاضي بالله .

حكى أبو محمد جعفر بن ورقاء قال : دخلتُ على أبى جعفر الكرْخى بعد تقليده للوزارة ، صارفاً عنها لأبى على عبد الرحمن بن عيسى ، وقد كان الرّاضى بالله حلَف على ألا يقنع من عبد الرحمن بأقلّ من ماثة ألف دينار ، وراعاه الكرخى لحقوق أخيه ، وانكشف له أن جميع ما يملكه عشرة آلاف دينار ، فعدل إلى أن قسط تقسيطاً على الناس ، بدأ فيه بنفسِه ، والتزم ثلثماثة ألف درهم .

قال أبو محمد : فدخلتُ على الوزير فسلّم إلىّ الدّرج ، وخاطبني في التزام شيء ، فقلت : يدعُني الوزير أدبر الأمر ، فَقَطَعْتُ الخطوط ، وكتبت : ضَمِن

<sup>(</sup> ١ ) كذا في الديوان، وفي الأصل : ١١ طريق السلاح ١١ .

ر ٢ ) كذا في الأصل .

لمولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه جعفر بن ورقاء ، أن يصحّح لـه لمن يأمره بتصحيح ذلك عنده ، عن عبد الرحمن بن عيسى مائة ألف دينار ، وأخذه أى وقت آمره بتصحیحها ، وقلت للوزیر : أنفذها مع رسول عاقل ینظر ما یجری ، فعاد الخادم الذي أنفذه وقال: استدعاني الخليفة حين عرض عليه الحاجب الخط، فدخلت وهو جالس على كرسيّ كالمغتاظ ، وفي يده الرقعة مخرَقة ، فقال : مَنْ عند مولاك؟ فقلت ولم أجسر على كذبه : جعفر بن ورقاء ، فقال : قل له يا أعرابيّ ، أردت أنْ تُرى النّاس(١٠ أن نفسك تتسع ، لا تغرم غمراً لا حرمة له ، وهو خادمي ما ضاقت نفسى عن تركه عليه ، فتظهر بذلك أنك أكرم منى ، والله لاكان هذا ، قل لمولاك : أطلق عبد الرحمن ، وتردّ خط هذا الأعرابي الجلُّف ، وأنى أكفِّر عن يميني ، ورمى بالرقعة مخرّقة .

قال: فقلت للكرخي: كيف رأى الوزير رأبي ؟ والله ما اعتمدت إلا أن يقع في نفسه مثل هذا ، فيفعل ما فعله لعلمي بجودة عقله وكرم نفسه ، ولو جرى الأمر بخلاف ذلك لوزنت جميع ما أملكه ، واستسمحتُ الوزير والناس بعده حتى أقوم بتصحيح المال ، فأطلِق أبو على إلى منزله .

وفي هذه السنة ورد الخبر بأنَّ الروم ، خَلْكُم الله ، أَسَرُوا محمد بن ناصر الــــدولة من نواحي حلب ، وأسروا أبا الهيثم بن القاضي أبي حصين بن عبد الملك بن بدر ابن الهيثم وغلمانه من سواد حَرّان ، فَكُتب أبو فراس إلى أبيه (٢) :

أياً راكباً نحو الجزيرة جسرةً عُذَافِرةً إنَّ الحديث شُجون (٣) تحمَّل إلى القاضي سلامي وقل له ألا إن قلبي منذ حزنت حزين أ وإنَّ فؤادى لافتقـــادى أسيرَه لعــان ٍ بأيدى الحادثات رهينُ لعـــل زمــاناً بالمسرَّة ينثني وعطفةَ دهــر باللَّقــاء تكون كلانا على تجُوى أخيــه أمينُ خُصينِ منيع الفـــؤاد حَصِينُ

فأشكو ويشكُو ما بقلبي وقلبــه إذا غيَّر البعـــدُ الهوى فهوى أبي

<sup>(</sup>١-١) كذا في الأصل والعبارة غامضة ، وهي غامضة أيضاً في المنتظم .

<sup>(</sup>۲) ديوان ۱۲۵

<sup>(</sup>٣) الجسرة : الناقة الضخمة الأعضاء، والعذافرة : الشديدة من الابل.

## سنة تسع وأربعين وثلثمائة

ورد الخبر بغلاء السِّعر بالموصل ، وبلوغ الكُرِّ من الحنطة بها ألفاً وماثتي درهم ، فهرَب النَّاس عنها إلى بغداد والشام .

وفى هذه السنة انحدر أبو أحمد الشيرازى ، كاتب المستكفى بالله إلى شيراز . فقبَّله (١) عضد الدولة ، وأقطع ابنه أبا الفضل مائة ألف درهم وحُصِّنَ به .

وورد الخبر بأنّ نجا غلام سيف الدولة واقع الروم ، وقَتُل منهم عِدَّةً وافرة .

وأن سيف الدولة غزا في جمع كثير ، فأثّر في بلد الروم ، وفتح حصوناً كثيرة ، وانتهى إلى خَرْشَنة ، فأخذ عليه الرُّوم المضائق والدُّروب ، في ثلثائة من أصحابه بعد جهد ، ومضى باقى أصحابه قتلَى وأسرى ، وأشار عليه أهل طرسوس بترك الخروج ، فلم يقبل ، فأصيب .

وورد التخبر ، بأن أبا نصر بن المكتنى بالله ، ظَهَر بناحية إرمينية ، وتلقَّب بالمستجير بالله ، وَلِبس الصوف ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وغلَب على أذرَبيجان ، فسار إليه ابن سالار فأسره .

وفى مستهل شهر رمضان ، ورد تابوت أبى عبد الله بن ثوابة من الْقَصْر ، وكان قد أحيل بحاريه (٢) عليها ، فمات هناك .

وتقلد ديوانَ الرَّسائل أبو إسحاق الصابي .

وفي ذي الحجة ، مات أبو القاسم البريدي ببغداد .

وصودر أبو السائب قاضي القضاة ، على مائة ألف درهم .

<sup>(</sup>١) قبُّله : ولاه الخراج .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

### سنة خمسين وثلثمائة

في هذه السنة بني معز الدولة داره بقصر فرج عن بستان الصيمرى ، وهدم ما جاورها من العقارات وابتاعها من أهلها ، وكان أبو العباس بن مكرم ، وأبو القاسم ابن حسان العدلان وكيليه في ذلك ، وقلَع الأبواب الحديد ، التي على مدينة المنصور ، والّتي بالرُّصافة ، ونقلها إليها ، ونقضِ قصور الخلافة بسُرّ من رأى ، ونزل في المسنّات ستًّا وثلاثين ذراعاً ، ولزمه على بنائها ثلاثة عشر ألف ألف درهم ، وكان المتولى للبناء أبو الفرج بن فسانحس .

وفيها مات أبو الحسن أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي ، وتقلّد ابنه ما كان إليه من الصّلات ونقابة العباسيين .

وفي المحرم مات القاضي أبو بكر بن كامل ، عن سبعين سنة .

وفي شعبان ابتدئ ببناء المغيض بنهر الرَّفيل ، تولى بناءه أبو بكر بن الحلبي .

وفي هذه السّنة توفى أبو السائب عتبة بن عبيد الله قاضي القضاة ، ولابن سُكَّرة فيه قصائد تجنّبت إثباتها .

وسفر أرسلان الجامدار لأبى العباس بن أبى الشوارب فى قضاء القضاة ، وقُرَر عليه مائتا ألف درهم فى كلّ سنة ، وامتنع الخليفة من تقليده ، فقلّده معز الدولة . وورد الخبر بأنّ أبا بكر بن مقاتل تُوفّى بمصر وهو يتقلّد أعمال الخراج بها ،

ووُرد الحَجْرُ بَاقْ بَا بَاعْرُ بِنَ مُعْمَلُ عَلِي بَشْمِيرٌ وَوَ يُتَنَادُ مُعَالِّ مِنْ بِهِ . . وُوجِد له مدفُوناً في داره ثلثماثة ألف دينار .

وورد الخبر بأن نجا غلام سيف الدولة ، دخل بلَد الروم ، وأسر وَغَيْم وسبى خمسائة ألف ، أتي بهم في السَّلاسل .

وتمطّر(۱) فرس عبد الملك بن نوح به فمات ، وولى مكانه أخوه منصور بن نوح . وفى آخر ذى الحُجّة ، انحدر عزَّ الدولة إلى المطيع لله ، ووصل إليه ابن سالار صاحب أذرَ بيجان ، حتى عقد له ، وسلّم إليه العَقْد مع خِلَع سلطانية .

<sup>(</sup>١) تمطّر الفرس : جرى وأسرع ، وفى الأصل : ﴿ وقطر ﴾ تصحيف .

### سنة إحدى وخمسين وثلثمائة

ورد الخبر بأن أهل زربة دخلوا فى أمان الروم ، وأنهم غدروا بهم فقتلوهم ، وقطعوا منها أربعين ألف نحلة ، وأعاد سيف الدولة بناءها بعد ذلك .

وأتى الرُّوم منبجاً ، وكان فيها أبو فراس بن أبى العلاء بن حمدان ، متوليًّا لَهَا ، فأُسَرُوه فقال في أُسْرِه أَشعاراً كثيرة مها (١) :

ارْثِ لصبِّ بك قد زدتَد على بقايا أسْرِه أسْرا قَدُ عدم الدّنيا ولذّاتِها لكنّه لم يعدر الصّبرا فهو أسير القلب في أخرى

وكتبه إلى أمه :

ويا أمّتا لاتحبِطى الأجر إنه وكونى كما كانتْ بأُحْدٍ صُِفيَّةٌ وما لمْ يُرِدْه اللهُ فهــو مُمَزَّقٌ ومالم يردُّه اللهُ في الأمْرِكُلِّهِ

فيا أمتا لا تعدمي الصبر إنه إلى الخير والنجح القريب رسول (٢) على قدر الصبر الجميل جزيلُ أما لك في ذات النِّطاقين أُسْوَةً بمكّة والحربُ العوان تَجْسول تأسَّىْ كفاكِ الله ما تحذرينه فقد غال هذا الناسَ قبلك غُولُ إذاً لَعَلَتْها رَبُّةٌ وعويــــل لقيتُ بجومَ الليل وهي صَوارِمٌ وخُضْتُ سوادَ اللَّيلِ وهو وُحُــولُ ولم أَرْع للنفس الكريمةِ حَرَمَةً عَشِيّةً لم يعطِفْ عليَّ حَلِيــلُ ومَنْ لم يُعِزّ اللهُ فهو ذليــــل فليس لمخلوق إليه سبيل

ووافى الدُّمستق إلى حلَب ومعه ابن أخت الملك ولم يعلمْ سيف الدولةِ بخبَرِهِ ،

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١: ٢٥

وخرج عند علمه ، وحَارَبَه قليلاً ، فقَتِل جميع أولاد داود بن حمدان ، وابن الحسين ابن حمدان ، وانهزم سيف الدولة فى نفر يسير ، وظفِر الدَّمستق بَداره وهى خارج مدينة حلب فوجَد لسيف الدولة فيها ثلثمائة وتسعين بَدْرة دراهم ، وألف وأربعمائة بغُل ، فأخذ الجميع ، وأخذ له من السِّلاح ما يجاوز الحدّ ، وأحرق الدَّار ، وملك الرَّبض ، وقاتله أهل حلب من وراء سورهم ، فسقطت (١) ثلمة على قوم فقتلتهم ، وقاتل عليها أهل البلد ، واجتمعوا باللَّيل وبَنَوْها ، وانصرف الرّوم عنهم ، فانتهب رجال الشرطة منازلَ النَّاس ، وأمتعة التُّجار فمضوا لحربهم .

فلما خكل السُّور صعد الروم ، وفتحوا الأبواب ، ووضعوا السيف ، وكان فى حلب عند المسلمين ألف ومائت أسير من الروم ، فأطلقوهم وسبَوًا بضعة عشر ألف صبى وصبية ، وأخذوا من الأموال مالايُحَد ، وضربوا الباقى بالنار ، وأقام الروم بها تسعة أيام ، وكان عسكرهُم مائتى ألف وثلاثين ألف رجل بالجواشن (٢٠)، وكان معهم ثلاثون ألف صانع للهدم وتطريق (٣) الطرق ، وأربعة آلاف بغل ، عليها الْحَسك الحديد يُحتَّدِقون به على عَسكُرهم .

وقال ابن أخت ملكهم : لا أبرح أو أفتح القلعة ، وصَعَد إلى مدرجها ، فرماه ديلمي بخشب ( الله في صدره فأنفذه .

وسار متقدم الروم إلى بلده عند ذلك ، ولم يتعرض للسّواد ، وأمر أهلَه بعمارته ، ووعدهم بالعوّْد إليهم .

وفى جمادى الآخرة مات دعلج بن أحمد بن دعلج المحدّث العدّل ، وله خان بُسوَيقة غالب ، عند قبر ابن سريج ، وقف على أصحاب الشافعي رحمه الله إلى اليوم ، وعَمّره نظام الملك رحمه الله ، وقد أطلق له مائة دينار ، فى أول نوبة دخلها حين مضى إليه أصحاب أبي رحمه الله ، وأعلمُوه مقاسَهم واستشفعوا بصحبته .

وحكى ابن نصر في كتاب المفاوضة قال : أنزلني الشيخ أبو الحسن العلوي

<sup>(</sup>١) يقال:ثلم الجدار وغيره : أحدث فيه ثلماً ، أي شقًّا . والثلمة : الموضوع الذي فيه الثلم .

<sup>(</sup>٢) الجواشن : جمع جوشن ؛ وهو الدرع .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعله يريد إصلاح الطرق .

<sup>( ؛ )</sup> كذا في تجارب الأم ٢ : ١٩٤ ، وفي الأصل و بحشت ، تصحيف .

الحنفيّ الدار المعروفة بدعْلج ، في درب أبي خلف ، بإزاء داره ، فقلت له : لم أزل أسمع النَّاس يعظِّمون شأنَ هذه الدار ، وما أجدها كما وُصفت ، فقال لى : كانَ دعْلج في هذه الدار ، وكان شاهداً ومحدِّثاً وعظيم الحال مُوسراً . وكان المطيع لله قد أودع أبا عبدالله بن أبي موسى الهاشميّ عشرة آلاف دينار قبل إفضاء الخلافة إليه ، فتصرّف فيها وأنفقها وأدلٌ بالقدرة عليها في طلبها ، فلمّا وَلِي الخلافة ، طالبه بها ، فوعده بحمْلها ، ورجع إلى منزله ، وشرع فى بيع شيء من أملاكه وثماره فتعدّر ، فألحّ المطيع بالمطالبة بالوديعة ، فاعتذر بأنها مخبوءة لايقدِرعليها إلاّ بعد ثلاثة أيام ، فأنظره ، فلمَّا حضر وقت الوعد قَلِقَ ولم ينَمْ ، ولم يتَّجه له وجه ، وخاف أنْ يُحرق به ، ولم يعسُّود ثلم جاهه ، فركب في بقية الليل بغير غلام ، وترك رأس البغلة تمشى حيث شاءت، فأفضٰت به إلى قطيعة الربيع ، فدخلها وعَطَف إلى دُرْب أبي خلف ، فإذا دعلج قد خرج وفي يده سمكة ، فتأمّله فقال له : خير ، فقال : لا ، أبالله انزل ، فَنزَل ودخل داره وقصَّ قصته ، فقال : لا بأس ، أي نقد كانت الدنانير ؟ فقال : النَّقد الفلاني فقال : ياغلام ، أغلق الباب ، وحُطّ ما عندك من العين ، واجلس مع الشريف ، وانتقد النوع الفلاني إلى أن أرجع من الحمام . فلمّا عاد كان الغلام قد انتقد القدر ، فجعلها في أكياس ، وأنفذها مع غلمانه ، ثم قال : اكتب خطَّك في دفتري ، فكتبتُ خطى بذلك ، إلى مدّة أربعة أشهر وانصرفت .

واستدعيت الظرف (١) التي كانت دنانير المطيع فيه ، فنقلتها إليه ، وختمتها بالإسريحات التي كانت عليه ، فأتانى رسولُ المطيع ، فحملت المال ووضعته بين يديه ، وقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يتقدم بوزنه ! فقال : ماأفعل ذلك وهي تحت خَتْمي ، فخفتُ أن يتأمّل الخمّ ، فعجّلت إلى كسره ، وحلفت بنعمته لابد ما تَزنه ، فوزن .

واتفق أنه دخل من ضيعتى ثلاثة آلاف دينار قبل الأجل ، فحضرت عند دعلج ودفعتها إليه ، فقال : لا إله إلا الله،أيها الشريف ، بم استحققتُ منك هذا ! ارتجعه قبل المدّة فأكون كذاباً إ فأمسكت الدنانير حتى تكاملت في وقتها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: والضرف.

وفيها خَلَع معز الدولة على أبى الفرج محمد بن العباس ، وقلَّده كتابة عزّ الدولة مضافاً إلى ما إليه من الديوان .

وفى ذى القعدة مات أبوعبد الله بن أبي موسى الهاشميّ .

ومات بعده أبو بكر النقاش ، صاحب « شفاء الصدور في تفسير القرآن » .

وفيه لُقّب عَضُد الدّولة بهذا اللقب .

#### سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة

في هذه السنة ، خرج النساء منتشرات الشعور ، مسوّدات الوجوه ، يلطُّمْن فى الشوارع يوم عاشوراء على الحسين رضي الله عنه ، وغُلِّقت الأسواق .

وفي جمادي الآخرة ، خرج المهلّي لفتح عمان .

وورد الخبرُ بغزاة سيف الدولة لنواحي مَلَطْية وغنيمتِه ، فقال البيغاء يَمْدحُه بقصيدة منها:

وَرَدَ الدَّمُستق دُونَ مَنْظَره خَبَرٌ تضيق بشرحه الْكُتـــــ

نَاجِتُه عنك البيضُ من بُعُــدَ مِ نُصْحا وأنفذ جيَشه الرُّعُـــبُ ولًى ولو أحببتَ حين تَجَـــــا إدراكه لم يُنْجِه الْهَـــرَبُ يا كالى الإسلام يحرُسه من أنْ يَخالِعِ َحَقَّهُ الرُّيبُ إِن كُنْتَ تَرضِيَ أَن يطيعك ما سَجَدُوا له سجدتْ لك الصّلُبُ

وفى رجب عَزَل ابنُ أبى الشُّوارب عن القضاء ، وقد ذكر أنَّه ضمنه ، فكان النَّظَّار يحيلون عليه بمشاهرة السَّاسَّة والنَّفاطين ، فكانوا يجيئونه ويشدُّون نعالَهم على بابه ، ويَدْخلون يطالبونه ، كما يفعلون بضامِن الماخور ، فأتى أبو عبدالله بن الداعي العلويّ ، معزَّ الدولة وقال له : رأيتُ في المنام جَدِّي عَلِيًّا ، رضي الله عنه ، وهو يقول لك : أحب أن تُقطعَني ما علَى الفضاء ، وتأمر بإزالته ، قال : قد فعلت .

ولابن سُكَّرة في ابن أبي الشّوارب: نُوبُ تَنُوبِك بِالنَّوائــــب وعَجَائبٌ فَوْق الْعَجَائِبِ فى كلّ يوم بالغرائـــــبْ حَدَنْدلُ بنُ أبى الشَّــوَارِبْ وغرائــــبٌ موصولــــــةٌ قاض تولى بالصَّبُـــوحِ وبالطُّبُول وبالدَّبــــادِبُ ومناديـــــان يناديــــــان

هذا الذى ضمن القضاء مَعَ الفرُوج بغير واجب بند واجب هذا قِدَارُ زماننسا وأُخو المثالب والمعائسب المعائسب والمعائسب والمعائس والمعائس عمر بن أكثم القضاء بغير رِزْق .

وقد ذَكرنا خروجَ المهلّيّ قاصداً عُمَان ، ولمّا بلغ الأبُلّة ، تضَجّر خدمُه بسلوك البحر ، ومفارقة نِعمِهم ببغداد ، فسمُّوه ، ظنَّا منهم أنّ حالهم تبقى عليهم ، فنشبت به المنية وعَادَ إلى زَاوطا ( `فَ مَحفَّة ، يتناوبُها الرجال ، ومات بها في آخر شعبان .

قال التنوخى: مضيت فى أول يوم من شهر رمضان لتهنئة أبى الغنائم الفضل بن المهلّبي ، وأبوه فى الطّريق لم يأتِ الحبر بموته ، وهو جالس بداره على الصّراة (١٠) فى دَسْت ، ودخل عليه صهره أبو العباس بن الحسين ، وأبو الفرج محمد بن العباس فما تحرَّك لهما ، فجاء خادمٌ للفضل ، فسارّه بشيء فقال : قم يا أبا الغنائم فقد طلبَك مولانا معز الدولة ، وقد مات أبوك ، فقام أبو الغنائم باكياً ، فقلنا : الآن (١٠) كنّا بين يديه ، وهو الساعة ذليل بين أيدينا ! وختم أبو الفضل على دار المهلبي ، وعلى أمواله ، وعلى تُجنّى جاريته .

وكان المهلي ، قد اصطنع أبا العلاء عيسى بن الحسن بن أيزونا النّصراني الكاتب ، واستكتبه على خاصّه ، وأطلعه على أموال وذخائر دفنها ، فأُخِذ أبو العلاء في جملة المأخوذين ، وعُوقب أشد عقوبة ، وضُرِب أبرَح ضرب ، وهو لايقرّ بشيء ولا يعترف بذخيرة .

فعدل أبوالفضل وأبوالفرج إلى تجنى ، فأمرا بضرب ابنها أبى الغنائم بين يديها ، فبكّى مَنْ عرفها من الّذى نم عليها ، وقالت لهم : إن مولاى المهلى فعل هَذَا بى حين استدعى آلات العقوبة لزوجة أبى على الطبرى ، لمّا قبض عليها بعد وفاته ، ثم قالت : أحضرونى أبا العلاء بن أيزونا ، فأحضروه وحمل فى سُبْنِيّة (٥) بين أربعة فراشين ، فطرح بين يديها ، فجعلت تسأله عن شيء ، وهو يخبرها بمكانه ، حتى كان فى جُمُلة ذلك

<sup>(</sup>١) قدار: عاقر ناقة صالح عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) زاوطاً : بفتح الواو : بلد بين واسط وخوزستاف والبصرة . ياقوت .

<sup>(</sup>٣) الصراة : علم على بهر ببغداد .

ثلاثون ألف دينار ، فقال له مَنْ حضر : ويلك ! ألستَ من الآدمين تُقْتَل هذا القتل ، ويُفضِى حالك إلى التلف ، وأنت لاتعترف! فقال : ياسبحان الله! أكون ابن أيزونا والطبيب الفصّاد على الطريق بدانق ونصف دانق ، يأخذنى الوزير أبومحمد ، ويصطنعنى ويجعلنى كاتب سره ، وأعرّف بحدمته! وأطلع الناس على ذخيرة ذخرها لولده ، والله ما كُنْت لأفعل هذا ولو هلكت ، فاستُتحسِن فعله ، وكان ذلك سبباً لإطلاقه ، وتقدّم بذلك عند أبى الفضل وأبى الفرج وابن بقية ، وتُوفِّى سنة تسع وستين وثلمًائة في أيّام عَضدُ الدولة .

ومولد المهلّبي بالبصرة سنة إحدى وتسعين وماثتين ، وكان ظريفاً أديباً ، ومن شعره : وَصَلَ الْكَتَابِ طليعة الْوَصْلِ وذخيرة الإفضال والْفَضْلِ والْفَضْلِ فَصَلَ الْكَتَابِ طليعة الْوَصْلِ فَدَخيرة الإفضال والْفَضْلِ فَشَكَرته شكرَ الفقيرِ إذا أغناه رَبُّ المَجْدِ بالْبَسنْدُلِ وحفِظْتُه حِفْظ الأسير وقد ورد الأمان له من القَتْلِ

وحياةِ الهوى ومُر التَّجني وبَحَطَّ الِعدار في صحنِ خَدِّهُ لأَذِيبَنِّ وجْنَتْيه بلحظِـــي مثل ماقد أذاب قلبي بِصَــدُهُ قال التَّنُّوخي : وشاهدت المهلَّبيّ ، وقد اشتُرِيّ له ورد بألف دينار في ثلاثة

أيام ، فشرب عليه ، وأنهبه . قال أبو حيّان : كان المهلّبيّ يَطْرب على اصطناع الرِّجال ، كما يطرَبُ سامع الغناء على السَّتاثر ويرتاحُ لذلك كما يرتاح مُدير الكأس على العشائر ، وقال : لأكونَن في دولة الدَّيْلَم أوّل مذكور ؛ إذ فاتنى أن أكون في دولة بني العباس رحمة الله عليهم آخرَ مذكور . .

فممّن نوه به أبو الفَضْل الشِّيرازيّ وأبو عبد الله البقريّ وأبو معروف القاضي وأبو إسحاق الصابي وأبو العلاء صاعد وابن جعفر صاحب الديوان ، وغيرهم كأبي تَمَّام الزَّينيي ، وابن مربعة ، وأبي حامد المورودي ، وأبي عبد الله البصري ، وأبي سعيد السِّيرافيّ ، وابن دَرَسْتويه ، والسّرِي ، والخالديّ ، إلى مَنْ لا يُحْصَى كثرة .

وكان أبو الفرج الأصبهانى ، يؤاكله ، وكان أقذرَ الناس ، فأفرد له المهلميُّ مائدةً يجلس عَليها وحده ، فقال يهجوه :

أبِعَيْنِ مفتقرِ إليك رأيتني لَسْتُ الملومَ أَنا الملوم لأنَّني وقال ابن الحجّاج يرْثِي المهلَّبيّ : يامعشرَ الشُّعراء دعوةَ مُوجَع عُزُّوا القوافي بالوزير فإنّها مات الّذي أمسَى الثناءُ وراءه

بعد الغنى فرميتني من حالــــق أمَّلت للإحسان غَير الخالــق

تبكييَ دَماً بَعْد الدّموع عليه وجميلُ عفو الله بَيْيَنَ يَدَيْــــــهِ هَدَم الزَّمان بموتِه الحصْن الّذي كنا نَفِرُّ من الزَّمان إليـــه وتضاءلت هِمَمُ المكارم والعُلا وانبت حبلُ المجدِ من طَرَفَيْهِ ولِتعلمَنَ بنو بويه أنما فُجِعَتْ به أيَّام آلِ بُوَيْهِ

قال التَّنوخِي : قال المهليّ : لما عزم معزّ الدولة على إنفاذي إلى عُمَان ، طَرَقَنِي أمرٌ عظيمٌ ، فبتُّ بليلة مابت في عمري مثلها ، لافي فَقْرِي ، ولا في صفر حالي ، وما زِلْت أَطلب شيئًا أَتَسلَى به عما دهمني فلم أجد إلا أنى ذكرت أنى كنت حصلت في أيام صباى بسِيراف ، لمَّا خرجتُ إليها هارباً ، فعرفت هناك قوماً أُوْلُوني جميلاً ، وحَصَلت لهم على إيادى ، ففكرت وقلت : لعلِّي إذا قصدت تلك البلاد أن أجِدهم أو بعضَهم أو أعقابَهم ، فأكافئهم على تلك الأيادى . فلما ذكرتُ هذا ، تسلّيت عن المصيبة بالخروج ، وسَهُل على ، ووطنت نفسي عليه. ودُفِن المهلِّي بالنُّوبختِيَّة بمقابر قریش .

وجعل معزّ الدولة أبا الفضل الشيرازيّ وأبا الفرج بن فسا نحس ، المدبِّريْن للأمور من غير تسمية لواحد منهما بوزارة .

وفي ليلة الخميس ، ثامن عشر ذي الحجة ، وهو اليوم الذي تسمِّيه الشيعة " غدير نُحم " ، أُشعِلت النِّيران في الأسواق ولم تُغْلق الدِّكاكين ، كما يُعمل في الأعياد ، وضربت الدَّبادب والبوقات ، وبكُّر المتشيّعون إلى مقابر قريش ، وصلَّـوا هناك.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩: ١٣٩.

### سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة

استهدى القرامِطة في هذه السَّنة من سيف الدولة حديداً ، فقلَع أبواب الرّقة ، وسدًّ مكانها ، وأُخذ كلُّ حديد بديار مُضر حتى صَنَجَات البقّالين والباعة ، وأحدوه في الفُرات إلى هيت وحملوه منها إلى البريّة .

وأخذ ناصرُ الدولة المالَ عن معزّ الدولة ، فأصعد إلى الموصل ، ومضَى ناصر الدولة إلى ميّافارقين ، فسارَ وراءه إلى نَصِيبين ، واستخلف على الموْصِل سُبَكْتِكين ، فسارَ أبو تغلب (١) وإخوته لحربه . فهزَمهم سبكتكين ، فأحرقوا زَبَازِبَ معزّ الدولة بالموصل ، وأسروا الأتراك ، وصعد أبو أحمد الطويل غلام موسى قتادة ، وكان قدضَمِن الأهواز ، وأصْعَد منها ، ليفسَخ ضَمَانَه .

وأخذ بنو حمدان كُراع معزّ الدولة وسلاحه ، وما وجدوه من مالِه .

فأقبل معزّ الدولة إلى بَرْقعيد ، فأتاه حمدان بن ناصر الدولة مستأمناً ، وأتاه أبو الهيجاء حرب بن أبي العلاء بن حمدان مستأمناً أيضاً .

وأتى معزُّ الدولة الموصلَ ، واستأمن إليه المهيّا والمسيّب غلاما أبي تغلب ، فخلع عليهما وطوّقهما وسوّرهما ، وأتاه أبو الحسن علىّ بن ميمون ، ورهَن نفسه عنده ، على ستّة آلاف ألف وماثتى ألف درهم ، وإطلاق الأسارى ، فرحل حينئذ ومعه ابنُ عمر وإلى الحديثه (٢٠)، وأتاه الأسارى والمالُ بها ، فانحدر إلى بغداد .

وفى هذه السنة خرج أبو عبد الله محمد بن القاسم المعروف بابن الداعى الحَسِنيّ ، إلى بلد الدَّيْلمِ .

وورد الخبر إلى بغداد سنة سبع وثلاثين وثلثائة ، فلزم الكرخيّ الحنبليّ ، وقرأ عليه الفقه ، وقرأ الكلام على أبى عبدالله البصري ، ومنشؤه بطبرستان ، وكان يُجِيب في الفتاوي أحْسَنَ جواب .

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم ٢: ٢٠٥ : ١ ابن ناصر الدولة ، .

<sup>(</sup>٢) الحديثة ، من قرى غوطة دمشق . ياقوت .

وألزمه مُعِزُّ الدولة النَّظر في نقابة الطالبيين ببغداد ، سنة تسع وأربعين وثلثمائة ففعل مجبراً وعَمَّر وُقُوفهم .

وسأله معزّ الدولة عن طلحة والزبير ، فقال : هُمَا من أهل الجنة ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، بَشَرهما بالجنة ، وكان المهلّبيّ يخافُه ، فوضع عليه مَوْضوعات ، منها أنه كان يأخذ الْبَيْعةَ على الدَّيلم .

وبلغ من إجلال معزّ الدولة له ، أنه دخل عليه وهو مريض ، فقبَّل يَده استشفاءً بها . ولمّا غاب معز الدولة في هذه السَّفرة إلى نصيبين ، استخلَف ابنه عزّ الدولة ببغداد ، فدخَل ابن الداعى ، فخاطبه بعض أصحاب عز الدولة في مَعْنَى علوى خطأ أومى عليه ، فامتعض أبوعبد الله من ذلك وخرج مغضباً .

وكان ينزلُ بدارٍ على دِجْلة ببآب الشَّعير ، فرتَّب قوماً معهم بالجانب الشرق ، وأظهر أنه مريض ، وخرج مختفياً ومعه ابنه الأكبر ، وخلَّف أولاده وعياله وزوجته ببغداد ، ونعمت وكلّ ما تحويه داره ، ولم يستصحب غير جُبّة صوف بيضاء وسيف ومصحف ، وسلك طريق شهرزور ومضى إلى هَوْسم(١) ، وسمّه علوي هناك قام بعده ، وكانت وفاته سنة تسع وخمسين وثلمائة .

وأقام الدُّمستق على المَصِّيصة ثلاثة أشهر ، ووقع الوباء فى أصحابه ، فأتى المستنفرون سيف الدولة ، فسارَ معهم وهو مريض ، فَوَلِّى الدَّمستق ، وكان المتنبى بالعراق ، فكتب إليه جواب كتابه ورد عليه :

<sup>(</sup>١) هوسم من نواحى الجبل خلف طبرستان والديلم . ياقوت .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱: ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) السبيب : شعر الناصية . والعسب : جمع عسيب وهو منبت الذنب من الجلد والعظم .

# سنة أربع وخمسين وثلثمائة

فيها قُتِل غلمان سيف الدولة بَحضْرته ، ونجا غَلامه ، فغُشِيَ على سيف الدولة لذلك ، فأمرت (وجته بنت أبى العلاء سعيد بن حمدان ، بِرَمْي من نجا من قَصْرها ، ولما أفاق قُتِلِ قتلته ، وبلغ الخبرُ أبا فراس ، فكتب إليه وهو مأسور شعراً :

مازلت تَسْعَى بِجِ لِ لَّ برغم شانيك مقب لَ ترى لنفسك أم أم الله أفض لَ ترى لنفسك أم أم الله أفض لله أفض لله أفض لله أفض لله أوصل معزُّ الدولة أبا أحمد خلف بن أبى جعفر بن يانو إلى الخليفة ، فقلَّده سجستان ، وخلَع عليه ، وعقد له لواء .

وفيها دخل ملك الروم المصيصة ، وساق من أهلها مائتي ألف إنسان ، وأعطى أهل طَرَسوس الأمان ، وأمرهم بالانتقال عنها إلى أيّ بلد اختاروا ، ومعهم من أموالهم ماشاءوا ، ففعلوا وحماهم إلى أنطاكية ، وجعل جامع طرسوس إصطبلاً ، وأحرق المنبر ، وتقدّم لعمارة البلد ، واستخلف عليه بطريقاً في خمسين ألفاً .

وفى جمادى الآخرة قلد معزُّ الدَولة أبا أحمد الموسوى(١)نقابة الطالبيين بأسرهم ، سوى أبى الحسين بن أبى الطيب وولده ، فإنهم اسْتَعْفَوْه فأعفاهم ، وردّ إليه إمارة الحاج .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الموسى ﴾ تحريف .

### سنة خمس وخمسين وثلثمائة

فيها لُقِّب الخليفةُ الحبشيُّ بن معزِّ الدولة سندَ الدُّولة .

وانحدر معزّ الدّولة لمحاربة عمران .

وانحدر إلى الأبُّلَّة ، ونَزَل في دار البريديّ بشاطئ عُمَان ، وبني الشداءات والمراكب.

ووافاه نافع الأسود ، مولَى يوسف بن وجيه مستأمِناً ، فقَبله .

وأنفذ أبا الفرج محمد بن العبّـاس مع نافع في مائة مركب ، فلمَّا صارَ بسِيراف وافاهُ جيش عَضُد الدولة ، في مركب وشذاءات ، نجدةً لعمُّه معزّ الدولة .

ومَلَكُ أبو الفرج عُمَّان، وأحرَق لأهلها تسعة وتسعين مَرْكباً.

وأصْعَد معزّ الدولة إلى بغداد واستخلف على قتال عمران أبا الفضل العباس بن الحسين الشيرازي ، فأخذ في سدّ الأنهار ، واستخلف على واسط سُبَكْتِكين .

وفي رجب فادى سيف الدولة الرّوم ، وارتجع أبا فراس منهم ، فقال الببغاء يمدحه :

بَدْرٌ تحقّقت البدور بأنهـــــــا أَلْقَى إليه الدُّهرُ صَعْبَ قِيَاده أُمُحَقِّقَ الآمال بالْكَرَمِ الَّذِي شكّر الإله من اهتمامك بالهدى راعيته وسيواك في سنة الْهَوَى

مَا المال إلاَّ مَا أَفَاد ثُنَاء مَا العُزُّ إِلاَّ مَا ثُنَى الأعاداء شحَّت على الدنيا الملوكُ وعافها مَنْ لم يُطِعْ في حفظها الأهواء باع الذي يَقْني بما أبقيَ له فِكُراً إذا دَجَتِ الْخُطُوبِ أَضاء فليهن سيفَ الدولة الشَّرفُ الذي لُوكَانُ مرئيًّا لَكَانَ سماء وطهارة الخُلُق الذي لو لم يكن عَرَضاً من الأعراض كان الماء ورجاحة الحلم الذي لوحل بال هضبات من رَضْوَى تُنَاه هَبَاء ليستُ وإن كَمَلَتْ له أكفاء فاستخدم الأيَّام فيما اسْتَــاء أَحْيَا العُفَاةَ وَبُخَّلَ الكُرَمـــاء ما ذاد عنه لسيفك الأعسداء

فغدوا عبيدك نعمة وشراء خَلَدُوا به فأعَدْتَهِمْ أحياء إذ منه أصبحت النُّفوس بــراء ثم انْجَلَى وقد اسْتَتَمَّ بَهَــــاء لأشرى ومنك يأسر الأمسراء عَمَّتْ مفضلك تَغْلَبُ الْغَلْبَاءَ

وفديت من أَسَر العدوُّ معاشراً لولاك ماعَرفَ الزَّمَان فـــداء كانوا عَبيد نَدَاك ثم شريْتُهُم والأشر إحدى الميتتين وطالما وضمِنْتَ نَفْسَ أَبِي فَرَاسِ للعلا ماكان إلا البَدر طَال سرارُه يومٌ غدا فيه سماحُك يعتق ال خُصَّت بنو حمدان منه بنعمة

وسَيْف الدُّولة الْمَلكُ الجليـلا (١) دخول الحرب زدناهم ذحولا(٢) وأبصارُ المُلُوكِ به كُلُــــولا إذا ماجئت والأملاك جمعاً عَدَوْتُ نباهة وغَدُوا حُمُ ولا أحقُّهُم ببذل المال فينا فَتَى يُمْسِي لمُهْجَتِه بَذُولا فتى يهب الرَّغَائِبَ والْعُقُولا طِعَانا مُحْيياً وندى قُتُــولاً كريم الطبع والخُلُقَ الجميلا

وقال ابن نباتة يمدحه بقصيدة منها: تُطِيع اللهَ في خَوْضِ المَنَايَا إذّا طلبت ملوّكهم إلينًا فداؤك مَنْ فَدَيت من البرايا تزيدُ بحسنه الدُّنيا ضِيَاءً وَأُوْلِاَهُمْ بِأَن يُسْمِيَ جُواداً تريك بنانُه في كلِّ يوم وفَضْلاً يستفيد الدُّهْرُ منــه

وورد الخبر بأنّ ركن الدّول ملك الطّرم (٣). ومضَى وهسودان مُنْصرِفًا عنها ، فقال ﴿ المتنبي يَمْدَح عضد الدولة :

<sup>(</sup>۱) مختارات البارودي ۲: ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « دخولاً » وأثبت ما في مختارات البارودي .

<sup>(</sup>٣) الطرم : ناحية كبيرة بالجبال المشرفة على قزوين فى بلاد الديلم . ذكرها ياقوت وذكر أنه دخلها ."

<sup>(</sup>٤) القصيدة في ديوانه ٢: ٧٠ - ٧٩.

يقول فيها:

نِلْتَ وما نِلْتَ من مَضَرَّةِ وَهْ مُسُوذَانَ مازَالَ رَأَيه الْفَاسِدْ

معناه : أنه جني على نفسه الشر ، بتعرّضه لقتالكم .

يَبْدَأُ من كَيْدِهِ بغَايَتِهِ وإنَّما الحربُ غايةُ الكائــــد معناه : أنه من سبيله ألاُّ يحارب إلا مضطرًّا ، والكَائد : الذي يَبْغِي ا الغوائل والشُّرَّ -

مَاذَا على مَنْ أَتَى يُحارِبُكُمْ

بِلاً سَلاح سِوَى رَجَائِكُمُ وَلَيْتِ يَوَمَىٰ فَنَاءِ عَسْكَرِهِ

ولم يَغِبْ غائبٌ خليفتُـــه

فَدُمَّ مَا اختار لُو أَتَّى وَافِــــــــدّ فَفَازَ بِالنَّصْرِ وَاثْنَنِي رَاشِكُ ولم تَكُنْ دَانِياً ولا شَاهِلُ

وقَارِم أبوالفرج بن فسانحس من عُمان، فقال ابنُ نباتة يمدَّحهُ بقصيدة طويلة مها:

وراء الأعالى ظامئات الأسافل وهمُّك في أعجازه غيرُ حائلُ

طلعت عليهم بالقّنا والقّنابــلَ وكان بعيداً من يدر المُتنَـــاول

ينظُم في سِلْك مِن الحقِّ عَادِل

لَعَمْرِي لَقَدْ أهدى النصِيحة مَرَّةً لَال عُمان حيرُ حافٍ وناعِل (١) وناشدَهم بالله حَتَّى تقطَّعَت عُرَى الْقَوْل وانحلَّتْ عُقُود الْوسائِل فلمًا رَأَهم لا تثُوب حُلُومهُمْ وَمَاهُم بأمثال القِسِيّ العواطل فركّب أغصان المنية فيهــــمُ سَرَّيْتَ لهم ليلاً تحولُ نجومُه كَانُك إِذْ جَرَدْتَ رَأْيِك فَيْهُمُ دَنَا الحقّ حتَّى نالهُ كلُّ طالبٍ وأصبح شمَّلُ النَّاسِ بعد تبدُّدِ

<sup>(</sup>١) مختارات البارودي ٢ : ٢٠٦ .

# سنة ست وخمسين وثلثمائة

فيها قصد معزُّ الدولة عمرانَ بن شاهين ، وأبي أن يقبلَ منه مالاً ، ، وألاَّ يقْنَع إلاّ بحضور بساطه ، فاعتلَّ من ضَرْب ذَرَب (١٠ كَحِقَهُ ، واستخلف على عسكره سُبَكْتكين ، ورجَع إلى بغداد، وعهد إلى ابنه عزّ الدولة ، وأظهرَ التّوبة ، وأحضر أبا عبد الله الْبصْرى . وتاب على يده .

وكان مع أبي عبد الله صاحبه أبو القاسم الواسطى ، فكانا إذا حضر وقت الصلاة خرجا من الدار ، وصَلَّيا فى مسجد على بابها ، فسألهما عن السَّبب فى خُروجها ، فقال أبو عبد الله : إن الصَّلاة فى الدار المغصوبة عندى لا تصح ، وسأله عن عمر ابن الخطاب ، رضى الله عنه وعن الصحابة رضوان الله عنهم ، فذكر أبو عبدالله سابقتهم ، وأن عليًّا ذوّج عمر ابنته أم كلثوم رضى الله عنهم ، فاستعظم ذلك وقال : ماسمعت هذا قط !

وتصدّق مُعِزُ الدولة بأكثر ماله ، وأَعتَق مماليكه ، وردّ شيئاً كثيراً من المظالم ، وتُوفّى في شهر ربيع الآخر .

قال أبوالحسين بن الشَّيبة العَلَوِى : بينما أنا فى دارى على دِجْلة بِمَشْرَعة الْقَصِب ، وكانت ليلةً مظلمة ، والسّماء متغيّمة ، وقد اشتذ الرّعد القاصف، ولَمَعَان البرق الخاطف ، ولم تَمْضِ ساعةٌ الليل، حتَّى هَطَلت السماء بعظيم السيل ، فخرجت إلى الرَّوْشَن (٢) لأنظر إلى السماء ، وأسمع وقع المطر على الماء ، فإنى لواقف إذ سمعت صوت الهاتف يقول : :

لمَّا بلغتَ أَبَا الحسين مُراد نفْسك في الطَّلبُ (٣) وأمنْت من حَدثِ اللَّيا لي واحتجبت عن النَّوبُ مُدَّت الله يد الرَّدي فأخذْتَ من بَيْن (١) الذَّهبُ

<sup>(</sup>١) الذرب: داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه . المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>٢) الروشن : الرُّفّ ، فيه كوة .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ابن كثير ١١ : ١٦٣

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « بيت » تصحيف .

فأَرّخت الوقت ، وكان لأربع ساعات مضت من ليلة الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الأول .

ثم أتصل الوابلُ فحبَس النَّاسَ أياماً في المنازل ، فلما انقَشَع الغمام وانتَشَر النَّاس ، شاع الخبر بأن معز الدولة تُوفِّي تلك الساعة ، في تلك الليلة . ومولدُ معز الدولة سنة ثلاث وثليائة .

ومن آثاره سَدٌ بثق الرومانية ، وعمل المعيض بالسّندية (١) . وسدّ البثق بالنّهْر وان. وأسقط المواريث الْحَشَرِية ، وأمر بردّها إلى ذوى الأرحام ، وتسليم مالا مستحَقّ له إلى القضاة ليصرفوه في مصالح المسلمين .

وكان قدَ سأل المطيّع لله أنْ يَطُوف في دار الخلافة ، فشَرط عليه ألا يخترق الدار إلا في نفسين ، وتقدم إلى شاهد ِخادمه ، وابن أبي عمر و حاجبه ، أن يَمْشِيا بين يَدَيْه .

فدخل معز الدولة ومعه الصيمرى وحاجبه أبو الحسن الخراسانى ، فقال له الصيمرى بالفارسية – وأصحاب الخليفة لايعرفونها : فى أى موضع أنت حتى تسترسل ؟ أمّا تعلم أنه قد فُتِك فى هذه الدار بألف أمير ووزير ! أليس لَوْ وقف لنا عشرة من الخدم فى هذه المرات الضّيقة لأخذونا ! فقال : صدقت ، وإن رجعنا الساعة ، عُلِم أنّنا قد فَزِعْنا وخْفنا ، وضَعُفَتْ هيبتنا ، فقال الصيمرى : ادْنُ مِنى ، فإنّ مائة من الخدم لايقاوموننى .

فانتهوا إلى دارِ فيها صنمٌ من صخر ، على صورة امرأة ، وبين يديها أصنام صغار ، فسأل عنها ، فقيل : هذا حُمِل من بلدان الهند ، وقد فُتِح فى أيام المقتدر رحمه الله ، وكان يُعْبَدُ هناك ، فقال : لوكان مكانه جارية لاشتريتُها بمائة ألف دينار على قلَّة رغبتى فى الجوارى ، وأريد أنْ أطلبه من الخليفة . فمنعه الصَّيْمرى .

ومارجع إلى معزّ الدولة عقلُه ، حتَّى رجَع إلى طيّاره ، وقال : قد رأيتُ محبَّى للخليفة وثقتى به ، ولو أراد بنا سوءًا لكنَّا اليوم فى قبضته ، وتصدَّق بعشرة آلاف درهم ، شكرًا لله على سلامته .

وفى هذه السنة قُتِل أبو الطيب المتنبي ، وكان عند عَضُد الدولة بشيراز ، فودَّعه بقصيدته (٢) التي نعى فيها نفسه ، وقال فيها أشياء لم يَقُلُ في عقبها إن شاء الله ، منها :

<sup>(</sup>١) السندية من قرى بغداد على نهر عيسى . (٢) القصيدة في ديوانه ٣ : ٣٩٠.

إذا التَّوْدِيعُ أَعْرَضَ قال قَلْمِي عَلَيْكَ الصَّمْتَ لاصَاحَبْتَ فَاكَا وَكُمْ دُونِ الثَّويَّةِ مِن حَزِينِ يقول له قُدُومِي ذَا بِذَاكَا فَلَوْ سِرِنَا وَفِي تَشْرِين خَمْسٌ راوْنِي قبل أن يروُوا السِّماكا فَلُوْ سِرِنَا وَفِي تَشْرِين خَمْسٌ راوْنِي قبل أن يروُوا السِّماكا حمس حقال ابن جيِّي: بالغ وبغَي في ذِكْر السرعة ، لأنّ السماك يطلُع لخمس خَلَوْن من تَشْرين الأول ، أي كنت أسِبقه إلى الكوفة بالطُّلوع عليهم –

ومَا أَنَا غير سهم في هـــواءِ يَعُودُ وَلَمْ يَجِدْ فيهُ أُمتِسَـاكا يعني في سرعة الأوبة.

ولما قال :

وقال أبوأحمد العسكرى يجيب ابن هارون ، وقد رَثَى المتنبي :
ياشَقُوة المتنبّي ما أتيح لــــه بَعْدَ الكرامة من ذُلِّ ومن هُون تقضى منيَّنه فى أرض مضيَّعة ويُستباح ويَرْثيه ابنُ هارون إلى لأرثى له مِمّا رثاه بـــه قول ركيك وشعر غير موزون لوكان يسمَعُ شعراً قد رَثَاهُ به لقام من قَبْرِه فى زى مجنون

وقال أبو الحسن محمد بن يحيى الزَّيْدي العلوى – وأَقَام بعَسْكُر مكرم: كان المتنبي ينزِل في جواري بالكوفة، وهو صبيُّ وأبوه يسمَّى عَبْدون السَّقَّاء، يستقي لأهل المحلِّة ، ونشأ هو محبًّا للعلم والأدب، وصحبة الأعراب بالبادية، فجاءنا بعد سنين بَدَويًّا، وكان لايعترف بنسبه ويقول: متى انتسبتُ لم آمنْ أن يأخذني بعضُ العرب بطائلة بينه وبين قبيلته، وكان أخوه ضريرا يتصدَّق ببغداد، وادّعي أنه حُسيني، ثم ادّعي بكلب أنه نيّ، فأشرف على القتل ثم استتابوه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأني شئت » تحريف.

<sup>(</sup> ٢ ) فى ياقوت : « همانية قرية كبيرة بين بغداد والنعمانية بواسط » .

قال التنوخي : كنت أحب أن أسأل المتنبي عن سبب لقبه ، فكنتُ اسْتَحي لكثرة مَنْ يحضر مجلسه ببغداد ، فلمَّا جاء الأهواز ماضياً إلى فارس ، قلتُ : فى نفسى شيء : أحب أن أسألك عنه ، فقال : عن لقبى ؟ قلتُ : نعمُ ، فقال : هذا شيء كان فى الْحَداثة أوجبته . ضرورة (١)

قال التُنُوخي : فما رأيتُ في دهشة (٢) ألف منها ، لأنه يحمل المعنى أنه كان نبيًّا إذا عمد الكذب ، أو أن عنده أنه كان صادقاً ، إلاّ أنه أعرف بذلك .

# إمارة عز الدولة أبي منصور بختيار بن معز الدولة

كانت إمارته إحدى عشرة سنة وشهوراً .

وكان عز الدولة من أحسن الناس وأشدِّهم قوة ، كان يصْرع الثَّوْر الجلْد بيديْه من غير حبال ولا أعوان ، يقبض على قوائمه ويطرحه إلى الأرض حتى يُذْبح ، وكان يقبض على رقبتيْ غُلامين بيده ، وهو قائم وهما قائمان ، ويرفعُهما من الأرض وهما يصبحان ويضطربان ولا يمكنهما الخَلاص .

وكان من قُوَّة القلب على أمر عظيم ، وبارز فى متصيّداته غير أسدٍ ، وَطَرْقه أسدٌ على غفلة وَثُب على كفل فرسه ، فضر به بخشبة وقتله .

وخلع عليه الخليفُة ، وطوَّقه وسوَّره وكتب عهده .

وفى هذه السنة ، لحقَ أبا علىّ بن إلياس (٣) عِلَّهُ الفالج ، وخلفه (١٤) أولادُه . فملَك عضُد الدّولة كرْمان .

ومضى أبو على إلى خراسان ، فنادم صاحبًها ، وأطمّعه فى مُلْك الدَّيْلُم ، فأنفذ صاحبه محمد بن سمحور ومعه هدايا إلى الحسين بن الفيرُ وزان ، وإلى وشمكير ، وجعل إلى وشمكير تدبير الحبس .

وكاتب ركن الدولة عضد الدولة يَسْتِمده ، وكُفي وشمكير بالموت ، فإنه ركب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صورة» تحريف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سبق في حوادث سنة ٣٢٤ أن أبا على بن إلياس ملك كرمان وصفت له .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ وَخَالَفُه ﴾ . وفي الكامل ٧ : ٢٧ ذكر خبره مع أولاده الثلاثة : ﴿ البِسْعِ وَإِلْيَاس وسلمان ﴾ .

فرساً أدْهَم حسن الصورة ، ونهاه مُنَجَّمه على الركوب ، فعارضه خِنْزير قد أفلت من حُرْبَة رُمِي بها ، فشب الفرس ووشمكير غافل ، فسقط على دماغه ، فخرج من أنفه دم وحمل ميتاً ، وكتب ابن العميد فى ذلك كتاباً أوله : الحمد لله الذى أغنى بالوحوش عن الجيوش ، وقال : أخذت هذا من كتاب كتبه صبى بين يدى عمر و بن مسعدة ، وقد ولدت بقرة آدميًّا ، فقال له عمر و : اكتب فى ذلك ، فكتب كتاباً أوله : الحمد لله خالق الأنام فى بطون الأنعام ، فحسد عمر و الصبى ، وخاف أن يتمم فنسير بلاغته ، فأخذ الدرج من يده .

واجتهد عزّ الدولة بسُبكُتِكين ، أن يخرج إلى الجيش لمساعدة عمّه ركن الدولة . فلم يَفْعل ، فأنفذ الفتكين ، ووصل إلى الرّي وقد وقع الغنّاء عنه .

وفى شعبان خَلَع على القاضى أبى محمد بن معروف ، ووُكَى القضاء بالجانب الغربي .

وخلع على ابن سيار ، وقُلِّد القضاء بالجانب الشرق .

وفيه تُوُفَّى أبوجعفر هارون بن المعتضد بالله .

وفي ذي الحجة تُوُفِّي مفلح الأسود ، خادم المقتدر بمصر .

وفيه قبض أبو تَغْلِب بن حمدان على أبيه ناصر الدولة ، حين كَبر وساء خُلُقه . فأيفذ إليه الخِلَع واللواء من الحضرة .

وفى هذه السنة تُوُفِّى كافور الإخشيديّ صاحب مصر .

قال أبو جعفر مسلم بن طاهر العلوى : مارأيت أكرم من كافور ، كنت أسايره يوما ، وهو فى موكب خفيف مؤيّد متنزها ، وبين يديه غلمانه ، وعدّة جنائب بمركب ذهب ومراكب فضة ، وخلفه بغال الموكب والفرش كما تكون الملوك ، فسقطت مقْرعتُه من يده ، ولم يرها ركابيه فنزلتُ من دابّتي ، وأخذتُها من الأرض ودفعتُها إليه ، فقال : يا أبا جعفر ، أعوذ بالله من بلوغ الغاية ، ماظننتُ أن الزمان يُبلغني إلى أنْ تفعل هذا . ثم ودّعني ، فلما سرّت التفت ، فإذا خلني البغال كلُّها والجنائب ، فقات : ماهذا ؟ فقالوا : أمر الأستاذ أن يُحمل هذا إليك ، فأدخلتُه دارى ، وكانت قيمته زيادة على خمسة عشر ألف دينار ، وحكاياته عن المتنى مشهورة .

وفي هذه السنة هلك سيفُ الدولة . ونصُّب غلمانُه أبنه أبا المعالى بحلب .

وغزا سيف الدولة الرُّوم أربعين غُزُّ وة ، له وعليه .

ومن شعره :

وعاتني ظُلما وفي جنَّيه الْعَتْبُ (١) تجنَّى على الذنب والذنب ذنبُه وأعرض لمّا صار قلى بكفّه فهلاًّ جَفَاني حين كان لي القلْب إذا بَرَم المولى بخدمة عَبْده تَعِيَّى له ذنبا وإن لم يكُنْ ذنبُ وكان(٢)قد ترك الشُرب لمواصلة الحرب ، فوردت مُعْنيةٌ من بغداد ، ولم يُمكِّن . أبا فراس أن يَدْعُوها قبله . فكتب إليه :

محلُّك الجوزاء أو أرفيع وصدرك الدَّهْنَاء أو أوسيع (٣) وقَلْبِكُ الرّحب الذي لم يَزَلُ للجدِّ والهزلِ به موضـــع مُ قَرْعُ العوالى جَلْ ما يسمـــعُ فأمر بعمل المجلس ، واستدعى بها والجماعة ، وبلغت الأبيات المهلَّى ، فأمر أن يُصاغَ لها لحنَّ (1).

وحُكى ان سيف الدولة ، لَمَا ورد إلى بغداد وقت تووزن ، اجتاز وهو راكب فرسَهُ ، وبيده رمحُه ، وبين يديه عبدُ له صغيرَ ، وقَصَد الفُرْجة ، وألا يُعْرِف ، فاجْتاز بشارع دار الرقيق ، على دُور بني خاقان وفيها فتيان ، فدَخل وسمِع وشرب معهم وهم لايعرفونه . وخَدموه ، ثُمَّ استَدْعي عند خروجه الدواءة ، فكتب رقعةً وتركها فيها ، ثم انصرف ففتحوا الدواءة ، فإذا في الرَّقعة ألفُ دينار على بعض الصيارف ، فتعجبوا وحملُوا الرُّقعة ، وهم يظنُّونها ساذَجَة ، فأعطاهم الصيرفي الدنانير في الحال والوقت ، فسألوه عن الرجل فقال: ذاك سيف الدولة بن حمدان.

وقال الببغاء يرثيه بقصيدة ، منها :

خلف المدائحَ بعدك التَّابِين عن أي حادثة ٍ يُعَزَّى الدِّينُ بَهُرَ العقول ولا نَراه يَكُـــون

ماكانَ في الدنيا كيومكِ مشهدٌ

<sup>(</sup>١) يثيمة الدهر١: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الشعر والخبر في يتيمة الدهر ١ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في اليتيمة : ﴿ فَأَمْرُ الْقَيَانُ وَالْقُوَالَمِنَ بَحَفَظُهَا وَتَلْحَيْنُهَا ﴾ .

جللٌ لديه وكلّ خطب دُونُ فحراكه مذْغبت عنه سُكُون فحراكه مذْغبت عنه سُكُون فيها لمنسرب الدموع مع معرف فسهول عزّك بالمصاب حُزُون يتفاضل المحزون والمحرزون كانت عليه به الخطوب تهرون

لم يبق محذُوراً فكلُّ مصيبة هب ْللهدى من بعد فقدك سلوةً أَبْقَى نَعِيْك فى القبائل لَوْعَــةً أَربيعة الفرس استجدِّى نجدةً كُنْ كأنت أسى ولكن بالحجى ولى بسيف الدولة العز الذى

# سنة سبع وخمسين وثلثمائة وزارة أبى الفضل الشيرازي

فيها قلَّد عز الدولة أبا الفضل العبَّاس بن الحسين الوزارة ، وخلَع عليه ، وأقطعه إقطاعاً بخمسين ألف دينار .

وأظهر أبوالفرج الامتناعَ عن العمل ، فألزمه ، وخَلَع عليه الدَّرَاعة .

وقال ابنُ الحجّاج ، يهنئ أبا الفضل(١٠):

فلیت لی بدرة منها مکسرة 

هَذَا لُواءُ العُلا والمجدِ قد رُفِعا والْبَدْر بَدْرُ الدُّجي للَّتمِّ قد طَلَعَا وكان بالأمس لَطْخُ دُونَ رؤيتِه فانجاب بالأمس هذا اللَّطْخُ وانقَطَعًا فاليوم أصبح شَمْلُ الخوفِ مِجتَمِعاً يشكو الشَّباب وشملُ الأمَّن مجتمعا قد أذعن النَّاسُ وانقادُوا لسيِّدهمْ فَمَنْ تحرِّك منهمْ بعدها صُفِعًا فديتُ مَنْ لمأكن بالغمض مكتجلاً خوفاً عليه ولا بالْعَيْش منتفعا حَتَّى كَفِي الله مولانًا وحَيَّب مَنْ سغى عليه وفي أيامه طَمِعا ومرّ بى سائراً فى موكب كِلِسب لو جَلْجَل الرَّعدُ في قُطْرَيْه ماسَمِعا مضى على وقلبي طائرٌ جَزَعاً أخشى العِثار على مولاي أن يَقَعا ألف وسائرها ضَرْب كما طبعا نَثرت منها الصحاح الدّق والقطعا والضرب فى البيت عندى كنت أرفعه فإنه جوف بيتي ربَّما نَفَعا ولو تلوح من مولاى لى فسرج تربُّ غلَّتها ثم الصَّحاح معا لكنْ أُبِقَى لنفسِي ما أعيش بــه فإنّ رزق مرفوعٌ قد انقطعـــا

وكانَ الحبشيُّ بن معزِّ الدولة ، قد تغلُّب على البصرة فانحدر الوزير أبو الفضل إلى الأهواز ، واستخلَف أبا العلاء صاعداً ، وكاتب الحبشيّ يسكّنه ويأمره بإنفاذ مال ، فأنفذ إليه مائتي ألف درهم ، فأنفذها الوزيرُ إلى عِزْ الدولة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأبوا.

ثم ظفر الوزير بالحبشيّ ، وأمّنه وأنفذه إلى عَمُه ركن الدولة ، واستخلف على الْبَصِرة المرزبان بن عزّ الدولة .

وفي ليلة النصف من شعبان ، ماتِ المُتَّقى لله إبراهيم بن المقتـــدر بالله في دارِه التي على دِجْلة ، المعروفة بابن كندا حميق ، ودُفِنَ في دارتُحَاذيها .

وفي شوّال قَدِم أبو أحمد الشيرازي من شيراز ، فأخبر أنَّ عَضُد الدولة توجّه إلى كرمان لينزعها من يد اليسَع ، وخطب بنت عز الدولة للأمير أبي الفوارس بن عَضُد الدولة ، وكان الخطيب في العَقْد أبا بكر بن قريعة ، وثبت وكالة أبي أحمد عند ابن معروف ، من عَضُد الدولة ، بَعقدَ النكاح لابنهِ لصغره ، وكتب كتابين من نِسُخْة ِ واحدة على صداق مائة ألف دينار :

وورد الخبر بوفاة الحسن بن الفيرزان بالبلاد الَّتي تغلُّب عليها من جُرجان . وفي هذه السـنة تُوفِّي أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني ، صاحب الأغاني ، وهو من ولد مروان بن محمد الأموى ، ومولده سنة أربع وثمانين ومائتين ، ولم يُعْرَف أمويٌّ يتشيّع سواه ، وله في المهلّنيّ تهنئة بابن ولد ٍله من سُرِّية روميّة :

أَسْعِد بمولود أتاك مُبَساركا كالبدر أشرق جُنْح لَيْل مُقْمِر(١) سعدٌ لوقت سعادَة إجاءت به أُمِّحَصانٌ من بَنَاتَ الأصفر مُتَبجِّح في َذِرْ وَتِي شَرَفِ الْوَرَى بين المهلّب مُنتماه وقَيْصَر شمس الضحي قُرِنتْ إلى بدرالدُّجي حَتَّى إذا اجتمعتْ أتَتْ بالمشترى ويروى أن المهلبي ، دخل إلى تُجْنِي ، فلما رَاها تمثل :

فما أنس لاأنس إقبالهـــا وقد بَرَزَتْ مثلَ بدر السما(٣) سماً في العلوِّ علوًّا وتَــــم على رأسهــــا مِعْجَرٌ أزرق

وتَمِيس كغصن سَقَتُهُ الرُّهُمُ (٢) وفي جيدها سُبْحَةٌ من بَرَمْ (١)

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٣: ٩٦.

 <sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر : ٣ : ٩٨ ، وفيها « سفتة الديم » .

<sup>(</sup>٣) اليتيمة: «بدر الدجي ».

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> البريم : جبل فيه لونان مزين بجوهر تشده النساء على الوسط والعضد .

ولم تَرْتِقَب لطلوع الرِّقيب ولم تحتشِمْ من حُضُورالْحشم (١) لقد سؤتني يانظام السَّرُور وأسقمتْني يا شِفَاء السَّقَبِمُ مُ الكَرِور وأسقمتْني يا شِفَاء السَّقَبِمُ مُ الكَرِور والخلك مسئولة عن أمسم 

أهذا ۚ المـــــزارُ أم الازورا

فقالت له تُجنى : تتمثلٌ بشعر قائله ولاتزُيل شَعَتُه ، قال : ومَنْ هو قائله ؟ قالت : الأصبهاني ، يمدحك به ويقولُ فيه :

فداؤك نفسي هذا الشُّتَاء عَلَيْنَا بِسُلْطَانِه قِدْ هَجَ مِ ولم يبق من سنتى دِرْهَ مِ وَلا مِنْ ثِيابِيَ إِلاَّ رِمَ مِ مَ الْهِ مِنْ ثِيابِيَ إِلاَّ رِمَ مِ مَ وَلَا مِنْ ثِيابِيَ إِلاَّ رِمَ مِ مِنْ يَوْثُرُ فِيها نسيمُ الْهَ مِ وَانْتَ الرئيس ونحنُ الحَدَمُ فَأَنْتَ العِماد ونَحْنُ العَفَاةُ وَأَنْتَ الرئيس ونحنُ الحَدَمُ فأم له عال .

<sup>(</sup>١) اليتيمة : ﴿ لطلوع الحشم » .

### سنة ثما ن وحمسين وثلثمائة

في الحرّم مات أبوأحمد الفضل بن عبد الرحمن بن جعفر الشِّيرازيّ ، ومن شعره . أهلاً وسهلاً بالحبيب السندى يصفيني السسود وأمنفيه محاسنُ الناس الّتي فُرِّقَستْ فيهم غَدَتْ مجموعةً فيسه قد وَضَح البدر بإشراق من عبده أفديه أحميه وقلت لسه من عبده أفديه أحميه وقلت لسه وفي هذه السنة أتى الهجريُّون عين التَّمْر ، فتحصَّن منهم صنبة العيني بشفاثا ، فاستاقُوا المواشي وانصرفوا .

وأتى ملك الروم طرابلس ، فأحرق رَبَضها ، وأخذ من بلدان الساحل مائة ألف شابً وشابَّة ، وعَزَم على قصد بَيْت المقديس ، فهاب القرامطة ، وقد كاِنُوا نزلوا الشام ، وأوقعوا بابن عبدالله بن طُغْج .

وفى جمادى الآخرة مات الأمير أبوجعفر بن الراضى بالله ، وكان نازلاً بالرُّصافة . وفيه كُثْرُ ببغداد موت الْفَجْأة .

وبلغ الكُرّزيادة على تِسْعِين ديناراً .

ولم تزدْ دجلة والفرات والنَّهر وان في هذه السنة .

وفى هذه السنة خُطِب لعضُد الدولة بسجستان ، واستخلّف على كرِمان ابنه شير زيل ووجَد الأكراد فى جبل جلود الوقيعة ، بسيل كثيف عزار ج<sup>(١)</sup>، معقود فيه مال وصِياغات ودراهم ، فى كلِّ درهم منها خمسة دراهم ، وفى أحد وجَهْيه صورة بقرة ، وعلى الوجْه الآخر صورة إنسان وعليه كتابَة روميّة .

وكان أبوتغلب قد سلّم إلى أخيه حمدان الرّحبة ، ثم أساء إلى وكلائه ، فكتب إليه حمدان يَحْلِف بطلاق ابنه سعيد بن حمدان ، وبكلّ يمين أنه إن أحوَجَه استعان عليه بالدَّيْلَم ، فإن انتصف وإلَّا استعان بالقرامطة ، فإن بلَغ غَرضاً وإلا استعان بملك الروم ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

فكان جوابُ ذلك من أبي تغلب ، أن قَبضَ ضِياعه ، وطردُ وُكلاءه ، وأنفذ أخاه أبا البركات ، فانتزع الرحبة من يد حَمْدان .

فدخل حمدان بغداد في شهر رمضان ، وتلقَّاه عزَّ الدولة وسُبُكْتِكِين في مَيدان الأشنان ، وأنزله في دار ابن رزق الكاتب النصراني ، وحمل إليه مائة وخمسين ألف درهم ، وثلثمائة ثوب ، أصنافاً من ديباج وعتابيّ ودَبيتي ، وثلاثين رأساً بغالاً وخيالاً وجمالاً وسَبِع مراكب ذهباً ، وكاتب أخاه يُسفر في الصُّلح بينهم ، فَتَمُّ ذلك ، ولاَّ خرج شَّعه عزَّ الدولة ، وحمل الله أكثر مما حمله أولاً عند قدومه .

وحُكى أنَّه يوم دخوله صدم سبكتين العجم أحَد القوَّاد ، فقتلَه ، ورضخ فرسه صاعداً فاعتلُ ، فلمَّا وصل وافاه القاضي أبوبكر بن قريعة مُسَلِّما ، فقال حاجبه: إِنَّ الْأُمير نائم ، فعاد فلقيه إنسان ، فقال : من أين جاء القاضي ؟ فقال : أتانا حمدانُ وافداً ، لأخيه مباعداً ، فَقَتَل قائداً ، ورضخ صاعِداً ، وظلَّ راقداً .

وقال ابن ناته في حمدان قصيدةً ، منها:

إليك صَحِبْنًا اليومَ تُرْعَدُ شمسه وحيرة ليل أسود النجم فاحم ودهرا سمت حِيتانُه في سمائه وأنجُمه في بحرِه المتلاطــــم إلى صدّه أن يستخف عتابنا وما الظلم فيه غير شكّوى المظالم تكون بها أنفاسنا وحديثنـــا مدائح حمدان المليك الْقُماقِم فتى لم تُرق مساء الشبيبة شَعْرَهُ على البخدِّ حتى رام شمَّ المراوم ِ أخو الحرب يَثِني جيدَها وهو صارمٌ ويَسْلُمُ منها والْقَنَا غيرُ سالــــم إذا السيف لم يستنزل الهام لمعُهُ فما هو من آرائه والعزائــــــم لَيهنيك جَدُّ يُفلِّق الصخرَ جَدُّه ويهتك صدر الجحفل المتلاطم إنَّكَ لاتلقى الندى غير باسم إليه ولاصَرْف الرَّدي غيرى حازِم ِ

فتى لايرى أن الهموم مصائب وأن سرور العيش ضربة لازم ويرحم من أسيافه كلَّ راحــمَ

وسار حَمْدانَ عن بغداد ، وخلَّفُ حَرَمه وأولاده ، وشيَّعه عزُّ الدولة ، فَلَمَّا وصلَ إلى الرحبة ، عاد الخُلف بَيْنه وبين أخيه ، وأنفذ أبو تَغلبِ أخاه أبا البركات ، فانتزع الرحبة من يد حَمْدان ، وسار حمدان عنها في البّر إلى تدمر ، فنفذ زاده ، ولحقه عطشٌ شديد ، فعاود الرَّحبة ، ودخلها من ثلَم عَرَفها ، وقد ترك أبو البركات أصحابَه فيها ، وأصعد إلى الرَّقة ، فاستولى حمدان على ذخائره وأمواله وأصحابه .

فبلغ ذلك أبا البركات ، فانحدر ، فتلقّاه حَمْدان وعُدّته قليلة ، وقال لأصحابه : لا بدّ من الصبر ، فقاتل فنُصِر ، وقتل أبا البركات ، وأنفذه إلى أخيه أبى تغلب فى تابوت فكفّن بسلّ توبة ، واعتذر بأنه دفع عن نفسه بقتله ، فقال أبوتغلب : والله لألحقنّه به ولو ذهب مُلْكى .

وقبَض أبوتغلب على أخيه أبى الفوارس محمد ، صاحب نَصيبين ، وعَرَف أنه وافق حمدان على الْفَتك به .

ولمّا عرف هبة الله بن ناصر الدّولة ماجَرى على أبى الفوارس ، ثار به المرار ، وأنكرَ فِعْلَ أبى تغلب .

وكتب الحسين بن ناصر الدولة إلى أخيه أبى تَغْلب ، وهو صاحب الحديثة يقول : إنَّ الله قد وفَّق الأميرَ فى أفعاله ، ونحن وإن كنّا إخوة ، فنحن عَبيد ، ولو أُمرنى بالقبض عليه لفعلت ، فقال أبوتغلب : هذا كتاب مَنْ يريد أن يَسْلَم .

وانْحدر حمدان وأخوه أبوطاهر إبراهيم إلى بغداد .

وكان عزّ الدولة بواسط فانحدرا إليه فتلقاهما ، ونزل حِمْدان دار أبى قرة ، وأنزل أباطاهر إبراهيم في دار أبى العباس بن عروة ، وحمَل إليهما هدايا كثيرة ، وأصعدا معه إلى بغداد .

وفى شهر رمضان قَدِم الوزير أبوالفضل العباس بن الحسن من الأهواز وتلقّاه عزّ الدولة وأصعد إلى بغداد.

وفيه مات أبو الحسين الكوكبي العلَويّ الذي كان يتقلّد نقابة الطالبيين .

وفى ذى القعدة انحدر أبو إسحاق بن معزّ الدولة إلى دار السلطان ، و وصل إلى المطيع لله وعقد لعضد الدّولة على كِرْمان ، وأنفذ إليه الخِلع واللّواء والطوْق والسّوارَيْن .

وفيه نَقَل عزّ الدولة أباه معزّ الدولة إلى تربة بُنِيَتْ له بمقابر قريش ، بعد أن كفّنه وطيّبه ، ومشى بين يدى تابوته الوزير أبو الفضّل ، والرئيس أبو الفرج والأمراء من الدَّيْلم والأتراك .

ومُلَك الرّوم أنطاكية يوم النَّحر .

# سنة تسع وخمسين وثلثمائة

فيها فتح الرَّوم منازكردم ، من أعمال إرمينيَة بالسَّيف .

وفى شهر ربيع الأولّ صُرِف القاضى أبوبكر بن سيار عن القضاء فى حريم دار الخلافة ، وتولّاه أبومحمد بن معروف .

وفى هذه السنة أقام أبوالمعالى بن سيف الدولة الخطبة فى أعماله وأعمال فرعونة للخارج بالمغرب .

وفى آخرها قُبِض على الوزير ابن أبى الفضل الشيرازي ، وتولى الوزارة مكانه أبوالفرج محمد بن العباس بن فسانحس ، وقال ابن الحجاج يَمْدحُه :

يا وزير راً بنوه طل عت أنجم العسدى صحن خد تى لأرض نعل ك ياسيدى الفيدة الفيدة بك عامت معن الفيدى الفيدى الفيدى الفيدى الفيدى الفيدى الفيدى الناسوا لله وقد أصبحت سدى وسَمِعْنا فيها النِّسدا على الجُودِ والنَّسدَى فأما أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازيّ ، فمولده بشيراز سنة ثلاث وثلثائة .

وورد مع معز الدولة بَغداد ، وناب عن المهلّي ، وصاهره على بنته زينه من تُجنّى ، وكان ذلك سبب تقدّمه ، ثم فسد مابينهما. وكان واسع المروءة والصدر ، وداره على الصَّراة ودِجُلة ، وهي التي كانت بستاناً لنقيب النقباء الكامل ، وانتقلت إلى الفضلوني ، وأنفق عليها أبو الفضل زائداً على مائة ألف دينار ، ثم احترقت ، فأمر عضد الدولة بسطها بستاناً.

وعمل دعوة لمعزّ الدولة ، وجعل فى وسط السماط قصوراً من السكر، فيها مخانيث أغان يغنُّون ويرقصون ولا يشاهَدون ، وقطع دجلة من فوق الجسر إلى دار الخلافة بالقُلُوس (١) الغلاظ وطرح الورد فيها حتى ملأها ، وغطَّى دِجْلة

ولم ينزل بغدادَ قَيَّانٌ إلَّا أحضره ، وذلك في سنة أربع وخمسين وثلثيائة .

<sup>(</sup>١) القلوس : حبال السفن الغليظة .

فلمّا كان فى سنة خمس وخمسين ، قال له معزّ الدولة : يا أبا الفضل ، تلك الدعوة فريدة بلا أخت ؟ فقال : بل هي في كلّ سنة .

وعمل دعوة أنفق فيها ألني ألف درهم ، ووهب فيها جوارى وغلماناً وأتراكاً وضياعات واستعدّ بعد عملها عند الشوائين ألف جمل مشوىً .

وحمل إلى أبي الفضل أصحابه ما أمكنهم من الهدايا .

وكان لأبن الحجاج كُمَيتُ (١) فأراد أن يقودَه ، ثم خاف أن يقبِّله ، فكتب إليه : وصاحب لى أمس شار وتسه كيف ترى لى اليوم أن أفعلا فقال قُدْ هذا الكُميَتُ السذى قد جمع الحسن وقد أكمسلا فقلت لا والله لاقُدْتُسسه أخاف باأحمق أن يَقبَسلا

وأمّا أبو الفرج محمد بن العباس بن فسانحس ، فمولده بشيراز سنة ثلاث وثلمائة ، وورد مع مـزّ الدولة في ذي الحجة سنة ثمان وثلمائة .

وأبوه مِن أصحاب النعم الوافرة بفارس ، صادره عماد الدولة على ستمائة ألف دينار . وقال : إلى كسبت معه خمسين ألف ألف درهم ، وجاء مع معز الدولة إلى بغداد ، وولأه الزمام على المهلبي ، وتُوفِّق سنة اثنتين وأربعين ثلثائة ، وتكفَّل المهلبي بأمر ابنه ، حتى رَد إليه الديوان .

<sup>(</sup>١) الكميت من الخيل:ما كان لونه بين الأسود والأحمر.

# سنة ستين وثلثمائة

في صفر لحقت المطيع لله سكنه ، استرخى فيها جانبُه الأيمن ، وثقُل "لسانه . وفيه تُوفَّى أبوالفضل محمد بن الحسين بن العميد ، كاتب ركن الدولة ، فاستكتب مكانه أبا الفتح ، ووالدُّه أبوعبد الله العميد ، كان يكتب لمزداويج بن زيار ، ولأخيه

ورتّب ركن الدولة أبا الفضل بن العميد ، مع عضد الدولة ، فهذّبه وأدبه ، ثم تغيرٌ ا عليه ، فحلف ألا يقيم بفارس ، ومضى إلى ركن الدولة ، ومات بالرى ، وقدم عليه المتنبي وهو بأرجَّان فمدحه بقصيدته التي أولها :

باد ٍ هَواك صَبَرْت أم لم تَصْبِرًا وبكاك إن لم تَجْرِ دمعُك أوجري ١٠)

[ و ] منها :

فدَعاك حسّدُك الرئيس وأمْسكُوا ودعاك خالقُك الرَّئيس الأكبرَا خَلَفَتْ صِفَاتُكُ فِي العِيونِ كَلامَه كَالْخَطِّ يَمَلاً مِسْمَعَيْ مَنْ أَبْصِرا

- قال ابن جنّى : أي ، فَكَما أنّ الخط يقوم لقارئه مقام ما تسمعه أذَّنه ، فكذلك مايشاهدَ من فضلك ، يقوم مَقامَ خالقِك \_

مَنْ مبلغ الأعراب أنى بعدَها شاهَدْت رسطاليس والإسكنْدرا ومَلِلْتُ نَحْر عشارَها فأضافني مَنْ يَنْحُرُ البِدَرِ النَّضار إذا قَرَى (٢) وسمعت بطليموس دارس كُتْبهِ متملَّكا متبدِّياً متحضِّراً أى جَمع المُلوكيَّة والبدويّة والحَضَريّة ، ونصب دارس على الحال .

ولقيتُ كلَّ الفاضلِين كأنَّما ردّ الإلهُ نفوسَهُمْ والأعْصُرا أى اجتمع في زمانه الفُضلاء المتقدمون .

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوانه ١٦٠ - ١٧٢

<sup>(</sup> ٢ ) العشار: جمع عُشَرًاء وهي التي أتى لحملها عشرة أشهر. والبدر: جمع بدرة ؛ وهي التي فيها عشرة آلاف. والنضار: الذهب.

نُسِقوا لنا نَسْقَ الحساب مقدَّما وَأَتَى فَلَالِك إِذَ أَتِيت مُؤخَّسِراً (١) - أَى مضوا مثل الحساب الذي يُذكر تفاصيله ، ثم يقال في الأخير: والجميع كذا ، فلمّا جئت أنت آخرَهم ، كُنت كأنك جملة التفصيل

یالیت باکیهٔ شجانی دمعُها نظرت ایك كما نظرت فتعذرا شجانی أحزنی ، يقول : لیت من بكی لفراقك ، نظر إلیك فیعذرنی ، ونصب فتعذر علی التمنی .

وترى الفضيلة لاتردُّ فضيلة الشمس تُشْرِق والسَّحاب كَهُورا - الكَنَهُور: القطع من السحاب ، أى وترى الفضيلة فيك مشرقة ، غير مشكوك فيها ، كما ترى الشمس إذا أشرقت ، والسحاب إذا كثر ، ونصب الشمس والسحاب بفعل مضمر تقديره : ترى برؤية فضائلك الشمس والسحاب ، ونصب فضيلة على الحال -

أَنَا من جميع النَّاس أطيبُ منزِلاً وأَسَرُّ راحلةً وأرْبِحُ مَنْجَ ــراً ووصله ابنُ العميد لهذه القصيدة ، بثلاثة آلاف دينار .

وقال يودّعه من قصيدة:

تَفَضَّلَتِ الأيام بالجمْع بَينَنَا فلمَّا حمِدْنا لم تُدْمِنَا على الحمْدِ (٢)

- أى لم تَدُم على حمدنا ، وجعلَ الحمد منها جميعاً ، لأنَّ كُلَّ واحدٍ منا أحبّ لقاء صاحبه وكرة فراقه -

جَعَلَٰنَ وَدَاعِي وَاحداً لثلاثـــة جمالِك والعِلْمِ المبرَّحِ والْمَجْدِ المبرِّح : الله يكشف حقائق الأمور من قولهم : بَرَح الخفاء، أى انكشف الأمر –

وقد كنتُ أدركتُ الْنَي غير أنَّنِي يُعيِّر نِي أهل بإدراكها وَحْدِي

<sup>(</sup>١) في شرح العكبرى عن الواحدى : «جمع لنا الفصحاء في الزمان ومضوا متنابعين متقدّمين عليك في الوجود كفلماً أتيت بعدهم كان فيك من الفضل ما كان فيهم مثل الحساب يذكر تفاصيله أولاً ثم مجمل تلك التفاصيل فيكتب في آخر الحساب : « فذلك كذا وكذا كا فيجمع في الجملة ما ذكر في التفصيل ، كذلك أنت جُمع فيك ماتفرق فيهم من الفضائل والعلم والحكمة » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢ : ٦٩ .

- أى أدركت بلقائك المُنى ، إلا أنّ أهلى يعيِّروننى كيف لم أشاركهم فى ذلك - وكلّ شريك فى السروربِمُصْبَحِى أرى بَعْده مَن لايَرى مثلَه بعدِى أى كلّ مَنْ يشاركنى فى السرور بقدومى يَرَى ما أفدْتَنِيه .

فُجْد لِي بقلب إِن رحلتُ فإنَّني مُخلِّف قَلْبِي عند مَنْ فضلُه عندي

قال ابن الصابى : قيل إن ممّا نفَق به ابن العميد على ركن الدولة ، أن ركن الدولة أراد أن يحدث بناء بالرّى ، واختار له موضعاً ، وكانت فيه شجرة ، ذات استدارة عظيمة ، وعروق نازلة متشعبة ، فقد لقلعها وإخراج عروقها جملة كثيرة ، ولم تقع نقتُه بأنّها تُسْتَأصل استئصالاً قاطعاً ، فقال ابن العميد : أنا أكنى الأمير هذه الكُلفة ، وأقطع هذه الشجرة بعروقها بأهون شيء ، في أقرب أمد ، وأقل عدد .

فاستبعد ذلك ركنُ الدّولة ، وقال من طريق الإزراء : افعل ، فاستدعى حبالاً وأوتاداً وسلك هذا السلك المعروق فى جَرّ الثقيل ، فلمّا رَبّ مارتّبه ، ونصب مانصبه ، أقام نفراً قليلاً حتى مدّوا ، ومنع أن يقف أحد على جُرُ بّان الله عَر من وشوج أصولها ورسوخ عروقها .

ووقف ركنُ الدولة فى موكبه ينظر ، فما راعهمْ إلا تَزَعْزع الأرض وانفتاحها وانقلابُ قطعة كبيرة منها ، وسقوط الشجرة منسلّةً بجميع عُروقها ، فتعجّب ركن الدولة من ذلك ، واستظرفه واستعظمه ، ونظر إلى أبي الفضل بعين الجلالة .

وهذا أمر لا يعظُم عِنْدَ مَنْ يعرف الحيلة فيه ، والطريقَ المقصود إليه .

ومن شعر ابن العميد يذكر حال حبيب له بعد :

هَبِيــه كما قال العذولُ هَبِيــه أما آن أَنْ تُعْضِى العواذلُ فيه (٢) دَعِيه ولاترضي لإتلاف جسْمِه أفانين إن لم تُفْنه سَتُريــــه إذ اعتلقت كنّى خليلاً تعرّضَت له نُوبُ الأيام تسلّبُنيــــه

وفى شهر ربيع الأول وصل أبو الحسن على بن عمرو بن ميمون ، وقد ثَبَتَتْ وَكَالَتُه عند القاضى أبى محمد بن معروف بن أبى تغلب ، وتزّوج له بنت عز الدولة

<sup>(</sup>١) الجربَّان : غمد السيف ، ولعلَّ المراد قشر الشجرة .

<sup>(</sup>٢) انظر اليتيمة ٣: ١٥٩.

[ بختيار] (١) ، وسَّهَا ثلاث سنين على صداق مائة ألف دينار ، وكنَّاه الخليفةُ أبا تغلب ، وجدَّد له ضمانَ الموصل ، وسائر أعماله بديار ربيعة ومُضَر في كلِّ سنة بألف ألف ومائتي ألف درهم .

240

ووصل ابن عمرو إلى المطبع لله مع أبي عمر محمد بن فسانحس الخازن ، حتى سلَّم إليه الخِلَع لصاحبه والسَّيف.

وانحدر الوزير أبو الفرج إلى الأهواز ، فشرع أبو الفضل الشيرازيّ في الوزارة ، فتمَّ ذلك له .

وأنفذ عزُّ الدولة بَمنْ قَبَض على أبي الفرج بالأهواز ، وقبض على أخيه أبي محمد الخازن ببغداد ، وأطلق أبا الفضل من اعتقاله بدار أبي الفرج ، فكانت وزارة أبي الفرج ثلاثة عشر شهراً وثلاثة أيّام .

# وزارة أبى الفضل العباس ابن الحسن الشيرازي الثانية

قال التُّنُوخِي : كُنَّا جلوساً في دار أبي الفضل الثانية ، ننتظر خروجه حتى يُخْلَعُ عليه ، وكان معنا ابن الحجاج ، صاحب السُّفَه في شعره ، فأنشدنا مديحاً لأبي الفضل منه :

ياسيِّداً طلعتُه لم تَــــزَلْ أشهى إلى عيني من النَّوْم لم تَظْلِم القوم وحاشاك أن تُنسب في الظُّلم إلى القـــوم جازيتَهم مثلَ الذي أسلفُ وا في الدّار والمجلس والْبَوْم وكان معنا ابن زنجي حاضراً ، فأنشدنا أبيات ابن رزيق :

فلا يكن ذُلُّنا فيه لك الْغَرَضا فاسْمَعْ مقالِي ولاتغضَبْ علَيَّفَمَا أبغى بنصحِك لامالاً ولأعرَضَا سواك قد نال مُلْكاً فانقضى ومضى هذى الوسادة كانالعز فانقرضا

إنا لقِينا حجاباً منك أعرضنا الشُّكْرُ يبقى ويفْنَى ماسواه فكُمْ في هذه الدّار في هذاالرِّواق على

<sup>(</sup>١) في تجارب الأمم ٢ : ٢٨٣ : « وفي هذه السنة ورد حاجب لأبي تغلب بن حمدان وهو عدّة الدولة فعقد مصاهرة بين أبي تغلب بإحدى بناته وبين عزّ الدولة بختيار » .

وهذه الأبيات قالها أبو محمد بن زُرَيْق ، وقد أتى إلى باب الكوفى ، وقد استكتبه بَجكم ، وعزل ابن شير زاد ، وأنزِل الكوفى دار ابن طومار بخان أبى زيادة ، وكانت من قبل ديواناً لابن شير زاد ، فجاء ابن زُرَيْق (١) فحجب عن الكوفى ، فقال لحاجبه حين أنشده الأبيات : ويلك ! أما كان له أسوة بَمنْ دخل ، ولكنّك أردت أن يُمزِّق عرضى ، ويواجهنى به ، وَرفَق بابن زريق ، ولم يَزَلْ به حتى جلس ورضِي .

وفي رجب ، تقلُّد ابنُ معروف ٍقضاء القضاة .

وانحدر عز الدولة والوزير أبوالفضل لمحاربة عمران ، وأقام أبوالفضل لحربه . ولابن الحجاج في ذلك ، وقد كسر عمرانُ عسكرَ الوزير غير مرة ، أنشدني ذلك شرف المعالى ابن أيوب ، وكان أحسن الرؤساء محاضرة ، وأجملهم معاشرة ، وكم له مِنْ مكارمَ أجزلَها وكم لبيته من مناقبَ أثلَها :

إِن عمران مذنَشَا النَّصْرُ فينا قد صَفَعْنَا قَفَاه حتى عَمِينا قال قوم حِرِم مَنْ صفعوه قلتُ لابل حِرِمٍّ مَنْ يعنيا في أبيات.

وقام أبو الفضل يحارب عمران سنة ، حتى ملك تله ، فانتقل عمران إلى هوكولان . وفي هذه السنة قُبِض على أبى قرة بالجامدة ، وحُمِل إلى جنديسابور ، فمات تحت المطالبة ، وكان قد نقل القبَّة التي على قبر الوزير القاسم بن عبيدالله ، وهي قُبةُ مشهورة بالشؤم، ونصبها على مجلس في داره ، وكان القاسم قد تَنَوَّق في عَمَلها ، ودُفن تحتها حين تَمَّت .

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : « ابن رائق » وانظر ما يلي .

### سنة إحدى وستين وثلثمائة

فى شهر ربيع الأول ، خُلِع على أبى أحمد محمد بن حفص بواسط ، وقلّد الديوان مكان أبى قُرّة . وانحدر عزُّ الدولة إلى البصرة .

وفيها مات أبو القاسم سعيد بن أبي سعيد الجَنانيّ بهَجَر ، وعَقَد القرامطةُ لأخيه أبي يعقوب ، لم يبق من أولاد أبي سعيد غيره .

وفى هذه السنة صالح ركن الدولة وابنه عضد الدولة صاحب حراسان ، على أن يحملا إليه مائة وخمسين ألف دينار .

وتزوّج صاحب حراسان بنتَ عضد الدولة ، وتوسط الأمر عَابد .

وفى شعبان قَبِل ابن معروف شهادةً أبى طالب بن الميلوس العلوى .

وفى شهر رمضان ، تُوُفِّى عيسى بن المكتفى بالله .

وفيه تُوفِّى أبو الغنائم الفضل بن أبى محمد المهلبيّ بالبصرة ، وحُمِل تابوته إلى يغداد .

# سنة اثنتين وستين وثلثمائة

خرج الدمستق فى جموع كثيرة إلى بلاد الإسلام ، فوطئها وأثر الآثار القبيحة فيها ، واستباح نصيبين ، وأقام بها خمسة وعشرين يوماً ، وأنفذ إليه أبو تغلب مالا هادَنه به .

وأتى المستغيبون من أهل تلك البلاد إلى بغداد ، وضجوا فى الجامع ، وكسرُوا المنابر ، ومنعوا من الخطبة ، وصارُوا إلى دار المطيع لله ، وقَلعوا بعض شبابيكها .

وكان عزّ الدولة بالكوفة ، فخرج إليه أبوبكر الرازى ، وأبو الحسين على بن عيسى الرُّمَّانى ، وأبو الحسين على بن عيسى الرُّمَّانى ، وأبو محمد الدّاركى وابن الدقّاق ، فى خَلْق من أهل العلم والدين ، مُسْتَنْفرِين و بخوه على حرب عمران بن شاهين ، وصرف زمانه إلى القبض على أرباب الدواوين وعدوله عن مصالح المسلمين .

فأدًى اجتهاد أبى الفضل الشيرازى ، أن قال للمطيع لله : يجب أن تُعطَى ماتصرفه فى نفقة المجاهدين ، فقال المطيع لله : إنما يجب على ذلك ، إذا كنت مالكاً لأمرى ، وكانت الدّنيا فى يدى ، فأمّا أن أكون محصوراً ليس فى يدى غير القوت ، الذى يُقصِّر عن كفايتى ، فما يلزمنى غَزْ وُولاحج ، وإنما لى منكم الاسم على النبر ، فإن آثرتم أن أعتزل اعتزلت .

والتُزم له بعد ذلك أربعمائة ألف درهم باع بها أنقاضَ داره وثيابه .

ثم وصل الخبر بأنّ الدَّمستق قصد امِد ، فخرج إليه واليها هزار مرد ، مولى أبي الهيجاء بن حمدان ، وانضم إليه هبة الله بن ناصر الدولة ، وساعدهم أهلُ الثغور ، فنصرهم الله تعالى ، وكثر القتل والأسر لأصحاب الدُّمستق ، وأخذِ مأسوراً ، وذلك في ثاني شوال .

وكان أكثر السبب في خذلان الله تعالى للرّوم أن هِبة الله تعالى متقدِّمَهم في مَضِيق ، وقد تقدّم عسكره ولم يتأهَّب ، فكانت الحال في أسره كما وصفنا .

وكتب أبو تغلب كتاباً إلى المطيع لله ، يخبِره بالحال ، وكتب الصابى الجواب عنه ،

وهو مذكور فى رسائله . ومات الدّمستق من جِراح به .

وفى شعبان قتلت العامة والأتراك خَمَاراً صاحب المعونة برأس الجسر من الجانب الشرق ، وأحرقوا جسده ، لأنه كان قد قتل رجلاً من العوام ووكى مكانه الحبشى ، فقتل أحد العيّارين فى سوق النخّاسين ، فثارت العامة وقاتلته ، وأنفذ أبو الفضل الشيرازى حاجبَــه صافياً لمعاونة صاحب الشّرطة ، وكان صافى يَبْغض أهلَ الكرخ ، فاخترق النخّاسين إلى السماكين ، فذهب من الأموال ما عظمُ قدره .

وأحرق الرّجال والنّساء في الدّور والحمّامات . وأُحْصِى ما احترق فكان سبعة عشر ألفا وثلثائة دكان وثلثاثة وعشرين داراً ، أجرة ذلك في الشهر ثلاثـة وأربعون ألف دينار واحترق ثلاثة وثلاثون مسجداً .

وكلَّم أبو أحمد الموسوى أبا الفضل الشيرازي ، بكلام كرِهَه ، فصرفه عن النَّقابة ، ووكى أبا محمد الحسن بن أحمد بن الناصر العلوي .

وركب أبوالفضل إلى دار ابن حفص التى على باب البركة ، وأحضَر التّجارَ وطيَّب قلوبهم ، فقال : له شيخ منهم : أيّها الوزير أريتنا قدرتك ، ونحن نؤمل من الله تعالى أن يُرِينا قدرتَه فيك ؛ فأمسك أبوالفضل ولم يُجِبه ، وركب إلى داره .

# نزول الخارج بالمغرب بمصر

وكان جوهر صاحب الخارج بمصر ، قد أتى مصرَ ، وأقام الدعوة لصاحبها وبنى له قَصْرَه ، وأتاها أبوتميم معدٌ بن إسماعيل ، الملقّب بالمعِزّ فنزَلها .

وفى سادس عشر ذى القعدة خُلِع على إسحاق بن معزّ الدولة من دار الخلافة بالسيف والمنطقة ، ورسم بحجبة المطيع لله على رسم أخيه عزّ الدولة فى أيام أبيه ، ولقّبُ عُمْدة الدولة .

وفى سادس ذى الحجة قُبِض على أبى الفضل الشيرازى ، وقد كَثَرُ الدعاء [عليه] فى المساجد والبيع والكنائس ، وقد ذكرنا مصادراته للمطيع لله ، وإحراق غلامه الكرخ ، وما بت من المصادرات ، وسُلِّم إلى الشريف أبى الحسن محمد بن

عمر ، فأنفذه إلى الكوفة ، فسُقِى ذَرارِيح (١) في سكنجيين ، فتقرَّحت مثانَتُه ، ومات من ذلك .

قال أبوحيًان : قيل له فى وزارته الثانية : كنت قد وَعَدَّت من نفسك ، إن أعاد الله يدك إلى البسطة ، وردَّ حالك إلى السّرور والغبطة ، أنّك تُجْمَل فى المعاملات ، وتنسى المقابلة ، وتلقى وليَّك وعدوَّك بالإحسان إلى هذا والكف عن هذا ! فكان جوابه مادلَّ على عُتُوه لأنه قال : أما سمعتم قول الله تعالى : ﴿ وَلُو رُدُّوا لعادُوا لما نُهُوا عنه ٢٠ فما لَبَث بعد هذا الكلام إلا قليلا حتى أورد ولم يُصدر ، ولم يَنْعش بعد أن عَثَر ، وتولى ابنُ بقيَّة مصادرته ، فصادره على مائة ألف دينار .

### وزارة أبى طاهر بن بقيّة لمعزّ الدولة

كنّاه الخليفة ، وخلّع عليه ، ولقبّه الناصح ، وكان يخدم فى مطبخ معزّ الدولة ، حتى خدم أبا الفضل الشيرازى ، وكان واسَع النفس ، وكانت وظيفته فى كلِّ يوم ألف رطل ثلجاً ، وفى كل شهر أربعة آلاف مناً شمعاً ، وكان يفعل كما يفعل وزارء الخلفاء ، من الجُلُوس فى الدسوت الكاملة ، ويضع وراء مجلسه أساطين الشمع ، وبين يَديّه عدة أتوار (٢) فيها الموكبيّات والثّلاثيات ، وفى كلِّ مجلس من الدار تَوْر فيه ثلاثية ، وإن كان المكان خالياً ، وفى أيدى الفراشين الموكبيّات ، بين يدى مَنْ يدخل و يخرج ، وفى الشتاء يُتَرك بين يديه كوانينُ الفحم ، فيها جَمْر الغضا ، ويُترك عليه أقطاع الشمع ، فكان يشتعل أحسن اشتعال .

وفي هذه السنة تُتُوفِّيَ القاضي أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر المرورودني بالنَصْرة .

<sup>(</sup>١) الذواريح: نوع من الأدوية ، ذكره في المعتمد ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) التور : إناء .

#### سنة ثلاث وستين وثلثمائة

طولب أبو محمد بن معروف أن يستحلّ بيع دار ولد أبي الحسن محمد بن أبي عمر و الشرابي حاجب الخليفة ، وكان أبوه قد مات ، والبائع لها وكيلٌ نصبه المطيع لله . فامتنع وأغلق بابه ، واستعنى من القضاء ، فقلّد مكانه القاضى أبو الحسن محمّد بن صالح بن أم شيبان الهاشمى ، بعد أن امتنع ، وأجاب على ألّا يقبل رِزْقاً ، ولاخلعة ، ولا شفاعة ، وأن يُدْفَع إلى كاتبه من بيت مال السلطان ثلثائة درهم ، ولحاجبه مائة وخمسون درهما ، وللقاضى فى الفروض على بابه مائة درهم ، ولخازن ديوانه وأعوانه ستمائة درهم ، وأن يصل إليهم ذلك من الخزانة ، فأجيب .

وركب معه ابن بقية والوجوه ، وتسلَّم عهده بحضرة المطيع لله ، فتولى إنشاءه أبو منصور أحمد بن عبيدالله الشيرازى ، صاحب ديوان الرسائل يومئذ ، وقرئ عهده في جامع المدينة .

وصُرف أبوتمام الزينبي عن نقابة العباسيّين ، وتقلّدها أبو محمد عبدالواحد بن الفضل بن عبدالملك الهاشميّ .

وفى رجب لُقّب أبو تغلب عُدّة الدولة ، وخرج باللّقب إليه أبوالحسن بن عمر و كاتبه .

وأضاق (١) عز الدولة ، فانحدر إلى الأهواز ، فتنازع تركى وديلمى في معْلَف ِ الأهواز ، فوقعت بينهم وقعة ، فقيل أرسلان التركى وهو لعرجنة (١). وكان قد ظهر بين سُبكتكين وعزّ الدولة ، فقبض عزّ الدولة على الأتراك الذين عنده .

وحل أقطاع سبكتكين بالأهواز ، وقُبِض على عماله ووكلائه ، وفُعِل بأصحابه بالبصرة كذلك وكتب على الأطيار إلى أخيه أبى إسحاق ، وأمره ليقبض على سُبكتكين . فأشاع أبو الحسن عمدة الدولة أنّ عز الدولة أخاه قدمات . وقُصَد أن بأتيه سُبكتكين

<sup>(</sup>١) أضاق : صار فى ضيق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

معزِّيا ، فيقبض عليه ، وحسب ذلك ، ووردت عليه كتب أصحابه بالشرح . وجمعت أم عزّ الدولة الدَّيْلَمِ بالسلاح .

وركب سبكتكين إلى دار عمدة الدولة ، وهي دار مؤنس ، فحاربهم يومين ، فاستسلموا وسألوه أن يُفْرج لهم لينحدروا ، ففعل وانْحَدَرُوا .

وتفرّق الديلم بمرقّعات إلى عزّ الدولة ، واستولى سبكتكين على أموال عزّ الدولة وسلاحه .

وأنحدر المطيع لله فأنفذ سُبكتكين وردَّه .

ونَهبت الأتراك دور الدّيلم ، ثم نهبُوا دور التجار ، فافتقر الناس ، واعتزل المطيع لله الخلافة ، ونَذْ كر سببَ عزله .

وكان المطيع لله كريماً أديباً ، حكى أبو الفضل التميميّ ، عن المطيع لله قال : سمعت شيخى ابن منيع يقول : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : إذا مات صدقاً الرجل ذلك ذل(١) .

### خلافة الطائع لله أبي بكر عبد الكريم بن المطيع لله

كانت سبع عشرة سنة ، وتمانية أشهر ، وستَة أيام .

لمًا وقف سُبكتكين على حال المطيع لله ، رحمة الله عليه ، في حال العلّة التي لحقته ، وللفالج الّذي تمادَى به ، حتى ثَقُل لسانه ، دعاه إلى خَلْع نفسه ، وجَعَل الأمر إلى ولده الطائع لله .

وبُويع له يوم الأربعاء ، لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة ، سنة ثلاث وستين وثلثائة ، ولم يتقلد الخلافة مَنْ له أب حَيُّ غيره ، وغير أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؛

وركب الطائع لله يوم بويع له ، وعليه البُرْدة ، وقد خلع على سُبَكْتكين ، وكب أي يوم وكبًاه ولقّبه نصير الدولة ، وطوّقه وسوّره ، وسار سُبكتكين بين يديه ، وركب في يوم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

الأضحى إلى المصلَّى ، وصلَّى بالناس وخطب وخلع على أبى الحسن على بن جعفر كتابته .

وأَصْعد (١)عزُّ الدولة من الأهواز إلى وَاسَط.

وصارت بغداد حزبین ، فالسنّیة تنادی بشعار سُبَكْتِكین ، والشّیعة تنادی بشعار عز الدولة .

وواصل عزّ الدولة استنجادَ ركن الدولة وأبي تغلب وعمران بن شاهين .

<sup>(</sup>١) أصعد : ارتقى .

# سنة أربع وستين وثلثمائة

توفِّي في المحرَّم أبومنصور إسحاق بن المتَّتي لله على إحدى وحمسين سنة .

وقدم حمدان بن ناصر الدولة على سُبكتكين ، وأحدره على مقدّمته ، وأصعد دبيس بن عفيف على مقدّمة عز الدولة ، فالتقى دبيس بحمدان تحت جبل ، فأسر حِمدان من أصحاب دبيس خَلْقاً ، وقَتَل آخرين ، واستأمن بعد ذلك إلى عز الدولة .

وانحدر سُبكتكين والأتراك ، لقتال عِزُ الدولة .

وانْحدر الطائع لله ومعه أبوه المطيع ، فلمّا بلغُوا ديرَ العاقول ، تُوفِّىَ المطيع ليلة الاثنين ليّان بقين من المحرم ، وتُوفِّى سُبكتكين بعده ، ليلة الثلاثاء لسبع بَقِين منه ، للأرّب (١) ناله ، فكانت مدة إمارته شهرين وثلاثة عشر يوماً ، ففي ذلك يقول ابن الحجاج :

واستقبلوا الْحُزْن على مامضى حتى تولى معرضاً وانقضى للصّل في واسط إذ فضنضا أسود كاللّيل يسد الفضال الفضال والموت من حدَّيْه قد أوْمضا المربة الرئبال أن يَمرضَا فلم يزل يَسْلَحُ حتى قضى عن قول من صَرَّحَ أو عَرَّضا قد كنتَ فينا ثقةً مرتضَا

قال الرئيس أبو الحسن : وجدت بخطّ سابور نسخةً ، ماخلّفه سُبكتِكين ألف ألف دينار مُطِيعية ، وعشرة آلاف ألف درهم ورقاً ، وصندوقان طويلان فيهما جوهر ؛

<sup>(</sup>١) الذرب : داء يعرض للمعدة ، فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه .

وستون صُنْدوقاً طُوالا ، منها خمسة وأربعون فيها آنية الذهب والفضة ، وخمسة عشر منها بلور محكم ، وثلاثون مَركْب ذهب ، ومنها خمسون ، كلّ واحد وزنه ألف مثقال ، وستماثة مركب فضة ، وأربعة آلاف ثوب ديباجاً ، منها ألفان وخمسمائة تُسْتَريّة ، وخمسمائة رومية ملكية ، والباقى بغدادية وعشرة آلاف رأس جمالاً ، وثلثائة دارية ، وأربعون خادماً .

وحُمِلَ المطيع لله إلى بغداد ، ودُفن فى تربة والده المقتدر بالله رحمة الله عليهما بالرّصافة ، وصلّى عليه ابنُ معروفٍ ، وكَبّرَ عليه خَمْساً .

ودُفن سُبكتكين بالمخرِّم .

وعَقَدَت الأَثْرَاكَ الأَمْرِ لفتكين بن منصور ، مولى معزّ الدولة ، وعَرضَ عليه الطائع اللَّقَبِ فامتنع وكان يكتبُ من أبى منصور ، مولى أمير المؤمنين .

وانحدروا إلى واسط وعزّ الدولة نازل بغربيّها ، وأقامت الأتراك بشرقيّها ، وعَبَر والله وقاتلوه ، واستظهر وا عليه أياماً كثيرة .

وبينها حمدان يُقاتلهم مع الدّيْلم رماه تركى بنشابة (١) فوقعت فى صِماخ دابته ، فتمطّرت (١)، فوقّع ، فضربه الأتراك بالدّبابيس حتى انحلّ وركه ، وأخذوه أسيراً .

وكان عزّ الدولة قدكاتب أبا تغلب ، يستدْعيه إلى بغداد ، فاستولى عليها العيّار ون(٣)، فدخلها أبو تَغْلب ، وقتل منهم جماعة ، وأخذما وجده الأتراك .

وذكر أبو حيان فى كتاب الإمتاع والمؤانسة ، قال : حَصَل ببغداد من العيّارين قُوّاد منعوا الماء أن يصل إلى الكرخ ، وكان فيهم قائد يعرف بأسود الزّبد ، لأنه كأن يأوى [ إلى ] قَنْطرة الزّبد ، ويستطعم مَنْ حضر ، وهو عُرْيانُ لا يتوارَى .

فلمّا فَشَا الهرَّج ، رأى هذا الأسود مَنْ هو أضعف منه ، قد أخذ السيف ، فطلب سيفاً ونهب وأغار ، وظهر منه شيطانٌ فى مَسْك إنسان ، وضَح وجهه ، وعَذَب لفظه ، وحَسُن جسمه ، وأطاعه رجال ، فصار جانبه لايرام ، وحريمه لايُضام ، وظهر من حسن خلقه مع شَرة ، ولعنه وسفكه الدّم ، وهتكِه الحريم ، وركوبه الْفَواحش ، وتمرّده على

<sup>(</sup>١) النشاب : النبل ، وأحدته نشابة .

<sup>(</sup>٢) تمطرت : جرت وأسرعت ، وفي الأصل : ١ قطرت ١ تحريف .

<sup>(</sup>٣) العيار من الرجال : الذي يخلَّى نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها ، ويطلق على اللَّص .

ربُّـه القاهر ، ومالكه القادر ، إنه اشترى جاريةً بألف دينار ، فلما حصَلت عنده ، حاوَل منها حاجته فمنعته ، فقال : ماتكرهين مني ؟ فقالت : أكرهك كما أنت . فقال : ماتحبين ؟ قالت : أن تبيعَني ، قال : أو أفعل معك خيراً من ذلك ؟ وحملها إلى مسجد ابن رغبان ، فأعتقها بين يدى القاضي ابن الرّقاق ، ووهب لها ألف دينار ، فعَجِب الناس من نفسه وهِمته وسماحته وصبره على خِلاَفها ، وترك مكافأتها على كراهيها ، ثم صار في جانب أبي أحمد الموسوى ، فحماه وسيَّره إلى الشام ، فهلك مها .

وقال ابن الحجاج ، يذكر دخول أبي تغلب إلى بغداد :

دُلِّی علیه أو فهاتِیه مـــــن همات هذا طلبٌ فائــــتُ وكنتُ قد أخبرت حاشاك يــــا جاءتك من تَغْلب ِ سادَاتُهــــــا

سألتُك الحقُّ ولا تكذبي أَحْسَن مِنْ وَجْهِ أَبِي تَغْلَبِ أيّ مكان شئتِ أو فاطْلُبي مختلفُ المُعنى فلا تَتْعَبِــــــى وطال ما اسْتعجمْتِ فاستعرِبي فوالذي يَعْفُو بإحسانــــه مقتدراً عن ذَلَّة الْمُدْنِـــب لونطقت بغداد قالت نَعَه سبحان مَنْ فَرَّج ماحَل بي أعاش حتى بعد مامات أم أن في ليلة القدر دَعَا لِي النَّبِي ياعدة الدّولة كم دع وق عُجابَة الله ولم تُحْجَ ب

ولمَّا بلغ الأتراكَ استيلاءُ أبى تغلب على دُورهم ، وأخذُه ماوجد فيها من أيْقاضِ وغيرها ، أصعدوا معهم الطائع ، فلمَّا قاربوها أصعد أبو تغلب عنها فأصعدوا وراءهً الأنبار ، وانحدروا وقد بَعُد ودخُّلُوا بغداد . وانحدر الطَّاثع إلى داره .

وجدَّد الفتكين التَّوثقة على حمدان بن ناصر الدُّولة ، ثم أطلقه وخَلَع عليه .

وأنفذ ركن الدولة جيشَ الريّ مع أبي الفتح بن العميد ، وساروا إلى عضد الدولة ، وأمر بالنَّفوذ لمعارضة عزَّ الدولة ، فالتقوُّا بأرَّجان ، وساروا ، وكان أكثر خوفهم أن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

يتلقاهم الأتراك بباذبين(١)وهم تَعِبون فكفُوا ذلك بإصعاد الأتراك.

ولمَّا وصل عَضُد الدولة أجتمع به بختيار ، وأصعدوا عن واسط ، وسار عَضُد الدولة في شرق دجلة ، وعز الدولة في غربيها .

فأحضر الطائع الأشراف والقضاة ، وأخذ على الأتراك الأيْمان بالطَّاعة ، والمناصحة فى الثَّبات والمكافحة ، وركِب إلى باب الشَّماسية ، واستقرّ النَّاس لقتال عَضُدِ الدَّولة ، واجتمع من العامّة إليه الجمّ الغفير .

وكان عزّ الدولة ، مع إيثاره لنصرة ابن عمِّه ، يخاف من مجيئه ومشاهدة نعمته .

ولما قاربُوا بغداد ، آنحدر المطيع والفتكين ، وَعَبَرُ وا ديالى ، وَعَسْكُرُ وا ما بينه وبين المدائن ، والتقوا بعضُد الدولة ، فكانت للأتراك أولا ، ثم انهزموا ، فغرق منهم خَلْقٌ كثير ، واستأمن آخرون ، ودخل بغداد فى النصف من جمادى الأولى ، ونزلوا عند باب الشَّهَاسية ، ثم رحلُوا عند إسفار الصبح ، وقد أخذوا عيالاتِهم وأسبابهم ، وتَبعهم الْخَلْق الكثير من أهل بغداد .

وأنفذ عَضُد الدولة ، ونادى ببغداد بالتَّسْكين لأهلها ، والعفو عن جُناتِها (٢)، ونزَل بباب الشهاسية عند دخوله .

فلمًا وصلَ خبرهُم من تكريت بِتَشَتَّهم ، نزل عضد الدولة ، في دار سُبكْتِكين ، ونزل عزّ الدولة داره ، وهي دار المتّقي لله .

وقال ابن الحجَّاج يستعطف عَضُد الدُّولة لأهل بغداد :

يأيها الملك الرءوف المنعسم أرحَمْ فمثلُك مَنْ يرِقَ ويرحم م مولاى وَصْفُك كان يَعْظُم عِنْدنا فالآن أنْتَ أجلُّ منه وأعظم بغداد كانت جَنّة مسكونه في فها مضى فالآن فهي جهنَّم

وراسل عَضُد الدّولة الطائع لله ، بأبى محمد بن معروف حتى استعاده ، ودخل الى بغداد فى حديدى ، جلس على سَطْحه ، وخرج عضد الدولة فى طيّاره ، فتلقّاه قريبا من قطيعة أم جعفر ، وصعد الحديدى (٣) ، وقبّل البّساط ، ويد الطائع

<sup>(</sup>١) باذبين : قرية كبيرة كالبلدة تحت واسط على ضفّة دجلة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « جنابها » .

 <sup>(</sup>٣) يبدو أنه نوع من المراكب.

لله ، وطُرِح له كرسيٌّ بين يديه ، فجَلَس عليه ، وكان عَضُد الدولة عليه قَباء أسود وسيف ومِنْطقة ، وأحدقت الطيّارات والزّبازب بالحديديّ .

وانحدر واكذلك إلى دار الخلافة ، وكان عضد الدولة تقدم بعمارتها وتطريتها ، وإنفاذ الفرش والآلات إليها .

وحَمَل إلى الطائع مالاً وثياباً وطيباً ، وخُطِب له يوم الجمعة عاشرَ رجب ، بعد أن قُطِعت الخطبة له ، من عاشر جمادى الأولى ، ولم يُخْطَبُ إلى هذه الغاية لأحد .

وكتب الصابى عن عَضُد الدولة: لمَّا ورد أميرُ المؤمنين البردَان أنعِم بالإذن لنا في تلقّية على الماء ، فامتثلناه وتقبّلناه ، وتلقّانا من عوائد كَرمِهِ ، ونفحات شيمه ، والمخايل الوّاعدة بجميل رأيه ، وعواطف إنجابه وإرعائه ما كَنَفنا يَمينُه ، وشايَعنا عِزَّه ، إلى أن وصلنا إلى حضرته البهيّة ، شرّفها الله في الحديدية التي استقلّت منه بسليل النبوّة ، وعقيد الخلافة ، وسيد الأنام ، والمستنزل بوجهه دار الْغَمام ، فَتَكفّأت علينا في ظلال نوره ونَشْرِه ، وغمرتنا حُميّاتٌ بفضله وفضيلته ، وأوسعنا من جميل لقياه وكريم نَجُواه ، ما وسم بالعز أعقال النعم ، وتضمّن الشرف في النّفس والعقِب ، وتكفّل من الفوز في الدّين والدّنيا بغايات الأمل .

وكانت لنا فى الوُصول إليه ، والمُثول بين يديه ، فى مواقع ألحاظه ، وتَوارد ألفاظه ، مراتب لم يبلغها أحد فها سَلَف ، ولم تَجُد الأيّام بمثلها لمن تَقَدّم .

وسِرْنا فى خِدْمت على الهيئة الّتى ألتى شرفها علينا ، وحضّ جمالها مدى الدهر لنا ، إلى أن سار إلى سُدّة دار الخليفة ، والسّعود تُشايِعُه ، والميامن تُواطئه ، وطالِع الآمال يستشرف له ، وثغر الإسلام يتبسّم إليه ، فعزَ م علينا بالانقلاب عنه على ضروب من التشريف ، لا مورد بعدها فى جلال ، ولا موقف وراءها لمذهب فى جمال ، واجتلت الأعين عين محاسن ذلك المنظر ، وتهادت الألسن من مناقب ذلك المشهد ، ما بَهت النّاظر ، وعاد شمل الإسلام مجموعاً ، ورواق العزّ ممدوداً ، وصلاح الدّهماء مأهولا .

ومدح عضَد الدولة أبو نصر بن نُباتة ، بقصيدة يذكر فيها الفتح ، منها :

<sup>(</sup>١) البردان من قرى بغداد .

فما ذابَ شطرُ اليوم حتى تَصَافَحَتْ ْ وأقدم وثَّاباً على الهول خيلَــــه يُعيد إلى جرّ الطعـــان صدورَهــــــا رميتَ جباه التُّرُك يوم لقيتُهُـــــــمْ تداركت أطناب الخلافة بعدما فأعفيت من تدبيرها متكلِّفً \_\_\_\_ا وَسُرْ بَلْت إيوانَ المدائن بهجـــــةً هو الملك المخلوق من خَطَراتـــه ملوكُ بني ساسان تَزْعــــم أنــــه قبيلة بهرام ٍ وأسرة بهمـــــن على زمن الضّحاك كانت عصابـــةٌ إذا سترت غب الحروب جراحها ولم أك أدري أنّ إخوتها القنــــــا تفارق في رحب الثناء نفوسُهـــــا فلا تجعلوا الأقدار مثلَ سيوفهـــا أقول وقد سلت عشيـــة جـــازر أتلك رقاتٌ زايلتْهـا رءوسهـا

أسنَّة أرماح العِدَى وخُدودهـــــا إذا كَمَلت لا تقشعر جلودُهـــا ولا يدرك الغايات إلاَّ مُعيدهــــا بشهباء من سر النّزال قيودُهـــا إذا الخيلُ جالت ميتة يستجيدُهـــا وَهِيَ سُمْكُهَا العالى ومالَ عمودُهــا أنَّاف به والحاسدُون شهودُهــــا له حُفِظت أسرارُها وعُهُودهـــا وسيّدها إن كان ربٌّ يسودُهــــــا يُمِيتْ ويُحْيى وعدُهـا ووعيدُهــا أتنها العوالي والسيوف تعودهـــــا فقد تسبق الأقدار فيمن يكيده\_ ولاذت بها أغمادُها تَسْتَعِيدُها 

وفى شهر رمضان ، أعيد أبو تمام الزينبيّ إلى النّقابة على العباسيين وصُرف أبو محمد عبد الملك عنها ، وأُمِّرُ على الصلاة في الجوامع ، وأعيد ابن معروف إلى قضاء القضاة ، وصُرف ابن أم شَيْبان .

وأعيد أبو أحمد الموسوى إلى نقابة الطالبيين .

ومات أبو العباس أحمد بن خاقان المفلحيّ ، عن تسعين سنة ، وحَجَب أربعة خلفاء ، وتقلّد المعونة بالحضْرة دَفَعات .

وزادت الأسعار ، وعُدِمت الأقوات ، وبيع الكُوُّ من الدقيق بمائة وحمسة رسبعين

ديناراً، وكانت الدَّرَاهم أربعة عشر بدينار ، وبيع كلِّ ثلاثة أرطال بدرهم .

ووافق عَضُد الدولة الدّيلم حتى شَغَبُوا على عزّ الدولة ، فأراد استصلاحَهم ، فقال لعضد الدولة : تقلّد الأمر ، وأنفذ حينئذ إلى داره فختّم على خزائنها ، وتولّى له ابنُ بقية ذلك .

وقُبض على أبي إسحاق وأبي طاهر ، أُخوَى عز الدولة .

وقرَئَ على القضاة والشهود والأشراف والأماثل بالجامع ، كتاب يتضمّن استعفاء عزّ الدولة من النظر ، وردّ الأمر إلى عضد الدولة ، ووُعِدُوا بإفاضة العدل وإحسان الرعية .

واختارَ ابنُ بقية أن يضمن واسط وتكريت وعُكْبَرا وأوانا ، فأجيب إلى ذلك ، وخُلِع عليه ، وأُقطِع خمسمائة ألف درهم في كلّ سنة ، وانحدر إلى واسط .

وقد كان عضُد الدولة ، قد عاهد عمران بن شاهين ، وأعنى أبا تغلب من حمل مال ، وكان بينهما مودّة قديمة ومكاتبة .

ولما حصل ابنُ بقية بواسط ، خلَع الطاعة ، وعوّل على أنه متى قُصِد التجأ إلى نهر الفضل اوأعمال عمران (٢)، فكاتبه عضد الدولة بتسكينه ، وبَذَلَ الأمان في كتابه ، فأجابه : إنّى أفلت إفلات المجروح المكلوم ، وتخلّصت تخلّص المصلوب المظلوم ، وقد حصلت على أهلى بين قوم سيوفُهم حِداد ، وجعلت دون كلّ واحد منهم أناساً على البغاة غلاظ شداد ، وقد وجدته أعطى قبلى أماناً لقوم قولاً ، وأسقطه فعلا ، فلم يَفِ بشيء منه ، بل صدق في الجميع عنه ، فليت شعرى أيّ الأمانات يعطيني ؟ أمان بني شيرزيل ، وقد عاهدهم الصّيْمِريّ له ، واستعان بهم على سائر عساكره ، أمان بني شيرزيل ، وقد عاهدهم أيماناً نقض جميعها ، وأبطل سائرها ، وأباد خضراءهم ، وقلع من فارس أصولهم ! أم بني شكرسنان ، وقد كانوا المهدين له الدولة ، والمصلحين له الجملة ، أم الموصلين وقد أوردهم بساطه ، وأظهر بتقريبهم سرورة واغتباطه ، فلماً حصّالهم ببلاده وأراضيه ، قضى فيهم بالغدر أقبح قواضيه .

<sup>(</sup>١) نهر الفضل من نواحي واسط .

<sup>(</sup>۲) هو عمران بن شاهين .

وحكى لى أبو الزيان صاحبه متبجّحا ، أنه ما بتى منهم صاحبه بأرض إلا ستّة نَفَر ، وما بتى من أماناته فهو أكبرها وأجلُها ، وهو وروده تحت الرّكاب لنصرة ابن عمّه ، على زَعْمه .

فلمّا ورد على تلك الصورة ، وقع التشكّك فيه قبل أنْ يُحكِم أموره ، وأعطاه من الأيمان والعهود ما استدعى التاثبين بفعلِه ، واستجلبَ السكون إلى ما أضمره من اغتيالِه وخَتْله ، وعزّ الدولة يُنْسَب إلى ما يأتيه إلى الجميل ، ولا يستريب به فى كثير ولا قليل .

فلمًا سكن إليه ، واعتمد فى التَّوسط بينه وبين أوليائه عليه ، وانتهز فرصته ، واستلب غِرِّته ، واستولى على الأمور كأنه مالكُها ، وأنشب مخالبَه فيها ، فكأنّه لم يزل مدبرها ، وجعل أرش مسير و لمعاونته انتهاك محارمه ، وتشتيت أصحابه وحُرَمه ، وتناسى أفعال معز الدولة له ولوالده منذ ثلاثين سنة ، وبذله عنهما عظيم الأموال ، ونفيس الأحوال ، فى دفع أصحاب خراسان كل دفعة ، وكسر عساكر وشمكير ، والله تعالى بهلك الظالمين ، ويأخذ الباغين .

ورأى أنه متى عاجلنى ظهر تمويه ، وثار به سائر الأولياء ، وانكشف تدبيره ، فأسر أمرى فى نفسه ، ولم يتمكّن من إظهاره فى وقتِه ، فأطمعته كلّ الإطماع فى ارتفاع ما ضِمِنتُه من الأموال ، واعتمدت فى أموره على مَنْ أعطاني المقدرة عليها ، ولجأت إلى كرمه فيا عُوِّد منها ، حتى قَفَرْت من بين يديه قفزة يالهفة عليها لو أدركها ، وأسفه على ما تم لى فيها ، وكُنْت بحول الله فى تدبيرى ، كما قال ثابت الخُزاعي :

إذا المرء لم يَحْتَلُ وقد جَدَّ جَدُهُ أَضاع وقاسى أمره وهو مدبرُ ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلاً به الخطب إلا وهو للقَصْدِ مُبْصِرُ

ولكن اخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر وكانت نفسي تنازعني تقديم ما تأخر ، وتجاذبني تعجيل ما تأجل ، فأجبتها بما قاله على بن محمد البصري العلوي :

و إذا تُنَازِعنى أقسسول لها اصْبِرِى موتاً يُرِيحُكِ أو صعسودَ المِنْبَرِ ما قد قضى سيكون فاصْطَبرى له ولك الأمان من الذي لم يُقْدَرِ

وقد لقيتُ كَافَّة جيوشه ، وعامة أصحابه ، وهي كعَدد أهل أحد كثُرة ، بَ بفتيان كعدد أهل بَدْر قلة ، فما زلت معهم في كلّ الأيام ، كما قال على بن محمد أيضاً : وإنّا لتُصْبِحُ أسيافُنَـــــــا إذا ما انْتُضِينَ ليـــوم سِفُـــوكِ

مَنَابِرهِنَّ بُطون الأَكُسفَّ وأغمادهن رءوس المُلُسوكِ وَقِي ، وقد آمنت وأنا أعرض عليه ، ضد ما عُرِض على ، لأنه صحيح وأنا به ملى ء وفي ، وقد آمنت عضد الدولة فناخسره بن ركن الدولة أبي على ، مولى أمير المؤمنين ، على نفسه ومماليكه ، ومَنْ يختار المسيرَ معه من أصحابه ، بأمان الله ، وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمان مولانا عزّ الدولة ، وأماني إلا أن يكون سفك دماً في بلادنا ، فالحكم يجمعه وأصحاب القوّاد ، أو أخذ مالا من غير واجب ، فلا سبيل إلى غير ردّه ، أو ظلم أحداً في ممالكنا ، أو أخذ مالا من غير واجب ، فلا سبيل إلى غير ردّه ، أو ظلم أحداً في ممالكنا ، فلا طريق إلى الصفح عنه ، إلا بعد الانتصاف للمظلوم منه .

واعتدٌ عضد الدولة بإطلاق ابن بقية فى كتابه ، فأجابه ابن بقية : فَمَا بُقْيِا عَلَى تَرَكْتُما لَى ولكنْ خِفْتُما صَرَدَ النَّبال (١)

وحصّل عضد الدولة من المصادرات ، ألف ألف وتسعمائة وخمسين ألف درهم ، منها من أبي عمر و بن عمر ، أدّى كاتب سبكتكين ألف ألف وخمسمائة ألف درهم ، ومن أبى بكر الأصفهانى ألفا ألف درهم ، ومن ابن قريعة مائة ألف درهم .

وقبض ابن بقيسة على مَنْ أصحبه عضد الدولة من القوّاد ، واجتمع والمرزبان ابن عزّ الدولة ، وكان بالبصرة ، على مكاتبة ركن الدولة ، بالاستغاثة من عَضُد الدولة وأبى الفتح بن العميد ، فوردت كتب ركن الدولة إليهما ، يأمرهما بالتّمسك بمكانهما ، ويَعِدُهما المسير بنفسه .

وكتب بمثل ذلك إلى أبى تغلب ، فلمّا عرفوا نيَّته فيه تجاسروا عليه ، وأقدمت عليه العامّة ، فأنفذ بابن العميد وابن بندار ، وقال لهما(٢). قُولاً لأبى(٣)إنْ أنا خرجتُ من بغداد انفسدتُ على الممالك ، وأنا أقاطعه على ثلاثين ألف ألف درهم في كلّ سنة ، وأقدّم منها عشرة آلاف ألف.

فلمًا وصلا إلى ركن الدولة ، أراد قتلَهما وسُئِل فيهما ، فأوصلهما وقال : عودا

<sup>(</sup>١) اللسان (صرد) ونسبه إلى للعين المنفري .

<sup>(</sup>Y) أي عضد الدولة .

<sup>(</sup>٣) أى ركن الدولة .

إليه ، وقولا : تريد أن تمن على بَني أخي بدرهمين أنفقهَما ، وأمراهُ بالخروج عن بَغْداد وتسليمها إلى عزّ الدولة .

فعاد ابنُ العميد إلى عضُد الدولة وحدَه ، وعرَّفه الحال ، فاضطُر إلى الخروج عن بغداد إلى فارس ، وأفرج عن عزّ الدولة وإخوته ، وخَلَع عليهم .

وثار عليه العيّارون والعامة ، [ فقابلهم ] (١٠) بالاستخفاف والسّب ، ووافق ابن العميد على ألاَّ يتخلُّف بعده أكثر من ثلاثة أيام .

فلما خرج ، طابت بغداد لابن العميد ، ونزل في الدور على دجلة ، وحصلت له الزُّ بازب والأغاني ، وكانت قد حَصَلَتْ بينه وبين ابن بقية مودَّة .

وامتنع ابنُ العميد عن الشُّرب ، لمَّا قبض عضد الدولة على بختيار ، فكتب إليه ابن الحجاج ، وقد شرب ابن بقية :

حُبِّي على الأستاذ قد وَجَبَــــا يابن العميد وأنت سيدنــــا يا خير أهل الأرض كلِّهـــــمُ مولایَ تَرْك الشُّرب ينكــــــُوهُ إن كان من غَمَّ الأمير فلِــــمُّ أن الملوك إذا همُّ اقتتلـــــوا فلذاك أسكـــر غير مــكترث يا سادتى قــــد جاءنـــا رَجَبُ بمُدامـــة لِـــولا أَبْوَتُهــــــــا خمرٌ كمثل النَّــــار موقــدةً لم تلق لا نارًا ولا حَطَبــــــــا من قال إن المِسْك يشبهها ريحاً فلا والله ما كَذَب

فإلَيْهِ قد أصبحتُ مُنْتَسبا أمًّا ويا أسرى العبــــاد أبـــــا مَنْ كان في بغدادَ مُحْتَسِيَا أصبَحْتُ فيهم كلبَ مَنْ غَلَبا وألفُّ من خيشوميَ الذُّنْبَــا فتفضَّلُوا واسْتَقْبِلوا رَجَبِ ما كنت قط أشرف العِنبا

وكان ابنُ العميد ، قد سأل ابنَ الحجاج الحضورَ عنده ، فامتنع واعتذر بانقطاعه إلى خدمة عزّ الدولة ، فسأل عزَّ الدولة حتى أنفذه إليه ، وشُغِف به وقال له : لِمَ تأخَّرْت عنى ؟ فقال له ابن الحجاج : إنَّني تركتُ ما كان عليه أسلافي من الكتابة ، وعدَّلْتُ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

إلى الشعر السخيف ، الذي هتك سِتْر تَجَمَّلى ، وفكّرت في أنّك مِمّن لا يسامَى قدرُه ، ولا يردُّ أمره ونهيه ، واتَّهمتُك بأنّك جَبلى الأخلاق ، فظ العشرة ، ولم آمن مِنْ ألا أنفُق عليك ، أو لا تنفُق أنت على ، فتذهب قطعة من عُمْرِى ، وقد تنغَّص عيشى ، فقال له ابن العميد : فكيف رأيتني ؟ قال : بالضدّ ممّا اتهمتك فيه ، فاجعلنى في حلّ ، فقال له : قد تساوينا ، لك على مثل مالى عليك ، فإننى كنت أقرأ أشعارك فأظنّك سخيفاً ، قليل المروءة ، كثير العيوب ، حتى شاهدتك فكنت بخلاف ذلك ، فإن أحللتنى أحللتك .

واعتد ابنُ العميد على بختيار بما صنعه معه من إبعاده عَضُد الدولة ، فعرض عليه وزارتَه ، فقال : لا يمكننى ، فإننى وأهلى فى خدمة ركن الدولة ، منذ خمسين سنة وهو هالك ، فإذا مَضَى جئتُك بقطعة من عَسْكره . وكان ذلك يبلُغ عضد الدولة ، فحنَق عليه .

وورد ابنُ بقية بعدادَ في ذي القعدة ، وملأ عينَ ابنِ العميد بالهدايا ، وقال في بعض الأيّام : لا بدّ أن أخلع عليه ، فلمّا أكل وقعدا على الشّرب ، أخذ ابن بقية بيدِه فرجية ورداء في غاية الحسن والجلالة ، ووافّي بهما إلى ابن العميد ، وقال : صرت يا أستاذ جامدارك (١) ، فانظر هل تُرْضيني لخدمتك ، فطرح الفرجية عليه ، فأخذ الرّداء منه ولبسه .

وقصد الفتكين في ثلثماثة غلام دمشق ، وكان العيّارون قد استَولُوا عليها ، فخرج اليه أشرافها وشيوخها ، وسَلَّمُوها إليه ، فأحسن السيرة ، وقمع أهل الفساد ، وقامت هيبتُه ، وعظمت منزلتُه ، وقصد العرب وأبعدَهم ، وظهرت شجاعته ، وكان أعور.

وكان ابن الشمشقيق ، قد جاء فى الروم ، فأخذ بلاد الثغور ، وصالح أهلَ دمشق على مال كثير ، فخرج إليه الفتكين ، ولعب بين يديه بالرّمح ، فأعجبته فُر وسيته ، ووهب ما قرّره على أهل دمشق له ، فسأله أن يهدّى له سلاحه ، فقاد مع فرسه وسلاحه عشرين فرساً بتجافيفها (۲)، فردّها ابن الشمشيق ، ولم يقبل غير فرس الفتكين وسلاحه وحده .

<sup>(</sup>١) كذا ولعله لقب.

<sup>(</sup>٢) التجفاف: ما يلبسه المحارب كالدروع ، وجمعه تجافيف.

وانصرف عنه إلى جبلة (١) وبيروت ، ففتحهما عَنْوة ، وتحصّن منه أهل أنطاكية ، فاستخلف عليها صاحباً له ، فقطع شجرها التين ، وهو يَجْرى مجرى النخل بالبصرة ، وفُتِحت له بعد ذلك .

وسار ابن الشمشقيق إلى قسطنطينية ، فما بعدت وفاته .

ومضى إلى الفتكين ، والدُه عزّ الدولة ، وأخواه أبو إسحاق وأبو طاهر ، وابنه المرزبان بعد قتله ، على ما نشرحه ، فأولاهم الجميل ، وأحسن إليهم ، وقصدته العساكر من مِصْر متكاثرة ، وكان ما يأتى ذكره فى السنة الآتية ، وما بعدها .

<sup>(</sup>١) جبلة قلعة بساحل الشام من أعمال حلب.

#### سنة خمس وستين وثلثمائة

تُوفِّى المعزِّ بمصر ، فى شهر ربيع الآخر ، سنة خمس وستين ، ومدَّة عمره خمس وأربعون سنة وسبعة أشهر ويومان ، ومدَّة نظره ثلاث وعشرون سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يوماً ، منها بمصر ثلاث سنين .

وقام ابنه نزار مقامه ، ولقّب بالعزيز ، فكاتب الفتكين بالاستمالة ، فأغلظ فى جوابه ، وقال : هذا بلد أخذته بالسيف ، ولا أدين لأحد فيه بطاعة . فأنفذ إليه جوهراً فى عساكر كثيرة ، فدعا أهلَ البلد وأعلمه؛ ما قد أضَلَّهم ، وأنه على مفارقتهم ، فقالوا : إنّ أرواحنا دونك ، وإنا باذلون نفوسنا دون نَفْسِك .

ولمَّا حصل جوهر بالرَّملة (١) ، كاتب الفتكين ، وعرّفه أنه قد استصحب له أماناً ، وكتاباً بالعفو عمَّا فرّط فيه ، وخِلعاً يُفيضُها عليه ، وأموالاً ، فأجابه الفتكين إجابة مغالط ، وأحال على أهل دمشق فِعْل جوهر على الحرب ، وسار إليه ، فالتقيا بالشّماسية (٢) ، ودامت الحرب واتصلت مدة شهرين ، وظهر من شجاعة الفتكين وغلمانه ، ما عُظّمُوا به في النفوس .

وعاضد الفتكين الحسنُ بن أحمد الْقَرْمطيّ ، واجتمعا في خمسين ألفاً ، فانصرف جوهر إلى طبريّة ، ومنها إلى عَسْقلان ، فحاصراه بها ، وقطعا عنه الماء .

وكان جوهر فى الشجاعة معروفاً ، فكان يبارز الفتكين ، ويَعْرِض عليه الطاعة لصاحبه ، فيكاد أن يجيبه فيعترضهما القرمطيّ ، فلا يمكِّن الفتكين من ذلك .

فاجتمعا يوماً ، فقال جوهر : قد علمت ما يجمعنى وإيّاك من تعظيم الدين ، وقد طَالَتِ الْفِتْنة ، ودماءُ مَنْ هلك فى رقابنا ، وإن لم تُجِبْ إلى الطاعة ، فأسألك أن تمنّ على بنفسى وبأصحابى وتذمّ لنا ، وتكون قد جمعت بين حقّن الدماء واصطناع المعروف ، فقال الفتكين : أنا أفعل ، على أن أعلّق سينى ورمح القرمطيّ ، على باب

<sup>(</sup>١) الرملة : مدينة بفلسطين وكانت قصبتها .

<sup>(</sup>٢) الشماسية : محلة بدمشق .

عَسْقلان ، وتخرِج من تَحْتهما ، قال : رضيت ، وأخذ خاتم الفتكين على الوفاء .

وأنفذ إليه جوهر مالاً وألطافاً ، فاجتهد القرمطيّ بالفتكين أن يغدر ، فلم يفعل ، فخرج وخرج جوهر وشرح لصاحبه الحال ، فأمر بإخراج المال ، وإثبات الرجال ، وسار جوهر على مقدّمته ، واستصحب توابيت آبائه .

ولما عرف الفتكين ، والقرمطيّ الحالّ ، عاد إلى الرملة واحتشد ، وتقارَب العسكران ، واصطفّا للقتال ، وجال الفتكين بين الصفيّن ، فكبّر وحمل وطعَن وضرب

فعلا العزيز على رابية ، وعلى رأسه المِظلّة ، وقال لجوهر : أرنى الفتكين ، فأراه إياه ، وكان على فرسٍ أدهم بتجفاف من مرايا ، وعليه فزاعند (١)، أصفر وهو يطعن تارة ، ويضرب باللت أخرى ، والنّاس يتحامونه .

فالتفت العزيز إلى ركابي (٢) يختص به ، وقال له : امض إلى الفتكين وقل له : أنا العزيز ، وقد أزعجتني من سرير ملكي ، وأخرجتني لمباشرة الحرب ، وأنا أسامحك بجميع ذلك ، ولك على عهد الله ، بأنى أهب لك الشام بأسره ، وأجعلك اسلسهار (٣) عسكرى .

فمضى الركابى وأعاد الرسالة ، فخرج الفتكين ، بحيث يراه الناس ، وترجَّل وقبّل الأرض مراراً ، ومرّغ خديه ، وقال : قل لمولانا ، لو تقدَّم القولُ لسارعتُ ، فأمّا الآن فليس إلا ما ترى .

فعاد إلى العزيز بالجواب ، فقال : ارجع إليه وقل له : تقرّب منّى بحيث أراك وترانى ، فإن استحققتُ أن تضرب وجهى بالسيف فافعل .

فمضى ، فقال الفتكين : ماكنتُ بالذى أشاهد طلعته وأنابذه الحرب ، وقد خرج الأمر عن يدى .

وحمل عند ذلك على الميسرة فهزَمها ، وقتل كثيراً من أهلها ، فحَمل العزيز ، والمظلة على رأسه ، فانهزم الفتكين والقرمطيّ ، ووضع السيف في عسكر هِما ، فقتَل منه عشرين ألف رجل .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) ركابي : من يستعان به فى الركوب .

<sup>(</sup>٣) وظيفة عندهم .

ومضى القرمطى هارباً ، وبذل لمن يأتيه بالفتكين مائة ألفَ دينار .

وكان الفتكين يميل إلى المفرج بن دغقل بن الجراح الطائى ، وبتمرّده لملاحته ، وشاع ذلك عنه ، فانهزم يطلبُ ساحل البحر ، ومعه ثلاثة من غلمانه ، وبه جراح ، وقد جَهَده العطش ، فلقيته سرية فيها المفرّج ، فلمّا رآه ، التمس منه ماء ، فسقاه ، وقال له : سَيِّرَنى إلى أهلك ، فحمله إلى قرية تعرف بلبنى ، وأحضر له ماء وفاكهة ، ووكّل به جماعة ، وبادر إلى العزيز فأخبره ، فأعطاه المال الّذى ضَمِنه ، ومضى معه جوهر فتسلّمه .

وتقدّم بضرب مضارب ، وأحضر كلَّ مَنْ حصل فى الأسر من أصحاب الفتكين ، فأخرج فأمَّنهم وكساهم ، وجعل كلَّ واحد منهم فيما كان فيه معه ، ووصل الفتكين فأخرج العسكر لاستقباله ، وهو لا يشك أنه مقتول .

فلمًا وصل إلى النّوبة ، ورأى أصحابه مكرّمين ، وترجّل الناس له ، وحُمل إلى دست قد نُصب ليجلس فيه ، رَمَى بنفسه إلى الأرض ، وألتى عمامته ، وعَفّر وبكَى بكاء شديداً ، وقال : لم استحققتُ هذا الإبقاء ! وامتنع من الجلوس فى الدّست .

ووافاهُ أمينُ الدولة أبو الحسن بن عمّار ، وجوهر والخدم على أيديهم الثياب ، وأعلموه رضا العزيز عنه ، وألبسوه الخِلَع ، وتقدَّم إلى البازيار به وأصحاب الجوارح بالمصير إلى مضربه ، وراسله بالرّكوب إلى الصيد تأنيساً له ، وقادَ إليه عدّة دواب ، وعاد عشاء ، واستقبله الفرَّاشون والنَّفَّاطون بالمشاعل ، ونزل وركب العزيز إليه ليلا ، فقبّل الأرض وخاطبه بما سكن منه ، وجعله حاجب حُجّابه .

وعفا عن الحسن بن أحمد القرمطيّ ، وأقام بطبرية ، وجعل له سبعين ألف دينار في كلّ سنة ، وتوجّه إليه جوهر ، وقاضي الرَّملة فاستخلفاه .

ومضى الفتكين مع الْعزيز إلى مصر ، وقد استأمن إليه أخو عزّ الدولة وابنه ، فزاد في إكرام الفتكين .

وكان يتكبَّر على أبى الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس ، وتدرَّجتِ الوحشة ، وأمرهما العزيز بالإصلاح ، فلم يفعل الفتكين ، فدسَّ عليه أبو الفرج سمَّا فقتله ، وحَزِن عليه العزيز ، وقبض على أبى الفرج ، وقد اتّهمه بقتله نَيِّفاً وأربعين يوماً ، وأخذ منه خمسمائة ألف دينار ، ووقفت الأمور باعتزاله النظر ، فأعاده حين لم يجد منه بُدًّا .

وتزوّج الطائع بنتَ عزّ الدولة على صداق مائة ألف دينار ، وخطب أبو بكر ابن قريعة خطبة النّكاح .

وفى ذى القعددة تُوفِّى أبو الحسن ثابت بن سنان بن قصرة الصّابى صاحب التاريخ .

وقسَّم ركن الدولة الممالك بين أولاده ، فجعل لعضُد الدولة فارس وكِرْمان وأرجَّان ، ولؤيد الدولة الرّيّ وأصبهان ، ولفخر الدولة هَمَذَان والدينور .

ومرض ركن الدولة ، فسار إليه عضد الدولة ، وقبَّل الأرض بين يديه ، والتقيا بأصبهان ، وعمل ابْنُ العميد دعوةً ، جمع فيها ركن الدولة وأولاده الأمراء ، وخاطبهم ركن الدولة ، بأن عضد الدولة وليُّ عهده ، وخلع ابن العميد على القوّاد ألف قباء وألف كساء .

وأخذ عز الدولة لسهلان بن مسافر خِلَعاً من الطائع ، ولقبه عنه عصمة الدولة وأنفذها له .

وأنفذ إلى فخر الدولة مثلَها ، فلم يلبساها ، ولم يتلقّب سهلان مراقبةً لعضُد الدولة .

### سنة ست وستين وثلثمائة

تُوفِّى رَكَنُ الدَّولة أَبُو عَلَى ّ بَالرَّى فَى ثَامَنَ عَشْرَ الْحَرِّمِ. وقال أَبُو بَكُرِ الْخُوارَزَمَى يَرثَيه : أَحِينَ جَرَى مَلَكَه فَى المُلُـــوكِ وَرَدَّ بِهِ اللهِ مُلْكَ الْعَجَــــمُ (١) وخَـــطٌ الفَنــاء على قَبْرُهِ بِخُطُ البلى وبنَانِ السَّقَــــمُ إذا تم أمــرُ بدا نَقْصُـــه تَوَقَّع زوالاً إذا قِيـــل تَــمُ

وأتاها مؤيّد الدولة ، وانفصل عن أصبهان ، وأقرَّ أبا الفتح بن العميد على ما كان اليه ، وكان يكتُب له في حياة أبيه الصاحب أبو القاسم محمد بن العميد ، حَسَده الصاحب وغيظه مِنْ قُرْبه أن حَمَل الجند على الشَّغَب ، فحسم مؤيّد الدولة المادّة بإعادة الصاحب إلى أصبهان .

وكان فى نَفْس عَضد الدولة على ابن العميد ما ذكرناه ، حتى إنه كان يقول : خرجت من بغداد ، وأنا زريق الشارب ، وابن العميد خرج ملقباً بذى الكفايتين . لأنّ أهل بغداد كانوا يلقبون عضد الدولة بزريق الشارب .

ونَشَط ابنُ العميد للشرب ، وتداخَله ارتياح ، فعمل مجلساً عظيماً ، وشَرِب ببقية نهاره وعامّة ليلة ، وعَمِل شعراً وهو يشرب ، وأمر بتلحينه والغناء له به ، ففعل المغنّون ذلك ، والشعر :

دعوت المنى ودعوتُ العُللَ فلمّا أجابا دعوت الْقَدَحْ(٢) وقلتُ لأيام شَرْخِ الشباب إلى فهذا أوانُ الفررحُ إذا بلغ المرُّءُ آمالَ وليس له بعدها مُقْتَ رح ولمّا غُنَّى له بشعره ، استفرّه الطّرب ، وشرب حتى سَكِر ، وقال لغلمانه :

ولما غنى له بشعره ، استفزه الطرب ، وشرِب حتى سَكِر ، وقال لغلمانه عَطُوا المجلس واتركوه على حاله ، حتى نَشرب عليه ونَصْطبح ، وقام إلى بيت منامه .

<sup>(</sup>١) انظر يتيمة الدهر ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) اليتيمة ٣: ١٦٥.

وباكره رسول مؤيد الدولة يستدُّعيه ، فركب وعنده أنه يخاطبه على مهمٌّ ، ويعود سريعاً ، فلمّا دخل إليه قبض عليه وأخذ أمواله .

ومن شعر أبي الفتح :

يَقُول لِيَ الْوَاشُون كَيْف تُحِبُّهَا وَلُولًا حَدَارِي منهم لَصَدَقْتُهُم وَكُم من شفيقٍ قال: مالك واجماً وترامت به الحال إلى قتله.

فقلتُ لَهُمْ بين المقصِّر والْغَالِي (١) وقلت هوَّى لم يهوَه قطُّ أمثالي فقلت: أبي مابي وتسألني مالي

وحُكِى أن أباه رَآه وهو يخطِر خَطْرةً أنكرها من مشيةِ أمثاله ، فقال لمن حضره : إنّى لآخذه بالأدب حتى لأُنغِّص عليه عَيْشَه ، فإنّه قصير العمر ، وعُمْره على مايدلّ عليه تَجْمه ثمان وعشرون سنة ، هذا ماحكاه الثعالي في اليتيمة .

ألاً فليقم ناعي البحور الْخَضَارِم فأصبح منهد النارا والدعائيم فمن للقلوب الصّاديات الحوائم وكتّابه تقري متون الصّورام معالى تلك المأثرات الجسائم يوفونني حق الصديق المساهم وقولوا له عَنْ أجْدَع الأنفراغم على كلّ موتور السرائر كاظم ويا غائباً عن أهله غير قيادم وما فائضاً بعد الدَّمُوع السّواجم وما فائضاً بعد الدَّمُوع السّواجم باخر مشحوذ الغرارين صارم غداة الوّغا إلا بأوهن قائيم

وقال ابن الحجاج يرثيه من قصيدة :
رُويدك إن الحزْن ضَربْه لازم الا إنّ هذاالمجد قد ساخ طَوْدُه الا إنّ بحر الجُودِ قد غاض لُجُه فيا صارماً فلّ البِلَى غَرْب حَدّه مضى جسمك الفانى وخَلَفْت بعدَه أخِلاّى بالرّى الّذين عهدتُ—م أيمول جميعاً أو فرادى بقبره أيمول جميعاً أو فرادى بقبر السي متحاملاً أيا راحلاً عن قومِه غير آيب لمثلك فلتبك العيونُ بأربع ما لمثلك فلتبك العيونُ بأربع وما ذل العيونُ بأربع فلا هزّ هندى سقى دمك التُرى فلا هزّ هندى سقى دمك التُرى ومماً يسلّى الحُزْن أنّبك واردً

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٤: ٢٠١.

ولِمْ لاَ وقدْ قَدَّمْتَ زاداً من التَّتَى ﴿ نَهَضْتَ به مستبشراً غيرَ نَادمَ تجيء إذ صُحُف المظالم نُشِرَتْ ببيضاء غفل من سمات المظالم وكنتَ إذا الفحشاءُ نادُتُك مُعْرضاً أَصَمَّ غضيض الطَّرْف دون المحارم عَجبتُ لَن أَنْحَى عليك بسيفه فأنحى على غصنٍ من البانِ ناعمٍ أما راعه ذاك الشباب وحُسْنُــه فتدركه في الحالُّ رِقَّةُ راحَــمِ أبا الفتح يأبي سَلْوِتِي عنك إننَى جعلت عليك الحزن ضَرْبَةِ لازمَ فما قَصُرَتْ بي عن حقوقك وَنْيَةً ولا أخذتني فيك لَوْمَةُ لائِــــم

[ و] لمَّا بلغ عزَّ الدُّولة وفاة ركن الدولة،قال : أنا وليَّ عهد عمى ركن الدولة ، وحَلَف لعمران بن شاهين ، وتزوج أبو محمد عمران ابنةَ عزّ الدولة ، وحَضَر بين يدى الطائع، وحَلَف لعدّة الدولة أبي تغلب ، فقال ابن الحجاج من قصيدة :

أَنْتَ عَلَّمْتَنَى ٱلْمَدَائِحَ حَتَّى صِرْتُ فيها مجسوِّداً مَطْبوعا أنت واصلتني وكن على على البابِ طريداً مُبعَّداً مَمْنُوعا أَنْتَ جِدَّدْتَ ثوب عزّى وقَدْ كـــان لبيساً مفَّتتاً مَرْقُوعـــا ملك عين مَنْ يعاديه لاتطع مَمْضًا ولاتذُوق هُجُوعا أيُّها السَّيْد الَّذي طاب في المجـــــــدِ أصولاً كريمةً وفُروعـــــا إنَّ يومَ الخميس أصبح فيه عَلَمُ المجـــد والعُلا مَرْفوعــــا رُفعت رايهُ الهُدى بيد النَّصـــر ونحَّر النَّفاق فيــه صريعـا دولةٌ عزُّها وعمدتُهــا اليــوم أضافا إلى الجموع الجموعـا وصلا الحبل بالتَّصافي فأضحى ظُهْر مَنْ يُظْهِر الْخِلاَف قطيعا وله راية إذا ضحِك النصــــر إليها تبكى السُّيوفَ تُجِيعـــا فى جُيُوشٍ تُطَبِّق الأرضِ خَيْلاً وسيوفاً قواطعاً ودُرُوع المنصور ومن الإمام خَيْرَ إمام لم يَكُنْ خالعاً ولا مَخْلُوع المنصرون الإمام خَيْرَ إمام لم يكن مُحْدَثاً ولا مَصْنوع المنورث الأمر عن أبيه بحق للم يكن مُحْدَثاً ولا مَصْنوع المنود فهو مثلُ الهلال في الأفق نُوراً وعلوًّا ورفعةً وطُلُ وعلاً وعلوًا ورفعةً وطُلُ وعالمًا وعلوً المناس وعا وترانى بدرتى أصف\_ع الحا سد في أُخْدَعَيْه صَفْعًا وَجِيعًا لا أحابي وحقّ من خلق الجنّــــة لا تابعاً ولا مَتْبُوعــــــــا

ولو أنى حابيتهم كنتُ نَذُلاً سَاقطاً سفلةً حسيساً وضَيِعسا وقي رجب ، قُبِض على أبى الفرج بن فسانحس ، وحُمِلَ إلى سُرَّمَنْ وأى ، وتحرّك ما كان فى نفس عضد الدولة من قَصْد العراق ، فاستخلف عزّ الدولة على بغداد الشَّريف أبا الحسن محمد بن عسر ، وخرَج معه ابنُ بقيَّة ، فزارًا مشهد الحسين عليه السلام .

وقصد ابنُ بقيَّة الكوفة وحده ، فزار واجتمع ، وانحدر إلى واسط ، وقال ابن

الحجاج يودعه :

ومَنْ عليه القلوبُ تَنْعَطِ فُ يَامَنْ إليه الآمالُ تَخْتَلِكُ فَيُ ومَنْ بنو عمَّه وإخوتـــــه ملوك أهل الدّنيا به شَرُفــوا كما استقلّت بالعاتِق الكَتِــفُ مَن استقلَّتْ بنو بويه ٍ بــــه تَرَاه عَمَا تُحِبُ يَنْكُشُ لِمُنْكُشُوهُ مولای صبرا فإنّ سائر مَــــــا وكلّ ماتشتهي وتؤثــــره يأتى كما تَشْتَهي ولا يَقِــفُ عَنْكَ بَخَقَى حَنَيْنِ يَنْصِـــــرفُ ومن أتانًا يَسُوقه طَمَــــعُ تُثْنِيه عن هَفُوةِ الشَّبَابِ غَدا وَأَى بعيد من النُّوى نَصَف أُ ا أولا فعزيه ململم ململ تستر منها السيوف والحُجُ ف وذيل يحكم الطعان لَهَا بأنّها في الصُّدُور تنقصف وشُربٌ ضُمَّرٌ فَوَارِسُهَا لَا عَزَلٌ فَوَقَها ولا عُنُفُ هذا ونفسى الأمير دونك لِلرّماة في حَوْمَةِ الْوَغَى هَالَالْمَانُ فانهض بِهِ نَحْوهم إذا نَهَضُوا وازحَفْ إليهم به إذا زَحَفُ وا وأنت أعْلَى بني بويه يَـــداً وإنَ تَساوى القديمُ والْخَلَفُ كنتم بنى أهل بيت مكرمة تُوصَف منهم بمثل ماؤصِفُ وا حَتَّى تلوناكم فكان لكم الفَ ضُلُ عليهم والمجدُّ والشَّرَفُ والدُّرّ جِنْسُ لكن له قِيَــم في الفضل عند التجار يختلف وليس يدري ما فضلُ فاخرِه ال مكنون حتى يفتح الصَّدَفُ يامن إذا أحلف البحار فني نداه من كلِّ فائت خلَّف ينتظُم المدح فيك متَّزناً وفي سواك المديح يَنْزَحِسفُ مولای لما بعدْتَ فاشتعلت نِيــــرَان قَلْمِی وطاربی الأســـفُ

جئتك أعدو والشوق يعجلنى إليك يا دافنى وأنصــــــرف وسأل عزَّ الدولة الطاقع الانحدار ، فأجاب وانحدر إلى واسط فى عاشر شعبان ، ومعه ابن معروف ، ونزل فى دار الوزارة بها .

وساروا إلى الاهواز، فوصلوها عاشرَ رمضان.

وكتب عزّ الدولة عن الطائع كتاباً يدعو إلى الصلح ، ونفذ به خادم ، فقال عضد الدولة للخادم : قل لمولانا أمير المؤمنين ، لا يمكننيى الجواب ، إذا مثلتُ بحضرتك ولم يجب على الكتاب .

ولما أشْرَفت الحالُ على الحرب ، أصعد الطائع إلى بغداد ، وكانت الحرب بناحية يقال لها مَشَانُ (1) من أعمال الْبَاسِيان ، فى نصْف تَمّوز ، وهو يوم الأحد مستهلَّ ذى القعدة ، وكان دبيس بن عفيف الأسدى على مَيْسَرة عزّ الدولة ، فاستأمن وعَطَف على النَّهب ، فنُهِب ، فانهزم عزَّ الدولة ، وقتل من أصحابه خلق ، وغرِق آخرون على جِسْرِ عقده بُدَجيل (1).

وكان حِمدان فى جملة المهرِمين ، وتفرقت المذاهب بالمهرمين ، فالتقوّا بمطارى . واجتمع عزّ الدولة و به جراح بأخيه عمدة الدولة ، وابن بقية بها على أسوأ حال .

وأنفذ عمران بابنه الحسن وكاتبه وقوّاده ، في عِدة سفن إلى عزّ الدولة ، وأنفذ إليه وإلى ابن بقية بمال وثياب ، وأنفذ المرزبان بن بختيار إلى أبيه بمثل ذلك من البصرة .

وانحدروا إلى البصرة ، وهي مُفْتَينة ، فاراد ابنُ بقية أن يصلحها ، فازدادت فساداً واحترقت الأسواق ، ونُهبت الأموال .

وورد أبوبكر محمد بن على بن شاهويه صاحب القرامطة الكوفة في ألف رجل منهم ، وأقام الدعوة بها وبسُورا<sup>(٣)</sup>، وبالْجَامِعَيْن<sup>(٤)</sup> والنَّيل<sup>(٥)</sup>، لعضُد الدولة .

<sup>(</sup>١) المشان : بلدة قريبة من البصرة . ياقوت .

<sup>(</sup>٢) دجيل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد والآخر بالأهواز. ياقوت .

<sup>(</sup>٣) سورا: موضع بالعراق من أرض بابل. ياقوت.

<sup>(</sup>٤) الجامعين ، بلفظ المثنى المجرور : حلة بني مزيد التي بأرض بابل بين بغداد والكوفة . ياقوت .

 <sup>(</sup>٥) النيل: بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد. ياقوت.

وأشفق بختيار أن يَسِير عَضَد الدولة إلى واسط ، فيملكها ، فتفوته النّجاة ، فاحترق البطائح ، فتلقاه عِمران في عَسكره ، وأقام ابن بقية عنده ثلاثة أيام .

وكان عمران قد قال لعزّ الدولة ، لمَّا قصد حربَه : سترى أنَّك تحتاج إلى ، وأعاملك من الجُميل بخلاف ماعاملني به أبوك من القُبْح ، فعجِب النَّاس من هذا الاتّفاق .

واستدعى البصريون من عَضد الدولة ، مَنْ يتسلّم بدلَهم ، فأنفذ أبا الوفا طاهر بن محمد فدخلها .

وأقام بختيار بواسط ، وتراجَع إليه أصحابه وجنده .

ورجع ابنُ بقية إلى ذخيرة له بها ، واستمال الجندَ ، فرغبُوا فيه وآثر وه على صاحبه . وقال بعض البصريين في بختيار :

أقام على الأهواز خمسين ليلةً يدبّر أمرَ الْمُلْكُ حتى تَذَمَّ راً يدبّر أمراً كانَ أَوْلُه عمالي وأوسطه بَلْوى وآخره خُسرًا

ومن أعجب ما اتّفق عليه ، أنه أُسر له غلام اسمه باتكين ، ولم يكن (١) يميل اليه ، فجُنَّ عليه ، وتَسَلَّى عن مُلكه إلا عنه ، وانقطع إلى البكاء ، وامتنع من الغذاء ، واحتجب عن الناس فخف ميزانه ، واستهان به ابن بقية ، وأنفذ بالشريف أبى أحمد الموسوى ، والحرب قائمة ، يسأل عَضُدَ الدولة في رد الغلام ، وتذل في فدائه جاريتين ، وكان ] بذل أبو تغلب بن حمدان في إحداهما مائة ألف درهم ، وقال لأبي أحمد : إنْ لم يرض عَضُدُ الدولة بهما ، فاعطه هذا العِقْد – وكان فاخراً نادراً . وأضمن له ما أراد .

ولما مضى أبو أحمد إلى عضد الدولة ، وأدّى الرسالة ، أمر بردّ الغلام ، وكان قد حُمِل في عِدّة غلمان إلى أبى الفوارس بن عضد الدولة ، فأعيد إلى عضد الدولة ، ولم يكن بين الغلام وبين غيره من الأسرى فَرْق ، فأمسكه عنده ، وقال لأبى أحمد : لا أنفذه حتى تمضَى إليه برسائل ، وتقرّر معه القبض على ابن بقية ، وأضاف إليه أبا سعد بهرام بن أردشير الكاتب .

فلمَّا وصلا إلى بختيار ، وخلوا به ، أوحش ذلك ابنَ بقية .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل وفي الكامل ٧: ٨١: « يميل إليه » وهو الصواب.

وكان بختيار ينزل في الجانب الغربي ، وعول ابن بقية على طرد بختيار ، وأن ينفرد هو بالحرب ، فعدك بختيار إلى تسكينه وتلافيه.

فلماكان في ذي الحجة ، أشار إبراهيم بن إسماعيل - وكان بختيار قد استحجبه ، بعد أن كان نقيباً – بالقبض عليه إذا عبر إليه ، ففعل ذلك ، وانفذ أمواله وخزائنه ، ووجد له سُنَّة آلاف رطل ثلجاً ، كان أعدُّها لسماط عزم على اتخاذه للجند ، وطلب عز الدولة منه شيئاً قبل القبض عليه ، فأنفذ إليه ثلاثين رطلاً .

فكانت وزارة ابنُ بقية أربع سنين وأحد عشر يوماً .

واستخلص عزُّ الدولة أبا العلاء صاعد بن ثابت النصراني ، من مجلس ابن بقية ، وكتب إلى بغداد على الأطيار بالقبض على أهله ، فوقعت الكتب في أيديهم ، فهربوا إلى بني عقيل بالبادية .

وقُبِضَ على ابن بقية بمشهد ابن بهوام بن أرد شير ، وأعاد معه الشريف أبا أحمد ، وجرت أقاصيص حتَّى عاد إليه باتكين .

وقال ابنُ الحجاج يمدَحُ أبا سعد بن بهرام

أبا سعدقد انكشف الغِطـــاء 

وأمكننا الحضور كما نشاء شفى من لَوْعه الشُّوق اللقاء بنفسى أنتَ من قمرٍ منيـــرِ له فى كلِّ ناحيةٍ ضِيــــاء هزمتَ القوم أمسِ بغيرِ حربِ فأمست فى خفارتك الدِّمـــاءُ وكان القوم في داء ولك ن لطفت فصادَف الدّاء الدَّواء بقولِ ماخلطت بـــه نفاقـــاً ورأي لم يَكُنُ فيـــــه ريَــاءُ فأضحوا والرِّجال لكم عبيك وأمسوا والنَّساء (١) لكم إماء

ولما حصل بانكين بالبصرة ، تواترت البشائر إلى بَخْتيار ، وأظهر من السرور مالم يعهد ، وضمِن أنه إذا ردّ الغلام ، عاد إلى بغداد ، وأظهر الطاعة .

وأمر عَضُد الدولة أبا أحمد ، ألَّا يسلِّم الغلام ، حتى يصعد بختيار إلى بغداد . وكان قد ورد عليه عبدُ الرازق وبدر ابنا حسنويه ، في ألف فارس لنُصْرته ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والرجال ».

سنة ٣٦٦ سنة

فلمًا رأيا أفعالَه ، كاتبا أباهما بالصورة ، وعرّفاه ضعفَ رأيه ، واختلالَ تدبيره ، وأصعدا ، وفارقه عبدالرازق بجرجرايا ، واستحيا بدرّ من مفارقته .

وعادت الرّسالة إليه بسمْل ابن بقية ، ففعل وسُمِل بعده صاحبُه ابن الراعى ، وأُخِذَتْ عليه الأيمان بطاعةَ عَضُد الدولة ، وإثبات اسمه على راياتِه ، وإقامة الخطبة له في كلِّ بلدٍ دخله .

فانصرف عنه بَدْر بن حسنویه حینئذ .

وكان فى جملة ماشرط عليه عضد الدولة ، أن يرحل عن بغداد إلى الشام ، وألاَّ يؤذى أبا تغلب .

وأتى عضد الدولة الأهواز ، فرتَّب أمورها ، وسار منها إلى البصرة، وقد انصرف عنها المرزبان بن بختيار ، فوجَدها مُفْتَينة ، فأصلحها وضمن أكابُر أهلِها أصاغرَهم .

### سنة سبع وستين وثلثمائة

فى صفر ورد الخبرُ إلى الكوفة بوفاة أبى يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي صاحب هَجَر ، فأُغلقوا أسواقهم ثلاثة أيام ، إجلالاً لمصيبته ، ومولده سنة ثمانين وماثتين ، وعقدوا الأمر لستّة نفرِ من أهل بيته ، أشركوا فى الأمر ، وسُمُّوا السادة .

وصار أبو الحسن محمد بن يحيى العلوى إلى عَضُد الدولة ، وسار في مقدّمته إلى بغداد .

وسار عز الدولة عنها لليلتين بقَيتًا من شهر ربيع الآخر ، وتفرّق ديلمهُ عنه ، ففرقةٌ انحازوا إلى الحسن بن فيلسار ، وسار بها إلى جسر النهروان ، وأنَفذَ عَضُد الدولة بمن أتاه به أسيراً ، وبه عدّةُ ضربات .

وِفْرَقَةٌ صَارُوا إلى عضد الدولة ، وِفْرَقَةٌ ثبتوا معه .

فقال ابن الحجاج في خروجه :

فديتُ قوماً ساروا ولكـــنْ ساروا على صورة خسيســـهْ نُودِى عليهم كما يُنَـــادى بسوقِ يَحْيى على الْهَرِيســـهْ كأنهمْ من يهود هطــــرى قد طَردُوهم من الكنيســـــهْ

آخر الجزء الأول ، ويتلوه في الثاني مملكة عضد الدولة أبي شجاع . والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً .

# فهرس الموضوعات

| الصفحة        |     |     |     |     |      |   |     |   |                           |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|---|---------------------------|
| 14 147        |     |     |     |     | •    |   | •   | • | مقدمة المؤلف              |
| 191           |     |     |     |     |      |   |     |   | خلافة المقتدر .           |
| 777-197       |     |     |     |     |      |   |     |   | سنة ست وتسعين ومائتين     |
| 144-144       |     | •   |     |     | •    |   |     |   | بقية أخبار المقتدر .      |
| 1 <b>4</b> V  |     |     | •   | •   |      |   | •   |   | سنة سبع وتسعين ومائتين    |
| Y 14 Å        | • , |     | •   |     |      |   |     | ٠ | سنة نممان وتسعين ومائتين  |
| 7.7 - 7.1     |     |     |     |     | •    |   |     | • | سنة تسع وتسعين ومائتين    |
| 7.5-7.4       |     |     |     |     |      | • |     | • | سنة إحدى وثلثمائة .       |
| 7.4-7.0       |     |     |     |     | •    |   |     | • | سنة اثنتين وثلثمائة       |
| 1 . 4 - Y · A |     |     |     |     | •    |   |     | • | سنة ثلاث وثلثمائة         |
| 711-71.       |     | •   |     |     | •    |   |     | • | سنة أربع وثلثمائة         |
|               |     | . • | •   |     | •    |   | •   |   | سنة خمس وثلثمائة          |
| 714           | , • | •   | •   |     |      | • | •   |   | سنة ست وثلثمائة           |
| 710 - 714     | •   |     | •   | . • | •    | • | •   | • | وزارة حامد بن العباس      |
| 717           |     |     | •   |     | •    |   |     | • | سنة سبع وثلثمائة .        |
| 717           |     |     |     |     |      |   |     |   | سنة ثممان وثلثمائة        |
| 778 - 714     |     | •   | •   |     |      | • | •   |   | سنة تسع وثلثمائة .        |
| 777 - 770     |     |     |     |     |      |   | •   |   | سنة عشر وثلثمائة .        |
| 137 - 137     |     | •   | •   |     | •    | • | •   | • | سنة إحدى عشرة وثلثمائة    |
| 757 - 757     |     | •   |     |     |      | • | • . | • | سنة اثنتي عشرة وثلثمائة   |
| 757           |     | •   |     |     |      |   |     | • | وزارة أبى العباس الخصيبي  |
| 757           |     |     | • • | •   | •    | • | •   | • | سنة ثلاث عشرة وثلثماثة    |
| <b>P3</b> Y   |     | •   |     |     |      |   |     | • | سنة أربع عشرة وثلثمائة    |
| Y00 - Y0 ·    | •   |     | • ' | •   | •    |   |     |   | سنة خمس عشرة وثلثمائة     |
| 700           | •   | • . | • . | •   |      | • | •   | • | وزارة على بن عيسى الثانية |
|               |     |     |     |     | 5 44 |   |     |   |                           |

| الصفحة                    |    |   |   |   |   |   |                                         |
|---------------------------|----|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|
| 707 - 10Y                 |    |   |   |   |   |   | سنة ست عشرة وثلثمائة                    |
| <b>70</b> / <b>1</b>      |    |   |   |   |   |   | وزارة أبي على بن مقلة                   |
| P07 - 377                 |    |   |   |   |   |   | سنة سبع عشرة وثلثمائة                   |
| 470                       |    |   |   |   |   |   | سنة نمانى عشرة وثلثمائة                 |
| 777 - 770                 |    |   |   |   |   |   | وزارة عبد الله بن محمد الكلواذي .       |
| 779-777                   | ٠. |   | • |   |   |   | وزارة الكرخي                            |
| 774-479                   |    |   |   |   |   |   | وزارة أبى الفتح الفضل بن جعفر .         |
| 714 - 774                 |    |   |   |   |   |   | خلافة القاهر بالله أبو منصور بن المعتضد |
| 374 - 074                 |    |   |   |   |   |   | وزارة ابن مقلة                          |
| 777                       |    |   |   |   |   |   | سنة إحدى وعشرين وثلثمائة .              |
| 774 - 774                 |    |   |   |   |   |   | وزارة أبي جعفر محمدبن القاسم .          |
| 714 - 414                 | •  | • |   |   |   |   | وزارة الخصيبي                           |
| 3 17 2 18                 | •  |   | • |   | • |   | خلافة الراضى بالله محمد بن المقتدر      |
| 0 XY - PXY                |    |   |   |   |   |   | وزارة ابن مقلة                          |
| 797-79.                   |    |   |   |   |   |   | سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة .              |
| 4.0-144                   |    |   | • |   |   |   | سنة أربع وعشرين وثلثمائة .              |
| 4.0-144                   | •  |   |   |   | • |   | وزارة عبد الرحمن بن عيسى للراضي بالله   |
| 414-4.0                   | •  | ٠ |   |   |   |   | سنة خمس وعشرين وثلثمائة .               |
| 414 - 4.V                 |    |   |   |   |   |   | وزارة أبى الفتح بن الفرات للراضي با لله |
| 717-718                   |    |   |   |   |   |   | سنة ست وعشرين وثلثمائة .                |
| 717                       | •  | • | • | ٠ | • | ٠ | وصول بجكم إلى الحضرة وتفرده بالإمرة     |
| W14 - W1V                 | •  | • |   | • | • |   | سنة سبع وعشرين وثلثمائة                 |
| 414                       |    |   |   |   |   |   | وزارة البريدي أبي عبد الله للراضي بالله |
| 444 - 44.                 |    |   |   |   |   |   | سنة تممان وعشرين وثلثمائة               |
| 444                       | •  | • | • | • | • | • | وزارة سليمان بن الحسن أبي القاسم.       |
| 44 444                    | •  | • | • | • |   | • | سنة تسع وعشرين وثلثماثة                 |
| 44 444                    | •  | • | • |   | • | ٠ | إمارة كورنج                             |
| 448 - 441                 | •  | • | • | • | • | • | سنة ثلاثين وثلثمائة                     |
| 45 440                    |    |   |   |   |   |   | سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة               |
| <b>ፖ</b> ሞለ — <b>ሾሞ</b> ፕ | •  | • | • | • | • | • | وزارة أبي العباس الأصفهاني              |

#### الصفحة

| الصمحه                      |   |    |   |   |   |   |        |                                  |
|-----------------------------|---|----|---|---|---|---|--------|----------------------------------|
| ۳۳۸                         |   |    |   |   |   | • |        | وزارة أبى الحسين بن مقلة .       |
| 45 447                      |   |    |   |   |   |   |        |                                  |
| 134-134                     |   |    |   |   |   |   |        |                                  |
| 749-74V                     |   | ٠  |   |   |   |   |        |                                  |
| 400-484                     |   |    |   |   |   |   |        |                                  |
| 401-401                     |   |    |   |   |   |   |        |                                  |
| 400                         |   |    |   |   |   |   |        | خلافة المطيع لله الفضل بن المقتد |
| 470-404                     | • |    |   |   |   |   |        | سنة خمس وثلاثين وثلثمائة .       |
| 417                         |   |    |   |   |   |   |        | سنة ست وستين وثلثمائة            |
| <b>**1</b> % - <b>**1</b> Y |   |    |   |   |   |   |        | سنة سبع وستين وثلثمائة           |
| <b>***</b> - <b>***</b>     |   |    |   |   |   |   |        | سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة .      |
| 44414                       | • |    | • |   |   | • |        | سنة تسع وثلاثين وثلثمائة .       |
| <b>201 - 201</b>            |   |    |   | • |   |   |        | سنة أربعين وثلثمائة              |
| 400                         |   | ٠  |   |   |   |   |        | سنة إحدى وأربعين وثلثمائة .      |
| 400-401                     |   |    |   |   |   |   |        | سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة      |
| 444 - 444                   |   |    |   |   |   |   |        | سنة ثلاث وأربعين وثلثماثة        |
| ٣٨٠                         |   | •  |   |   |   |   |        | سنة أربع وأربعين وثلثمائة .      |
| <b>474 – 471</b>            |   |    |   |   |   |   |        | سنة خمس وأربعين وثلثمائة .       |
| <b>"</b> ለ"                 |   | •  |   |   | ٠ |   |        | سنة ست وأربعين وثلثمائة .        |
| 3 24 – 224                  |   | •  | • |   | • |   |        | سنة سبع وأربعين وثلثمائة .       |
| 44 44                       | ٠ |    |   |   |   |   |        | سنة عمان وأربعين وثلثمائة        |
| 441                         |   | ,  | • |   | • |   |        | سنة تسع وأربعين وثلثمائة .       |
| 444                         |   |    |   | • | • |   |        | سنة خمسين وثلثمائة               |
| 447-444                     |   |    |   |   |   | • | •      | سنة إحدى وخمسين وثلثمائة .       |
| 2447                        | ٠ | •, |   |   | • |   |        | سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة       |
| 1 • 3 - 7 • 3               |   |    | • | , |   |   | •      | سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة .       |
| ٤٠٣                         |   |    |   |   |   |   |        | سنة أربع وخمسين وثلثمائة .       |
| ٤٠٤                         |   |    |   |   |   |   |        | سنة خمس وخمسين وثلثمائة .        |
| 117-113                     |   | •  |   |   |   |   | •      | سنة ست وخمسين وثلثمائة .         |
| 113-413                     | • |    |   | ٠ |   |   | ىيار . | إمارة عز الدولة أبى منصور بخة    |
|                             |   |    |   |   |   |   |        |                                  |

| الصفحة    |     |   |   |   |   |    |        |       |                                      |
|-----------|-----|---|---|---|---|----|--------|-------|--------------------------------------|
| 313-713   | •   |   |   |   | ٠ |    |        |       | سنة سبع وخمسين وثلثمائة              |
| 313-713   |     |   |   |   |   |    |        |       | زارة أبى الفضل الشير ازى             |
| £19 - £1V |     |   |   |   |   |    |        |       | سنة <sup>ث</sup> مان وخمسين وثلثمائة |
| 114-114   |     | • |   |   |   |    |        |       | سنة نمان وخمسين وثلثماثة             |
| 171 - 173 |     | • |   |   |   | •  |        |       | سنة تسع وخمسين وثلثمائة              |
| 277 - 277 |     | • |   |   |   | ٠  |        |       | سنة ستين وثلثمائة                    |
| 277 - 270 |     |   |   |   |   |    |        |       | رزارة أبي الفضل العباس بن            |
| £ 44      | •   |   |   |   |   |    |        |       | سنة إحدى وستين وثلثمائة              |
| 14 547    | •   |   |   |   |   |    | •      |       | سنة اثنتين وستين وثلثمائة            |
| 173 - 473 | ÷   | • | • |   |   |    |        |       | نزول الخارج بالمغرب بمصر             |
| ٤٣٠       | *** |   |   |   |   |    | . 4    |       | وزارة أبى طاهر بن بقية لمعز          |
| 143 -443  |     |   |   | • |   |    |        |       | سنة ثلاث وستين وثلثمائة              |
| 544 - 544 | •   |   |   | , |   |    | المطيع | ہم بن | خلافة الطائع لله عبد الكرب           |
| 220 - 272 |     |   | • |   |   | ٠. |        |       | سنة أربع وستين وثلثمائة              |
| 289-887   | •   | • |   |   |   |    |        |       | سنة خمس وستين وثلثمائة               |
| ٤٥٧ - ٤٥٠ |     |   |   |   |   | •  |        |       | سنة ست وستين وثلثمائة                |
| ٤٥٨       | •   |   |   |   |   |    |        |       | سنة سبع وستين وثلثمائة               |
|           |     |   |   |   |   |    |        |       |                                      |

## ١ - فهرس الأسماء

أحمد بن عبد العزيز بن طوما الهاشمي ٢٠٧ (1)أبو أحمد العسكري ٤٠٩ إبراهيم الإمام: ٢٣٢ أحمد بن على أخي صعلوك ٢٤١ إبراهيم بن أحمد الماذرائي : ٢٠٥ ، ٢٢٦ ، أحمد بن أبي عوف ١٩٨ 777 · 777 · 719 أحمد بن محمد بن ما نبداذ ۲۵۰ إبراهيم الديلمي : ٣٤٨ أحمد بن ميمون (كاتب المتقى) ٣٢٦ إبراهيم بن السرى الزجاج : ٢٠٦ ، ٢٣٦ ، أحمد بن المكتفي ٢٨١ أبو أحمد بن المكتفي ٢٦٨ ، ٢٨٠ إبراهم بن عبد الله بن حسن بن حسن : ٣٠٦ أحمد بن نصر القشوري ۲۵۸ ، ۲۷۷ ، إبراهيم بن عبد الله المسمعي : ٢٢٨ ، ٢٤٨ 41. 4.9 إبراهيم بن عرفه نفطويه : ۲۹۰ أحمد بن ياقوت ٣٠٢ إبراهيم بن عيسي : ٢١٠ ، ٢٥٠ أحمد بن يحبي ٢٤٦ إبراهيم بن الوليد: ٣٤٣ اختيار القهرمانة ٢٨٣ ابن أبزونا : ۳۹۹ الأخشيد ٣٢٢ أحمد بن إسماعيل: ١٩٧ أرسلان التركي ٣٩٢ ، ٤٣١ أحمد بن بدر : ٢٤٦ إسحاق بن إسماعيل النوبختي أحمد بن بويه عز الدولة ٢٩٢ إسحاق أبو أحمد الأمير ٢٦٧ أحمد بن خاقان المفلحي ٢٨١ ، ٣١٠ ، ٣٣٩ إسحاق بن أيوب ٢٠٦ أبو أحمد الشيرازي ٣٥٣ ، ٣٩١ أبو إسحاق الشافعي ١٩٨ أحمد بن عامر بن بشر المروردوني ٤٣٠ أبو إسحاق الصابي ١٩٠ ، ٣٩١ أحمد أبو العباس بن محمد بن موسى ٢٤٦ إسحاق بن على القناني ٢٨١ أحمد بن العباس أبو بكر ٢٢٧ أبو إسحاق القراريطي ٣٨٧ أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٣٢٨ ، ٣٣٦ إسحاق بن المتهي لله ٤٣٤ أحمد بن عبد الله بن إسحاق الخرقي ٣٢٨، إسحاق بن يعقوب النوبختي ٢٧٣ ، ٢٧٣ أحمد بن عبد الله أبو العباس الخصيبي ٢٤٦ أسفار بن شيرويه ۲۰۱ ، ۲۲۰

أحمد بن عبد العزيز ٢٢٧

اسفهدوست ۳۵۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۷

برغوث ۳۱۰ ابن برهان ۳۳۵ البريدي ۲۳۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۲۸ ، PFY : XAY : 1.7 : 7.7 : 7.7 6.73 C.73 C.73 P.73 P173 777 6 777 البز وفرى = محمد بن على این بسام ۲۱۶ ابن بشار = على بن محمد بن بشار أبو بشر بن يونس النصراني ٣٣١ بشری خادم شفیع ۲۹۷ ابن بعدشر ۲٤٤ ابنا أبي بغل ۲۰۱ القرى : ۳۱٤ ، ۳۲۰ ابن بقية : ٤٤٠ ، ٢٤٤ أبه بكرين الأدمى: ٣٢٥ أبو يكر بن الأنباري : ٣٢١ أبو بكر بن حامد : ۲۰۵ أبو بكر بن دريد : ۲۷۸ ، ۲۷۹ أبو بكر الرازى : ٤٢٨ أبه بكر بن رائق : ٣٠٣ أبو بكر بن سيار : ٤٢٠ أبو بكر بن طغج : ٣٥٨ أبو بكر بن قرابة : ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ . YAA 6 YAO أبو بكر بن قريعة : ١٨ ٪ أبو بكر بن كامل : ٣٩٢ أبو بكر بن مقاتل : ٣٩٢ أبو بكر بن النقاش : ٣٩٦ بليق : ٢٥٤ ، ٢٦٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧

**۸۷۲ ) PVY ) • ۸۲ ) 1**۸۲

إسفهس الأفشيني ٢٠٦ إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان ١٩٤ ، 4. 1 إسماعيل بن بلبل ٢٣١ إسماعيل بن جعفر ٢٥٥ إسماعيل بن على النوبختي ٢٢٩ أسود الزبد ٤٣٥ ان الأشعب ٣٠٦ الأصباني ٣٤٤ ابن الأطروش الداعي العلوي ٣٤٤ إقبال غلام ابن شبر زاد ٣٤١ ، ٣٥٢ أوس بن الصامت ٢٦٥ **(ب**) بارس (غلام إسماعيل بن أحمد) ١٩٤ السغاء ٣٩٧ ، ٤٠٤ ، ٢١٤ بجکم ۲۹۷ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۸ ، ۳۱۳ , 444 , 441 , 44. , 414 , 414 , TY1 , PTY , PTT , TY7 بختبار ٤٤٤ بختیار بنت سبکتکین ۳۸۳ بختيار عز الدوله ٣٨٩ بختيشوع بن يحيي ٢٦٣ ، ٢٨٩ بدعة جارية عريب ٢٠٦ بدعه الحمدونية ٣٧٧ بدر الخرشني ۲۷۷ ، ۲۸٤ ، ۲۸۵ ، ۲۹٤ ، 7 PY 3 APY 3 V T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V A T V 444 بدرین عمار ۳۲۲ بدر بن الهيثم ٢٦٣ البر بهاري ۷۷۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۲۲

الجبائی : ۲۷۹ ، ۳۵۸ جحطة : ۱۹۵ ، ۳۱۳

ابن الجراح : ۱۹۳

ابن الجصاص : ۱۹۳ ، ۲۰۰

أبو جعفر بن البهلول : ۲۱۱

أبو جعفر السجزى : ۲۸۷

أبو جعفر بن شير زاد : ۲۵۲ ، ۲۸۱ ،

414 , 414 , 415

أبو جعفر الصيمرى : ٣٠١ ، ٣٥٠ ،

707 , POT

جعفر بن أبى طالب : ٢٦٦

جعفر بن الفرات : ٣٦٠

جعفر بن القاسم الكرخي : ۲۲۸ ، ۲٤٧

أبو جعفر الكرخي : ٣٠٣ ، ٣٣٨ ، ٣٨٩

جعفر بن محمدالغریابی : ۲۰۶

جعفر بن المعتضد = المقتدر

جعفر بن ورقاء ۲٤٧ ، ۲۲۷ ، ۳۰۹ ، ۳۸۹

الجمل كاتب شفيع : ٢٤٣

ابن جني : ۳۷۲ ، ۳۷۲

جوجوخ التركى : ٣٣٧ ، ٣٦٤

جوهر الصقلي : ٤٤٧

(ح)

أبو حامد الطالقانى : ٣١٧

حامد بن العباس الوزير : ۲۱۱ ، ۲۱۰ ،

A(Y ) P(Y ) AYY ) PYY ) "TY )

747 , 740 , 748 , 741

أبو حامد الماوردي : ٣٩٩

أبو حامد المرورونى : ٣٦٩

الحبشي بن معز الدولة : ١٤٤

ابن بندار : ٤٤٢

ابن أنبهلول : ٣٥٤

(T)

تجني ( جارية أبي محمد المهلبي ) ٣٩٨

أبو تغلب : ٤٢٨ ، ٤٣٦

تكين الخاصة : ۲۷۸

تكين الشيرازي: ٣٥١ ، ٣٦٤

تكين الصغدى : ٣٠٨

تكىنك : ٣٢٦

أبو تمام الزينبني : ٣٩٩ ، ٣٩٩

أبو تميم : ٣٠٧

التميمي : ٣٨٢

التنوخي : ۱۸۹ ، ۳۵۸ ، ۳۷۴ ، ۳۹۹

توزون : ۲۲۹ ، ۳۳۲ ، ۳۳۷ ، ۳۳۸ ،

714 , 714 , 717 , 711

توزون القراريطي : ٣٣٩

(ث)

ثابت بن سنان : ۱۹۰ ، ۲۹۸ ، ۳۴۲ ،

११९

ثعلب : ٣٨١

تمل (قهرمانة أحمد بن عبد العزيز بن أبي

دلف ) ۲۲۷

ابن ثوابة : ۲۸۰ ، ۳۱۳ ، ۳۳۳

(ج)

جابر بن ناصر الدولة : ٣٨٤

جبريلوالد بختيشوع : ٢٦٣

الحسين بن أحمد الماذرائي : ٢١٤ ، ٢٢٧ ،

أبو الحسين البريدى : ۲۹۰ ، ۲۹۳ أبو الحسين بن بسطام : ۲۲۹

أبو الحسين بن بويه : ٣١٢

الحسين بن حمدان : ۱۹۲ ، ۲۰۸ ، ۲۷۱ ،

454

الحسين بن زياد : ٣٠٣

الحسين بن سعيد بن حمدان : ٣٣٣،

707 , YEV , YE.

أبو الحسين بن أبى الشوارب : ٣١٧

الحسين بن أبي الطيب : ٤٠٣

أبو الحسين بن عبد السلام : ٣١٠

الحسين بن على بن أبي طالب : ١٨٨ ،

470

الحسين بن على النوبختى : ٣٠٩ ، ٣٠٩ أبو الحسين بن الفرات الوزير : ٢١٠

أبو الحسين بن الفيروزان : ٤١٠ الحسين بن القاسم : ٢٦٦ ، ٢٧١

أبو الحسين القاضي : ٢٦٩ ، ٢٨٤ ،

أبو الحسين الكوكبي العلوي : ١٩

أبو الحسين بن مأمون : ٢٢٨

أبو الحسين بن مقلة : ٢٩٦ ، ٣٣٨ ، ٣٥٠

الحسين بن منصور الحلاج : ٢١٩ ، ٢٢٤

أبو الحسين بن ورقاء : ٣٠٥

أبو حفص الشريك : ٣٤٤

ابن حفص = محمد أبو أحمد

حمدان بن ناصر الدوله: ٤٣٤

ابن حمدون : ۳۸۹

ابن حمدی اللص: ٣٤٣

ابن الحجاج: ٤٤٣

الحجاج بن يوسف الثقفي : ١٨٨

أبو الحسن : ۲۸۸ ، ۲۸۸

أبو الحسن الأمير : ٣٥٣

الحسن البصرى : ٢٢٠ ، ٣٧٤

أبو الحسن بن حاجب النعمان : ٣٠٠

الحسن بن أحمد القرمطي: ٤٤٦

الحسن بن أحمد الماذرائي : ٢٧٧ ، ٢٥٠ ،

419

أبو الحسن طازاذ : ٣٣٩ ، ٣٦٦

الحسن بن طاهر العلوى : ٣٥٢

أبو الحسن بن عبد السلام : ٣٠٥

الحسن بن عبد الله بن حمدان

الحسن بن عبد الله بن أبى الشوارب

الحسن بن على بن الخطيب : ٢٣١

أبو الحسن العلوى الحنني : ٣٩٥

الحسن بن عمار : ٤٤٨ الحسن بن الفرات

الحسن بن الفيروزان ٣٢٥ ، ٣٥١ ، ٤١٥

الحسن بن القاسم بن عبيد الله وزير المقتدر :

441

أبو الحسن الكرخي : ٣٧٤

الحسن بن محمد بن هارون المهلبي : ٣٧١

الحسن بن محمد الهاشمي أبو تمام : ٣٧٣

الحسن بن مخلد الوزير : ٢٠١

حسن بن هارون : ۲۵۲ ، ۲۸۵ ، ۲۸۲ ،

448 C 4.8

أبو الحسن بن هارون : ۲۸۰

الحسين: ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹

الحسين عميد الدولة : ٢٦٧

أبو الحسين بن إبراهيم المالكي : ٢٩٢

ابن الدقاق : ۲۲۶

دلان : ۲۱۲

الدمستق : ٣٧٢

دمنة أم إسحاق الأمير: ٢٢٧، ٢٧٥

**(()** 

الراضي ، الخليفة : ٢٧٩

ابن الراوندى : ۲۷۹

رائق الكبير : ٢٠٨ ، ٢٢٦

ابن رائق : ۲۷۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۳۰۶ ،

. ٣١٤ . ٣٠٨ . ٣٠٧ . ٣٠٦ . ٣٠٥

TT1 , TT0 , TTY

الرشيد، الخليفة العباسي: ١٨٩

ركن الدولة : ٢٨٦ ، ٢٧٧ ، ٣٠٧ ،

714 . 405 . 47. . 414

ابن الرنداق الحاجب : ٢٣١

روزهان : ۳۲۸ ، ۳۸۱ ، ۲۷۲

(j)

الزبارى ( فلاح ) : ۳۳۹ ، ۳٤٠

الزجاج = إبراهيم بن السري

ابن زریق : ۲۵

أبو زكريا السوسى : ٣٤٢ ، ٣٤٢

ابن زنجی : ۲۲۲

ابن الزنداق : ۲۳۱

أبو زهير الجنابى : ٣٧٤

أبو زهير بن ناصر الدولة : ٣٨٥

زیاد بن أبیه : ۱۸۸ ، ۲۳۱

زيادة الله بن عبد الله بن الأغلب: ٢٠٥

زيزك حادم القاهر: ٢٨٣، ٢٨٥

ز بنب بنت سليمان بن على: ٢٣١ ، ٢٣١

ابن الحوارى : ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۲۸ ،

72 . . 779

أبو حيان : ٣٩٩

(خ)

خاقان المفلحي: ٢١٠ ، ٢١١

الخاقان : ۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰

747 , 737 , 737 , 837 , 837 ,

7.7 , 27

ابن الخاقان : ۲۰۱

ابن الخال: ۲۹٤ ، ۳۵۲

خجخج: ۳۳۲

الخرقي القاضي : ٣٤٧

الخصيب: ٢٣١

الخصيبي: ۲۹۹، ۲۷۷، ۲۹۹

أبو الخطاب بن أبي العباس بن الفرات :

777

الخطيب البغدادى : ۱۸۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۳

الخيزران : ۲۳۱ ، ۲۳۲

أبو الخير بن المتوكل على الله : ١٩١

(2)

ابن الداعي : ٤٠٢

دانیال : ۳۲۲

داود بن حمدان : ۲۷۱ ، ۳۹٤

ابن أبي داود السجستاني : ۲۸۷

دبيس بن عفيف الأسدى: ٤٥٤

درك : ۳۰۱

درة الصوفى : ٣٨٧

الدستوائي : ٢٧٥ ، ٢٩٨

دعلج : ۳۹٤ ، ۳۹۵

زیدان القهرمانه : ۲۱۱ ، ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، ۲۵۲

( *w* )

ابن أبى الساج : ۲٤١ ، ۲٤٧ ، ۲٤٩ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ سارة امرأة بجكم : ۳۲۰ سارية : ۳۲۵ ابن سالار : ۳۹۲

أبو السائب قاضي القضاه : ٣١١ ، ٣٥٢ ،

777

سبك غلام يوسف بن أبى الساج : ٢١١ سبك المفلحي : ٢٣٨

السبكرى: ۲۱۲، ۲۰۸، ۲۱۲

سبرمردی: ۳۸٤

ابن السبعي : ۲۵۲

سبکتکین : ۲۰۱، ۳۶۸

سزور: ۲۸۵

السرى: ۳۲۰ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۹۹

ابن سریج : ۲۰۰

أبو سعيد الجنابي : ٢٠٤

سعید بن حمدان : ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

0 9 7 3 74 3

سعید بن سنجلا : ۳۱۹ ، ۳۱۹ أبو سعید السوسی : ۳۱۲ ، ۳۲۱ أبو سعید السیراف : ۳۹۹ أبو سعید الصوفی : ۳۳۴ سعید بن المسیب : ۱۸۷

أبو سعيد بن وهب النصراتي الكاتب : ٣٦٤ سعيد بن إبراهيم أبو عثمان كاتب بدر

الخرشنى : ٣٣٩ ابن سكرة : ٣٩٢ ، ٣٩٧ سلامة الطولونى : ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٨٠ ، ٣٤٠ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٤٠ سليمان بن الحسن : ٣٠٣ ، ٣٠٧ ، ٣٢١

سليمان بن الحسن بن مخلد : ٢٤٦ ، ٠ ٣٤٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢١ ، ٣٠٤ ، ٣٢٣ سليمان بن الحسن الجنابى : ٢٣٨

سليمان بن حمدان : ٣٣٣

سليمان بن عبد الملك : ١٨٨ ، ١٨٩

سلیمان بن وهب : ۱۹۲

سليمان بن الحلاج : ٢١٨

بنت السمرى: ۲۱۹

ابن سنان : ۱۲۷ ، ۲۸۷

ابن سنبر: ٣٤٤

ابن سنجلا : ۳۲۹

السندي بن شاهك : ١٨٨

أبو سهل العارض : ٣٦٢

أبو سهل بن زياد : ٣٥٩ سهل بن قطن : ٣١١

سهل بن هاشم ۲۹۰ سهل بن هاشم ۲۹۰

سهلان بن مسافر **٤٤٩** 

سهلون كاتب ناصر الدوله: ٣٣٦

سوسن : ۱۹۳

السيدة (أم المقتدر) ٢٤، ١٩٧، ٢٣١،

737 1 737 1 YOY 1 AFF 1 3YF 1

**۲۹۷ 4 ۲۷۸** 

سيف الدولة : ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۳۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۰۷

سيماء: ۲۸۲ ، ۲۸۲

(d)

طازاذ بن عيسي النصراني : ٣٥٥ ، ٣٦٠

أبو طالب ابن الميلوس العلوى : ٤٢٧

ابن طاهر: ۱۹۰، ۳۰۰

أبو طاهر بن بقية : ٤٣٠

طاهر الجيلي : ۳۰۰ ، ۳۱۱

أبو طاهر بن أبى سعيد الجنابى : ٢٤٢ ،

TEE . T.V . YOE . YOT . YOT

طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث : ۲۱۸

الطائع لله عبد الكريم بن المطيع لله : ٤٣٢

الطائي : ۲۳۱

ابن الطبرى : ۲۷۷

طریف السبکری : ۲۸۰ ، ۲۸۳ ، ۳۲۰

طغْج : ٣١٤

أبو الطيب الطبرى : ١٩٨ ، ١٩٩

أبو الطيب القاضي : ٣٢٠ ، ٣٢٠

(ظ)

الظاهر : ۲۸۰

ظلوم : ۲۱۶

(ع)

عاتکه بنت بزید بن معاویة : ۳۶۳

العاقولى : ٣٠٨

عائشه بنت الصديق: ٧٩٥

أبو العباس الأصفهاني : ٣٢٤

أبو العباس الأمير : ٢٢٩ ؛ ٢٥١ ، ٢٦٧

أبو العباس التميمي الرازي : ٣٤٧

أبو العباس بن ثوابه : ٣٥٥

العباس بن الحسن الوزير ١٩١ ٠ ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠

(ش)

ابن شا بذة ٢٣٤

الشافعي صاحب المذهب : ۲۰۰ ، ۲۲۲ ،

777 177

الشبلي

شبیب بن جریر : ۳۸۸

أبو شجاع فنا خسرو : ٣٦٩

شغلة أم الطائع : ٣٥٥

شفيع اللؤلؤى : ٢٣٤

شفيع المقتدى : ۲۱۱ ، ۲۳۹ ، ۲۶۰ ،

737 , 757

الشفيعي : ٣٢٧

شكر ستان الديلمي : ٣٤٥

ابن الشمقمق: ٤٤٤

ابن شنبوذ : ۲۹۱

ابن أبي الشوارب : ٣٩٧

شیرزبن لیلی : ۲۹۳ ، ۲۹۶

ابن شیر زاد : ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ،

· TET · TE · . TT9 · TTT · TIA

434 , 004

شیرزیل : ۱۷۶

(ص)

الصابي : ۲۸۱ ، ۲۳۷

صافی الحرمی : ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۸ ،

279 , 707 , 70.

صبح ( من رجال القرمطي ) ٢٥٦

صعلوك : ۲٤١

الصولي : ۲٤٦ ، ۲٤٦ أ

الصيمرى: ۱۸۹ ، ۳۱۳ ، ۳۵٤ ، ۳۷۰

صيغون : ٣٢٩

عبد الله بن على : ٢٦٨ عيد الله بن حمدان : ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٦٠ أبو عبد الله بن خلف البرقاني : ٢٥٢ عبد الله بن الخاقاني : ۲۰۲ أبو عبد الله بن الداعي العلوي : ٣٩٧ أبو عبد الله الصوفي : ٢٠٥ عبد الله بن الفتح : ٢٨١ أبو عبد الله بن فهد: ٣٧٥ ، ٣٧٧ أبو عبد الله الكرخي : ٢٤٦ أبو عبد الله الكوفي : ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٢٢ ، 444 , 444 عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني : عبد الله بن محمد الكلواذي : ٢٤٩ ، ٢٦٥ أبو عبد الله بن محمد بن موسى بن الحسن ابن الفرات : ٢٤٦ عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي : ١٩١ أبو عبد الله بن المعتمد على الله : ١٩١ عبد الله بن المكتفى : ٣٤٨ أبو عبد الله الموسوى : ٣٤٠ أبو عبد إلله النوبختي : ٣٠٥ ، ٣١٦ عبد الله بن يونس: ٣٣٨ أبو عبد الله بن أبي موسى : ٣٢٠ ، ٣٣٥ ، 747 , 490 , TVA عبد الملك بن مروان : ۱۸۸ ، ۳٤٣ عبد الملك بن نوح : ٣٨٠ ، ٣٩٢ عبد الواحد بن المقتدر : ۲۷۷ ، ۲۷۳ عبد الوهاب بن عبيد الله الجبائي: ٢٨١

عبيد الله صاحب القيروان: ٢١٨

عبيد الله بن الحسن الكرخي: ٣٧٣

عبيد الله بن سليمان: ٢٣٧ ، ٣٤٣

العباس بن الحسن الشيرازي: ٤٢٥ العباس بن الحسن وزير معز الدولة : ٢١٤ أبو العباس الديلمي: ٣٤٣ أبو العباس بن خاقان ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٦٣ أبو العباس الخصيبي : ٢٤٧ ، ٢٤٧ أبو العباس الخضري : ١٩٩ أبو العباس بن دينار : ٢٨١ أبو العباس بن شفيق: ٣٣١ العباس بن عبد المطلب : ٢٦٦ أبو العباس بن الفرات : ٧٤٥ العباس بن فسا تحس: ٢٦٩ ، ٣٧٧ أبو العباس بن محمد بن إسحاق بن المتوكل على الله ٢٢٧ ، ٢٢٩ أبو العباس بن المقتدر الملقب بالراضي ٢١٥ ، 174 . 114 أبو العباس بن مكرم : ٣٩٢ عبد الرحمن بن عيسي : ٢٠٥ ، ٢٨٤ ، **\*\*\*** \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* عبد الرحمن بن محمد الأموى: ٣٠٧ عبد الرحمن بن محمد أبو يوسف المرتد عبد السلام بن محمد الجبائي أبو هاشم : YVA عبد الصمد بن المكتفى : ٣١٨ عبد الله بن إبراهم المسمعي : ١٩٧ عبد الله بن إسماعيل الإمام: ٣٨٧ أبو عبد الله البريدي : ٢٥١ ، ٢٥١ ، TYY , YYY , YPY , YY7 أبو عبد الله البصري : ٣٩٩ ، ٤٠١ أبو عبد الله الحسين بن على بن مقلة الله : 40 5

على بن العباس النوبختي: ٢٦٣ على بن عبد الله بن حمدان : ٣٢٠ أبو على بن عبد الرحمن : ٣٦٣ على بن عمرو بن ميمون : ٤٠١ ، ٤٢٤ على بن عيسى الوزير: ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٣ ، . YYV . Y12 . Y1 . Y . X . Y . O AYY , PYY , 40Y , Y0Y , Y7Y , WE. . WY9 . WYO . MY. . W.. على بن عيسى بن داود الجراج: ٣٥٩ على بن عيسي الرماني: ٤٧٨ على بن فرج: ٢٣٤ أبوعلى القراريطي الوزير: ٢٩٦ على الكلواذي: ٢٧٦ على بن محمد البصري: ٤٤١ على بن محمد بن بشار أبو الحسن الزاهر: على بن محمد بن مقلة أبو الحسن : ٣٦٣ على بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات: أبوعلي بن مقلة :۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۶۳ ، 707 , 707 , 707 , 377 , 777 على بن مأمون الاسطاني: ٧٤٠ أبو على بن محتاج : ٣٧٤ ، ٣٢٥ أبوعلي المسروقان: ٣١٢ على بن مهرمز : ٢٥٠ على بن موسى: ٢٠٣ على بن يحيى المنجم : ٢٠٦ أبوعلي بن الياس:٣٠٤ ، ٣٠٧ ، ٣٨٩ ،

على بن يعقوب : ٣٢٩

عبيد الله بن طغج : ٢٥٢ عبيد الله بن عبد الله بن سالم : ٢٠٥ عبيد الله بن على بن عيسى : ٢١٠ أبو عبيد الله القمى : ٣٢١ ابن عبدون : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ابن عبدوس الجهشياري : ٧٤٥ ابن أبی عدنان الراسی : ۳۰۹ عِدة الدولة أبو تغلب : ٤٥٢ عدوية بنت ناصر الدولة : ٣٣٥ عدل حاجب بجُكم : ٣٣٦ عريب الجارية : ٢٠٦ أبن أبي العزاقز: ٢٨١ ، ٢٨٨ أبو العطاف بن عبد الله بن حمدان : ٣٥٦ علم الشيرازية: ٣٤٩ علم القهرمانة : ٣٥٣ ، ٣٥٤ أبو العلاء صاعد: ٣٩٩ ابن أبي علام: ٣١١ على بن أحمد بن بسطام: ٢١٤ على بن أحمد الراسي: ٢٠٤ على بن إسماعيل بن بشر الأشعرى: ٣٣٤ على بن بلقويه: ٣٠ على بن بقلي : ٢٩٠ على بن بليق : ٢٧٢ على بن بويه : ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۳۰۱ ، ۳۰۷ أبو على الجيائي : ٢٠٨ على بن جعفر : ٤٣٣ على بن الجهشيار : ٢١٨ على بن خلف بن طيار: ٢٨٦ ، ٢٩٥ على بن أبي طالب : ٣٠٦ أبوعلي العارض: ٣١٣ أبو على الطبري : ٣٩٨، ٣٧٠

(**b**)

فاتك غلام أبي طاهر الجبلي : ٣١١

فاتك المعتضدى : ١٩٢

فاطمة القهرمانه : ١٩٧

أبو الفتح بن جني : ٣٣٤

أبو الفتح بن داهر : ٣٣٥

أبو الفتح بن الفرات : ٣٠٨ ، ٣١٥

الفتكين : ٤١١ ، ٤١٥ ، ٣٦ ، ٤٤٤

فخر الدوله : ٣٢٥

ابن الفرات : ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۶ ،

ATT : PTT : TTT : TTT :

· 744 · 740 · 744 · 741

. 727 . 721 . 72. . 774

710 c 720 c 722 c 727

أبو فراس الحمدانى : ۲۹۰ ، ۲۹۳

أبو الفرج الأصفهاني : ٣٩٩

أبو الفرج فسانحس : ٤٠٦

أبو الفرج بن هشام : **٣٥٥** 

أبو الفضل التميمي : ٤٣٢

الفضل بن جعفر : ۱۹۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ،

7.V. YAD : YAY : YYW : YVY

الفضل بن الحسن أبو العباس : ٣٤٥

أبو الفضل الزهرى : ٣٠٠

أبو الفضل الشيرازى : ٣٢٦ ، ٤١٧ ،

£ 47

أبو الفضل بن العميد ؛ ٣٢٢ ، ٣٢٢

أبو الفضل بن مسارى النصراني : ٢٨٥

الفضل بن أبي محمد المهلي : ٣٩٨ ، ٢٧٧

أبو الفضل بن المستكفى : ٣٩١

عماد الدولة على أبو الحسن : ٢٩٢ ، ٢٩٣ ،

TOE , 411

عمر بن أكثم: ٣٦٦ ، ٣٩٥

عمر بن الخطاب : ۱۸۹

أبو عمر الزاهد: ٣٨١ ، ٣٨٨

عمر بن شبة : ٣٦١

عمر بن عبد العزيز : ١٨٨٠

أبو عمر القاضي : ۲۰۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ،

י דדד י דדד יי דדד י דדד

عمر بن محمد أبو الحسين القاضي : ٣٠٦ ،

عمران بن شاهین : ۳۲۱ ، ۳۷۳ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ،

أبو عمرو : ٣٠٨

عمروبن كلثوم أبو المرجى : ٣٥٧ ، ٣٦٧

عيسى بن ابزونا النصراني : ٣٩٨

أبو عيسي البريدي : ٣٤٩

عیسی بن داود : ۲۹۳

ابن أبي عيسي الصيرقي : ٢١٨

عیسی بن علی بن عیسی أبو القاسم : ۳۵۰

. آبو عیسی بن محمد بن موسی : ۲٤٦

عيسى المتطبب : ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۳ ،

عیسی بن نصر : ۳۳۸

(ġ)

غريب الخال : ١٩٨ ، ١٩٨

غریب غلام حامد : ۲۳۳

غصن أم المستكفى ما لله : ٣٤٩

(U) فلفل: ٢٨٥ کافور : ۲۶۱ أبو الفوارس محمد: ١٩٤ كافور الإخشيدي : ٣٨٨ (ق) كافور خادم معز الدولة : ٣٥٦ ابن كامل القاضي : ٣٥٩ القادر بالله الخليفة : ٢٤٨ الكرخي : ۳۰۳ ، ۳۹۰ أبو القاسم البريدى : ٣٤٩ ، ٣٩١ الكرخي الحنبلي : ٤٠ أبو القاسم بن بسطام : ٢١٤ كريفا قوام الدولة : ٣٧١ أبو القاسم البلخي : ٢٧١ كورنج بن الفارض الديلمي : ٣٢٨ ، أبو القاسم التنوخي : ٣٠٢ ، ٣١٢ ، ٣١٤ أبو القاسم بن حسان : ٣٩٢ 44. 444 الكلواذي ؟ ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٤٤٤ ، ٢٧٤ ، أبو القاسم بن زنجي : ٣٣٥ 445 , 441 , 440 القاسم بن سيما: ١٩٤ أبو القاسم بن عبد الواحد القاضي : ٣١٤ (ل) القاسم بن عبيد الله : ٣٤٣ أبو القاسم بن على بن عيسى : ٣٦٣ لۇلۇ: ٣٣٠ لؤلؤ صاحب شرطة ابن رائق: ٣٠٥ أبو القاسم بن مكرم : ٣٥٠ الليث بن على : ٢٤٨ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ أبو القاسم الكلوازي : ٢١٥ ، ٣٧٣ أبو القاسم الواسطى : ٤٠٧ ليلي بن النعمان : ٢٥١ القاهر بالله: ٢٦١ ، ٢٧٣ ، ٢٨٣ ( ) أبن قرابة : ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، الماذرائي : ۲۵۱، ۲۵۱ 4.4 . 440 ابن ماری = أبو الفضل بن ماری ا بن قراتكين : ٣٦٨ ، ٣٧٣ ما كان الديلمي : ٢٥١ ، ٢٦٤ ، ٣٢٤ ، القراريطي: ٥٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٣٢٩ ، 440 **711 6 711** المأمون الخليفة العباسي : ٢٦٣ القرمطي : ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، المبرد: ٢٣٦ YA . . YTY . YOY المتقى لله إبراهم بن المقتدر: ٣٤٨ ، ٣٤٨ قسطنطين بن الدمستق : ٣٧٦ قيس بن الخطيم: ٣٧٧ المتنبي : ۳۲۲ ، ۳۳۲ ، ۳۲۷ ، ۳۷۲ ، قسيم الجوهري خادم السيدة أم المقتدر: ٢١٣ · ٤٠٥ ، ٤٠٢ ، ٣٨٨ ، ٣٨١ ، ٣٧٥ قطن بن وهب : ۱۸۹ ٤٠٨

الفضل بن المقتدر: ٣٤٩، ٥٥٥

797 , 777 , 777 , 797 , 779

محمد بن خلف بن وكيع القاضي : ١٩٣

محمد بن داود الأصبهاني : ١٩٨

محمد بن داود الجراح الوزير: ١٩١، ١٩٢،

محمد بن سمحور : ٤١٠

أبو محمد بن شيرزاد : ٣٠٧

محمد بن صالح بن أم شيبان : ٤٣١

محمد بن صالح الهاشمي : ٣٦٥

محمد بن طغد الأخشيد : ۲۹۸ ، ۳۰۷

محمد بن طلحه الردادي : ۲۳۷

محمد بن العباس أبو الفرج: ٣٩٦ ، ٣٩٨

محمد بن عبد الصمد : ۲۲۰ ، ۲۲۳ ،

40.

محمد بن عبد الله الشافعي : ٢١٠

أبو محمد عبد الله كاتب نصر : ٢٥٨

محمد بن عبد الله النصراني : ۲۳۱ ، ۲۳۲

محمد بن عبدوس أبو عبد الله الجهشياري :

T.T . 797

محمد بن عبيد بن يحيي بن خاقان الوزير :

محمد بن عسر: ٤٥٣

محمد بن على البزوفري : ٢٢٩ ، ٢٣٠ .

377 , 977

محمد بن على السرمزارى: ٣٤٩

محمن بن عمر: ٤٣٠

محمد بن عيسي المعروف بابن أبي موسى :

محمد بن القاسم الكرخي: ٣٢٩

محمد بن القاسم أبو جعفر الوزير : ٢٨٠ .

717

المتوكل على الله : ٢٦٣

أبن مجاهد : ۲۹۱

محسن بن على بن محمدبن الفرات : ٢٢٣ ،

177 , 777 , 377 , 677 , 777

727 , 720 , 722

المحسن بن على القاضي : ١٨٩

محمد صلى الله عليه وسلم: ١٨٧

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الهاشمي :

محمد بن أحمد القراريطي: ٢٧١ ، ٣٢٩

محمد بن أحمد المحرّم : ٢٣٧

محمد بن أحمد أبو نصر: ٣٥٢

محمد بن إسحاق بن بنداجيق أمير البصرة :

أبو محمد البربهاري : ۲۹۰

محمد بن بسطام : ۲۱۵

محمد بن تکین : ۲۷۸

محمد بن جامع : ١٩٩

محمد بن جریر الطبری : ۱۸۹ ، ۱۹۰ ،

محمد بن جعفر الأدمى أبو بكر : ٢٨٧

محمد بن جعفر ثوابة : ۲۱٤

محمد بن جعفر العيرتاني : ١٩٧

محمد بن الحسن بن أبي الشوارب: ٢٨٨ ،

محمد بن الحسن بن عبد العزيز الكوفي :

707 , 770 , 775

محمد بن حفص أبو أحمد : ٤٢٧

أبو محمد بن حمدان : ۲۹۰ ، ۲۹۳ ،

محمد بن خلف النيرماني : ١٩٣ ، ٢٢٥ ،

محمد بن القاسم المعروف بابن الداعى الحسني : ٤٠١

> محمد بن القيم بن عبيد الله: ٢٧٩ محمد بن محمد بن أبي البغل: ٢٤٦ محمد بن المعتضد: ٢٦٨

أبو محمد بن معروف : ٤٣٠

محمد بن المقتدر أبو العباس الراضي بالله :

**445** , 444

محمد بن المكتنى : ٢٧٣

محمد بن منتاب الواسطى : ٢٣٥

محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات : ۲۶۹

أم محمد أخت أم موسى القهرمانة: ٢٦٧ محمد بن موسى بن مجاهد: ٣٠٠

محمد بن ياقوت : ١٦٥ ، ٢٢٦ ، ٢٤٢ ،

\( \text{AFF} \) \( \text{VY} \) \( \text{VY}

محمد بن منتاب الواسطى : ۲۳۶ ، ۲۳۰ محمد بن نصر الحاجب : ۲۱۸ ، ۲۲۷ ،

محمد بن يحيى العلوى : ٣٥٤ أبو محمد المهلبي : ٣٥٣ ، ٣٧٠ ، ٣٧٢ ،

محمد بن یحیی الزیدی: ۴۰۹ محمد بن یزداد: ۳۰۵ ، ۳۰۸

محمد بن يعقوب البريدى : ٢٦٧

محمد بن نيال : ٣٢٢ ، ٣٣٣

أبو المرجى : ٣٨٤

المرتضى بالله = عبد الله بن المعتز

ابن مربعة : ٣٩٩

المرزبان بن عز الدولة : ٤١٥ ، ٤٤٢ المرزبان بن محمد : ٣٤٥ ، ٣٤٦

المرموني : ٣٦٩

مروان بن الحكم : ٣٤٣

مريم بنت الحسن بن مخلد : ٣٤٣

أبو مزاحم بن رائق : ٣٢٢

مزداویج بن زیاد الدیلمی : ۲۵۲ ، ۲۵۲ ،

٠٢٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٢ ، ٤٩٢ ،

797 , 797

مزنة امرأة مروان بن محمد الأموى : ٢٣١ ، ٢٣٧

معز الدولة : ۳۲۱ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳

المستظهر بالله الخليفة : ١٨٧ ، ١٩٠

المستكفى : ۲۹۶ ، ۳۶۹ ، ۲۰۵

مسرور المحفلي : ۲۲٦

مسلم بن طاهر : ٤١١

المسيب ( غلام أبي تغلب ) : ٤٠١

مسینه : ۲۳۸ ، ۲۳۷

المطيع لله الفضل بن المقتدر : ٣٥٥ ، ٤٣٢

المظفر : ٢٤٢

المظفر البريدى : ٣٠٣

المظفر بن حامد أمير اليمن : ١٩٨

المظفر أبو الحسن : ٢٧٩

المظفر بن نصر الداعي : ٢٢٦

المظفر بن ياقوت : ۲٦٠ ، ٢٦٤ ، ٢٩١ ،

7.7 . 79A

المعافى بن زكريا : ٣٢٠

معاویة بن أبی سفیان : ۳٤٣

المعتز بالله : ٣٢٨

مهروبان : ۲۸۰ المهلبی = أبو محمد المهلبی المهبا (غلام أبی تغلب) موسی بن سلیمان أبو عمران : ۳٤۸ ، ۳٤۸

موسى بن تسيمان ابو حصول ۲۰۰۰ مرسى البريد : محمد بن عيسى . تعادة ، ۳۷۸ ، ۳۳۳ ، ۳۷۸ ،

موسی بن قتادة : ۳۲۲ ، ۳۲۹ ، ۳۷۸ ،

أم موسى القهرمانة : ١٩٧ ، ٢١٠ ، ٢١٤ ، ٢١٤ ،

أم موسى الهاشمية : ٢٤٩ ، ٢٦٤

مؤنس خادم المقتدر : ۱۹۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱ ،

· 722 · 727 · 727 · 779

. YOV . YOY . YEV . YEV

AOY , POY , IFY , OFY ,

£47 , 447 , 4.1

مؤنس الخازن صاحب الشرطه : ٢٠١

مؤنس الفحل حاجب حامد: ٢٣١

مؤنس المظفر : ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۲۱۸ ،

٠ ٢٤٩ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ ، ٢٩٨ ، ٢٩٥

307 , YVY , YOE

ابن مولات : ٣٤٥

ابن میمون : ۳٤٧.

(U)

نادر غلام سيف الدولة: ٣٨٤

الناصر: ٢١٣

الناصر لدين الله : ٣٣١ ، ٢٧١ ، ٣٣٣ ،

451

ناصر الدولة أخو سيف الدولة : ٣٤٢

ابن المعتز : ۱۹۲ ، ۱۹۳ مهروبان : ۲۸۰ المعتضد الخليفة العباسي : ۲۶۱ ، ۲۳۷ ، المهلمي = أبو محمد المهلمي

727

معد بن إسماعيل: ٤٢٨

معروف الكرخي : ٣٨٨

ابن معروف : ٤١٦ ، ٤٥٤

أبو معروف القاضي : ٣٩٩

المفرج بن دغفل : ٤٤٨

مفلح الأسود : ٢٢٥ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ،

· 70V . 77E . 771 . 77.

" TY1 : Y7X : Y77 : Y7Y

7X0 : 7YV

ابن مقاتل: ۳۰۹ ، ۳۱۳ ، ۳۲۹ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ المقتدر بالله بن المعتضد بالله: ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۳۲۳ ، ۲۸۳

ابن مقلة : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۴۰ ، ۲۴۹ ،

· ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٥٨ ، ٢٥٠

" YVE , YV. , YTA , YTY

CYY , FYY , AYY , APY ;

410 . 4.4

المكتفى بالله : ١٩١ ، ٣٤٣

ابن ملاحظ الحرمين : ٢٢٧

ملاحظ الحرمين : ٢١٨ ، ٢٢٧

أم مهلم : ٣٦٤

ابن منتاب = محمد بن منتاب

المنصور أبو جعفر الخليفة : ١٨٨ ، ٣٤٩ أبو منصور المتقى الأمير : ٢٢٨ ، ٣٣٥ ،

451

منصور بن نوح : ۳۹۲

المهدى الخليفه العباسي : ١٨٨ ، ٢٠٥ ،

777

(A)

الهادي الخليفة العباسي : ١٨٨

هارون بن عبد العزيز : ٣٣٥

هارون بن غريب الخال : ۲۲۸ ، ۲۲۸ .

737 , 107 , 007 , 707 , 727 ,

177 377 377 377 3777

498

هارون بن المقتدر : ۲۹۸

هارون اليهودى : ٣٢٥

هبة الله بن ناصر الدولة : ٣٦٦ ، ٣٨٤ .

٤٢٨

هزار مرد : ۲۲۸

هشام بن عبد الملك : ١٨٨ ، ٣٤٣

هلال بن المحسن: ٣٧٩

الهماني : ۲۳۸

هو كالان: ٢٦٦

أبو الهيثم بن أبي حصين بن عبد الملك :

۳9,

أبو الهيجاء جرب بن أبي العلاء بن حمدان :

٤٠١

أبو الهيجاء بن حمدان : ١٩٤ ، ٢٠٦ .

. 157 : 718 : 719 : 710

. YT . YOY . YET . YEY

. YV. , YT4 , YTV , YTM

177 , 777 , 777

(6)

ورقاء بن محمد : ۲۲۸

وشمكير بن زيار : ۲۹۳ ، ۳۲۲، ۳۰۷ .

440 , 445

نافع ( غلام يوسف بن وجيه ) : ٣٤٣ ،

النامي : ۳۲۲ ، ۳۵۲ ، ۳۷۲

ابن نباته السعدى : ٣٧١ ، ٤٩٦

نجح الطولوني : ٢٦٤

أبو النجم الحمامي : ٢٢٨

نجا (غلام سيف الدولة): ٣٩١، ٣٠٠

نزار بن محمد : ۲۲۷

نسم الشرابي : ۲۵۱

نصر: ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ،

707

نصر بن أحمد : ۳۰۷ ، ۳۱۹ ، ۳۲۰

نصر بن أحمد صاحب خراسان : ۲۰۵ ،

45.

ابن نصر صاحب كتاب المفاوضة : ٣٩٤

أبو نصر بن نباته : ٤٣٨

أبو نصر بن طغج : ٣٢٢

نصر القشوري : ۲۱۹ ، ۲٤٠ ، ۲٤٢ ،

437 , 754

نظام الملك : ٣٩٤

نفطوبه = إبراهيم بن عرفه

بني بن نفيس : ١٩٧ ، ٢٦١

أبو النمر : ٣٠١

النوبختي : ٢٣٩

نوح صاحب خراسان : ۳۵۱

نوح بن نصر بن أحمد : ۲۲٤ ، ۳۷۸

النعمان بن عبد الله: ٢٤٠ ، ٢٣٣

نوشتكين : ٣٣٢

نيال الصغدى : ٣٠٨

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : ٣٤٣

يشكرى الديلمي: ٢٦٥

يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث

الصفار: ۱۹۷، ۲۲۰

أبو يعقوب بن يوسف بن الحسن الجفابي :

201

يمن المغربي : ۲۸۷

ينال كوشا : ٣٥٣

يوحنا الطبيب : ٣١٢

أبو يوسف البريدي : ٢٥٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٨ ،

757 . 7.7 . 7.4 . 798

يوسف بن أبي الساح : ١٩٤ ، ٢١٠ ،

717 , 977 , 718

أبو يوسف بن يعقوب القاضي : ١٩٤

يوسف بن وجيه : ٣٣٩ ، ٣٤٣ ، ٤٠٤

أبو الوفاء توزون : ٣٣٣ ، ٣٥٢

الوليد بن عبد الملك : ١٨٨ ، ٣٤٣

الوليد بن يزيد : ٣٤٣

ابن وهبان القصباني : ۲۹۶

وهوذان : ٥٠٤

(ی)

يانس الموفقي : ۲۹۰ ، ۳۳۷ ، ۳۳۹ ،

407 . 40 . 450

ياقوت : ۲۲۲ ، ۲۵۰ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ،

. T.) . TAT . TAT . TAI

7.9 c 7.7

يحيي بن سعيد السوسي : ٣١١ ، ٣١٤

ابن يزداد : ٣٠٦

یزید بن عبد الملك : ۳٤٣

یزید بن معاویة : ۳٤۳

#### ٢ - فهرس القبائل والجماعات

(1)(c) الرافضة: ٢٥٥ الأتراك ، ٢٥٢ ، ٢٠٤ ، ٢٢٣ ، ٢٤٣ بنو أسد : ٣٤١ الروم: ۲۶۸ ، ۲۰۱ ، ۳۱۳ ، ۳۹۳ ، الأكراد: ٢٥٧ ، ٢٧٧ ، ٤٠٧ ، ٢٤٣ 498 بنو أمية : ١٨٨ ( w ) **(ب**) الساجية : ٢٧٩ ، ٢٨٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ البربر: ۲۷۲، ۳۰۳ 4.5 . 79A البريديون : ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٦ ، الملوك السامنية : ١٩٤ 1 1 , 0 1 , 7 1 , 7 1 السودان : ۲٤٥ ، ۲۲٥ ، ۳٠٩ **447** , 444 بنو بویه : ۱۲۹ ، ۳٤۸ (ص) (T) الصافية: ٢٧٤ التوزيون : ٢٩٥ الصغد: ۳۰۶ ، ۳۲۵ الصوفية : ٢٢٢ ، ٢٧٤ ، ٢٨٠ (ح) الحجرية: ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٧ ، ٢٩٨ ، (ع) T.0 . T. & . T. T . T. T بنو العباس : ٢٣٥ ، ٣٥٤ ، ٣٩٩ بنو حمدان : ۳۲۷ ، ۳۶۳ ، ۳۲۸ ، ۳۷۱ بنو عمرو بن الليث : ١٩٧ الحنابلة : ۲۷۸ ، ۲۹۲ (**ن**) (خ) الفرس: ۲۵۱ الختل: ۲۹۳ آل الفرات : ۲۳۰ الخوارج: ٣٠٣

(ق) القرامطة : ۲۰۲ ، ۲۳۱ ، ۲۹۷ ، ۳۰۳ ، النوبختية : ۲۰۰ بنو نمير ؛ ۳۳۷ ، ۳۲۱

قریش : ٤٠٠

(ك) الهاشميون : ٤٩٦

( 🏝 )

بنو کلاب : ۳٤۱

(9)

الماذريون : ٢٤٠

بنو مارقة : ۲۳۷

### ٣ - فهرس البلاد والأمكنة والأنهار

(1) باب عمار: ۲۲۵ ، ۳۰۹ بادوریا : ۲۰۳ ، ۲۸۵ ، ۲۲۳ ، ۲۸۰ ٠ آمد: ٣١٧ باذبين : ٤٣٧ الأبلة : ۲٤٠ ، ۲۳۹ الياسرية: ٣٠٧ ايم : ۲۱۰ الباسيان : ٢٨٦ ، ٣٠٢ أدرمة: ٣٨٦ البحرين: ٣٠٧ أذبن: ٣٠٥ بخاري : ۱۹٤ أذر سجان : ۲۱۱ ، ۳۵۸ برذعة : ٣٤٦ أرجان: ۲۸۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۳۱۱ بر قعید : ٤٠١ أرمينية : ٣٩١ بستان ابن أبي الشوارب : ٣٠٧ أصبان : ۲۰۱ ، ۲۵۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، بستاذ الصيمرى: ٣٩٢ . W. . . Y98 . Y97 . Y91 البصرة : ١٩٣ ، ١٩٤ ، ٢٠٤ ، ٢١٥ ، 414 . 4.4 · YEA · YE7 · YTA · YTT اصطخر: ۲۲۰ ، ۲۹۲ Y7A . Y7V . Y0. الأنبار: ٤٥٤ ، ٢٨٥ البطائح: ٣٧٣ الأندلس: ٣٠٠، ٣٠٠ البطيحة: ٣٦٩ أنطاكة: ٣٥٢ بغداد : ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۶ ، ۲۱۰ ، الأهواز: ۱۹۳، ۲۶۲، ۲۰۰۰، ۲۰۲۱ 777 3 A77 3 477 3 377 3 . 757 . 755 . 75+ . 775 4.4 , 4.0 , 4.1 أواتا : ١٤٤ YOY بير سير : ٢٨٥ باب البستان: ٣١٤ (°C) ياب الشعير: ٤٠٢ باب الشماسية: ٢٧١ تستر : ۷۷۷ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۹ تکریت : ۳٤١ باب الطاق : ٣٦٥ باب الطوقُ : ٢١٨ ، ٣٢٦ تلة : ۲۲۱

خان طوق : ۳۰۲ خوز سٹان : ۲۸۵ ، ۲۹۶ الخالونة: ٣٣٦ خراسان : ۱۹۶ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۱ ، . T.Y , T.Y , YAT , YOU **414** 3 374 خرشنة : ۳۹۱ (2) دار الحجبة ببغداد: ٢٢٩ دار ابن طاهر : ٣٤٨ دار المرتضى : ٣٢٦ دار مۇنس : ۳۵٤ درب : أبي خلف : ٣٩٥ درب أبي زيد : ٣٧٣ درب عمار: ۱۹۲ دجلة : ۲۲۷ ، ۲۳۳ ، ۲۳۹ ، ۲۷۷ ، ٥٨٢ ، ٢٠٦ ، ٢٨٠ ، ٤٣٠ ، 754 , 779 , 740 حمشق: ۲٤٩ ، ۲۸۸ دور قنی : ۳۵۹ دير العاقول : ۲۱۰ ، ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، **477 ' 47**4 دیار ربیعة : ۲۷۱ ، ۲۹۰ ، ۳۰۷ دیار مصر : ۳۱۷ الدينور : ٢٦٠ ، ٢٨٦ ، ٨٨٨

· (ر)

رأس عين : ٣٤٣

**(خ)** 

**(ث)** الثريا: ١٩٢ (ج) الجازور: ٣٣٧ الجامل : ۲۲۹، ۲۳۰، ۳۰۹، ۳۱۰ الجبال: ٢٢٥ الجبل: ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۷ ، 411 جبلة: ٤٤٥ حى: ۲۰۸ ، ۲۰۹ جرجان: ۱۸۸ ، ۳۰۷ جرجرایا : ۳۳۸ جزيرة أورال : ٣١٠ جزيرة ابن عمر : ٢٠٨ جزيرة بني غبر : ٣٥٠ جند يسابور : ۲۸۵ ، ۳۱۷ (ح) الحاذنية: ٢٠٧ الحاثر (قبر الحسين بن على): ٣٢٦ الحجر الأسود: ٣٧١ الحديثة : ٢٤ ، ٣٦٤ ، ٢٠١ حران: ٣٤٦ حربي : ٣٤١ حصن مهدی : ۳۱۲ حلب: ۳۹۰

حلوان : ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷

سوق العطش : ۲۲۹ ، ۲۹۳ ، ۳۱۶ سوق النجارين : ۲۰۸ سوق النجارين : ۲۰۸ سوق يحيى : ۲۰۵ ، ۲۰۵ سويقة غالب : ۲۷۰ ، ۲۲۹ سويقة أبى الورد : ۲۳۹ السواد : ۳۰۷

(ش)

شابرزان : ۳۱۶ الشام : ۲۱۶ ، ۲۶۲ الشماسية : ۳۵۳ شميشطاط : ۲۵۱

شیراز : ۱۹۷ ، ۲۲۸ ، ۲۶۲ ، ۲۹۹ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ۳۶۸ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۶۸ شورا : ۲۰۲

الشونبزى ( مقبرة ببغداد ) : ۲۰۷

( **o** )

الصحن التسعيني : ٢٦١ الصراة : ٣٩٨ ، ٣٢٦ ، ٣٩٨ ، ١٩٢ صريفين : ٣٤٦ الصّلح : ٢٨٩ ، ٢٨٨

(d)

طبرستان: ۲۶۷، ۳۰۷، ۴۰۱ طبریة: ۳۲۲ طرسوس: ۳۹۱ المطرم: ۴۰۵ الطیب: ۳۲۳ رامهرمز : ۲۵۰ ، ۲۸۵ ، ۲۸۲

الرحبة : ٢٥٦

الرصافة : ۲۷۸ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵

الرقه : ۱۹۸ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۰۸ ،

747 , 777 , 737

الرملة : ٣١٨ ، ٣٢٢

الروسية : ٣٤٦

بلادالروم : ۲۲۲

الری : ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۹۲ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ،

(¿)

الزاهر: ۲۸۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹

زربة : ۳۹۳

الزعفرانية : ٣٢١

زمزم : ۲۲٤

زنجان : ۲۱۰

زواطا: ۲۸۰، ۳۸۱، ۳۸۸

. . (**w**)

سرندیب: ۲۸۸

سر من رأی : ۲۷۸ ، ۳۵۲

ستى الفرات : ٣٠٣ ، ٣٠٣

سکرابان : ۳۰۸

سلّ توبة : ٤١١

سمیساط : ۳۸۶ سنجار : ۳۲۶

السندبه: ۳٤٧

سوق الأهواز : ۲۷۷

قصر ابن هبيرة : ٢٥٦ (ع) قطربل: ۲۲۱، ۲۸۵ قطيعة أم جعفر : ٣٣٦ ، ٣٥٦ العراق: ٢٤٩ القفص: ٢٤٨ عسكر مكرم: ۲۰۵، ۳۰۰، ۳۰۱، قنسرين : ۲۹۵ 3 . 4 . 414 القيروان : ۲۱۷ العقبة: ٢٤٨ عقرقوف: ٢٥٤ (4) عكبرا: ٣١٦ ، ٣٥٧ کربلاء: ۳۸۳ عمان : ۲۸۸ ، ۳۳۹ الكحيل: ٣١٧ العواصم: ۲۹۵ ، ۳۱۸ الكرج: ٢٤٤، ٢٦٥، ٢٩١، ٣٠٠ عين التمر: ٢٥٣ الكرخ: ٢٩٥، ٢٩٩ (غ) کرمان : ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۵۰ ، ۳۰۶ الكوفة: ٢٠١، ٢٠٧، ٢٤٢، ٢٤٧، غدير خم : ٤٠٠ YVV . YOT **(ف**) الكيل: ٣٣٣ فارس : ۱۹۷ ، ۲۱۲ ، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، (U) · ٣٠٠ : ٢٩١ : ٢٨٠ : ٢٧٠ اللقان: ٥٧٥ - TIE . TI. . T.O الفرات: ٤٠١ ( ) الفرضة : ۲۷۰ ما سبذان : ۲۷۷ فرضة جعفر: ٣٨٧ ما وراء النهر : ٣٠٧ فرعونة : ٣٢٠ الميارك : ٢٢٩ ، ٢٨٨ فم الصلح: ٣٢١ المخرم: ۱۹۲، ۱۹۵، ۲۲۸، (ق) 779 المدائن: ۲۳۰ قاسان : ۲۲۶ المدينة : ٢٣٢ قالبقلا: ٢٢٧ المذار : ۲۳۸ ، ۲۱۰ ، ۲۲۳ قباب حميد : ٣٤٤ المربد: ۲۳۸ قزوین : ۲۱۰ ، ۲۵۱ قصر عيسي : ۲۸۷ ، ۲۹۵ مرج جهينة : ٢٦٤

نهر أبان : ٣٣٧ نهز أربق: ٣١١ نهر الأمير : ٣٠٨ نهر بلخ : ۲۰۶ نهر بوق : ٣٢٦ نهر بين : ۲۸۷ نهر جارود : ۲۰۲ نهر جور: ٣٢٦ نهر دجلة : ۲۰۱، ۲۱۹ مصر: ۲۰۸، ۲۰۵ ، ۲۶۲ نهر دیالی : ۲۷۱ ، ۳۱۶ ، ۳۱۲ ، 247 نهر رفيل : ۳۲۶، ۳۸۰ نهر زبارا : ۲۵٤ نهر الصلح: ٢٠١ مکة : ۱۹۳، ۱۹۸، ۱۹۳ م نهر الطيب : ٣٢٦ نهر عیسی : ۱۹۸ نهر المبارك: ٢٠١ نهر المرو قاله : ۲۹۳ نهر معقل : ۳۳۰ نهر الواسطيين : ٣٧٣ الموصل : ۲۷۱ ، ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۳۰۲ النهروان: ۲۲۰ ، ۲۷۲ ، ۲۹۷ ، ۲۲۰ ، 712 , 717 , 719 , 334 نیسابور : ۲٤۹ النوبند جان : ٢٥٠

( )

همانیا : ٤١٠

(U)

ميا فارقين : ٣٨٤ ، ٤٠١

النجف: ٢٤٨ نصيبين: ٣٣٧ نهاوند : ۲۵۰

مرثه: ۳۷۱

مرعش : ٣٦٧

مسکن : ۳٤٥

مسماران : ۲٤٥

مشان : ١٥٤

مسجد ابن رغبان : ٤٣٦

مسجد قبر طلحة : ٢٣٨

مشرعة القصب: ٤٠٧

المصيصة: ٤٠٣

بلاد المغرب :٢٠٥

مقابر قریش : ۲٤٤

مقلع ابن صابر: ٣٧٤

ملطية : ۲٤٨ ، ۲۹۷

منبح : ۳۹۳

الموزة : ٣٦٦

المؤنسية : ٣٨٦

727 . 72 . 749

# ٤ – فهرس الأشعار

| الصفحة         | القائل      | البحر        | القافية  |
|----------------|-------------|--------------|----------|
| 1.1            | الببغاء     | کامل         | الأعداء  |
|                | * *         | *            |          |
| <b>£ • V</b>   | -           | كامل         | الطلب    |
| <b>***</b>     | ابن سكرة    | مجزوء الكامل | العجائب  |
| . <b>£ • Y</b> | المتنبى     | متقارب       | العرب    |
| 377            | القرمطى     | طويل         | صبًا     |
| 440            | المتنبى     | طويل         | كربا     |
| 884            | ابن حجاج    | سريع         | منتسبا   |
| 714            | جحظة        | منسرح        | ذهبا     |
| <b>***</b> 1.  | ابن نباته   | طويل         | المهذب   |
| 113            | سيف الدولة  | طويل         | العتبُ   |
| ۳.             | _           | وافر         | قريب ُ   |
| <b>44</b> 7    | الببغاء     | كامل         | الكتبُ   |
| 444            | الحلاج      | خفيف         | من غروبِ |
| ٤٢             | ابن حجاج    | كامل         | لا تكذبي |
|                | * *         | *            |          |
| ۲.,            | ابن سريج    | کامل         | سباته    |
|                | * *         | *            |          |
| ٤٥٠            | ابن العميد  | متقارب       | القدح    |
|                | * * :       | •            |          |
| £ . o          | المتنبي     | خفيف         | راقد     |
| ۳۰۸,           | ابن مقلة    | متقارب       | سديدا    |
| 474            | <del></del> | متقارب       | يوجدُ    |
| 474            | سبرمردى     | مجزوء الكامل | عودُه    |
| 249            | ابن نباته   | طويل         | حدودُهَا |

| الصفحة      | القائل              |       | البحر       | القافية        |
|-------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| 404         | النامى              |       | طويل        | والتلد         |
| ***         | الحلاج              |       | طويل        | عندي           |
| 274         | المتنبي             |       | كامل        | الحمد          |
| 414         | أبو الفرج الأصفهانى |       | خفيف        | البريدَى       |
| ۳۷٦         | النامي              |       | خفیف        | ڹڋ             |
|             |                     | * * * |             |                |
| **          | الراضى              |       | طويل        | قبرا           |
| 400         | القرمطي             |       | بسيط        | مزمارا         |
| 444         | أبو فراس            |       | سريع        | أسرا           |
| <b>የ</b> ۴۸ | مسينة               |       | وافر        | وضرّة          |
| 440         | _                   |       | طويل        | كثيرُ          |
| 44.         | نفطويه              |       | بسيط        | وطرُ           |
| ۳۷۸         | السرى               |       | كامل        | مغرور          |
| 774         | الحلاج              |       | مجزوء الهزج | الصبر          |
| 444         | الحلاج              |       | سريع        | الدهرُ         |
| 133         | ثابت الخزاعي        |       | متقارب      | مدبرُ          |
| 47.8        | السرى               |       | كامل        | أخبارها        |
| ۳۸۰         | على بن محمد البصري  |       | بسيط        | المنبر         |
| 771         | الحلاج              |       | بسيط        | للكدر          |
| 440         | ابن حجاج            |       | بسيط        | ضارِ           |
|             |                     | * * * |             |                |
| 797         | _                   |       | خفيف        | الشماس         |
| •           |                     | * * * |             |                |
| 240         | ابن زریق            |       | بسيط        | الغرضا         |
| 545         | ابن حجاج            |       | سريع        | الغضى          |
|             |                     | * * * |             | • ,            |
| 113         | ابن حجاج            |       | بسيط        | طلعا           |
| 104         | ابن حجاج            |       | كامل        | مطبوعا         |
| ۳۷۲         | المتنبى             |       | بسيط        | صنتعوا         |
| 471         | المتنبى             |       | بسيط        | صنعوا<br>يسمعُ |

| الصفحة | القائل             | البحر        | القافية                   |
|--------|--------------------|--------------|---------------------------|
| ٤١     | أبو فراس           | كامل         | أوسعُ                     |
| 777    | الحلاج             | کامل         | متصرّعَهُ                 |
|        | * * *              |              | ,                         |
| 204    | ابن حجاج           | سريع         | تنعطف                     |
|        | * * *              |              |                           |
| 441    | علی بن عیسی        | طويل         | <i>وعقوق</i><br>نفست      |
| PYY -  | ابن درید           | طويل         | الشقائق                   |
| ٤٠٠    | المهلبي            | كامل         | حالقِ                     |
|        | * * *              |              | <i>1</i> 11               |
| ٤٠٩    | المتنبى            | وافر         | فا كا<br>دركُ             |
| 771    | الحلاج             | بسيط         |                           |
| 111    | على بن محمد العلوي | طويل         | سفوك<br>أعراب             |
| 444    | ابن درید           | مخلع البسيط  | أشراكى                    |
|        | * * *              | <b>.</b>     | ٠                         |
| 1.4    | أبوفراس            | مجزوء الخفيف | مقبل                      |
| 454    | النامي             | بسيط         | الأسلا                    |
| ٤٠٥    | ابن نباتة          | وأفر         | الجليلا                   |
| ۳۷۸    | المتنبى            | خفیف         | فلالا                     |
| . 271  | ابن حجاج           | خفیف         | ابن أفعلا<br>             |
| 477    | المتنبى            | طویل         | طويلُ                     |
| 444    | أبوفواس            | طويل         | رسول ً                    |
| F + 3  | ابن نباته          | طويل         | ونا <i>عل</i><br>دارون    |
| 201    | ابن العميد         | طويل         | الغالي                    |
| 444    | المتنبي            | بسيط         | مرتحل                     |
|        | * * *              | ·            | • •                       |
| 110    | المهلبي            | متقارب       | الرّهم .                  |
| ٤٥٠    | أبو بكر الخوارزمي  | متقارب       | العجم<br>المحرّما         |
| 7      | ابن داود           | طويل         | المتحرما<br>يشام <i>ُ</i> |
| ፖሊፕ    | السرى              | طويل<br>ا:   | يسام<br>السلامُ           |
| ٣٢٠    | _                  | وافر         | ٠٠س٦٠                     |

| الصفحة | القائل              | البحر         | القافية    |
|--------|---------------------|---------------|------------|
| 1/1    | <del>-</del>        | وافر          | الإسلامُ   |
| ٤٣٧    | ابن حجاج            | كامل          | ر<br>ويرحم |
| 444    | , <del></del>       | سريع          | لا يرامُ   |
| 799    | Mount               | بسيط          | أحلام      |
| ٣٣٤    | المتنبى             | كامل          | داثم       |
| ٤١٨    | ابن نباته           | كامل          | فاحم       |
| ٤١٥    | ابن حجاج            | كامل          | الخضارم    |
| 140    | ابن حجاج            | سريع          | النوم      |
|        |                     | * * *         | ŕ          |
| 140    |                     | مجزوء الرمل . | ظناً       |
| ***    | الحلاج              | مجزوء الخفيف  | ما جني     |
| 44.    | أبو فراس            | وأفر          | شجون       |
| 217    | الببغاء             | وافر          | الدينُ     |
| 444    | أبو بكر بن دريد     | طويل          | منى        |
| ۳۸۸    | المتنبى             | طويل          | القمران    |
| ***    | الحلاج              | مجزوء البسيط  | عنّی       |
| 198    | محمد بن العباس      | مجزوء الهزج   | خراسان     |
|        | ابن الحسن           |               | ŕ          |
|        |                     | * * *         |            |
| 44.    | نفطويه              | بسيط          | اللهُ      |
| ٤٠٠    | ابن حجاج            | كامل          | لديهِ      |
| ***    | الحلاج              | بسيط          | ما فيها    |
| 418    | ابن بسآم            | مجزوء المجتث  | آيَهُ      |
| 444    |                     | منسرح         | ق<br>إلى   |
| £14    | الفضل بن عبد الرحمن | طويل          | وأصفيه     |
| 171    | ابن العميد          | طويل          | فيه        |
|        |                     | * * *         | -          |
| ٤٢٠    | ابن حجاج            | خفيف          | العدا      |
|        | -                   |               |            |







## بِسْم ٱللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ

قال أبو جعفر محمد بن يزيد الطبرى فى كتاب ذَيل المُذَيل من تأريخ الصحابة والتابعين

#### من النساء اللواتي متن قبل الهجرة

وأما من النساء اللواتى متن قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصى ، وكانت تكنَّى أم هند رضى الله عنها ، وهند ابن لها من أبى هالة بن النباش بن زُرارة ( زوج ، كان لها قبل النبى صلى الله عليه وسلم كُنِيَت به ) ، وتُوفِّيت قبل الهجرة بثلاث سنين ، وهى يومئذ ابنة خمس وستين سنة ، كذاك حدثنى الحارث عن ابن سعد عن محمد بن عمر عن محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العريز (١٠).

وكانت وفاتُها فى شهر رمضان من هذه السنة ، ودُفنتْ بالحَجُون (٢) رحمها الله .

<sup>(</sup>١) انظرطبقات ابن سعد فى أخبار خديجة ١ : ١٣١ – ١٣٣ ، ٨ : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . ياقوت .

#### وممن مات في سنة ثمان من الهجرة

قال : وبمن مات فى سنة ثمان من الهجرة فى أولها زَينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت أسن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان سبب وفاتها أنها لما أخرِجَت من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أدركها هبّار بن الأسود ، ورجل آخر ، فدفعها أحدُهما فيا قيل فسقطت على صخرة فأسقطت ، فأهراقت الدم فلم يزل بها وجُعها حتى ماتت منه .

قال : وممن قُتِل منهم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، قُتِل بُمُؤتَة شهيداً .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة وأبو تُميلة ، عن ابن إسحاق عن يحيى ابن عباد عن أبيه ، قال : حدّثنى أبى الذى أرضعنى ، وكان أحد بنى مُرّة بن عوف ، وكان فى تلك الغزوة غزوة مؤتة قال : والله لكاتى أنظر إلى جعفر عليه السلام حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها (١٠) ، فقاتل القوم حتى قُتِل ، وكان جعفر عليه السلام أول رجل من المسلمين – فها قيل – عَقر فى الإسلام .

قال محمد بن عمر : حدثنى عبد الله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه ، قال : ضربه - يعنى جعفراً - رجل من الروم فقطعه بنصفين ، فوقع أحد نصفيه في كرم فوجد فى نصفه ثلاثون أو بضعة وثلاثون جرحاً .

وكان إسلام جعفر عليه السلام قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ، ويدعو فيها ، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عُمَيْس ؛ فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ثم قدم عليه من أرض الحبشة وهو بخيبر سنة سبع وقتل سنة ثمان من

<sup>(</sup>١) عقر الفرس والبعير عقراً ، قطع قوائمه . وفى ابن هشام ٣ : ٤٣٣ : اقتحم عن ورس له شقراء ، فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل . وفى حواشى السهيلي ١ : ٢٥٨ : ٥ وأما عقر جعفر فرسه ، ولم يعب ذلك عليه أحد ، فدل على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو فيقاتل عليها المسلمين ؛ فلم يدخل هذا فى باب النهى عن تعذيب البهائم . وقتلها عبثاً . ثم نقل عن أبى داود أن هذا الحديث ليس بالقوى .

الهجرة فى جمادى الأولى منها ، وهو أحدُ أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على السّرية التي وجهها إلى الروم ، وكان جعفر يكنى أبا عبد الله .

وزيد الحِب بن حارثة بن شَرَاحيل بن عبد العزّى بن امرئ القيس بن عامر ابن النعمان بن عامر بن عبد وُدّ بن عوف بن كنانة بن عوف بن عُذرة بن زيد اللاّت ابن رُفَيْدة بن قُور بن كلب بن وَبَرَة بن تَغلِب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف ابن قُضاعة – واسمه عمر و – بن مالك بن عمر و بن مُرّة بن مالك بن حِمْير بن سبأ ابن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان .

ذُكرَ أَنَّ أَم زيد – وهي سُعْدَى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سِلسِلة من بني معن – من طبي ً – زارت قومها وزيد معها ، فأغارت خيل لبني القَيْن بن جَسْر في الجاهلية ، فمرّوا على أبيات بني مَعْن رهط أم زيد فاحتملُوا زيداً ، وهو يومئذ غلام يَفَعَة (١)قد أوْصَف (٢)، فَوافَوْا به سوق عُكاظ ، فعرضوه للبيع ، فاشتراه منهم حَكِيم بن حِزَام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصي لعمّته خديجة بنت خويلد بأر بعمائة درهم ، فلما تز وجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهَبَته له ، فقبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له ، فقده ، قال : صلى الله عليه وسلم حين فقده ، قال :

بكيتُ على زيد ولم أدر ما فعلْ أحى يُرجَّى أمْ أَلَى دُونه الأجلْ فوالله ما أدرى وإن كنت سائلا أغالك سهلُ الأرض أمغالك الجبَلْ فياليت شعرى هل لك الدهررَجْعة فحسى من الدنيا رجوعُك لى بَجلْ تُذكّرُنِهِ الشمسُ عند طلوعها وتَعْرِضُ ذكراهُ إذا قارَبَ الطَّفَلْ وإن هبّتِ الأرواحُ هيّجن ذكره فياطُولَ ماحُزْني عليه وما وجَلْ سأعملُ نصّ العيسِ في الأرض جاهداً ولا أسأمُ التطواف أو تَسأمَ الإبلْ حياتى أو تأتى على منيّتى وكلُّ امرئ فان وإنْ غرّهُ الأمل وأوصى به عمرًا وقيْسًا كِلَيهما وأوصى يزيداً ثم من بعدهم جَبَلْ وأوصى به عمرًا وقيْسًا كِلَيهما

قال : يريد جبلة بن حارثة أخا زيد بن حارثة ، وكان أَكبر من زيد ، ويعنى بيزيد أخا زيد لأمّه ، وهو يزيد بن كعب بن شراحيل .

<sup>(</sup>١) غلام يافع ويفعة : شاب .

<sup>(</sup>٢) أوصف الغلام : تمّ قده .

وحج ناسٌ من كلب فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه فقال : أبلغوا أهلى هذه الأبيات ، فإنى أعلم أنهم قد جزعوا على ، وقال :

أَلَكْنِي إِلَى قَوْمِي وَإِنْ كَنتُ نَائِياً بِأَنِّي قَطِينُ البيت عند المشاعِرِ فَكَفُّوا مِن الوَجِدِ الذي قد شجاكم ولا تُعْمِلوا في الأرض نصّ الأباعر فإني بحمد الله في خديرِ أَسْرَةً كرامٍ مَعَدَّرٍ كابِرًا بعد كابِر

فانطلق الكلبيون ، فأعلموا أباه ، فقال : ابنى وربِ الكعبة ، ووصفوا له موضعه وعند من هو ، فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه ، وقدِما مكة فسألا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فقيل : هو فى المسجد ، فدخلا عليه ، فقالا : يابن عبد الله يابن عبد المطلب يابن هاشم ، يابن سيد قومه : أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعند بيته تفكّ ون العانى ، وتطعمون الأسير ؛ جثناك فى ابننا عندك ، فامنن علينا ، وأحسن إلينا فى فدائه فإنا سنرفع لك فى الفداء .

قال : من هو ؟ قالوا زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا غير ذلك ؟ قالوا : ما هو ؟ قال : ادعوه فأخيره ، فإن اختاكم فهو لكما بغير فلداء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على مَنْ اختارني أحداً ، فقالا : قد زدتنا على النّصَف وأحسنت ، فدعاه فقال : تعرف هؤلاء ؟ قال : نعم قال : من هما ؟ قال : هذا أبي ، وهذا عمى ، قال : فأنا مَنْ قد علمت وعرفت ، ورأيت صحبته لك فاخترني أو اخترهما ، فقال زيد ! ما أنا بالذي أختار عليك أحداً . أنت منى مكان الأب والعم ، فقالا له : ويحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية ، وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ! قال : نعم ، إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبيداً من ذلك أبوه أختار عليه أحداً أبيداً ، فلما رأى ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحيثر فقال : يا من حضر ، اشهدوا أنّ زيداً ابنى ، أرثه ويرثنى ، فلما رأى ذلك أبوه وعمة طابت أنفسهما وانصرفا ، فدعى زيد بن محمد حتى جاء الله عز وجل بالإسلام ، حدثنى بذلك كله الحارث عن ابن سعد عن هشام بن محمد عن أبيه وعن جميل ابن مرثد الطأبي وغيرهما (١).

وقد ذكر بعض الحديث عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس وقال في إسناده،

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٣: ٤٠ - ٤٠.

فروّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ، فطلقها زيد بعد ذلك فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتكلّم المنافقون في ذلك ، وطعنوا فيه ، وقالوا : محمد يُحرِّمُ نساء الولد ، وقد تزوّج امرأة ابنه زيد ! فأنزل الله عز وجل : (ماكانَ محمدٌ أبا أحدِ منْ رجالَمْ ولكنْ رسولَ اللهِ وخاتم النبيين) (١) إلى آخر الآية . وقال : (ادْعُوهُم لآبائهم) ٢٠ فدُعى يومئذ زيد بن حارثة ، ودُعى الاَّدعياء إلى آبائهم ، فدُعى المقدادُ إلى عمر و وكان يقال له المقداد بن الأسود .

وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبنّاه (٣)

وقُتِل زيد في جمادى الأولى من هذه السنة وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وكان يكنى أبا سلمة فيا قيل ، فقال محمد بن عمر : حدثنا محمد بن الحسن ابن أسامة بن زيد ، عن أبيه قال : كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زيد عشر سنين ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه ، وكان زيد رجلا قصيراً آدم شديد الأَدْمة (أن في أنفه فَطَس ؛ وكان يكنى أبا أسامة ، وشهد زيد بدراً وأمحداً . واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى المُر يُسِيع (٥) ، وشهد الخندق والحديبية وحيبر ، وكان من الرَّماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : وثابت بن الجادع من بنى سَلِمة من الأنصار، وهو ثابت بن ثعلبة بن زيد ابن الحارث بن حرام بن كعب ، والجذع ثعلبة بن زيد وسُمِّى بذلك فيا قيل لِشدّة قلبه وصَرَامته . ويقال أيضاً ثابت بن ثعلبة الجَذَع وشهد ثابت العقبة مع السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الأنصار وشهد بدراً وأحُداً والحديبية وخيبر وفتح مكة ويوم حُنين والطائف وقتل يومئذ شهيداً .

<sup>(</sup>١) سوارة الأحزاب ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٣: ٤٣ ، ٤٣ .

<sup>( £ )</sup> الأدمة فى الإنسان السمرة .

<sup>( ° )</sup> المريسيم : ماء فى ناحية قديد إلى الساحل ، سار إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم فى سنة خمس – وقبل سنة ست ، لغزو بني المصطلق .

#### قال: وفي سنة تسع من الهجرة

ماتت أمَّ كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان ، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل فى حفرتها – فيا قيل – على بن أبى طالب عليه السلام والفضل بن العباس وأسامة بن زيد ، وهى التى روى عن أمّ عطية أنها قالت : غسلت إحدى بنات النبى صلى الله عليه وسلم .

وروى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وُضعت في قبرها : لا ينزل في قبرها أحدٌ قارفَ أهله الليلة ، وقال : أفيكم أحد لم يقارف أهله الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا يا رسول الله ، فقال : انزل ، فنزل .

#### قال: وفي سنة إحدى هشر من الهجرة

تُوفِيت فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ، لثلاث ليال خلون من شهر رمضان ، وهى ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوها . وقد اختُلف فى وقت وفاتها فرُوى عن أبى جعفر محمد بن على عليه السلام ، أنه قال : توفِّيت فاطمة عليها السلام بعد النبى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر .

وأما عبد الله بن الحارث فإنه فيما رَوى يزيد بن أبى زياد عنه ، قال : تُوفِّيت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله بثمانية أشهر .

وقال محمد بن عمر : حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ، قال : وحدثنا ابن جُريج عن الزهرى عن عروة ، أن فاطمة عليها السلام تُوفِّيَتُ بعد النبى صلى الله عليه وسلم بستة أشهر .

قال ابن عمر وهو الثَّبتُ عندنا .

قال : توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشر . وذكر عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : كانت كنية فاطمة عليها السلام أمّ أبيها .

قال: وأبو العاص بن الربيع ابن عبد العُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى واسمه مقسم وأمَّه هالة ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قصى ، وخالته خديجة ابنة خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّجه ابنته زينب ابنة رسول الله قبل الإسلام ، فولدت له عليًا وأمامة ، فتوفّى على وهو صغير وبقيت أمامة فتزوجها على بن أبى طالب عليه السلام بعد وفاة فاطمة ابنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان أبو العاص بن الربيع فيمن شهد بدراً مع المشركين فأسرَه عبد الله بن جبير ابن النعمان الأنصارى ، فلما بعث أهلٌ مكة فى فداء أساراهم قَدِم فى فداء أبى العاص أخوه عمروبن ربيع .

فحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سَلَمَة عن محمد ، قال : حدثنى يحيى ابن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد ، عن عائشة ، قالت : لمّا بعث أهلُ مكة في فداء أساراهم ، بعثت زينبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص على ، عال ، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها . قالت : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق ها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا ، فقالوا : نعم يا رسول الله ، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها .

ولم يزل أبو العاص معها على شركه حتى إذا كان قُبيْلَ الفتح ، فتح مكّة خرج بتجارة إلى الشأم وبأموال من أموال قريش أبضعوها معه ؛ فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سريّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذى وجّه السرية للعير التى كان فيها أبو العاص قافلة من الشأم ، وكانوا سبعين ومائة راكب ، أميرهم زيد بن حارثة ، وذلك فى جمادى الأولى من سنة ست من الهجرة ، فأخذوا فى تلك العير من الأثقال ، وأسروا أناساً ممن كان فى العير ، فأعجزهم أبو العاص هَرَباً ، فلما قدِمَت السرية بما

أصابوا أقبل أبو العاص من الليل ؛ حتى دخل على زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فاستجار بها فأجارته فى طلب ماله ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح ، وكبر وكبر الناس معه ، فحدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنى يزيد بن رُومان ، قال : صرخت زينب : أيها الناس ، إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ، أقبل على الناس ، فقال : يأيها الناس ؛ هل سمعتم ما سمعت كون عنم ، قال : أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشىء كان حتى سمعت منه ما سمعتم ؛ إنه يُجير على المسلمين أدناهم . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل على ابنته زينب ، فقال : أى بُنيَّة ، أكرمى مثواه ولا يخلصَن إليك فإنك لا تَحِلِّين له .

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مان أبي العاص فقال لهم : إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم ، وقد أصبتم له مالا ، فإن تُحسنوا تردّوا عليه الذي له ؛ فإنا نحب ذلك ، وإن أبيتم ذلك فهو في الله الذي أفاءه إليكم ، وأنتم أحق به ، قالوا : يا رسول الله بل نردّه عليه ، قال : فردّوا عليه ماله ؛ حتى إن الرجل ليأتي بالحبل ، ويأتي الرجل بالشّنة والإداوة ؛ حتى إن أحدهم ليأتي بالشّظاظ (١٠ حتى ردّوا عليه ماله بأسره ، لا يفقد منه شيئاً . ثم احتمل إلى مكة فأدَّى إلى كلّ ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع معه ، ثم قال : يا معشر قريش ، هل بتي لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا ، جزاك الله خيراً ، فقد وجدناك وفيًا كريما ، قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أكل أموالكم ، فلما أداها الله عز وجلً إلى يكم وفرغت منها أسلمت — ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : فحدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، عن ابن عباس قال : رَدِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زينبَ بالنكاح الأوَّل لم يحدثُ

<sup>(</sup>١) الشَّظاظ ؛ ككتاب : خشبة توضع في عروتي الجواليق

شيئاً بعد ستّ سنين . ثم إنّ أبا العاص رجع إلى مكة بعد ما أُسلَم ، فلم يشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم مشهداً ، ثم قدم المدينة بعد ذلك ، وتُوفّى فى ذى الحجة سنة اثنتى عشرة فى خلافة أبى بكر وأوصى إلى الزبير بن العوّام .

قال : وذكر هشام بن محمد أنّ معروف بن خَرَّ بوذ المكى حدَّثه قال : خرج أبوالعاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام ، فذكر امرأته زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشأ يقول :

ذكرتُ زينبَ لَـــا ورَّكَتْ إِرَمَا فقلتُ سقياً لشخصِ يسكن الحرَما (١) بنتُ الأمين جزاها الله صالحــةً وكلَّ بَعْل سَيُثْني بالذّي عِلمـــا

قال : وعِكْرمة بن أبي جهل – واسم أبى جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم - ذكر محمد بن عمر أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة حدثه عن موسى بن المُقْبة ، عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير ، قال : لما كان يوم فتح مكة هرب عِكْرِمة بن أبي جهل إلى اليمن ، وخاف أن يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت امرأته أمّ حكيم ابنة الحارث بن هشام امرأة لها عقل ، وكانت قد اتَّبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ابن عمى عِكْرِمة قد هرب منك إلى اليمن ، وخاف أن تقتله ، فآمِنْه . قال : قد آمنتُه بأمان الله ، فمن لقيه فلا يعرض له ، فخرجت ، في طلبه ، فأدركته في ساحل من سواحل تِهامة ، وقد ركب البحر ، فجعلت تُليح إليه وتقول : يابن عم ، جئتك من أوصل الناس ، وأبر الناس ، وخير الناس لا تهلِكُ نفسك ، وقد استأمنتُ لك منه فآمَنك . فقال : أنت فعلتِ ذلك ؟ قالت : نعم ، أنا كلَّمتُه فآمنك ، فرجع معها ، فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجراً ؛ فلا تسبُّوا أباه ؛ فإن سبُّ الميت يؤذى الحيّ ، ولا يبلُغ الميّت . قال : فقدم عِكْرِمة ، فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتُه معه ، فسبقته فاستأذنَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في طبقات ابن سعد ٨: ٣١.

عِكْرِمة فاستبشر ، ووثب قائماً على رجليه ، وما على رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء ، فرحاً بعكرمة ، وقال : أدخليه ، فلدخل فقال : يا محمد ؛ إنّ هذه أخبرتنى أنك آمنتنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت آمن ، قال عكرمة : فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسوله ، وقلت أنت أبر الناس ، وأصدق الناس ، وأوفى الناس ، أقول ذلك وإنى لمطأطئ رأسى استحياء منه . ثم قلت : يارسول الله استغفر لى كل عداوة عاديتكها ، أومركب أو ضعت فيه ، أريد إظهار الشرك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها ، أو مركب أوضع فيه ، يريد أن يصد عن سبيلك ، قلت : يارسول الله ، مُرنى بخير ما تعلم ، فأعلمه قال : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً يارسول الله ، مرنى بخير ما تعلم ، فأعلمه قال : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأد محمداً كنتُ أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله عز وجل . ثم كنتُ أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله عز وجل . ثم اجتهد في القتال حتى قُتِل شهيداً يوم أجنادَيْن في خلافة أبي بكر ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله عام حَجّه على هَوازن يصدقها ، فتُوفّى رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم استعمله عام حَجّه على هَوازن يصدقها ، فتُوفّى رسول الله عليه وسلم وعكرمة يومئذ بتبالة (١٠) .

## قال: وممن هلك سنة أربع عشرة من الهجرة

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ؛ وكان يكنى أبا الحارث بابنه الحارث ، وكان نوفل – فيا قيل – أسنَّ مَن أسلم من بنى هاشم ، وكان أسنّ مِنْ عَميْه حمزة والعباس وأسنَّ من إخوته : ربيعة وأبى سفيان وعبد شمس بنى الحارث ، وأسر نوفل بن الحارث ببدر .

قال ابن سعد : أخبرنا على بن عيسى النوفلى عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : لما أُسِر نوفل ابن الحارث ببدر ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقْدِ نفسك يانوفل ، قال : مالى شيء أفدى به يارسول الله ، قال : افدِ نفسك برماحك التي بجُدّة ،

<sup>(</sup>١) تبالة : موضع ببلاد اليمن .

قال : أشهد أنك رسول الله ، وفدى نفسه بها ، وكانت ألف رمح ، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نوفل والعباس بن عبد المطلب ، وكانا قبل ذلك شريكيْن فى الجاهلية متفاوضين فى المال متحابَّيْن ، وشهد نوفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتْح مكة وحُنيناً والطائف ، وثبت يوم حُنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة حُنين بثلاثة آلاف رمح ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة حُنين بثلاثة آلاف رمح ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كأنى أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف أصلاب المشركين

وتوفِّى نَوْفل بن الحارث بعد أن استخلف عمرُ بن الخطاب بسنة وثلاثة أشهر فصلّى عليه عمر ، ثم مشى معه إلى البَقيع ؛ حتى دُفن هناك .

وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، كان أنّا رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم من الرّضاعة أرضعته حليمة أياماً وكان يألفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه وهجاه وهجا أصحابه ، فمكث عشرين سنة مناصباً لرسول الله ، لا يتخلّف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذُكِر شخوصُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ألتى الله عر وجل فى قلبه الإسلام ، فتلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه قبل نزوله الأبواء ، فأسلم هو وابنه جعفر ، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ، فشهد فتح مكّة وحنيناً .

قال أبو سفيان : فلما لقينا العدو بحُنين اقتحمت عن فرسى وبيدى السيف صَلْتًا (١) ، والله يعلم أنى أريد الموت دونه ، وهو ينظر إلى فقال العباس : يا رسول الله ، هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث ، فارْضَ عنه ، قال : قد فعلت ، فغفر الله عز وجل له عداوة عادانيها ، ثم التفت إلى فقال : أخى لعمرى ! فقبلت وجله فى الركاب .

قالوا : ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة بعد أخيه نَوْفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا ثلاث عشرة ليلة ، ويقال : بل مات سنة عشرين وصلى عليه

<sup>(</sup>١) يقال : سيف صلت ومنصلت : منجرد ماض فى الضريبة ، وبعضهم يقول : لا يقال : الصلت الا لما كان فيه طول .

عمر بن الخطاب ، ودُفن فى ركن دار عَقِيل بن أبى طالب بالبَقِيع ، وكان هو الذى حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام .

# قال: وممن قُتِل في سنة ست عشرة

سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد ، وهو الذي يقال له : سعد القارئ ، ويكنى أبا زيد ، وهو أحد الستة الذين رُوى عن أنس بن مالك أنهم جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد بدراً وأُحُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقُتِل يَوْمَ القادسية شهيداً سنة ست عشرة ، وهو ابن أربع وستين سنة .

وفيها كانت وفاة مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلًى عليها عمر بن الخطاب ، وقبرُها بالبقيع .

### ذكر من قتل أو مات منهم في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة

قال: منهم عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله ابن قُرّط بن رَزَاح بن عدى بن كعب ، وكان يكني أبا حفص .

قال ابن سعد : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح ابن كيسان ، قال : قال ابن شهاب : بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أوّل من قال لعمر : الفاروق ، وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولم . ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من ذلك شيئاً (١).

قال ابن عمر : حدثنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال : طُعِن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣: ٧٧٠.

# قال: وممن توفى سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة

الطُّفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، أخو عبيدة بن الحارث الذى بارز عتبة بن ربيعة يوم بدر ، وشهد الطُّفيل بن الحارث بدراً وأحُداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفى سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن سبعين سنة .

والحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وهو أخو عبيدة والطُّفيل ابنى الحارث ، تُوُفَّى فى هذه السنة بعد أخيه الطفيل بأشهر ، وقد شهد الحصين بدراً وأُحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والعباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم وسول الله صلى الله عليه وسلم أمه نُتيلة ابنة جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة ابن عامر وهو الضّحْيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النّور بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . وكان العباس يكنى أبا الفضل ، وكان الفضل أكبر ولده ، وكان العباس – فيا قيل أسنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين . ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، وولد العباس رحمه الله قبل ذلك بثلاث سنين ، وشهد العباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنين أولد العباس مع رسول الله عليه وسلم فتح مكة وحُنيناً والطائف وتَبوك ، وثبت معه يوم حنين في أهل بيته حين انكشف الناس عنه .

قال ابن عمر: حدثنا خالد بن القاسم البياضي ، قال : أخبرنى شُعبة مولى ابن عباس ، قال : كان العباس معتدل القَناة ، وكان يخبرنا عن عبد المطلب أنه مات وهو أعدل قناة منه ، وتوفّى العباس يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان بن عفان ، وهو ابن ثمان وثمانين سنة ، ودُفن بالبقيع فى مقبرة بنى هاشم .

وَذُكر أن الذى ولى غسل العباس حين مات على بن أبى طالب وعبد الله وعبيد الله وقُمُم بن العباس . وروى عن محمد بن على أنه كان يقول : مات العباس بن عبد المطلب سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان ودُفن بالبقيع .

#### ذكر من مات أو قتل منهم في سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة

قال : منهم المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود ابن عمروبن سعد بن زهير – وكان بعضهم يقول ابن سعد بن دَهير – بن لؤى بن ثعلبة ابن مالك بن الشّريد بن أهون بن فاس بن دُريم بن القيْن بن أهود بن بهراء بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة . وكان يكنَّى أبا معبد .

وكان حَالف الأسود بن عبد يغوث الزهرى فى الجاهلية فتبنّاه ، فكان يقال له : المقداد بن الأسود فلما نزل القرآن : (ادْعوهُمْ لآبائِهِمْ) : قيل له المقداد بن عمر و. وهاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فى رواية ابن إسحاق وابن عمر ، وشهد المقداد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الرَّماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثنا موسى بن يعقوب ، عن عمّته عن أمها كريمة ابنة (۱) المقداد ، أنها وصفت أباها لهم ، فقالت : كان رجلا طُوالاً آدم ذا بطن كثير شعر الرأس يصفّر لحيته وهي حسنة ، ليست بالعظيمة ولا بالخفيفة ، أعينَ مقرون الحاجبين أقني (۲). قالت : ومات المقداد بالجُرف على ثلاثة أميال من المدينة ، فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة ، وصلًى عليه عثمان بن عفان وذلك سنة ثلاث وثلاثين ، وكان يوم مات ابن سبعين سنة أو نحوها (۱۰) قال ابن سعد : وأخبرنا محمد بن عبد الله الأسدى قال : حدثنا عمر و بن ثابت عن أبيه ، عن أبي فائد ، أن المقداد بن الأسود شرب دُهْن الخِرْ وَع فمات (۱).

<sup>(</sup>١) الطبقات : ( بنت ) .

 <sup>(</sup>٢) القنا في الأنف ؛ وهو ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه . وفي الطبقات : و أقنأ ، والقنأ : شدة الحمرة .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٣: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣: ١٦١.

## قال: وممن قتل في سنة ست وثلاثين من الهجرة

الزبير بن العوام بن خُويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قصى . كان قديم الإسلام قيل كان رابعاً أو خامساً حين أسلم ، وأسلم – فيا ذكر هشام بن عروة عن أبيه ، قال : – أسلم الزبير ، وهو ابن ست عشرة سنة ، ولم يتخلّف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقُتِل وهو ابن بضع وخمسين سنة قال : وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين معاً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين ابن مسعود ، وكان – فيا ذُكر – رجلا ليس بالطويل ، ولا بالقصير ، خفيف اللحية ، أسمر اللون أشعر .

حدثنى الحارث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا سفيان ابن عيينة قال : اقتُسم ميراثُ الزبير على أربعين ألف ألف . وقالوا : خرج الزبيريوم الجمل ، وذلك يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة من هذه السنة بعد الوقعة على فرس له يقال له ذو الخمار ، منطلقاً نحو المدينة ، فقيل بوادى السباع ، ودُفن هنالك . وذكر عن عروة أنه قال : قتل أبي يوم الجمل ، وقد زاد على الستين أربع سنين.

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، وكان يكني أبا محمد ، وأمّه الصعبة ابنة عبد الله الحضرمي قُتِل يوم الجمل، قتله مروان بن الحكم ، وكان له ابن يقال له محمد ؛ وهو الذي يدعى السجّاد ، وبه كان طلحة يكني ، وقُتِل مع أبيه طلحة يوم الجمل ، وكان طلحة قديم الإسلام ، ولم يشهد بدراً .

#### ذكر من مات أو قتل منهم في سنة سبع وثلاثين من الهجرة

منهم عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحُصين بن الوَذِيم بن تعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عَنْس ، وهو زيد ابن مالك بن أُدد بن زيد بن يشجُب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان ، وبنو مالك بن أدد من مَلِحج .

ذُكر أن ياسر بن عامر ربّى عمار بن ياسر وأخويه الحارث ومالكاً ، قدموا من اليمن إلى مكة ، في طلب أخ لهم ، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن ، وأقام ياسر بمكة ، وحالف أبا حُذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وزوّجه أبو حذيفة أمةً له ، يقال لها سُميَّة بنت خبّاط ، فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة ، ولم يزل ياسر وعمّار مع أبى حذيفة إلى أن مات وجاء الله بالإسلام . فأسلم ياسر وسميّة وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر ، وكان لياسر ابن أكبر من عمار وعبد الله يقال له حريث ، فقتلته بنو الديل في الجاهلية ، وخلف على سُميّة بعد ياسر الأزرق ، وكان روميًّا غلاماً للحارث بن كلدة الثقني ، وهو ممن خرج يوم الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيد أهل الطائف وفيهم أبو بكرة ، فأعتقهم رسول الله صلى طلاً رق بن عمروبن الحارث بن أبي شِمْر من غسان وأنه حليف لبني أمية وشَرُفوا بمكة ، الأزرق بولدت للأزرق وولده في بني أميّة ، كان لهم منهم أولاد . وكان عمار يكني أبا اليقظان ، وهاجر عمار بن ياسر في قول جميع من ذكرت من أهل السيّر إلى أرض الحبشة وهاجرة الثانية .

وذكر ابن عمر عن عبد لله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عمار بن ياسر وحُذيفة بن اليمان ، قال عبد الله بن جعفر : إن لم يكن حذيفة شهد بدراً ، فإن إسلامه كان قديماً ، وقالوا جميعاً : شهد عمار بن ياسر بَدْراً وأُحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عمر :

حدّثني عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر .

قال : رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف ، يصيح : يا معشر المسلمين ، أمِن الجنة تفرون ؟ أنا عمار بن ياسر ، هلمّ إلىّ ، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تُذبذِبُ وهو يقاتلُ أشدَّ القتال (١)

قال ابن عمر : وحدّثنى عبد الله بن أبى عبيدة عن أبيه ، عن لؤلؤة مولاة أمّ المحكم بنت عمار بن ياسر ، قالت : لما كان اليوم الذى قُتِل فيه عمار ، والرّاية يحملها هاشم بن عتبة ، وقد قتِل أصحاب على عليه السلام ذلك اليوم حتى كانت العصر ؛ ثم تقرّب عمار من وراء هاشم يقدمه ، وقد جنحَتِ الشمس للغروب ، ومع عمار ضيْحٌ (٢) مِن لبن ينتظر وُجوب الشمس أن يُفْطِر ، فقال حين وجبت الشمس وشرب الضبّح : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آخر زادك من الدنيا ضَيْحٌ من لبن . قال : ثم اقترب فقاتل حتى قُتِل وهو ابن أربع وتسعين سنة رحمه الله .

قال ابن عمر : حدثنى عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت ، قال : شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يَسُلّ سيفاً ، وشهد صِفِين وقال : أنا لا أضل أبداً ، حتى يقتل عمار فأنظر من يقتله ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تقتله الفئةُ الباغيةُ » ، قال : فلما قُتِل عمار قال خزيمة : قد بانت لى الضلالة ، ثم اقترب فقاتل حتى قُتِل .

وكان الذى قَتَل عمار بن ياسر أبو غادية المزنى ، طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل فى محفّة فقتل يومئذ وهو ابن أربع وتسعين ("). فلما وقع أكبَّ عليه رجل آخر فاحتز رأسه فأقبلا يختصان فيه كلاهما يقول : أنا قتلته ، فقال عمر و ابن العاص : والله إن يختصان إلا فى النار ، فسمعها منه معاوية فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمر و : ما رأيت مثل ما صنعت ، قومٌ بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما : إنكما تختصمان فى النار ! فقال عمر و : هو والله ذاك ؛ والله إنك

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الصبح هنا : اللبن الخائر يصب فيه الماء ثم يخلط . وأذار النهاية لأبن الأثير .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٣: ٢٥٨.

لتعلمه ولوَددت أنى مت قبل هذا بعشرين سنة (١).

قال ابن عمر : وحدثنى عبد الله بن جعفر عن ابن أبى عون قال : قُتِل عمّار وهو ابن إحدى وتسعين سنة ، وكان أقدم فى الميلادِ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان أقبل إليه ثلاثة نفر : عُقْبة بن عامر الجهني وعمر بن الحارث الحولانى ، وشريك بن سلمة المرادي ، فانتهوا إليه جميعاً وهو يقول : والله لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سَعَفات هَجَر لعلمنا أنّا على حق وأنتم على باطل ، فحملوا عليه جميعاً فقتلوه .

وزعم بعض الناس أن عقبة بن عامر هو الذي قتله ، ويقال : بل الذي قتله عمر بن الحارث الخولاني .

قال أبو جعفر: وأما هشام بن محمد، فإنه ذكر عن أبى مِخْنَف، أن عماراً لم يزل بهاشم بن عتبة حتى حُمِل ومع هاشم اللواء، فنهض عمّار فى كتيبته، ونهض الله ذو الكلاع فى كتيبته، فاقتتلوا فقبّلا جميعاً، واستُؤصلت الكتيبتان، وحمل على عمار حُوّى السكسكى وأبو غادية المُزنى فقتلاه، فقيل لأبى الغادية: كيف قتلته ؟ قال : لما دَلف إلينا فى كتيبته ودَلفنا إليه نادى : هل من مبارز؟ فبرز إليه رجل من السكاسك، فاضطربا بسيفيهما فقتَل عمار السكسكى ، ثم نادى : هل من مبارز؟ فبرز وأثخنه الحميرى ونادى : من يباز؟ فبرزت ، فاختلفنا ضربتين، وقد كانت يده وأثخنه الحميرى ونادى : من يباز؟ فبرزت ، فاختلفنا ضربتين ، وقد كانت يده ضغفت فأنتحى عليه بضربة أخرى ، فسقط ، فضربته بسينى حتى برد . قال : ونادى الناس : قتلت أبا اليقظان ، قتلك الله ! فقلت : اذهب إليك فوالله ما أبالى من كنت ، وبالله ما أعرفه يومئذ ، فقال له محمد بن المنتشر : يا أبا الغادية خصمك يوم القيامة مازَنْدر – يعنى ضخماً – ، قال : فضحك (٢).

قال ابن عمر : وحدثنا عبد الله بن أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمار ، أنها وصفت لهم عماراً ، فقالت : كان رجلا آدم

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٣ : ٧٦١ ، ٢٦٢ .

طوالا مضَّطرباً ، أشهل العينين ، بعيد ما بين المنكبين ، وكان لا يغيّر شيبه .

قال ابن عمر: الذى أجمع عليه فى عمار أنه قبِل رحمه الله مع على بن أبي طالب عليه السلام بصِفين فى صفر سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين ، ودُفن هنالك بصفين .

وعبد الله بن بُدَيل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة بن جُرَى بن عامر بن مازن بن عدى بن عمر و بن ربيعة ، شهد مع النبى صلى الله عليه وسلم فَتْح مكة وحُنينا وتبوك ، وقتِل يوم صفين مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام .

وخُزَيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيَّان بن عامر ابن خَطْمة بن جُشَم بن مالك بن الأوس ، وهو ذو الشهادتين ، يكنى أبا عمارة . وكان لخزيمة أخوان ، يقال لأحدهما : وحُور وللآخر عبد الله ، وكانت راية خَطْمة بيده في غزوة الفتح ، وشهد خزيمة مع على بن أبى طالب عليه السلام صِفِين ، وقتِل يومئذ سنة سبع وثلاثين من الهجرة .

وسعد بن الحارث بن الصَّمَّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول ، وهو عامر بن مالك بن النّجار ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد مع على بن أبي طالب عليه السلام صِفِّين ، وقبِل يومئذ وهو أخو أبي جُهَم بن الحارث بن الصّمة .

وأبو عمرة ، واسمه بَشِير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو ابن مبدول ، وهو أبو عبد الرحمن بن أبى عمرة ، الذى روى عن عثمان بن عفان ، وقُتِل أبو عمرة بصِفِّين مع على بن أبى طالب عليه السلام .

وهاشم بن عتبة بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة . أسلم بن هاشم بن عتبة يوم فتح مكة وهو المِرْقالُ ، وكان أعور فُقِئت عينه يوم اليرموك ، وهو ابن أخى سعد بن أبى وقاص . شهد صِفّين مع على بن أبى طالب عليه السلام وكان يومئذ على الرَّجالة ، وهو الذى يقول :

أَعُورُ يَبَغَى أَهِلُهُ مَحَلاً قد عالج الحياةَ حتى ملاً لابدًّ أَن يَفُلَّ أَو يُفَلَّد

وقتل يوم صفين .

وأبو فضالة الأنصاري ، من أهل بدر ، قُتل مع على عليه السلام بصِفين .

وسهل بن خُنیف بن واهب بن العُکیم بن ثعلبة بن عمر و بن الحارث بن مجدعة ابن عمر و بن حَنیش بن عوف بن عمر و بن عوف ، ویکنی أباسعد ، وقیل : یکنی أبا عبد الله ، وجدُّه عمر و بن الحارث ؛ وهو الذی یقال له : بحُزَج .

وشهد سهل بدراً وأحداً ، وثَبتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد حين الكشف الناس عنه ، وبايعه على الموت ، وجعل ينضِحُ يومئذ بالنيل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نبّلوا سَهْلاً ، فإنه سهل . وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد سهل بن حُنيف صفين مع على بن أبى طالب عليه السلام .

قال ابن عمر : حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن محمد بن أبى أُمامة ابن سهل عن أبيه ، قال : مات سهل بن حُنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه على بن أبى طالب عليه السلام.

### ذكر من مات منهم أو قتل سنة أربعين

فممن قتل منهم فيها أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام واسمُ أبى طالب عبدُ مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، وكان يكنى أبا الحسن . ضرب – فيا قيل – ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان منها ، ومات ليلة الأحد لإحدى عشرة بقيت منه منها ، وقد مضت أخباره في كتابنا المسمى المذيّل .

وذُكر عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرْوة ، أنه قال : سألت أبا جعفر محمد ابن على عليه السلام ؟ قال : رجل ابن على عليه السلام ؟ قال : رجل آدمُ شديد الأدمة ثقيل العينين ذو بطن ، أصلعُ ، هو إلى القِصَر أقرب.

### ذكر مَنْ هلك منهم سنة خمسين

قال : منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيْل بن عبد العزَّى بن رياح بن عبد الله ابن قُرُّط بن رَزاح بن عدى بن كعب بن لؤى ، وكان يكنى أبا الأعور ، وكان أبوه زيد بن عمرو بن نُفيل قد فارق دين قومه من قريش ، وتوقَّى وقريش تَبِنى الكعبة ، وذلك قبل أن يوجى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُبْعَثُ أُمَّةً وحَده » ؛ وأسلم سعيد بن زيد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ، وقبل أن يدعو فيها ، وشهد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يشهد بدراً .

وذكر ابن عمر أن عبد الملك بن زيد من ولد سعيد بن زيد ، حدثه عن أبيه ، قال : تُوَقِّ سعيد بن زيد بالعقيق ، فحُمل على رقاب الرجال ، فدفن بالمدينة ويزل في حفرته سعد وابن عمر وذلك سنة حمسين أو إحدى وخمسين وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة ، وكان رجلا طُوالا آدم أشعر .

والمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بن عوف بن ثقيف ، واسمه قسيي بن منبه بن بكر بن هوازن بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار ، وكان يكني أبا عبد الله ، وكان يقال له : مغيرة الرأى ، كان داهيةً ، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأقام معه حتى اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة .

وذكر ابن عمر أن عبد الله بن محمد بن عمر بن على حدثه عن أبيه ، قال : قال على عليه السلام : لما ألقى المغيرة بن شعبة خاتمة فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : لا يتحدث الناس أنك نزلت فى قبر رسول الله ، ولا تُحدّث أنت الناس أن خاتمك فى قبره ، فنزل على عليه السلام وقد رأى موقعه ، فتناوله ، فدفعه إليه .

قال ابن عمر : حدثنا محمد بن أبى موسى الثقني عن أبيه ، قال : مات المغيرة بالكوفة فى شعبان سنة خمسين فى خلافة معاوية ، وهو ابن سبعين سنة . وكان رجلا طوالا أعور ، وقيل كان أصهب الشعر أكشف جَعْداً ، يفرُق رأسه فروقاً أربعة ، أقلص (١) الشفتين ، مهتوماً ضخم الهامة ، عبل الذراعين ، بعيد ما بين المنكبين .

قال أبو جعفر: والحسنُ بن على بن أبى طالب عليه السلام، قال ابن عمر: حدثنى عبد الله بن جعفر، عن أمّ بكر بنت المِسْوَر، قالت: كان الحسن بن على عليه السلام شُمّ مراراً، كلّ ذلك يُفلت حتى كانت المرّة الآخرة التي مات فيها، فإنه كان يجتلف (٢) كبده، فلما مات أقام نساءُ بني هاشم النوح عليه شهراً.

قال ابن عمر : وحدثنا حفص بن عمر عن أبى جعفر قال : مكث الناس يبكون على الحسن بن على عليه السلام سبعاً ما تقوم الأسواق .

قال ابن عمر: وحد ثننا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد ، قالت : حَدَّ نساء بني هاشم على الحسن بن على سنة (٣)

قال : وحد ثنا داود بن سنان ، قال : سمعتُ ثعلبة بن أبى مالك ، قال : شهدنا حسن بن على عليه السلام يوم مات ، ودفتاه بالبقيع ؛ ولقد رأيتُ البقيع ولو طرحتُ فيها إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان .

وقال على بن محمد: حدّثني مسلمة بن محارب ، قال : مات الحسن بن على عليه السلام سنة خمسين في ربيع الأول لخمس خلوْن منه .

قال على بن محمد : ويقال . بل مات سنة إحدى وخمسين وهو ابن ست وأربعين سنة .

<sup>(</sup>١) قلوص الشفة : انزواؤها .

<sup>(</sup>٢) يجتلف كبده : يستأصلها .

<sup>(</sup>٣) حدت المرأة : تركت الزينة .

### ذكر الخبر عمّن مات أو قتل منهم سنة ثنتين وخمسين

منهم أبو أيوب ، واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، وهو أحد السَّبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الأنصار في قول جميعهم ، وآخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مُصعَب بن عمير ، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتُوفِّ عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية ، وقبرُه بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم . فالروم - فيا ذكر - يتعاهدون قبره ، ويَرُمّونه ويستسقون به إذا قَحطُوا .

#### ذكر الخبر عمن مات أو قتل سنة أربع وحمسين

منهم حَكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قصى ، ذكر ابن عمر أنّ المنذر بن عبد الله حدّثه عن موسى بن عقبة ، عن أبى حبيبة مولى الزبير ، قال : سمعت حَكيم بن حزام يقول : وُلِدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشرة سنة . وأنا أعقِل حبن أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله حين وقع نَذَرُه ؛ وذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين . وشهد حَكيم بن حزام مع أبيه الفِجار ، وقتل أبوه حزام بن خويلد في الفِجار الآخر ، وكان حكيم يكني أبا خالد ، وكان له من الولد عبد الله وخالد ويحيي وهشام ، وأمهم زينب ابنة العوّام بن خويلد ابن أسد بن عبد العرَّى بن قصى ، ويقال : أمّ هشام بن حكيم مليكة ابنة مالك بن سعد من بني الحارث بن فهر .

وقد أُدرك ولدُ حكيم بن حزام كلُّهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان حكيم بن حزام – فيا ذكر – قد بلغ عشرين ومائة سنة .

ومر به معاوية عام حج ، فأرسل إليه بلقوح ( ١) يشرب من لبنها ، وذلك بعد أن سأله : أيّ الطعام يأكل ؟ قال : أما مضغ فلا مضغ في ، فأرسل إليه باللَّقوح ، وأرسل إليه بصلة ، فأبى أن يقبلها ، وقال : لم آخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ، ودعانى أبو بكر وعمر إلى حتى فأبيت أن آخذَه .

قال ابن عمر : وحدثني ابن أبي الزناد عن أبيه ، قال : قيل لحكيم بن حزام : ما المال يا أبا خالد ؟ قال : قِلَة العيال.

قال ابن عمر : وقَدِم حكيم بن حزام المدينة ونزلها وبني بها داراً ، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية ، وهو ابن ماثة وعشرين سنة .

ومَخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وأمّه رُقيقة ابنة أبي صَيْني بن هاشم بن عبد مناف ، فولد مخرمة صفوان ، وبه كان يكنى ، وهو الأكبر من ولده – والمسور والصلت الأكبر وأمّ صفوان ، وأمّهم عاتكة ابنة عوف ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، أخت عبد الرحمن بن عوف . وكانت من المهاجرات وأمّها الشّفاء ابنة عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، وهي من المهاجرات أيضاً . والصّلت الأصغر وصفوان الأصغر والعطّاف الأكبر والعطّاف الأصغر ومحمداً .

وأسلم مخرمة بن نوفل عند فتح مكة ، وكان عالماً بنسب قريش وأحاديثها ، وكانت له معرفة بأنصاب الحرَم ؛ فكان عمر يبعثه ، وسعيد بن يربوع أبا هود وحُونَطِب بن عبد العزَّى وأزهر بن عبد عوف ، فيجدِّدون أنصاب الحرم ؛ لعلمهم بها . ثم ذهب بصر مخرمة بن نوفل في خلافة عنمان ، وشهد مخرمة بن نوفل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حنين ، وأعطاه من غنائم حنين خمسين بعيراً .

قال ابن عمر : رأيتُ عبد الله بن جعفر ينكر أن يكون أخذ مَخْرمة من ذلك شيئاً ، وقال : ما سمعت أحداً من أهلى يذكر ذلك ، قال : ومات مخرمة بالمدينة سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية ، وكان يوم مات ابن مائة وخمس عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) اللقوح: الناقة الحلوب.

قال : وحُوَيطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك ابن حِسْل بن عامر بن لؤى .

قال ابن عمر : حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة الأشهليّ عن أبيه ، قال : كان حُويطب بن عبد العزى العامريّ قد عاش عشرين ومائة سنة ، ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام . فلما وُلِّي مَرُّ وان بن الحكم المدينة في عمله الأول ، دخل عليه حُوريطب مع مشيخة جِلَّة حكيم بن حزام ومخرمة ابن نوفل ، فتحدَّثوا عنده ، وتفرّقوا ، فدخل عليه حويطب يوماً بعد ذلك ، فتحدّث عنده ، فقال مروان : ما سنُّك ؟ فأخبره ، فقال له مروان : تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداثُ ، فقال حويطب : الله المستعان ، لقد هممتُ بالإسلام غير مرّة كلّ ذلك يَعُوقني أبوك عنه وينهاني ، ويقول : تَضَعُ شرفك ، وتدعُ دينَ آبائك لدِينٍ مُحْدَث وتَصِيرُ تابعاً ! قال : فأسكت والله مروان ، وندم على ماكان قال له ، ثُمَّ قال له حويطب : أما كان أُخبرك عثمان ما لتي من أبيك حين أسلم ، فازداد مروان غمًّا ، ثم قال حويطب : ما كان من قريش أحدُّ من كبراثها الذين يقُوا على دين قومهم إلى أن فتحت مكة ، كان أكرَه لما هو عليه مني ، ولكن المقادير . ولقد شهدتُ بدراً مع المشركين ، فرأيتُ عِبَراً ، رأيت الملائكة ، تقتُل وتأسر بين السهاء والأرض ، فقلتُ : هذا رجل ممنوع ، ولم أذكر ما رأيت . فالمهزمنا أجمعين إلى مكة ، فأقمنا بمكة وقريش تُسلم رجلا رجلا ، فلما كان يوم الحديبية حضرتُ ، وشهدت الصلح ، ومشيت فيه حتى تم ، وكلّ ذلك أريد الإسلام ويأبي الله جل وعزّ إلا ما يريد. فلما كتبنا صلح الحديبية ، كنتُ أحد شهوده ، وقلتُ : لا ترى قريش من محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما يَسُوءُها ، قد رضيتُ أن دافعتُه بالرّاح ِ . ولَّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُمرة القضيّة ، وخرجتْ قريش عن مكة ، كنت فيمن تخلُّف بمكة أنا وسُهيل بن عمرو ، لأن نُخرِج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضَّى الوقتُ ، وهو ثلاث ، فلما انقضت الثلاثُ ، أقبلتُ أنا وسهيل بن عمرو ، فقلنا : قد مضى شرطُك فاخرُج من بلدنا ، فصاح : يا بلال لا تَغِبِ الشمسُ وأحدٌ من المسلمين بمكّة ممنّ قدِم معنا . .

قال ابن عمر : وحدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود ، عن أبيه قال : وحدثني

أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن موسى بن عقبة ، عن المنذر بن جهم قال : قال حويطب بن عبد العُزِّي : لمّا دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكّة عام الفتح ، خِفْتُ خُوفاً شَدَيداً ، فَخَرَجَتُ مِن بِيتِي ، وَفَرَّقتُ عِيالِي ، في مُواضَع يَأْمَنُونَ فيها . ثم انتهيتُ إلى حائط عوف ، وكنتُ فيه ، فإذا أنا بأبي ذرّ الغِفَارِي ، وكانت بيني وبينه خُلَّة – والخُلَّة أبداً نافعة – فلما رأيتهُ هربتُ منه ، فقال : أبا محمد ! قُلتُ : لبَّيك ، قال : مالك ؟ قلتُ : الخوف ، قال : لا خوف عليك ، تعالَ أنت آمنٌ بأمان الله جلّ وعز . فرجعتُ إليه وسلّمتُ عليه ، فقال : اذهب إلى منزلك ، قلتُ : هل لى سبيل إلى منزلي ؟ والله ما أراني أصِلُ إلى بيتي حيًّا حتى أُلقي فأقتَل ، أو يُدْخل عليٌّ منزلي فأقتَل ، وإنَّ عيالي لغي مواضع شتى ، قال : فاجمع عيالك في موضع ، وأنا أبلغ معك منزلك ، فبلغ معى وجعل ينادى على بانى : إن حويطباً آمن ، فلا يُهَجُّ ، ثم انصرف أبو ذرّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبره ، فقال : أو ليس قد آمنا الناس كلُّهم إلا من أمرتُ بقتله ، قال : فاطمأننت ، ورددت عيالي إلى مواضعهم ، وعاد إلىّ أبو ذرّ ، فقال : يا أبا محمد ، حتّى متّى وإلى متى ؟ قَدْ سُبقتَ فَى المواطن كُلُّهَا وفاتك خير كثير ، وبقى خير كثير ، فأتِ رسول الله فأسكَم تَسْلَمْ ، ورسول اللهُ أبرُّ الناس ، وأحلم الناس ، وأوصل الناس ، شرفهُ شرفك ، وعِزَّه عزَّك . قال : قلت فأنا أخرج معك ، فآتيه ، فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء ، وعنده أبو بكر وعمر ، فوقفتُ على رأسه ، وسألت أباذَرٌ : كيف يقال إذا سُلِّم عليه ؟ قال : قل السلام عليك أيَّها النبي ورحمة الله ، فقلُتها ، فقال : وعليك السلام ، أحويطب؟ قال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي هَداك . قال : وسُرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي ، واستقرضني مالاً ، فأقرضتُه أربعين ألف درهم ، وشهدت معهُ حنيناً والطائف ، وأعطاني من غنائم حنين مائة بعير .

قال أبو جعفر : ثم قَدِم حويطب بعد ذلك المدينة ، فنزلها وله بها دار بالبلاط عند أصحاب المصاحف .

قال ابن عمر : حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : باع حويطب بن عبد العزى دارَه بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار ، وقيل له : يا أبا محمد ، أربعين ألف دينار ! قال : وما أربعون ألف دينار لرجل عنده خمسة من العيال ! قال عبد الرحمن بن أبى الزناد ؛ وهو والله يومئذ يُوفّر عليه القوت فى كل شهر ، ومات حويطب بن عبد العزى بالمدينة سنة أربع وخمسين فى خلافة معاوية ، وكان له يوم مات مائة وعشرون سنة .

ومنهم الأزقم بن أبى الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . واسم أبى الأرقم عبد مناف ، وكان الأرقم يكني أبا عبد الله .

وذكر ابن عمر أن محمد بن عمران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي ، حدّثه : أخبرني أبي عن يحيي بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال : أخبرني جدّى عثمان بن الأرقم ، أنه كان يقول : أنا ابن سبع الإسلام ، أسلم أبي سابع سبعة وكان داره على الصّفا ، وفي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في أول الإسلام ، وفيها دعا الناس إلى الإسلام فأسلم فيها قوم كثير . وشهد الأرقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والخسدة والمشاهد كلها .

قال ابن عمر : أخبرنا محمد بن عمران بن هند عن أبيه ، قال : حضرت الأرقم بن أبي الأرقم الوفاة فأوصى أن يصلِّى عليه سعد ، وكان مروان بن الحكم والياً لمعاوية على المدينة ، وكان سعد في قصره بالعقيق ، ومات الأرقم ، فاحتبس عليهم سعد ، فقال مروان : أيُحبسُ صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب ! وأراد الصلاة عليه ، فأبي عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان ، وقامت معه بنو مخزوم ووقع بينهم كلام ، ثم جاء سعد فصلى عليه ، وذلك سنة خمس وخمسين بالمدينة .

قال : وأبو مَحدُّورة ، واسمه أوْس بن مِعير بن لَوْذان بن ربيعة بن عويج بن سعد ابن جُمح ، وكان له أخ من أبيه وأمه ، يقال له : أنيس ، قُتِل يوم بدر كافراً . قال ابن سعد : سمعت من يَنسِب أبا محذورة ، فيقول اسمه سَمُرة بن عُمير بن لوذان ابن وهب بن سعد بن جُمح ، وكان له أخ من أبيه وأمه ، اسمه أوس ، قال : فولد أبو محذورة عمكة سنة تسع وخمسين ولم يهاجر ،

ولم يزل مقماً بمكة حتى مات .

والحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام. وُلد فى ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، يكنى أبا عبد الله ، ووَلدَ الحسين عليه السلام عليًّا الأكبر ، قُتِل مع أبيه بالطَّف ، وأمه آمنة بنت أبى مرّة بن عروة بن مسعود بن معتب ، من ثقيف وأمّها ابنة أبى سفيان بن حرب ، وفيها يقولُ حسان بن ثابت فى رواية محمد بن عمر : طافت بنا شمس النهار ومَنْ رأى من الناس شمساً بالعشاء تطوفُ (١) أبو أمّها أوفى قريش بذِمّة وأعمامُها إمّا سألت ثقيفُ قال أبو جعفر : وهذان البيتان ينسبان إلى عمر بن أبى ربيعة ، وأنهما من شعره ، و ينشد :

طافت بنا شمس عشاء ومَن رأى من الناس شمساً بالعشاء تطوف أبو أمّها أوفى قريش بذمة وأعمامها - إما نسبت - ثقيف وعليًّا الأصغر ، وله العقب من ولد الحسين عليه السلام ، وأما على الأكبر فلا عَقِبَ له ، وأم الأصغر أم ولد . قال على بن محمد : كانت تُدعى سُلافة .

قال أبو جعفر: ويقال إن اسمها جيداء - وكان فاضلا سيداً - وجعفراً لا بقية له - وفاطمة وأمّها أم إسحاق ابنة طلحة بن عبيد الله ، وكانت قبله عند الحسن بن على فلما حضرته الوفاة أوصى حسينا أن يتزوّجها فتزوجها حسين ، فولدت له فاطمة وعبد الله ، قُتِل مع أبيه ، وسُكينة ، وأمّها الرباب ابنة امرئ القيس بن عدى بن أوس بن جابر بن كعب ابن عُليم بن هُبَل بن كنانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفَيدة ابن ثور بن كلب .

وفي الرباب وسكينة يقول الحسين بن عليّ عليه السلام .

لعمر رُكَ إِنِّى لأحب دارًا تضيَّفها سُكينة والرّباب أحبهما وأبذُلُ بعد مالى وليس للائمى فيها عتاب وليس للائمى فيها عتاب وليس للائمى فيها عتاب ولست لهم وإن عتبوا مطيعاً حياتى أو يُغيِّني التراب قال على بن محمد ، عن حماد بن سلمة عن أبى المُهَزَّم ، قال : كنّا مع

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان فى ديوان حسان ، وهما بالرواية التالية فى ملحق ديوان عمر بن أبى ربيعة ٤٩٧ .

أبي هريرة فى جنازة ، فلمّا رجعنا أعيا الحسين عليه السلام (١)صَعَدٌ ، فجعل أبو هريرة ينفُض التراب عن قدميه بثوبه ، فقال له الحسين : أنت يا أبا هريرة تفعل هذا ! قال : دعنى منك ، فلو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على عَواتقهم .

قال أبو جعفر : وحُدِّثتُ عن خالد بن خداش قال : لما قُتل أهل فَخُ ( ) كبث حمَّاد نحواً من شهر لا يجلس ، وكنتُ أراه محزوناً ثم جلس بعد ذلك رقيقاً تدمع عينه كثيراً شهرين أو ثلاثة ، وسمعتُه يقول : نحب ولد على حبَّ الإسلام .

وقال محمد بن عمر عن أبى معشر: قُتِل الحسين عليه السلام لعشر حَلَوْن من المحرّم .

قال الواقدي : وهذا الثُّبت .

قال محمد بن عمر : وحدثنا عطاء بن مسلم ، أخبره عن عاصم بن أبى النَّجُـود عن زرِّ بن حُبيش قال : أوّل رأس رُفِع على خشبة رأسُ الحسين عليه السلام .

وقال على بن محمد : حدّثنى على بن مجاهد عن حنّش بن الحارث عن شيخ من النّخع ، قال : قال الحجّاجُ : مَنْ كان له بلاء فليقم ، فقام قومٌ فذكروا ، وقام سنان بن أنس ، فقال : أنا قاتلُ الحسين عليه السلام ، فقال بلاء حسنٌ ، ورجع إلى منزله فاعتُقل لسانه ، وذهب عقله ، فكان يأكل ويُحْدِث مكانَه .

<sup>(</sup>١) الصعد: المشقّة.

<sup>(</sup>٢) فنح: بفتح أوله وتشديد ثانيه واد بمكة، ويوم فنح كان أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب ، خرج يدعو لنفسه سنة ١٦٩ وبايعه جماعة من العلويّين بالخلافة بالمدينة ، وخرج إلى مكة، فلما كان بفخ لقيته جيوش بنى العباس، فالتقوا يوم التروية من هذا العام ، فبذلوا الأمان له ، فقال : الأمان أريد ، فيقال : إن مباركاً التركيّ رشقه بسهم فمات ، وحمل رأسه إلى الهادى وقتلوا جماعة عسكره وأهل بيته فبي قتلاهم ثلاثة أيام حتى أكلتهم السباع فلم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من يوم فنح ، وفي ذلك يقول عيسى بن عبد الله :

فلأبكَينَ على الحُسَدِينِ بعَوْلَةٍ وعلى الحسَنُ وعلى الحسَنُ وعلى ابن عاتكة اللّذِي واروه ليس بدى كَفَنْ تركوا بفخ غدوة في غير منزلة الوَطنْ كانوا كراماً هيجوا لا طائشين ولا جُبن غسلوا المذلة عنهم غسل الثياب من الدَّرَن هُدِي هُدِي العباد بجدهم فلهم على الناسِ المَننَ

وانظر تاريخ الطبري (حوادث سنة ١٦٩ ) ومعجم البلدان - فخ.

# قال : وممن هلك سنة أربع وستين

المِسُور بن مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، ويكنى أبا عبد الرحمن ، وأمه عاتكة ابنة عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث ، ابن زهرة بن كلاب ؛ وهى أخت عبد الرحمن بن عوف ، وكانت من المهاجرات المبايعات، وقيض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمِسُور بن مخرمة ابن ثمان سنين .

وذكر ابن عمر أن عبد الله بن جعفر حدّثه عن أمّ بكر ابنة المِسْوَر بن مخرمة وأبى عون قالا : أصاب المسور بن مخرمة حجرٌ من المِنجنيق ، ضرب البيت ، فانفلقت منه فلقة أصابت خدَّ المسور وهو قائم يصلّى ، فمرض منها أياماً ، ثم هلك في اليوم الذي جاء فيه نعيُّ يزيد بمكة ، وابن الزبير يومئذ لا يتسمَّى بالحلافة ، الأمرُ شُورى .

قال محمد : وحدثنى عبد الله بن جعفر ، عن أبى عون وأمّ بكر ابنة المسور قالا : مات المِسْوَر فى اليوم الذى جاء فيه نعىٌ يزيد بن معاوية لهلالِ شهر ربيع الآخر ، والمِسْوَرُ يومئذ ابن ثنتين وستين سنة .

قال أبو جعفر : ولد المِسْور بعد الهجرة بسنتين وتُوفِّىَ لهلال شهر ربيع الآخر، سنة أربع وستين. وكان يحيى بن معين – فيم حُدثتُ عنه – يقول : مات المسور بن مخرمة سنة ثلاث وسبعين .

قال أبو جعفر : وهذا غلط من القول .

#### ذكر من هلك في سنة حمس وستين

منهم سلمان بن صُرد بن الجَوْن بن أبى الجون ، وهو عبد العزَّى بن مُنقِذ بن ربيعة ابن أَصْرِمَ بن ضَبيِس بن حرام بن حَبْشيّة بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة ابن عمرو مزيقيًا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغِطْريف بن امرئ القيس بن ثعلبة

ابن مازن بن الأزْد ، ويكنى أبا مطرّف .

أسلم وصحب النبى صلى الله عليه وسلم ، كان اسمه يَسار ، فلمّا أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان ، وكانت له سنن عالية وشرف فى قومه ، ونزل الكوفة حين نزلها المسلمون ، وشهد مع على عليه السلام صِفّين ، وكان مّمن كتب إلى الحسين بن على عليه السلام يسأله قدوم الكوفة ، فلمّا قدمها ترك القتال معه ، فلما قتل الحسين عليه السلام ندم هو والمسيب بن تجبة الفزارى وجميع من خذله فلم يقاتل معه ، ثم قالوا : مالنا توبة مما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا فى الطلب بدمه ، فعسكر وا بالنَّخيالة مستهل شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وولوا أمرهم سلمان بن صُرد ، وخرجوا إلى الشام فى الطلب بدم الحسين عليه السلام فسمُّوا التوابين ، وكانوا أربعة وخرجوا إلى الشام فى الطلب بدم الحسين عليه السلام فسمُّوا التوابين ، وكانوا أربعة الوقعة ، وماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله ، وحَمَل رأسه ورأس المسيب ابن نجبة إلى مروان بن الحكم أدْهمُ بن مُحرز الباهليّ ، وكان سلمان يوم قُتل ابن ثلاث وتسمين سنة .

#### ذكر من مات أو قتل سنة ثمان وستين

قال : ومنهم عبد الله بن العباس عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى . أمه أم الفضل ، وهى لُبَابة الكبرى ابنة الحارث بن حَزْن من بنى هلال بن عامر . قال على بن محمد : ولد عبد الله بن عباس عليًّا وهو سيد ولده ، ولد سنة أربعين ، ويقال : ولد عام الجمل سنة ست وثلاثين ، وكان أجمل قرشي على الأرض ، وأوسمه وأكثره صلاة ، وكان يدعى السّجّاد ، وفي عقبه الخلافة ، وعباساً وهو أكبر ولده وأكثره صلاة ، وكان يكنى – ومحمداً ، وعبيد الله والفضل ، ولبابة أمهم زَرْعة ابنة مِشْرَح بن معد يكرب بن وليعة ، ومشرح أحد الملوك الأربعة ، ولا بقية للعباس وعبيد الله والفضل ومحمد بنى عبد الله بن عباس ، وأما لُبابة ابنة عبد الله فإنها كانت تحت على بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه ، فولدت له ، ولولدها أعقاب ، وأسماء ابنة عبد الله ، كانت عند عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن العباس ، فولدت له ، ولولدها أعقاب ، وأسماء ابنة عبد الله ،

قال ابن عمر: لا اختلاف عند أهل العلم عندنا أنَّ ابن عباس وُلِد في الشِّعب وبنو هاشم مجصورون. قبل خروجهم منه بيسير ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، فتوقَّى رَسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة ، أَلا تراه يقول في حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه : مررت في حجّة الوداع على حمار أنا والفضل ، وقد راهقتُ يومئد الاحتلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلُّى .

وذكر داود بن عمر و الضَّبي أن ابن أبي الزناد حدَّثه عن أبيه وعبد الله بن الفضل ابن عيَّاش بن أبي ربيعة بن الحارث أخبرهما الثقة أن حسان بن ثابت ، قال : إنَّا معاشرَ الأنصار طلبنا إلى عمر أو إلى عثمان – يشكُّ ابن أبى الزناد – فمشينا بعبد الله ابن عباس وبنفر معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتكلّم ابن عباس ، وتكلُّموا ، وذكروا الأنصار ومناقبهم ، فاعتَلَّ الوالى . قال حسان : وَكَانَ أَمْراً شَدَيْداً طلبناه . قال : فما زال يراجعهم حتى قاموا وعَذَرُوه إلَّا عبد الله بن عباس قال : لا والله ، ما للأنصار من مُتَّرَك ، لقد نصروا وآووًا ، وذكر من فضلهم . وقال : إن هذا لَشَاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافح عنه ، فلم يزل عبد الله يراجعه بكلام جوامع يسدٌ عليه كلّ حجة فلم يجد بدًّا من أنْ قضى حاجتنا . قال : فخرجنا وقد قضى الله عَزَّ وجل حاجتَنا بكلامه ، فمررت في المسجد بالنَّفر الذين كان معه ، فلم يبلغوا ما بلغ ، فقلت حيث يسمعون : إنَّه كان أولاكم بها ، قالوا : أجل فقلت لعبد الله : إِنَّهَا وَاللَّهَ صُبَابَةَ النَّبُوةَ وَوَرَاثَةً أَحَمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، كَان أَحقَّكُم بها . قال حسان : فقلت وأنا أشير إلى عبد الله :

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فَصْلَا (١)

كَفَى وشفَى ما في الصدور ( ' كنام يدع في النبي الله في القول جِدًّا ولا هَزْلا سَمَوتَ إلى العُليا بغير مشفِقةً فيلتُ ذراها لا دنيئاً ولا وَعْلا

وحدثني خالد بن القاسم البياضي ، عن شعبة قال : سمعت ابن عباس يقول : ولدت قبل الهجرة بثلاث سنين ، ونحن فى الشُّعب ، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، وتوفى ابن عباس سنة ثمان وستين وهو ابن احدى وسبعين سنة .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٥٩. وملتقطات : متخيرات .

<sup>(</sup>٢) الديوان ( النفوس ) .

قال ابن عمر: وحدثنى محمد بن عقبة ومحمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبى مالك عن شعبة مولى ابن عباس ، قال : مات عبد الله بن عباس بالطائف سنة تمان وستين وهو بن اثنتين وسبعين سنة .

وقال ابن عمر : حدثني إسحاق بن يحيى ، قال : حدثنا أبو سلمة الحضرميّ قال : رأيت قبر ابن عباس وابن الحنفيّة قائم عليه ، فأمر به أن يسطح .

وقال على بن محمد ، عن حفص بن ميمون ، عن أبيه ، قال : توقى عبد الله ابن عباس بالطائف ، فجاء طائر أبيض، فدخل بين النَّعش والسرير ، فلما وضع فى قبره سمعنا تالياً يتلو : ( يأيتها النفس المطْمئنة \* ارْجَعِي إلى رَبّكِ راضِيةً مَرضِية ) (١) . وذكر بعضهم عن على بن محمد أنه قال : توفى عبد الله بن عباس وهو ابن أربع

وسبعين سنة .

## ذكرمن توفى أوقتل منهم سنة أربع وسبعين

منهم أبو سعيد الخُدرى ، واسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد ابن الأبجر ، واسمه خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . وقد زعم بعضهم أن خُرِدْرة هي أم الأبجر ، وأخو أبي سعيد لأمّه قتادة بن النعمان الظّفريّ من أهل بدر .

قال ابن عمر : حدثنى الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ، عن ابن عمر يز وأبي صِرْمَة عن أبي سعيد الخُدري قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى المصطلق .

وما بعد ذلك من المشاهد .

قال ابن عمر : وحدثنا سعید بن أبی زید عن رُبیح بن عبد الرحمن بن أبی سعید عن أبیه عن أبی سعید ، قال : عُرضتُ يوم أُحد على النبی صلى الله علیه وسلم وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فجعل أبی یأخذ بیدی ، فبقول : یا رسول الله ، إنه عَبْل (۱)

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٢) العبل: الضخم.

العظام ، وإن كان مؤدّنا (1) ، قال : وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيَّ البصر ويصوبه ثم قال : ردّه فردّه (٢).

قال ابن عمر : حدثني عبد العزيز بن عقبة عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، قال : مات أبوسعيد الخدري سنة أربع وسبعين .

#### ذكر الخبر عمن هلك منهم سنة ثمان وسبعين

منهم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غَنَمْ ابن كعب بن غَنَمْ ابن كعب بن غَنَمْ ابن كعب بن الخزرج ، وكان يكنى أبا عبد الله .

شهد العَقَبة فى السبعين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ، وكان مِنْ أصغرِهم يومئذ . وأراد شهود بدر ، فخلّفه أبوه على أخواته ، وكنّ تسعاً ، وخلّفه أيضاً حين خرج إلى أحُد ، وشهد ما بعد ذلك من المشاهد .

قال ابن عمر : حدثنا إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : سألت جابر بن عبدالله : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سبعاً وعشرين غزوة ، غزا بنفسه ، وغزوت معه منها ست عشرة غزوة ، ولم أقدر أن أغزو حتى قتل أبى بأحد ، كان يخلفنى على أخواتى ، وكن تسعاً ، فكان أوّل غزوة غزوتُها معه حمراء الأسد إلى آخو مغازيه .

قال محمد بن عمر : وحدثنى خارجة بن الحارث ، قال : مات جابر بن عبد الله سنة ثمان وسبعين ، وهو ابن أربع وتسعين سنة ، وكان قد ذهب بصره ، قال : ورأيت على سريره بُرداً ، وصلى عليه أبان ابن عثمان وهو والى المدينة .

<sup>(</sup>١) المؤدن : القصير .

<sup>(</sup> ٢ ) أسد الغابة « فردني » .

#### ذكر من مات أو قتل سنة ثمانين

منهم عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب ، كان يكنى أبا جعفر ، أمّه أسماء بنت عُميس ، قال ابن عمر : مات عبد الله بن جعفر رضى الله عنه بالمدينة عام الجثحاف – سيْلٌ كان ببطن مكة جَحف بالحاج وذهب بالإبل وعليها الحمولة – فصلى عليه أبان بن عمان ، وكان والياً على المدينة من قبّل عبد الملك بن مروان . قال : وكان له يوم توفى تسعون سنة .

وقال عليّ بن محمد : توفُّ عبد الله بن جعفر سنة أربع أو خمس ونمانين سنة .

وعمروبن حُريث بن عمروبن عَمَان بن عبد الله بن عمروبن مخزوم ، ويكنى أبا سعيد ، وقُبِض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة .

وقال أبونعيم الفضل بن دُكين. مات عمر و بن حريث بالكوفة سنة خمس وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان.

وعَقیل بن أبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، وکان فیمن أسِر یوم بدر ، وکان لا مال له ، ففداه العباس بن عبد المطلب ؛ ذكر ابن سعد أن على بن عیسی النوفلی أخبره عن أبیه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث ، قال : فدى العباس نفسه وابن أخيه عَقِيلا بثمانين أوقية ذهب ، ويقال بألف دينار.

قال ابن سعد : وأخبرنا على بن عيسى ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان عن معاوية ابن عمّار الدّهنى ، قال : سمعتُ أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: انظروا مَنْ ها هنا من أهل بيتى من بنى هاشم. قال : فجاء على بن أبى طالب عليه السلام ، فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل ، ثم رجع ، فناداه عقيل : يابن أمّ على : أما والله لقد رأيتنا ، فجاء على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، رأيت العباس ونوفلا وعقيلاً ، فجاء رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رأس عقيل ، فقال : أبا يزيد ، قُتِل أبو جهل . قال : إذاً لا تنازع (١) في تهامة ، إن كنت أثخنت القوم و إلا فاركب أكتافهم (٢).

<sup>(</sup>١) ابن سعد : ﴿ إِذًا لا ينازعوا ﴾ . (٧) طبقات ابن سعد ٤ : ٤٢ .

قال أبو جعفر: وقيل: رجع عقيل إلى مكة ، فلم يزل بها ، ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً فى أول سنة ثمان ، فشهد غزوة مؤتة ثم رجع ، فعرض له مرض ، فلم يُسْمَعْ له بذكر فى فتح مكة ولا الطائف ولا فى حُنين ، وقيل: مات عقيل ابن أبي طالب بعد ما عَمِي فى خلافة معاوية .

وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وهو الذى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « ألا إن كل دم ومأثرة فى الجاهلية فإنها تحت قدمي هاتين ، وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث » ؛ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث وربيعة حي ، لأن ذلك كان دما لربيعة الطلب به فى الجاهلية ، وذلك أن ابنا لربيعة صغيراً ، كان مسترضعا فى بني ليث بن بكر ، وكان بين هذيل وبين ليث بن بكر حرب ، فخرج ابن ربيعة ابن الحارث ، وهو طفل يحبو أمام البيوت ، فرمته هُذيل بحجر فأصابه الحجر ، فرضخ رأسه ، فجاء الإسلام قبل أن يَثأر ربيعة بن الحارث بدم ابنه ؛ فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطلب بذلك الدم ؛ فلم يجعل لربيعة السبيل على قاتل ابنه ، فكان ذلك معنى وضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وهو إبطاله أن يكون له الطلب به ، لأنه كان من ذحول (۱) الجاهلية . وقد هدم الإسلام الطلب بها . وأما ابن ربيعة المقتول ؛ فإنه يختلف فى اسمه ، فأمّا ابن عمر فإنه قال : اسمه آدم بن ربيعة ، وقال بعضهم :

وقال بعضُهم: كان اسمه إياس بن ربيعة ، وقالوا جميعاً: كان ربيعة بن الحارث السنَّ من عمه العباس بن عبد المطلب بسنين. قالوا: ولم يحضر ربيعة بن الحارث بدراً مع المشركين كان غائباً بالشام ، ثم قدم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً أيام الخندق ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين فيمن ثبت معه من أهل الخندق ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين فيمن ثبت معه من أهل الخندق ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين فيمن ثبت معه من أهل بيته وأصحابه ، وتُوفّى ربيعة بعد أخويه : نوفل وأبى سفيان فى خلافة عمر ابن الخطاب .

<sup>(</sup>١) ذحول : جمع ذحل ، وهو الطلب بمكافأة بجناية .

وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وكان اسمُه عبد شمس ، فسمّاه النبى صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الله ، خرج من مكة قبل الفتح مهاجراً إلى رسول الله ، ثرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه فمات بالصّفْراء ، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قميصه - يعنى قميص النبى صلى الله عليه وسلم - يعنى قميص النبى صلى الله عليه وسلم - وقال له سعيد : أدركته السعادة .

وجعفر بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، وكان جعفر ابن أبى سفيان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ، ولم يزل مع أبيه ملازماً لرسول الله حتى قبض ، وتُوفِّى جعفر فى وسط خلافة معاوية لعنه الله .

والحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .كان رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحب رسول الله عند إسلام أبيه ، ووُلِد ابنه عبد الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأُتيَ به رسولَ الله فحنكه ودعا له .

قال ابن سعد : أخبرنا على بن عيسى ، عن أبيه ، قال : انتقل الحارث بن نوفل إلى البصرة ، واحتطَّ بها دارا ، ونزلها فى ولاية عبد الله بن عامر بن كُريز ، ومات بالبَصْرة فى آخر خلافة عيمان(١).

وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، وقد روى عبد المطلب بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رجلاً على عهد رسول الله ، قال ابن عمر : وحكاه ابن سعد عن على بن عيسى النوفلى ، إن عبد المطلب بن ربيعة لم يزل بالمدينة إلى زمن عمر بن الخطاب، ثم تحوَّل إلى الشام ، فنزلها وابتنى بها داراً ، وهلك بدمشق فى خلافة يزيد بن معاوية (٢)

وعُتْبة بن أبى لهب ، واسم أبى لهب عبد العزَّى بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ، قال ابن سعد : أخبرنا على بن عبسى بن عبد الله النوفلي عن حمزة ابن عتبة بن إبراهيم اللهبي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عامر بن أبى سفيان بن معتب

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ٧٦.

وغيره من مشيختنا الهاشميين ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح ، قال لى : يا عباس ، أين أبنا أخيك : عُتبة ومعتب لا أراهما ؟ قال : قلت : يا رسول الله تنحيّا فيمن تنحّى من مشركي قريش ، فقال لى : اذهب فأتني بهما ، قال العباس : فركبت إليهما بعُرنة (۱) فأتيتهما ، فقلت : إن رسول الله يدعوكما ، فركبا معي سريعين حتى قدما على النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاهما إلى الإسلام ، فأسلما وبايعا . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بأيديهما ، وانطلق بهما يمشي بينهما ؛ حتى أتى بهما الملتزم – وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود – فدعا ساعةً ثم انصرف ، والسرور يرى في وجهه . قال العباس : فقلت له : سرك الله يا رسول الله ، فإني أرى في وجهك السرور ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « نعم إنى استوهبتُ ابني عمي هذين دبي فوهبكما لي (۲) » .

قال حمزة بن عتبة : فخرجا معه فى فوره ذاك إلى حُنين ، فشهدا غزوة حنين ، وثبتا مع رسول الله يومئذ فيمن ثبت من أهل بيته وأصحابه ، وأصيبت عينُ معتبب يومئذ ، ولم يُقم أحد من بنى هاشم من الرجال بمكّة ، بعد أن فُتِحت غير عتبة ومُعتبب ابنى أبى لهب (٣).

وأسامة بن زيد بن حارثة وهو حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكنى أبا محمد ، وأمَّه أم أيمن ، وأسمها بَركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته ، وولد أسامة بمكّة ونشأ حتى أدرك لم يعرف إلا الإسلام ولم يَدِن بغيره ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة ، وكان أبوه زيد في قول بعضهم أوّل الناس إسلاماً ، ولم يفارق رسول الله عليه وسلم .

قال ابن سعد : أخبرنا الفضل بن دُكين ، قال : حدّثنا حَنش ، قال : سمعت أنى يقول : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو ابن ثمان عشرة سنة ( ، ) ,

<sup>(</sup>١) عرنة : واد بحذاء عرفات .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٤: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٤: ٦١.

قال ابن عمر: لم يبلغ أولاد أسامة من الرجال والنساء فى كل دهر أكثر من عشرين إنساناً ، قال : وقُبِض النبيّ صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن عشرين سنة ، وكان قد سكن وادى القُرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل المدينة ، فمات بالجُرْف فى آخر خلافة معاوية .

وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسمه أسلم ، كان عبداً للعباس ابن عبد المطلب ، فوهبه للنبى صلى الله عليه وسلم ، فلما بُشِّر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهاجر أبو رافع إلى المدينة بعد بدر ، فأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها ، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاته سلمكي ، وشهدت معه خيبر ، وولدت لأبى رافع عبيد الله بن أبى رافع ، وكان كاتباً لعلى بن أبى طالب عليه السلام .

وسلمان الفارسيّ ، وكان يكني أبا عبد الله ، وأوّل غزاة غزاها سلمان الخندق .

وذُكِر عن جعفر بن سليان عن هشام بن حسان عن الحسن قال : كان عطاء سلمان خمسة آلاف . وكان على ثلاثين ألفاً من الناس يحطب فى عباءة ، يفترش نصفها ويلبس نصفها ، وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ، ويأكل من سَفِيف يده (١).

قال ابن عمر : تُوفِّي سلمان الفارسي في خلافة عثمان بن عفان .

والأسود بن نوفل بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصى . كان قديم الإسلام بمكّة ، وهاجر إلى أرض الحبشة فى المرة الثانية ، وكان موسى بن عقبة يقول : هو نوفل بن خويلد الّذى أسلم ، وهاجر إلى أرض الحبشة .

محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بن خويلد ، ويكنى أبا الأسود ، وهو الذي يقال له : يتيم عروة بن الزبير .

وأبو الروم عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، وأمه رومية ، وهو أخو مصعب بن عمير لأبيه .

<sup>(</sup> ١ ) السفيف : الخوص المنسوج ، وفى الاستيعاب ٦٣٥ : عن ابن وهب : «كان سلمان يعمل الخوص بيده ، فيعيش منه ، ولا يقبل من أحد شيئاً » .

قال ابن عمر : كان أبو الروم قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية وشهد أحداً .

وجهم بن قيس بن شُرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . كان قديم الإسلام ، وهاجر إلى أرض الحبشة فى المرة الثانية فى قول جميعهم ، ومعه امرأته حُرَيملة بنت عبد الأسود بن خزيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة الخزاعيَّة ، ومعه ابناه منها عمر و وخزيمة ابنا جَهْم ، وتُوفِيِّت حُرَيملة بأرض الحبشة .

والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، قال ابن عمر : حدثني محمد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن عروة قال : وأخبرنا إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه قالا : خرج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلبهم ناس من قريش ليردوهم فلم يقدر وا عليهم ؛ فلما كانوا بظهر الحرّة انقطعت إصبع الوليد فدميت ، فقال :

هل أنتِ إلا إصبَعُ دَميتِ وفي سبيل الله ما لَقيتِ

قال : وانقطع فؤاده ، فمات بالمدينة،فبكته أم سلمة ابنة أبي أمية فقالت :

يا عين فابْ كى للوليد د بن الوليد بن المغيرة مثل الوليد بن الوليد كهي العشيرة مثل الوليد كهي العشيرة

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تقولى هكذا ، يا أمّ سلمة ، ولكن قولى : ( وجَاءَتْ سكْرَةُ الموتِ بالْحقِّ ذَلِكَ ما كنتَ مِنْهُ تَحِيد ) (١) .

وابن أم مكتوم ، واختُلِف فى اسمه فأما أهل المدينة فيقولون : اسمه عبد الله ، وأما أهل العراق وهشام بن محمد ، فيقولون : اسمه عمر وبن قيس بن زائدة بن الأصم ابن رواحة بن تحجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى ، ونُسب إلى أمّه أم مكتوم ، واسم أمّه أم مكتوم عاتكة ابنة عبد الله بن عنْكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة . أسلم ابن أم مكتوم بمكة قديماً ، وكان ضرير البصر ، وقدم المدينة مهاجراً ، فاختُلف فى وقت قدومه إيّاها ، فقال محمد بن عمر : قدمها بعد بدر بيسير ، فنزل دار القرّاء ، وهى دار مخرمة بن نوفل ، وكان يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع بلال ،

<sup>(</sup>١) سورة ق ١٩.

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستخلِفه على المدينة ، يصلِّي بالناس في عامة غزواته ، وكان صاحبَ راية المسلمين يوم القادسيّة ، ثم رجع إلى المدينة فمات بها .

وأبو ذرْ جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عُبيد بن حَرام بن غفار بن مُليْل بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار . ذكر ابن عمر أنه سمع موسى بن عبيدة يخبر عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر عن أبيه ، قال : اسم أبى ذَر جندب بن جنادة ؛ وكذلك كان يقول محمد بن عدر وهشام ابن محمد ، وغيرهما من أهل السَّير . قال ابن عمر : وسمعت أبا معشر نَجيحاً يقول : اسم أبى ذرّ بُرير بن جندب . قال : وحدَّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن موسى بن عقبة ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، قال : قال أبو ذَر : كنت في الإسلام خامساً .

قال أبو جعفر : ثم رجع أبو ذرّ حين أسلم إلى بلاد قومه ، فأقام بها حتى مضت بدر وأحُد والخندق ، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد ذلك .

قال ابن سعد : أخبرنا عبد الله بن عمر وأبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن الحسين المعلم عن أبي بُرَيدة ، قال : لمَّا قدم أبو موسى الأشعرى لتي أبا ذَرٌ ، فجعل أبو موسى يلزمه ، وكان الأشعريّ رجلًا خفيفَ اللحم قصيراً ، وكان أبو ذرّ رجلاً أسود كثير الشعر ، فجعل الأشعريُّ يلزمه ، ويقول أبو ذرّ : إليك عني ، ويقول الأشعري : مرحباً يا أخي ، ويدفعه أبو ذرّ ، ويقول : لست بأخيك إنما كنت أخاك قبل أن تُستعمَل ، قال : ثم لقىَ أبا هريرة فالتزمه فقال : مرحباً يا أخى ، فقال له أبوذرٌ : إليك عنَّى ، هل كنت عملت لهؤلاء ؟ قال نعم ، قال : هل تطاولتَ في البنيان ، أو اتَّخذت زرعاً أو ماشينة ؟ قال : لا قال : أنت أُخي(١). قال ابن سعد وأخبرنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا صالح بن رستم أبوعامر ، عن حميد بن هلال عن الأحنف بن قيس قال: رأيت أبا ذرّ رجلا طويلا آدم أبيض الرأس واللحية (٢).

قال أبو جعفر : وتوفى أبو ذر فى خلافة عثمان بالرَّ بَذة .

بريدة بن الحُصَيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ٢٣٠.

ابن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حارثة ابن عمرو بن عامر ، وهو ماء السماء . وكان بُرَيدة يكنى أبا عبد الله ، وأسلم حين مرّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة ، وذكر ابن عمر أن هاشم بن عاصم الأسلمى حدّثه عن أبيه ، قال : لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكّة إلى المدينة ، فانتهى إلى الغميم ، أناه بُريدة بن الحُصيب ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه ، وكانوا زُهاء ثمانين بينا ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم العشاء ، فصلوا خلفه .

قال: فحدثنى هاشم بن عاصم الأسلمى ، قال: حدثنى المنذر بن جهم ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ابن الحصيب ليلتئذ صدراً من سورة مريم ، وقدم بُرَيدة بعد أن مضت بدر وأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فتعلم بقيّتها ، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من ساكنى المدينة ، وغزا معه مغازيه بعد ذلك ، ولم يزل بُريدة مقماً بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، حتى فتحت البصرة ومُصّرت ، فتحوّل إليها ، واختط بها ، ثم خرج منها غازياً إلى خُراسان ، فمات بمرو ، فى ولاية يزيد بن معاوية وبقى بها ولده .

ودِحْية بن خليفة بن فَرْوة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج ، وهو زيد مناة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عُذْرة ابن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن الحافِ ابن قُضاعة . أسلم دِحية قديماً ، ولم يشهد بدراً ، وكان يشبّه بجبريل صلى الله عليه وسلم ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية المشاهد بعد بدر ، وبَنِي إلى خلافة معاوية .

واوس بن قیظی بن عمرو بن زید بن جُشَم بن حارثة ، وابناه کباثة وعبد الله ابنا أوس ، شَهِدا أُحُداً ، وحضر معهما عرابة بن أوس بن قیظی یوم أُحُد ، فاستُصغِر فرد ، وعرابة هوالذی قال الشماخ بن ضرار فیه :

إذا بلُّغتنِي وحَمَلْتِ رحلي عَرابة فاشرقي بدَم الوتينِ(١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٧، وروايته : ٩ وحططت رحلي ١.

وعثمان بن تحنيف بن واهب بن عُكَيم بن ثعلبة بن الحارث بن مَجْدعة بن عمر و ابن حَنَش بن عوف بن عمر وبن عوف ، كان يكنّى أبا عبد الله ، وكان عمر بن الخطاب بعثه على مسح أرض العراق ، وكان عاملَ على عليه السلام على البصرة ، حين بُويع له ، وتُوفى في خلافة معاوية .

وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو ابن مالك بن النجار. شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكنى أبا الوليد ، وكان قديم الإسلام ، ولم يشهد مع رسول الله مشهداً ، وكان يَجْبُن ، وتوفى فى خلافة معاوية وله عشرون ومائة سنة ، عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة .

ونوفل بن معاوية بن صخر بن يعمر بن تُفَاثة بن عدى بن الدّيل بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة . وهم بيت بنى الدِّيل ، وكان معاوية أبو نوفل على بنى الدِّيل يوم الفِجَار ، وله يقول تأبّط شرا :

فلا وأبيها ما نزلنا بعامر ولا عامرٍ ولا النّفائيّ نوفلِ وابنه سلمي بن نوفل . كان أجود العرب ، وله يقول الشاعر الجعفرى : نسوّدُ أقواماً وليسوا بســـادة بل السبّد المحمود سَلْمَي بن نوفل

وذكر محمد بن عمر أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة حدّثه عن مجوثة بن عبيد الديلي ، قال عَمرَّ نوفل بن معاوية الديليّ في الجاهلية ستين سنة ، وفي الإسلام ستين سنة . قال : وكان شهد مع المشركين من قريش بدراً وأحُداً والحندق ، وكانت له نكاية وذكر ، ثم أسلم بعد ذلك ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحُنيناً والطائف ، ونزل المدينة في بني الدِّيل ، وقد روى نوفل بن معاوية عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم . وتُوفِّي نوفل بالمدينة في خلافة يزيد بن معاوية ، لعنهما الله .

وعرابة بن أوس بن قيظيّ بن عمرو بن زيد بن جُشَم بن حارثة بن الحارث ، شهد أبوه أوْس بن قيظي وأخواه عبد الله وكَبَائة ابنا أوس أَحُداً واستُصغِر عرابة فُردٌ ، وأجيز في الخندق .

قال ابن عمر : حدّثنا عمر بن عقبة ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : كان عَرابة بن أوس يوم أحُد ابنَ أربع عشرة سنة وخمسة أشهر ، فردّه رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وأنَّى أن يجيزه .

قال محمد : وعَرابة بن أوس هو الذي مدَحه الشَّماخ بن ضِرار ، وَكان قدم المدينة ، فأوْقَر له راحلته تمراً ، فقال :

رأيتُ عَرابة الأوسىَّ يَنمِـــى إلى الخيراتِ منقطعَ القرينِ (١) إذا ما رايةٌ رُفِعتْ لمجـــد تلقَّــاها عرابةُ باليمــينِ

وعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ، ولَد عُبيد الله محمداً – وبه كان يكنى – والعباس ، والعالية ، تزوجها على بن عبد الله بن العباس ، فولدت له محمد بن على وفي ولده المخلافة من بنى العباس – وعبد الرحمن وقُثم – وهما اللذان قتلهما بسر ابن أبى أرطاة العامري باليمن – وكان عبيد الله بن العباس أصغر سنا من عبد الله ابن العباس بسنة ، وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ، وبق عبيد الله ابن العباس إلى أيام يزيد بن معاوية ، واستعمل على بن أبى طالب عليه السلام عبيد الله بن عباس على اليمن ، وأمره على الموسم ، فحج بالناس سنة تسع وثلاثين ، فاصطلح الناس تلك السنة على شيبة بن عثان بن أبى طلحة ، فحج بهم . وكان عبيد الله بن العباس سيّداً شجاعاً سخيًا ، كان ينحركل يوم جَزوراً ، وكان على مقدّمة الحسن بن على عليه السلام إلى معاوية ، وأخوه لأبيه وأمّه قُثم بن العباس ، غزا خراسان وعليها سعيد بن عثمان ، فقال : آضرب لك بألف سهم ؟ فقال : لا بل أخمِس (٢) ثم وعليها سعيد بن عثمان ، فقال : آضرب لك بألف سهم ؟ فقال : لا بل أخمِس (٢) ثم أعْطِ الناس حقوقهم ، ثم اعطني بعدُ ما شئت . وكان ورعاً فاضلا ، وتوفي قُثم بسَمَرْقند .

قال أبو جعفر : وقال على بن محمد : ولى قُثْم بن عباس لعلى مكة ، وأقام للناس الحج ، وكان يشبّه بالنبي صلى الله عليه وسلم .

ومعبد بن العباس وكثير بن العباس ، قال على بن محمد المدائني : أم كثير وتمام أمّ ولد رومية ، يقال لها مُسْلية ، ومات كثير بينبع بالذّبْحة ، وتَمّام بن العباس ، وكان من أشدٌ أهل زمانه بطشاً ، وكان أصغر ولد أبيه .

وعبد الله بن زَمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخمس ؛ أي أعطني من حمس الغنائم .

وأمه قَريبة الكبرى ابنة أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأمّها عاتكة ابنة عبد المطلب بن هاشم .

وعامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وأمه البيضاء وهي أم حكيم ابنة عبد المطلب بن هاشم ، أسلم عامر بن كريز يوم فتح مكة ، وبق إلى خلافة عثمان بن عفان ، وقدم على ابنه عبد الله بن عامر البصرة ، وهو والها لعثمان بن عفان .

وأبو هاشم بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أسلم أبو هاشم يوم فتح مكة ، وخرج إلى الشأم فنزلها حتى مات .

وقيس بن مَخْرمة ابن المطلب بن عبد مناف .

والصلت بن مَخْرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصى أسلم الصلت يوم فتح

وجُهَيم بن الصّلت بن مَخْرَمة بن المطلب بن عبد مناف .

وعبد الله بن قيس بن مَخْرَمة بن المطلب بن عبد مناف. أَسْلَم يوم فتح مكَّة .

وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ، أسلم فى الفتح ، وقدم المدينة بعد ذلك ، فنزلها إلى أن مات بها فى أول خلافة معاوية ، وأخوه لأبيه وأمّه عُجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب .

وأبو نبقة ، واسمه عبد الله بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف .

والأسود بن أبى البخترى ، واسم أبى البخترى العاص بن هاشم بن الحارث ابن أسد بن عبد العزى بن قصى ، أسلم يوم الفتح ، وأما أبوه أبو البخترى فقتل يوم بدر ببدر مشركاً .

وهبّار بن الأسود بن المطلب بن الأسد بن عبد العزى بن قصى . وكان هبّار – فيا ذُكِر عنه – يقول : لمّا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله كنت فيمن عاداه ونصب له وآذاه .

وَكَانَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عليه وسلم بعث إلى زينب ابنته مَنْ يقدَم بها من مكَّة ،

فعرض لها نفر من قريش فيهم هبّار ، فنخَس(١) بها ، وقرع ظهرها بالرُّمح ، وكانت حاملا فأسقِطت فرُدَّت إلى بيوت بنى عبد مناف . وكان هبّار بن الأسود عظيم الجُرْم في الإسلام ، فأهدر دَمهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان كلّما بعث سرية أوصاهم بهبّار وقال : إن ظفرتم به فاجعلوه بين جَذْمتين من حطب ، وحرِّقوه بالنار ، ثم يقول : إنما يُعذّب بالنار ربّ النار ، إن ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه ، ثم اقتلوه .

قال أبوجعفر : وذكر محمد بن عمر أن واقد بن أبي ثابت حدثه عن يزيد بن رُومان قال : قال الزّبير بن العوّام:ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريّة قطّ إلاَّ قال : إن ظفرتم بهبَّار ، فاقطعوا يديه ورجليه ، ثم اضربوا عنقه ؛ فوالله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه ، والله يعلم لو ظفرتُ به قبلَ أن يأتىَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتُه ، ثم طلع علَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا عنده جالس فجعل يعتذر إلى رسول الله ، ويقول : سُبّ يا محمد من سبّك ، وآذِ من آذاك ، فقد كنتُ موضِعاً في سبُّك وأذاك ، وكنت مخذولا وقد نصرني الله عز وجل ، وهداني إلى الإسلام . قال الزبير : فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإنه ليطأطئ رأسه استحياء منه ، مما يعتذر هَبَّار ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قد عفوتُ عنك ، والإسلام يجبُّ ما كان قبله . وكان أشنا(٢) من أحد ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حِلْمُه وما يُحمل عليه من الأذى ، فقال : ياهبّار سبّ مَنْ سَبَّك. قال ابن عمر : وحدثني هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن جبير بن مُطُّعِم ، عن أبيه عن جَدّه ، قال : كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في مسجده مُنصرَفه من الجِعِرَّانة ، فطلع هبَّار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نظر القوم إليه ، قالوا : يارسول الله ، هبّار بن الأسود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد رأيته فأراد بعض القوم القيام إليه ، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلس ، ووقف عليه هبّار ، فقال : يا رسول الله ، السّلام عليك ، إنى أشهد أنّ لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، ولقد هربت منك في البلاد وأردت اللحوق

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل والاستهعاب وفى اللسان : « نخس الدابة وغيرها ينخسها نخساً : غرز جنبها أو مؤخرها يعود أو نحوه . وفى سيرةابن هشام : « ... فروّعها هبّار بالرمح وهى فى هودجها ، وكانت المرأة حاملاً فيا يزعمون فلما ربعت طرحت ذابطنها » وفي أسد الغابة : « ونخس هودجها » .

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلِ الطبري.

بالأعاجم ، ثم ذكرتُك وعائدَتك وفضلك وبرّك وصَفْحَك عمّن جهل عليك ، وكنا يا رسول الله أهل شِرْك فهدانا الله عز وجل بك ، وتنقّدنا أمن الهلكة ، اصفح عن جهلى ، وعمّا كان يبلغك عنى ؛ فإنى مقرٌّ بسوْءتى معترف بذنبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عفوت عنك ، وقد أحسن الله بك حيث هداك للإسلام ، والإسلام يَجُبُ ما قبله .

وهند بن أبي هالة ، واسم أبي هالة النبّاش بن زُرارة بن وَقْدان بن حبيب بن سلامة ابن غُوى بن جِرْوة بن أسيّد بن عمرو بن تميم ، قدم أبو هالة مكة ، وأخواه عوف وأنيس ، فحالفوا بني عبد الدار بن قصى بن كلاب ، وأقاموا معهم بمكّة ، وتزوّج أبو هالة خديجة ابنة خويلد ، فولدت له هنداً وهالة رجُلين ، فمات هالة وأدرك هند الإسلام فأسْلَم ، وكان الحسن بن على عليه السلام يحدّث عنه يقول : حدثني خالى هند ابن أبي هالة .

والمهاجر بن أبى أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أخو أم سلمة ابنة أبى أمية زَوْج النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبيها وأمها ، وكان اسم أبى أمية بن المغيرة سُهٰيل ، وهو زاد الركب ، وكان إذا سافر أنفق على أصحابه وأهل رفقته فى سفرهم ذلك من عنده فسمِّى بذلك زاد الرّكب .

قال ابن عمر: حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ، عن المهاجر بن مسمار ، قال : كان المهاجر بن أمية قد وَجَد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لأمّ سلمة : كلّمى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا يومُه عندك ، فأدخلته فى بيتها ، فلمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُرعُه إلا مهاجراً آخذ بحَقُويْه من خلفه ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : أم سلمة : ارض عنه رضى الله عنك ،

<sup>(</sup>١) في أسد الغابة : ﴿ وَأَنْقَدْنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الكَلاء : مرفأ السفن بالبصرة . وفي الاستيعاب : « إن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة مجتازاً
 إذ مر بها فلم يقم سوق البصرة يومثذ وقالوا : مات أخو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فرضى عنه ، وولاه صنعاء ، فانطلق حتى أتى مكّة ، فبلغه أن العَنْسَى قد خرج بصنعاء ، فرجع إلى المدينة ، فلم يزل بها حتى تُؤَفِّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وولاه أبو بكر صنعاء ، فمضى فى ولايته ، قال : فقلت لابن أبى سَبْرة : فإن روايتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عاملا ، فتُوفِّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بصنعاء فقال : هكذا أخبرني مهاجر بن مسهار.

وصفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمح بن عمر و بن هَصيْص ، كان يكني أبا وهب .

قال ابن عمر : حدّثنا عبد الله بن يزيد الهذليّ ، عن أبى حصين ، قال : استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ صفوان بن أمية بمكّة خمسين ألفاً ، فأقرضه .

قال محمد بن عمر : ولم يزل صَفْوان صحيح الإسلام ، ولم يبلغنا أنه غزا مع رسول الله ولا بعده ، ولم يزل مقيماً بمكّة إلى أن مات بها في أول خلافة معاوية .

وعبد الله بن سعد بن أبى سرَّح بن الحارث بن حبيب بن جَذيمة بن مالك ابن حِسْل بن عامر بن لؤى أسلم قديماً ، وقد كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، ثم أسلم يوم فتح مكة ، وقد مضى خبره فى كتابنا المسمى المذيل من مختصر تاريخ الرسل والملوك .

والأقرع بن حابس بن عِقَال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وكان فى وفد بنى تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه من غنائم حُنين مائة من الإبل ، وفيه قال عباس ابن مرداس (۱) ما قال .

<sup>(</sup>١) قال صاحب الاستيعاب في ترجمة العباس بن مرداس : ولمّا أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم من سبى حنين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن مائة من الإبل ونقص طائفة من المائة ، منهم العباس بن مرداس جعل عباس بن مرداس يقول ؛ إذ لم يبلغ به من العطاء ما بلغ بالأقرع بن حابس وعيينة :

أَنجِعَلُ مَنْهِى وَبِهِ الْعَبِيْ لِين عبينة والأَقْرَعِ فما كان حَصنُ ولا حابسُ يفوقان مرداس فى مجمع وما كنت دونَ امرئ منهما ومَنْ تضِع اليوم لا يُرْفعِ

وصعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ، وفَد على النّبي صلى الله عليه وسلم وأسْلَم .

ومن ولده الفرز وق الشاعر بن غالب بن صعصعة ، ومن ولده أيضاً عقال ابن شبّة بن عقال بن صعصعة الخطيب .

والزّبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خَلَف بن بَهْدلة بن عوف بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن تميم ، وكان اسم الزّبرقان الحُصين ، وكان شاعراً جميلا ، وكان يقال له قمر بجد ، وكان في وفد تميم الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزّبرقان بن بدر على صدقة قومه بنى سعد ابن زيد مناة بن تميم ، وقُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها وارتدّت العرب ، ومنعوا الصدقة وثبت الزّبرقان على الإسلام ، وأخذ الصدقة من قومه فأدّاها إلى بكر.

ومالك بن نُويرة بن جمرة بن عُبيد بن تعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم . وقال ابن عمر : حدثنى عتبة بن جَبيرة عن حُصين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ ، قال : لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج سنة عشر قدم المدينة فلمّا رأى هلال المحرم سنة إحدى عشرة بعث المصدّقين فى العرب فبعث مالك بن نويرة على صَدقة بنى يربوع ، وكان قد أسلم ، وكان شاعراً ، قال : وكان مالك بن نويرة يسمّى الجَفُول .

وَلَبِيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب الشاعر.

قال ابن عمر: حدثنا موسى بن شيبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك ابن خارجة بن عبد الله بن كعب ، قال: قدم وفد بنى كلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم ثلاثة عشر رجلا ، في سنة تسع ، فيهم لَبيد بن ربيعة، فنزلوا دار رملة

وقد كنت في القوم ذَاتُدَّراً فلم أعط شيئًا ولم أمنع فصالاً أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربع وكانت نهاباً تلافيتها بكرّى على المهر في الأجرّع وكانت نهاباً تلافيتها بكرّى على المهر في الأجرّع وإيقاظي القوم إن يرقدوا إذا هجم الناس لم أهجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه ، فأعطوه حتى رضى.

بنت الحدث ، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلموا عليه سلام الإسلام ، وأسلموا ورجعوا إلى بلاد قومهم .

قال ابن سعد : أخبرنا نصر بن باب ، قال : حدّثنا داود بن أبى هند عن الشّعبيّ ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة وهو عامله على الكوفة ، أن ادعُ مَن قِبَلك من الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر فى الجاهلية والإسلام ، ثم اكتبّ بذلك إلى ، فدعاهم المغيرة فقال لِلبَيد : أنشدنى ما قلت من الشعر فى الجاهلية والإسلام ، قال : أبدلنى الله عز وجل بذلك سورة البقرة وسورة آل عمران . وقال للأغلب العجليّ أنشدنى ، قال :

أَرْجَزاً تُريد أمْ قصيداً لقد سألت هيّناً موجوداً

قال: فكتب بذلك المغيرة إلى عمر ، فكتب أن أنقص الأغلب خمسائة من عطائه ، وزدها في عطاء لبيد ، فرحل إليه الأغلب ، فقال : أتنقصني على أن أطعتك ، قال : فكتب عمر إلى المغيرة أن زد على الأغلب الخمسائة التي نقصت وأقرّها زيادةً في عطاء لبيد بن ربيعة .

وحُبِشيّ بن جُنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن مُعيط بن عمر و بن جندل ابن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وبنومرة بن صعصعة هم بنوسكول ، وسكول امرأة وهي أم بني مرّة ، وهي سلول ابنة ذُهْل بن شيبان بن ثعلبة بها يعرفون وصحب حبْثِيّ بن جنادة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وشهد مع على عليه السلام مشاهده .

وأبو أمامة الباهليُّ واسمه صُدَى بن عَجلان ، من بنى سَهْم بن عمرو بن تعلبة ابن غَنْم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر ، وهو مُنَّبِّه بن سعد بن قيس بن عيلان .

وزَيْدُ الخيلُ بن مهلهل بن زيد بن مُنهِب بن عبد رَضا بن المختلس بن تُوب ابن كنانة بن مالك بن نابل بن أسْوَدان ، هو نَبْهان بن عمرو بن الغوْث بن طبّي بن أدد ابن زيد بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان . وأمُّ طبئ دلّةُ بنت ذى مَنْجِشان بن كِلّة ابن ردَمان بن حمير ، ولدتْها أمها على أكمة يقال لها مَنْحج ، فسمّيت دلّة مذحج بتلك الأكمة ، فولدُها كلّهم يقال لهم بنو مذحج ، واسم طبّي جُلْهمة و إنما سُمّى طبّيناً في، قول بعضهم ، لأنه أوّل من طوى المناهل ، وقال بعضهم ؛ لأنه أوّل من طوى بثراً ، ومات

زيد الخيل بعد منصرَفه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فى موضع ، يقال له فَرْدة . قال هشام عن أبيه : كان يقال لبطن زيد الخيل الذى هو منه بنو المختلس ، وكان لزيد من الولد مِكنف بن زيد ، وبه كان يكنى ، وقد أسلم وصحب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وشهد قتال أهل الرِّدة مع خالد بن الوليد ، وكان له بلاء .

وحُرَيث بن زيد ، وكان فارساً صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد قتال أهل الرِّدة مع خالد بن الوليد وكان شاعراً .

وعروة بن زيد شهد القادسية وقُس الناطف ويوم مهران فأبلى ، وقال فى ذلك شعراً وكان زيد الخيل شاعراً .

وعَدِى بن حاتم الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحشْرج بن امرئ القيس بن عدى بن أخرَم بن ربيعة بن جَرْ ول بن ثعل بن عمرو بن الغوث ابن طّيئ ، وكان يكنى أبا ظريف . شهد عدى بن حاتم القادسيّة ويوم مهران وقسّ الناطف والنَّخيلة ، ومعه اللواء ، وشهد الجمل مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ، وفُقِئت عينه يومئذ ، وقتل ابنه وشَهد صفين والنّهروان مع على بن أبي طالب عليه السلام ، ومات في زمن المختار بالكوفة ، وهو ابن مائة وعشرين سنة .

وعمرو بن المسبّح بن كعب بن طريف بن عَصَر بن غَنمُ بن حارثة بن ثوب ابن معن بن عتود بن عُنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيّئ ، وكان أرَمَى العرب ، وله يقول امرؤ القيس :

رُبُّ رامٍ من بنى ثعــــــلِ مُخرِجٍ كَفَيْهِ من سُتَرِهْ (') وقال وبرة بن الجحدر المعنى من بنى دَغْش :

زعَبَ الغرابُ وليْتَه لم يَزْعَبِ (٢) بالبَيْن من سَلْمَى وأُمِّ الحَوْشبِ ليتَ الغرابُ رمَى حَماطَةَ قلبِه عمرٌ و بأسهُمِه التي لم تُلغَب (٣)

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٣ وروايته : « مُتَلج » أي يدخل كفيه في القتر ؛ وهي بيوت الصائد التي يكمن فيها لئلا يفطن له الصيد فينفر منه .

 <sup>(</sup>٢) الشطر الأول في اللسان غير منسوب ؛ قال : يكون زغب بمعنى أبدل المم باء .

<sup>(</sup>٣) حماطة القلب : سواده ، أو حبته . واللغاب : بطن الريش ، وألغب السهم : جعل ريشه لغاباً ، والبيت في اللسان – لغب ، حمط من غير نسبة .

وعاش عمرو بن المسبّح خمسين ومائة سنة ، ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووفد إليه وأسلم .

والأشعث بن قيس ، وهو الأشع بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى ابن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور ابن مُرتّع بن كندة ، وهو كندى ، واسمه ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرّق ابن زيد بن يشجُب بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجُب بن يَعسرُب ابن قحطان . وكان اسم الأشعث معد يكرب ، وكان أبداً أشعث الرأس ، فسمى الأشعث ، وكان يكنى أبا محمد ، وفَد على النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين راكباً من كِنْدة ، ثم ارتد وأسر ، فبعث به إلى أبي بكر ؛ فتاب فلم يزل مقياً بالمدينة عنى ندب عمر بن الخطاب في خلافته الناس إلى غزو العراق ، فشخص مع سعد ابن أبي وقاص فشهد القادسية والمدائن وجكولات ونهاوند ، واختط بالكوفة حين اختطها المسلمون ، وبني بها داراً في كندة ، ونزلها إلى أن مات . وشهد الأشعث تحكيم الحكمين ، وأراد على عليه السلام أن يحكم عبد الله بن العباس مع عمرو بن العاص ، فأبي الأشعث بن قيس ، وقال : لا يحكم فيها مُضريّان ؛ حتى يكون أحدهما يمانيًا ، فحكم على عليه السلام أبا موسى الأشعرى ، وكان الأشعث أحد شهود الكتاب . وأخوه سيف بن قيس ، وفد مع الأشعث بن قيس إلى النبي صلى الله تعالى عليه والحق آله وسلم ، فأمرة أن يُؤذن لهم ، فلم يزل يُؤذن حتى مات .

وإبراهيم بن قيس أخوهما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، مع الأشعث فأسلم .

والحارث بن سعيد بن قيس بن الحارث بن شيبان بن العاتك بن معاوية الأكربين ، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وأماناة بن قيس بن الحارث بن شيبان بن العاتك بن معاوية الأكرمين ، وفد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وأسلم ، وقد كان عاش دهراً، وله يقول عُوضة بن بدا (١) الشاعر:

<sup>(</sup>١) في الإصابة : « عوضة من بني براء الشاعر النخعي ، .

ألا ليتني عُمرتُ يا أمَّ خالد (١) كعُمْرِ أماناة بن قيس بن شيبان لقد عاشَ حتى قيل ليس بميّت وأفنى فثاماً من كهول وشُبَّان حلَّتْ به من بعد (٢) جرش وحِقْبة دُويْهيةٌ حلّت بنصر بن دُهمان فأضحَى كأن لم يَغْنَ في الناسساعة رهينَ ضريحٍ في سبائب كتان فأضحَى كأن لم يَغْنَ في الناسساعة وهينَ ضريحٍ في سبائب كتان

وكان مع أماناة في الوفد ابنه يزيد بن أماناة ، وأسلم ، ثم ارتد فقتل يوم النَّجير (٣) مرتدًّا في رواية هشام بن محمد .

ومَعْدان بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الولادة بن عمر وبن معاوية بن الحارث الأكبر ، وكان يقال لمعدان الجفشيش ، وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مع الأشعث بن قيس وهو الذي قال : يا رسول الله ألست منّا ؟ فسكت مرّتين ثم قال في الثالثة : إنا لا نَقْفُو أُمنا ولا ننتقى من أبينا ، نحن بنو النّضر بن كنانة . فقال الأشعث : فضّ الله فاك ألا سكت الجفشيش القائل في رواية كندة :

أطعنا رسولَ الله إذ كان صادقاً فيا عجباً ما بال مُلكِ أبى بكر! أيورثها بكراً إذا كان يعسده أيورثها بكراً إذا كان يعسده ألله

وهذا فى رواية هشام بن محمد ، وأما محمد بن عمر ، فإنه كان يذكر أن هذين البيتين لحارثة بن سراقة بن معد يكرب الكندى ، الذى منع زياد بن لبيد الصدقة ، وانحاز فيمن ارتد .

وقيس بن المكشُوح ، واسم المكشوح هُبيرة بن عبد بغوث بن الغُزيلِّ بن سلمة ابن بِدَا بن عامر بن عَوْبَئان بن زاهر بن مُراد ، وإنما سُمِّى أبوه المكشوح بواسم المكشوح هُبيرة لأنه كُشِح بالنار،أى كُوى على كَشْحِهِ ، وكان سيّدمراد ، وابنه قيس ، وكان فارس مَذِحج وهو الذي احتر رأس العنسي فيا قيل ، فسمَّته مُضَر قيس غُدرَ ، فقال : لستُ غدر ؛ ولكني حَتْف مضر.

وقال محمد بن عمر: حدَّثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن محمد بن عمارة بن خزيمة

<sup>(</sup>١) الإصابة: وأم مالك ..

<sup>(</sup>٢) الجرش والحقبة : المقدار من الوقت .

 <sup>(</sup>٣) النجير: حصن باليمن لجأ إليه أهل الردّة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر، فحاصره زياد بن لبيد
 البياضي حتى اختجه عنده ، وقتل من فيه وأسر الأشعث بن قيس ، وذلك في سنة ١٩٪ ياقوت .

ابن ثابت ، قال : قال عمرو بن معديكرب لقيس بن مكشوح المرادى : حين انتهى إليه أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا قيس ، أنت سيّد قومك اليوم ، وقد ذُكِر لنا أن رَجُلاً من قريش ، يقال له : محمد ، قد خرج بالحجاز ، يقول : إنه نبيّ ، فانطلق بنا إليه حتى نعلم عِلْمَه ، فإن كان نبيًا كما يقول ، فإنه لا يخفى علينا إذا لقيناه اتبعناه ، وإن كان غير ذلك علمنا علمه . وإنه إن سبق إليه رجل من قومك سادنا وترأس علينا ، وكنّاله أذناباً ، فأبى عليه قيس وسفّه رأيه ، فركب عمرو بن معديكرب في عشرة من قومه ، حتى أتى المدينة ، فأسلم ثم انصرف إلى بلاده .

وصفوان بن عسّال من بنى الرَّ بَض بن زاهر بن عامر بن عَوْبِثان بن زاهر بن مراد ، وعِداده فى جَمَل أسلم ، وصحب النبى صلى الله عليه وسلم .

وعمروبن الحمِق بن الكاهن بن حبيب بن عمروبن الْقَيْن بن رَزَاح بن عمرو ابن سعد بن عمرو بن كعب بن عمرو ، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع ، وصحبه بعد ذلك ، ثم كان أحد الذين ساروا إلى عثمان بن عفان ، وشهد المشاهد بعد ذلك مع على بن أبي طالب عليه السلام ، ثم قبِل في الجزيرة ، قبله ابن أم الحكم .

قال ابن عمر عن عيسى بن عبد الرحمن عن الشعبيّ قال : أوّل رأس حُمِل في الإسلام رأس عمروبن الحمِق .

وكُرْزبن علقمة بن هِلاَل بن جُرَيْبة بن عبد نُهم بن حُلَيل بن حبشية بن سَلول بن كعب ابن عمر و بن حارثة بن عمر و مُزَيقِيَاء بن عامر ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قطحان . أسلم كُرْزيوم فتح مكة ، وكان قد عُمَّر عُمْراً طويلا ، وكان بعض أعلام الحرم قد عمى على الناس ، فكتب مر وان بن الحكم إلى معاوية بذلك فكتب إليه : إن كان كرزبن علقمة حيًّا فمره ، فليوقفكم عليه ، ففعل فهو الذي وضع مَعالِمَ الحرَم في زمن معاوية ، وهو على ذلك إلى الساعة .

والحيْسَمان بن إيـاس بن عبد الله بن ضّبيعة بن عمر وبن مازن بن عدى بن عمر و، وكان شريفاً في قومه ، أسلم فحسُن إسلامه .

ومخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذُهْل بن مازن ابن ذبيان بن ثعلبة بن الدُّول بن سعد مناة بن غامد بن عبد الله بن كعب بن المحارث ابن كعب بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، أسلم مِخْنَف ، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بيت الأزد بالكوفة ، وكان له إخوة ثلاثة ، يقال لأحدهم : عبد شمس ، قُتل يوم النُّخيلة ، والصَّقْعب قُتِل يوم الجمل ، وعبد الله قتل يوم الجمل ، وكان من ولد مِمَخْنف بن سليم أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف ابن سليم الذي يروى عنه أيام الناس .

وفيرُّ وزبن الديلميّ ، ويكني أبا عبد الله ، وهو من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن ، فنفوا عنها الحبشة ، وغلبوا عليها . قال عبد المنعم : ثم انتسبوا إلى بنى ضبّة ، وقالوا : أصابنا سباءٌ فى الجاهلية – قد غلط عبد المنعم فيا قال و إنما كان ذلك أن ضبّة بن أدّكان له بنون ثلاثة عدا أحدُهم على أحد ولد ضبّة فقتله ، فأراد أبوه أن يقتله ، فهرب فلحق بجبال الدَّيلم ، فولد له أولاد هنالك ، وأولاده إلى اليوم يَذكرون أن عندهم سرجه وأثاثه . وفيروز هو الذى قتل العنسى الأسود بن كعب الكدّاب الذى تنبأ باليمن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلميّ . وقد وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وبعضهم يروى عنه ، فيقول : حدّثنى الديلميّ الحميريّ ، وبعضهم يقول:عن الديلميّ : وهو واحد ، وهو فيروز الديلميّ ، وإنما قيل له الحميريّ لنزوله في حمير ومخالفته إياهم ، ومات فيروز في خلافة عثمان .

# ذكر أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فروى عنه أو نُقِل عنه علم

ذكر أسماء مَنْ عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف .

منهم العباس بن عبد المطلب ، عمّ رسول الله ، وبنوه:الفضل ، وعبد الله ، وعُبيد الله . وكلّ هؤلاء أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَوَوْا عنه ونُقل عنهم العلم ، وأكبر مَنْ ذكرت من ولد العباس وأسنّهم الفضل ، وبه كان يكنّى العباس ، وهو أقدمهم موتاً . وتوفّى بالشام في طاعون عَمَواس (١)قبل أبيه .

ثم عبد الله وهو الذي أوسع الناس علماً ومُدّ له في العمر ، فعاش إلى أيام فتنة ابن الزبير . وعبد الملك بن مروان ، وقد مضى ذكرى تأريخ وفاته وغير ذلك من أموره ، .

ثم عبيد الله ، وكان أصغر الثلاثة من ولد العباس سنًّا ، كان عبد الله أسنَّ منه بسنة ، وتُوفِّى عبيد الله قبل عبد الله ، كانت وفاة عبيد الله في أيام يزيد بن معاوية ووفاة عبد الله بعد ذلك بسنين .

وكانت أمّ الفضل وعبد الله وعبيد الله وقُمَّم واحدة ، أمَّهم جميعاً أمّ الفضل ، وهي لُبابة الكبرى بنت الحارث بن حَزْن من بنى هلال بن عامر ، وقد كان فى ولد العباس لصُلْبه ممن نقل عنه العلم ، ورويت عنه الآثار غير هؤلاء ، ككثير وتمّام ومعبد ، غير أنه لا يُعلم لأحد منهم سوى مَنْ ذكرت ساع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح .

ومنهم على وعقيل ابنا أبى طالب بن عبد المطلب ، والحسن والحسين ابنا على ابن أبى طالب وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب عليهم السلام ، كلّ هؤلاء عاشوا

 <sup>(</sup>١) عمواس ، بفتح أوله وثانيه كورة بفلسطين بالقرب من بيت المقدس ، وكان ابتداء الطاعون بها في أيام عمر بن الخطاب ثم فشا في الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة وذلك في سنة ١٨ – ياقوت .

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُقِل منهم العلم ورويت عنهم الآثار ، وقد مضى ذكرى تأريخ وفاتهم ومدة آجالهم .

ومنهم الحارث بن نوفل بن الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، من ولده عبد الله بن المحارث بن نوفل ، الذي اصطلح عليه أهلُ البصرة أيام الزبيرية والمروانيّة ببّـة لقّب ، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه .

#### ذكر بعض ما روى الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار

حدثنى على بن سهل الرملي ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحدارث بن نَوفل عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : كما يقول ، وإذا قال : حي على الصلاة قال لا حول ولا قوّة إلا بالله ، وإذا قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .

حدثنى هلال بن العلاء الرّقى ، قال : حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضى ، قال : حدثنا همام ، عن ليث عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة على الميّت : اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا ، وأصلح ذات بيننا ، وألف بين قلوبنا ؛ اللهم هذا عبدُك فلان بن فلان لا نعلم إلا خيراً كنت أعلم به ، فاغفر لنا وله . فقلت وأنا أصغر القوم : فإن لم أعلم خيراً قال : لا تقل إلا ما تعلم .

ومنهم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . كان فيا ذكر أهل السير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ؛ منها ما حدّثنا أبوكُريب ، قال : حدثنا ابن فُضيل ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : حدّثنى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، أنّ العباس دخل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وهو مغضَب ، وأنا عنده ، فقال : ما أغضبك ! فقال : يا رسول الله ، ما لنا ولقريش ! إذا تلاقوا تلاقوا بوجوه مستبشرة ، وإذا لَقُونا لَقُونا بغير ذلك ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ، حتى استدرّ عِرْق بين عينيه وكان إذا غضب استدرّ فلما شرّى عنه ، قال : والذي نفس محمد بيده ، لا يدخل قلب امرئ من الإيمان أبداً حتى يحبّكم لله ولرسوله ، ثم قال : أيها الناس مَنْ آذى العباس ، فقد آذانى ، إنما عمّ الرجل صِنُو أبيه .

وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، كان يكنَى أبا أروى ، وهو الذى قال النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم فَتْحَ مكة : ألا إن كل دم ومأثرة كانت فى الجاهلية فهو تحت قدمى ، وإن أوّل دم أضعُه دمُ ربيعة بن الحارث ؛ وذلك أنه كان قُتِل لربيعة ابن فى الجاهلية فأبطل الطلب به فى الإسلام ، ولم يجعل لربيعة النبّاعة (١)، قتّل قاتل ابنه . وعاش ربيعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان – فيا ذكر – أسن من عمه العباس ابن عبد المطلب بسنتين .

ذكر بعض ما روى عنه من الأثر: حدثنا محمد بن حميد ، قال: حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن عبد الله بن ربيعة ، عن أبيه عن رجل من قريش ، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرَفات مع المشركين ، ورأيتُه في الإسلام واقفاً موقفه ذلك ، فعرفت أن الله عزّ وجل وقفه ذلك .

#### ذكر موالى بنى هاشم الدين عاشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنه ونُقل عنهم العلم

منهم سلمان الفارسي يكني أبا عبد الله ، حدثني الحارث بن محمد ، قال : حدثنا ابن سعد قال : أخبرنا إساعيل بن عبد الله بن زرارة الجرمي ، قال : حدثنا جعفر بن سلبان ، قال : كان عطاء سلمان خمسة آلاف وكان على ثلاثين ألفاً من النّاس يحطب في عباءة يفترش نصفها

<sup>(</sup>١) النباعة ، بالكسر: ما أتبعث به صاحبك من ظلامة ونحوها ، والمراد بها هاهنا الطلب بالثأر.

ويلبس نصفها . وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ، ويأكل من سفيف(١)يده .

حدثنى إسماعيل بن موسى السدّى ، قال أخبرني شريك عن أبي ربيعة الإيادى ، عن ابن بُريدة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى أمرنى بحبّ أربعة ، قيل : يا رسول الله مَنْ هم ؟ سَمّهم لنا ، فقال : على منهم يقول ذلك ثلاثا ، وأبو ذرّ والمقداد وسلمان ، أمرنى بحبّهم ، وأخبرنى أنه يحبّهم . وتُوفى سلمان بالمدائن في خلافة عمّان .

ومنهم أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسمه أسلم ؛ كان مملوكاً للعباس بن عبد المطلب فوهَبه للنبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأعتقه النبيّ صلى الله عليه وسلم وزوّجه مولاته سلمى ، فولدت ابنه عبيد الله بن أبى رافع .

ومنهم أسامة بن زيد الحِبّ بن حارثة ، كان يكنى أبا محمد ، وأمه أمّ أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته ، وقيل : إنّ أسامة كان يوم تُوَقِّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وادى القرى ، صلى الله عليه وسلم وادى القرى ، ثم رجع إلى المدينة ، فمات بالجُرف (٢)في آخر خلافة معاوية .

وَتَوْبَانَ مُولَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكنى أبا عبد الله ، ممّن أنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قَبض الله رسولَه صلى الله عليه وسلم ، فتحوّل إلى الشأم ، ونزل حمص ، وله بهادار صدقة ، وقيل : إِنّه من حَكَم بن سعد العشيرة .

ومنهم ضُميرة بن أبى ضُميرة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبى ذئب ، عن حسين بن عبد الله بن ضُميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بأمّ ضُميرة وهى تبكى ، فقال : ما يبكيك ؟ أجائعة أنت أعارية أنت ؟ قالت : يا رسول الله ، فرّق بينى وبين ابنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم مرّ بأمّ ضُميرة وهم بينى وبين ابنى ، فقال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) السفيف: الخوص وانظر ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحوالشام. ياقوت.

عليه وسلم : لا يفرِّقُ بين والدة ٍ وولدها ، ثم أرسل إلى الذي عنده ضُميرة ، فدعاه فابتاعه منه ببكر.

وزيد أبويسار، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حُدثت عن موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حفص بن عمر الشّنيّ، قال: حدّثني أبي عمرُ بن مرّة عن بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتُ أبي يحدّث عن جدّى، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو هو الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فرّ من الزّحْف».

## ومن حلفاء بني هاشم

أبو مِرْثد الغنوى ؛ حدّثنا محمد بن بشار ، قال : حدّثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : حدّثنى بُسْر بن عبيد الله ، قال : سمعت أبا إدريس قال : سمعت واثلة بن الأسقع ، يقول : سمعت أبا مرثد الغنوى ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها .

وابنه مرثد بن أبي مرثد قُتِل يوم الرَّجِيعِ(١) حدثنا سليان بن عبد الجبار قال : حدثنا إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمى ، وكان ثقة ، عن على بن موسى ، عن القاسم ، عن مرثد بن أبي مرثد العنوى ، وكان بَدْريًّا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ سركم أن تقبَل صلاتكم فليؤمُّكم خياركم فإنّهم وفلكم فيا بينكم وبين ربكم عز وجل ».

وابن ابنه أنيس بن مرثد بن أبى مرثد العَنَوِى ، وكان يكنى أَبا يزيد ، وكان بيئة وبين أبيه فى النس إحدى وعشرون سنة . شهد أنيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مكّة ، وحُنيناً ، وكان عين النبى صلى الله عليه وسلم بأوطاس (٢) ،

<sup>(</sup>١) الرجيع ماء لهذيل ، به غدر بمرثد بن أفي مرثد وسريّته لما بعثها صلى الله عليه وسلم مع رهط عضل والقارة .

<sup>(</sup>٢) أوطاس: واد في هوازن .

وكان أبو مَرْثد حليف حمزة بن عبد المطلب .

حدثنى زكرياء بن يحيى بن أبان المصرى ، قال : حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، قال : حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، قال : حدثنى الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : كتب إلى خالد بن أبى عمران ، أن الحكم بن مسعود النجراني ، حدثه أن أنيس بن أبى مرثد الأنصاري حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ستكون فتنة صماء بكماء وعمياء ، المضطجع فيها خير من القاعد ، والقاعد خير من القائم ، والقائم خير من الماشى ، والماشى خير من الساعى . ومن أتي فليمدد عنقه » . هكذا حدثنى به زكرياء ابن يحيى ، قال أنيس بن أبي مرثد الأنصارى : وإنما هو أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوى من غنى بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر.

## ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني المطلب بن عبد مناف بن قصي

فمنهم رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ، وهو من مُسْلِمة الفتح ، عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مات في أول خلافة معاوية .

ومنهم قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ .

ومنهم جبير بن مُطَعِم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ؛ كان يكنى أبا محمد ، وقيل : أبا على أسلم قبل الفتح ، ونزل المدينة ، ومات بها فى خلافة معاوية ، وكان أبوه مطعِم بن عدى من أشراف قريش ، وكان أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المشركين ، فلما كان يوم بدر ، وأُسِر مَنْ أُسر من قريش ، قال : لوكان مطعم بن عدى حيًّا لوهبت له هؤلاء النَّنَى ، ليده التى كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله يقول حسان بن ثابت :

فلو كان مجد يُخلِد اليوم واحداً من الناس أنجى مَجْدُه اليوم مُطعِما (1) أَجَرْتَ رسولَ الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبَّسى مُلَبُّ وأحرما وقد روى جبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيراً.

<sup>(</sup>١) ديواته ٣٩٨.

ومنهم عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى ، روى عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدّثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب عن عبد الله ابن أبي مُليكة ، عن عُقْبة بن الحارث ، قال جيء بالنَّعيْمان – أو ابن النعيان – شارباً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كان في البيت أن يضربوه ، قال : فكنت أنا فيمن ضربَه ، فضربناه بالنّعال والجريد .

### ومن حلفاء بني نوفل بن عبد مناف بن قصي "

عتبة بن غزوان بن جابر بن أهيب بن نُسيَّب بن زيد بن مالك بن الحارث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قيس بن عيلان بن مضر . يكنى أبا عبد الله ، وقيل : أبا غَزْوان قديم الإسلام ممّن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وهو الذى مَصِّر البصرة واختطها ، وبني بها المسجد ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمّا رُوى عنه ما حدثنا به محمد بن بشار قال : حدّثنا صفوان ابن عيسى الزَّهريّ ، قال : حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي ، قال : سمعت خالد بن عمير وشُويْساً أبا الرقاد ، قالا : قال عتبة بن غزوان : لقد رأيتني وإنى لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالنا طعام إلا ورق السَّمُر حتى تقرَّحت أشداقنا ، والتقطت بُرُدة (١) فشققتُها بيني وبين سعد

ومن حلفائهم يَعْلَى بن أميّة بن أبي بن عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر ابن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . وأمه مُنية بنت جابر ابن أهيب بن نُسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور ، هي عمة عتبة بن غزوان ، وعتبة ويعلى بن أمية من حُلفاء الحارث بن نوفل بن عبد مناف ابن قصى ، وأسلم يَعْلَى بن أمية وأبوه أمية بن أبي وأخوه سلمة بن أمية ، وأخته نفيسة بنت مُنية ، شهد يعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُنيناً والطائف وتَبُوك ، وروى هو وأخوه سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) البرد: تمر جيدً.

# ذكر أسماء من نُقِل عنه العلم بمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعده من بني أسد بن عبد العزّى بن قصى بن كلاب

منهم الزّبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّي بن قصى ، أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يكنّى أبا عبد الله كان رابع الإسلام أو خامسه يوم أسلم فيا قيل ، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة ، ولم يتخلّف عن غزاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود ، قُتِل بوادى السباع وهو ينصرف عن وقعة الجمل منطلقاً به إلى المدينة يوم الخميس لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، ودفن هنالك وهو يومثذ ابن أربع وستين ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً كثيراً .

وابنه عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر ، ولد فى شوّال فى السنة الثانية من الهجرة ، وقيل إنّ أمّه أسماء هاجرت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهى حامل به وكان يكنى أبا بكر وأبا خُبيب .

وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى وأمه أم حكيم بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى ؛ حدثنى الحارث عن ابن سعد عن محمد بن عمر قال : حدثنى المنذر بن عبد الله عن موسى بن عُقبة عن أبى حبيبة مولى الزبير ، قال : سمعت حكيم بن حزام يقول : وُلدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشرة سنة ، أنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله حين وقع نذره ؛ وذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمس سنين ، وكان بكنى أبا خالد . ومات بالمدينة في خلافة معاوية ، وهو ابن مائة وعشرين سنة . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهما يومئذ أخواهما عبد الله ويحيى ابنا حكيم بن حزام .

#### ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الداربن قصيّ بن كلاب

منهم شيبة الحاجب بن عنمان ، وهو الأؤقص بن أبى طلحة ، واسمه عبد الله ابن عبد الله أبن عبد الله عبد الله صلى الله عليه وسلم يحارب هَوازن ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب هَوازن ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومنهم عمّان بن طلحة بن أبى طلحة بن عبد العُزّى بن عمّان بن عبد الدار ابن قصى بن كلاب هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية في صفر سنة ثمان.

ومنهم أبو السنابِل بن بَعكك بن الحارث بن السَّباق بن عبد الدار بن قصى ابن كلاب،وهو من مُسلِمة الفتح .

#### ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة بن كلاب أخى قصى بن كلاب

مهم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب .

ومنهم سعد بن أبى وقاص واسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة ، يكنى أبا إسحاق .

ومنهم المسور بن مَخْرِمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، يكنى أبا عبد الرحمن ، وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف ، قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني سنين ، وقد روى عن رسول الله أحاديث ؛ فمما روى عنه من ذلك ما حدّثنى معمر البحراني قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا عبد الله ابن جعفر بن المسور بن مخرمة ، عن أمّ بكر بنت المسور عن المسور، قال : مرّ بى يهودى ، وأنا خلف النبى صلى الله عليه وسلم قائم ، والنبى صلى الله عليه وسلم يتوضّأ ،

فقال اليهوديّ : ارفع ثوبه عن ظهره ، فذهبت أرفع ثوبه فنضح النبيّ صلى الله عليه وسلم في وجهي الماء .

ومهم نافع بن عُتبة بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وهو من مُسلِمة الفتح ، أسلم يوم فتح مَكّة ، وهو أخو هاشم بن عتبة المِرْ قال ، وروى نافع بن عتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدّثنى محمد بن خَلَف العسقلاني ، قال : حدّثنا رَوَّاد بن الجراح ، عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر ابن سمرة عن نافع بن عتبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تقاتلون ابن سمرة عن نافع بن عتبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تقاتلون جزيرة العرب ، فيفتحها الله عز وجل ، وتقاتلون الروم فيفتحهم الله ، وتقاتلون فارس ، فيفتحهم الله ، وتقاتلون الدّجال ، فيفتحه الله عز وجل ».

ومنهم عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد بن المحارث بن زهرة بن كلاب ، شهد حُنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصّدَق ، قالم : أخبرنا آبن وهب ، قال : أخبرنى أسامة بن زيد الليثي ، عن ابن شهاب ، حدّثه عن عبد الرحمن بن أزهر ، قال : كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ، وهو فى الرّحال يلتمس رَحُل خالد بن الوليد يوم حُنين ، فبينا هو كذلك ؛ إذ أُبي برجل قد شرب الخمر ، فقال للناس : اضربوه ، فمنهم مَنْ ضربه بالنعال ، ومنهم مَنْ ضربه بالعصا ، ومنهم مَنْ ضربه بالعصا ، ومنهم مَنْ ضربه بالمعما ، ومنهم مَنْ ضربه بالمعما ، ومنهم مَنْ ضربه بالعما ، ومنهم مَنْ ضربه بالمعما ، ومنه بود بالمعما ، ومنه ومنه بالمعما ، ومنه

ومنهم عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمماروى عنه ما حدّثنا به تميم بن المنتصر الواسطى ، قال : أخبرنا يزيد – يعنى ابن هارون – قال أخبرنا محمّد – يعنى ابن إسحاق – عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث ، أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئاً ، فحضرت الصلاة فليبدأ بالغائط » .

ومنهم صفوان الزهرى ، حدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثنا بشير بن سلمان ، عن القاسم بن صفوان الزهرى ، عن أبيه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبردوا بالظهر فإن الحرّ من نور جهنم » .

وعبد الله بن عدى بن حَمْراء الزهرى ؛ حدثنى عبد الله بن يوسف الجبيرى ، قال : حدثنا حجاج بن أبي منيع ، قال : حدثنا حجاج بن أبي منيع ، عن عبيد الله بن أبى زياد عن الزهرى ، قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا عمر وبن عدى بن حمراء الزُّهرى أخبره ، أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بالحَرَ وَرة في سُوق مكة ، يقول : « والله إنك لخير الأرض » ، أو « أحب أرض الله عز وجل إلى ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » .

#### ذكر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلفاء بنى زهرة

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ويُكُنّى أبا عبد الرحمن . وكان مسعود بن غافل أبو عبد الله حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة .

والمقداد بن عمر وبن ثعلبة بن مالك بن ربيعة ، الذى يقال له المقداد بن الأسود . كان حالف الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فى الجاهلية ، فتبنّاه الأسود ، وكان يُدعى المقداد بن الأسود ، حتى أنزل الله تعالى نكرةً على نبيه صلى الله عليه وسلم : (ادْعُوهمْ لِآبائهم هو أقسطُ عند الله) فقيل له : المقداد بن عمر و.

ومنهم خبّاب بن الأرت بن جَنْدلة بن سعد بن خريمة بن كعب من بنى سعد ابن زيد مناة بن تميم ، كان أصابه سبى ، فبيع بمكة فاشترته أم أنمار بنت ابن سِبَاع الخُزاعية ، حلفاء عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، فأعتقته .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ه .

وقيل: بل أم خبّاب وأم سباع واحدة ، فانضم خبّاب بن الأرت إلى آل سباع ، وادّعى حلّف بنى زهرة بهذا السبب ، وقد روى خباّب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً كثيراً.

ومنهم شُرَحبيل بن حَسَنة – وحَسَنة أمه – وهي عَدَوْليَّة ، وأبو شُرَحبيل عبد الله ابن المطاع بن عمر وبن كندة حليف لبني زهرة .

#### ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني تيم بن مرة

منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قُحافة ، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرَّة .

#### ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكان يكنَى أبا سلمان وأمّه عَصْماء ، وهي لُبَابَة الصغرى بنت الحارث بن حَزْن بن بُجَيْر بن الهُزم بن رُويبَة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ، وهي أخت أم الفضل بنت الحارث أمّ بني العباس بن عبد المطلب . وكانت أمّ الفضل أيضاً تسمى لُبابة ، فخالد بن الوليد ابن خالة عبد الله بن العباس ، وابن أخت ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث .

ومنهم عَيَّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وهو أخو أبي جهل بن هشام لأمّه ، أمهما جميعاً أسماء بنت مخرّبة بن جندل بن أبير ابن نَهْ بن دارم بن غَنْم ، ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجته أسماء بنت سلمة ابن مُخرِّبة ، فولدت له بأرض الحبشة ابنه عبد الله بن عيّاش : ثم رجع إلى مكة حتى قُبِض رسول الله ثم رجع إلى الشأم ، فجاهد ثم رجع إلى مكة ، وأقام بها حتى مات بها . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فممّا روى عنه ما حدثنى به محمد بن سهل بن عسكر البخاري قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن عيّاش بن أبي ربيعة ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن أيوب عن نافع عن عيّاش بن أبي ربيعة ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن أيوب عن نافع عن عيّاش بن أبي ربيعة ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يقول : « تجيءُ ريح بين يدى الساعة فتقبض روح كل مؤمن » .

ومنهم عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . أمّه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وهو أخو أم سلّمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فَتْح مكة ، وحُنيناً والطائف ، فرُمى يوم الطائف بسهم ، فأصابه فقتله – فها يقول أهل السير – لا اختلاف بينهم فى ذلك .

ومنهم عمر بن أي سلَمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فها ذكر – ابن تسع سنين ، وشهد مع على عليه السلام الجمل ، ثم استعمله على فارس وتُوقى فى خلافة عبد الملك بن مروان بالمدينة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ، وقد عاش أخوه سلمة ابن أي سلَمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عبد الملك بن مروان ؛ إلا أنه لا تُحفظ له عن رسول الله رواية ، وكان أسن من أخيه عمر بن أبى سلَمة ، وهما جميعاً ابنا أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمّا أبوهما أبوسلمة فتوقى عهد رسول الله ، واسمه عبد الله بن عبد الأسد.

ومنهم عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وكان يكنى أبا سعيد ، قُبِض النبيّ صلى الله عليه وسلم – وهو فيما ذكر – ابن اثنتى عشرة سنة ، سكن الكوفة فمات بها سنة خمس وثمانين .

وقد رَوَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ، فممّا رُوى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ما حدّثنا أبوكريب قال : حدّثنا ابن نمير ووكيع عن إسماعيل ابن أبى خالد عن الأصبخ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث ، أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يقرأ في صلاة الفجر ، فكأنى أسمع صوته : (فلا أقسم بالخُنس \* الجَوَار الكُنس ) (١) . قال أبو كريب : قال وكيع : قرأ : (إذا الشمس كُورَت ) .

حدثنا عبد الحميد بن بيان القُنَّاد ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ابن أبى خالد عن أصبغ – موكى لعمرو بن حريث – عن عمرو بن حريث ، قال : صلّيتُ

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ١٥، ١٦.

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ؛ فكأني أسمع صوته يقرأ : ( فَلاَ أُقْسِمُ بالخنَّس \* الجوار الكنَّس) ، قال : فذهبتْ بي إليه أميّ فدعا لي بالرزق.

ومنهم أخوه سعيد بن حُريث ؛ وهو أسن من عمرو ، ذُكِر أنه شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن خمس عشرة سنة ، ثم نزل بالكوفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أخيه عمرو ، وقد رَوَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فممّا روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدّثنا به ابن بشار ، قال : حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن عمرو بن حريث ، عن أخيه سعيد بن حريث ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ باع داراً فلم يشتر مكانها داراً فإنه مال قَمِن ألاً فيه له » .

ومنهم عبد الله بن أبى ربيعة ، واسم أبى ربيعة عمروبن مخزوم ، وهو أخوعيّاش ابن أبى ربيعة الشاعر ، وأبو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة الشاعر ، وأسلم عبد الله ابن أبى ربيعة يوم فتح مكّة ، وكان اسمه بَجِير ، فلما أسلم سهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، وقد روَى عن النبى صلى الله عليه وسلم .

حدثنى سليان بن عبد الجبار قال : حدّثنا زكرياء بن عدى ، قال : حدّثنا حاتم ، عن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي ، عن أبيه عن جده ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم : استسلف منه بضع عشر ألفا ، فلما رجع من حُنين دعا به ، فقال : خذ مالك بارك الله لك في أهلك ومالك « فإنما جزاء السلف الوفاء والحمد » .

ومنهم عِكْرِمة بن أبى جهل ، واسم أبى جهل عمروبن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمربن مخزوم ، أسلم بعد فتح مكة .

حدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى ، قال : حدثنا شريح بن سلمة ، قال : حدثنا أبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، أن عكرمة بن أبي جهل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «مرحباً بالراكب المسافر ، أو المهاجر » ، قال : فقلت : ما أقول يا رسول الله ؟ قال : «قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ، قال : فقلت : قال ثم قلت : ماذا أقول يا رسول الله لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ، قال : فقلت : قال ثم قلت : ماذا أقول يا رسول الله

قال : « تقول إنى أُشهدك يا رسول الله أَني مهاجر » ؛ قال : فقلت : قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أنت لتسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً من الناس إلا أعطيتُكه » قال : فقلت : ما أنا لأسألك مالاً إنى لمن أكثر قريش مالا ، ولكن أسألك أن تستغفر لى على قتالٍ قاتلتُك ، وعلى نفقة أنفقتها لأصُد بها عن سبيل الله عز وجل ، لئن طالت بى حياةً لأضْعِفَن ذلك كله .

ومنهم السائب بن أبى السائب أبو عبد الله بن السائب ، وهو فى قول محمد ابن عمر الذى يذكر أنه كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية ، كذلك حدثنى الحارث عن بن سعد عنه ، فأمّا هشام بن محمد بن الكلبى ، فإنّه قال : كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية عبد الله بن السائب ابن أبى السائب ، وأما الوارد فى الخبر فإنّه السائب .

حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا مصعب بن المقدام ، عن إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن مجاهد عن السائب ، قال : جاء بي عبان بن عفان وزهير بن أمية ، فاستأذنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنيا على عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا أعلم به منكما ، ألم تكن شريكي في الجاهلية ؟ » قلت نعم ، بأبي أنت وأمى ، فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تباري ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا سائب انظر الأخلاق الحسنة التي كنت تصنعها في الجاهلية ، فاصنعها في الإسلام ؛ أقر الضيف ، وأحسن إلى اليتيم ، وأكرم الجار » .

والسائب بن أبى السائب وابنه عبد الله أسلما يوم فتح مَكّة ، وكان عبد الله ابن السائب يكنى أبا عبد الرحمن ، وأما قيس بن السائب فإنه ابن عمّ عبد الله ابن السائب، وهو قيس بن السائب بن عويمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، وهو مولى مجاهد.

كذلك ، قال الواقدى : إن عبد الحميد بن عمران حدثه عن موسى بن أبى كثير عن مجاهد ، قال : هذه الآية نزلت فى مولاى قيس بن السائب . (وعَلَى الذين يُطيقُونَهُ فِدْيةٌ طَعَامُ مسْكين)(١)، فأفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٤.

#### ومن حلفاء بنی مخزوم ممن عاش بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروی عنه

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مَذْحِج ، كان ياسر - فيا ذكر - قدم مكة مع أخويه : الحارث ومالك من اليمن في طلب أخ لحم ، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن ، وأقام ياسر بمكة ، فحالف بها أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمسر بن مخزوم ، واسم أبي حذيفة بن المغيرة مهشم - وقيل مُهاشم - وكان من المستهزئين ، فروّجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت خباط ، فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة ، فلما جاء الإسلام أسلم ياسر وسمية وعمار ، وشهد عمار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلّها ، وعاش بعدرسول الله صلى الله عليه السلام بصِفين .

# ومن بنی عدی بن کعب بن لؤی بن غالب ممن عاش بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم و روی عنه

عمر بن الخطاب بن نُفيْل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرُط بن رزاح ابن عدى بن كعب ، وكان يكنى أبا حفْص ، وابنه عبد الله ، وكان يكنى أبا عبد الرحمن . وأخوه زيد بن الخطاب بن نُفيل ، وكان يكنى أبا عبد الرحمن . وكان زيد أسنَّ من أخيه عمر ، وأقدم إسلاماً منه ، وكانت معه راية المسلمين يوم اليمامة ، فلم يزل يتقدم بها – فيما ذكر – ويُضارب بسيفه حتى قُتِل .

وسعيد بن زيد بن عمرو بن تقيل بن عبد العُزّى بن رياح بن عبد الله بن قُرُط بن رَزاح بن عبد الله بن قُرُط بن رَزاح بن عدى بن لؤى ، يكنّى أبا الأعور، قديم الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها، ولم يشهد بدراً، ولكنه شهد أُحداً وما بعد أُحد من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وصفُوان بن أُمية بن حَلَف بن وهب بن حذافة بن جُمَّح. عاش بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ، وهو من مُسْلِمة الفتح ؛ حدثنى يوسف بن حماد المعنى ، قال : حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجُمحى ، عن محمد بن الفضل بن العباس ، قال :

كانت فينا وليمة ، فدخل علينا صفّوان بن أُمية فأَلَى بالطعام ، فقال : انتهسوا اللحم ؛ فإنه معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : « انتهسوا (١٠) اللحم فإنه أشهى ، وأهنى وأمرى » .

ومنهم أبو محذورة المؤذّن أوس بن مِعْيَرَ بن لَوْذان بن ربيعة بن سعد بن جُمح ، وقد قيل في اسمه ونسبه غير ذلك ، قيل : إن اسمه سَمُرة بن عُمير بن لَوْذان بن وهب بن سعد ابن جُمَح ، وأنه كان له أخ من أبيه وأمّه يقال له أوس ، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيناً من الزمان ، وروى عنه .

حدثنى موسى بن سهل الرمليّ ، قال : حدثنا محمد بن عمر و بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مُحَيرِ يز ، قال : حدثنى أبى عمر و بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله ابن مُحيريز ، قال : رأيت أبا محذورة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعرة ، فقلت : يا عمّ ألا تأخذ من شعرك؟ فقال : ما كنت لآخذ شعراً مسحَه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا فيه بالبركة .

## ومن بني عامر بن لؤيّ بن غالب

ابن أمّ مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختُلف فى اسمه فقالت : نسّابَةُ المدنيّين اسمه عبد الله ، وقالت نسابة العراقيين اسمه عمرو ، وهم مجمعون على نسبه أنه ابن قيس بن زائدة بن الأصمّ بن رواحة بن حَجَر بن مَعِيص بن عامر بن لؤى . وقد قيل فى زائدة بن الأصمّ بن هَرِم بن رواحة:عاش بعد رسول الله وروى عنه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا يحيى بن الضّريس ، عن أبى سنان ، عن عمر و ابن مرّة ، عن أبى الله صلى الله عليه وسلم : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » .

وعامر بن مسعود ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثني محمد بن عُمارة الأسدى ، قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى ، قال :

<sup>(</sup>١) نهس اللجم : أخله بمقدم الأسنان ، وفي حديث آخر : وأنه أخذ عظماً فنهس ما عليه من اللحم ، .

أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن شيخ من قريش ، يقال له عامر بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة ، أمّا ليله فطويل وأمّا نهاره فقصير » .

ونوفل بن معاوية بن عمرو بن صخر بن يعمر بن نُفَاثة بن عدى بن الدّيلم.عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه .

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا أبي فُديك ، قال : حدثنى ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن نوفل بن معاوية الدّيلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فاتته الصلاة فكأنما تُوتِر أهله وماله .

ومنهم سليان بن أكيمة الليثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثنا سعيد بن عمر و السّكونى ، قال : حدثنا الوليد بن سلمة الفلسطينى ، قال : حدثنى يعقوب بن عبد الله بن سليان بن أكمية الليثي ، عن أبيه عن جده ، قال : قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنّا لنسمع الحديث لا نقدر على تأديته ، كما سمعناه ، قال : «إذا لم تُحلّوا حراماً ولم تُحرّموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس » .

ومنهم فَضَالة الليثيّ . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى الحسن بن قزَعَة الباهليّ قال : حدثنا مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبيه ، قال : أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ، وعلمنى مواقيت الصلاة ، فقلت : يارسول الله ، إن هذه ساعات متواترات ، وأنا رجل ذو شغل فأخبرنى بشيء جامع ، قال : « فما استطعت فلا تَدَعن العصرين ، قلت : يارسول الله ، وما العصران ؟ قال : صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها » .

وحدثنى إسحاق بن شاهين الواسطى ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن داود عن أبي حرب عن عبد الله بن فضالة الليثى عن أبيه ، قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيا علمنى أن قال : «حافظ على الصلوات الخمس ، قال : قلت : إن هذه ساعات لى فيهن أشغال ، فأمرنى بأمر جامع ، إذا أنا فعلت أجزاً عنى . قال :

« حافظ على العصرين » ، قال : وماكانت من لغتنا ؟ قال : قلت وما العصران ، قال : صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها .

وشداد بن أسامة بن عمرو، وهو<sup>(۱)</sup> الهاد بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عُنُوارة ابن عامر بن ليث . وكانت عند شداد بن أسامة سلمى بنت عميس ، أخت أسماء بنت عميس الخثعمية .

روى شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حُدِّثْت عن موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا جريربن حازم عن محمد بن عبد الله بن ألى يعقوب الضيّ ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن أبيه ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى - أراه قال : – صلاتي العشى وهو حامل ، أحد ابنى ابنته الحسن أو الحسين عليه السلام فتقدّم ، فوضعه عند قدمه اليمنى ، وسجد رسول الله بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال : أبي فرفعت أرأسي من بين الناس ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدٌ ، وإذا الغلام على ظهره ، فعدت فسجدت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس : يارسول الله ، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها ، أفني لا أمرت به أو كان يوحى إليك ؟ قال كل ذلك لم يكن ولكن ابنى هذا ارتحلنى ، فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته .

ومنهم خُفاف بن إيماء بن رَحْضة بن خُرْ بة بن خلاف بن حارثة بن غفار ٪

روى خُفاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدّثنا به ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : حدّثنا محمد بن عمرو ، عن خالد بن عبد الله بن حرملة ، عن الحارث بن خُفاف بن إيماء بن رَحْضة ، عن خُفاف بن إيماء ، قال : ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رفع رأسه فقال : «غِفار عفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ، اللهم العن رِعْلاً وذ كوان وعُصيّة » ، قال خُفاف : فمن أجل ذلك لُعِنتِ الكفرة .

ورافع بن عمرو أخو الحكم بن عمرو ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

حدثنى عبد الرحمن بن الوليد الجرجانى قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا سليان بن المغيرة ، قال : حدثنا حُميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن آبي ذرّ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن مَنْ بعدى من أمتى وقوم يقرءون القرآن لا يجاوز خلوقهم ، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة ثم لا يعودون فيه ، شرار الخلق والخليقة » . قال سلمان : وأكثر ظنى أنه قال : « سياهم التخالق » . قال عبد الله بن الصامت : فلقيت رافع ابن عمر و الغفارى أخا الحكم بن عمر و ، فقلت ما حدّثت سمعته من أبي ذرّ يقول : كذا وكذا ، وذكرت هذا الحديث له ، فقال : وما أعجبك من هذا ؟ فأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومنهم نصر بن عبيدة النصرى ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا محمد بن عمارة الأسدى ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عَبْدة بن حَزْن النَّصْرِى ، قال : تفاخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الإبل واصحاب الغنم ، فقال أصحاب الإبل : ما أنتم يا رعاء الشاء! هل تحبون شيئاً أو تصيبونه ما هي إلا شويهات ، أحدكم يرعاها ، ثم يروّحها ؛ حتى أصمتوهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بُعث داود عليه السلام وهو راعى غنم ، وبُعث موسى عليه السلام وهو راعى غنى ، وبُعث أنا وأنا أرعى غنم أهلى بأجياد » ، فغلبهم أصحاب الغنم .

ومنهم عمُّ الفرزدق ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حُدَّثَتُ عن يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا جرير بن حازم ، قال : حدَّثنا الحسن ، عن صعصعة بن معاوية عمِّ الفرزدق الشاعر – هكذا قال يزيد – إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) (١) ، قال : حسبى لا أسمع غيرها .

ومنهم سُليم بن جابر الْهُجيمي أبو جُرَى .

حدثني إسحاق بن إبراهم الصواف ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ،

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ٧،٨٠

قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل ، عن أبى غفار عن أبى تميمة ، عن أبى جُرَى ، قال: انتهت إلى رجل والناس حوله يَصدرون عن رأيه ، ما قال لهم من شيء رَضُوا به ، فقلت في نفسي : إنّ هذا لَرجلٌ ، مَن هذا ؟ قالوا : هذا رسول الله ، قلت : عليك السلام يا رسول الله ، قلت : عليك السلام تحية الميّت ، ولكن قل السلام عليك » ، قلت : السلام عليك يا رسول الله ، أنت رسول الله ؟ قال : « نعم ، أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضرّ فدعوته استجاب لك ، وإذا أصابك عام سنة فدعوته استجاب لك ، وإذا أصابك عام سنة فدعوته استجاب لك ، وإذا أصابك عن أرض — قال : أو في أرض قَفْر – فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك » ، قال : قلت : بأبي وأمّى يا رسول الله ! اعهد إلى عهداً ، قال : «ولا تزهدن فدعوته ردها عليك » ، قال : فما سببت بعده حرّا ولا عبداً ولا شاة ولا بعيراً ، قال : «ولا تزهدن في المعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منسط إليه بوجهك ، فإن ذلك من المعروف ، وارفع الإزار إلى نصف الساق ، وإلا فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار ، فإن ذلك من المعروف ، المخيلة ، وإن الله لا يحبّ المخيلة ، وإذا عيرك رجل بأمر يعلمه فيك فلا تعيّره بأمر تعلمه فيه فيكون وبال ذلك عليك » .

ومنهم حَرْملة العنبريّ ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال : حدثنا قرة بن خالد ، عن ضِرْغامة بن عُليّة بن حَرْملة العنبرى ، قال : حدثنى أبى عن أبيه ، قال : انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفود من الحى ، فصلى بنا صلاة الصبح ، فجعلت أنظر فى وجوه القوم ، ما أكاد أن أعرفهم – أى من الغلس .

سلمان بن عامر الضبيّ. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ؛ منها ما حدثنى بشر بن دِحية البصري ، قال : حدثنا حمّاد بن زيد ، قال : حدثنا عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرَّباب ، امرأة من بنى ضبّة ، أنَّ سلمان بن عامر الضبيّ رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمر ، فإن لم يجد تمراً فليُفطر على ماء ، فإن الماء طهور » .

ومنهم عبد الله بن سَرْجس المُزَلَى ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، .

حدثنا نَصْر بن على الجهضميّ ، قال : حدّثنا نوح بن قيس ، قال : حدّثنا عبد الله ابن عمران عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس المُزَنِي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « السَّمتُ الحسن والتُّؤدة والاقتصاد جزءٌ من أربعة وعشرين جزءًا من النبوّة » .

ومنهم ميسرة الفجر ، وهو – فيما قيل – أبو بُديل بن ميسرة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنا بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا منصور بن سعد عن بُدَيل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر ، قال : قلت : يا رسول الله ، متى كتبت نبيًّا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

## ومن بني جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصة

نابغة بنى جعدة الشاعر ، واسمه قيس بن عبد الله بن عُدَس بن ربيعة بن جعدة كروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثني عمر بن إسماعيل الهمداني ، قال : حدثنا يعلى بن الأشدق العُقيلي ، قال : سمعتُ النابغة ، يقول : أنشدتُ النبي صلى الله عليه وسلم شعراً فقلتُ :

بَلَغْنَا السَّمَاءَ بَحُدُنَا وجُدُودَنَا وإِنَّا لَنَرْجُو فُوقَ ذلك مَظَّهَرًا (١) ولا خيرَ في حِلْمِ إِذَا لَم تكن له بَوَادِرُ تَحْدَى صَفَوَهُ أَن يُكَدَّرًا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أوردَ الأمرَ أصدرًا

قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أجدت يا أبا ليلي – ثلاثاً – لا يُفضّ فوك ألاً أين المظهر يا أبا ليلي ؟ » قلت الجنة ، قال : « الجنة إن شاء الله » . ومنهم حميد بن ثور الهلاليّ الشاعر .

### ومن بني نمير بن عامر بن صعصعة

أبو زهير النميري ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها : ما حدثني محمد بن عوف الطائى ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في العقد ٢ : ٧٠ .

ضَمْضَم عن شريح ، قال : حدّث أبو زهير النميريّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقاتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم » .

ومنهم يزيد بن عامر السُّواثيّ ، كان مع المشركين يوم حُنين ، ثمّ أسلم ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا محمد بن يزيد الأدمى ، قال : حدثنا معن – يعنى ابن عيسى – القزاز ، عن سعيد بن السائب الطائنى ، عن أبيه ، عن يزيد بن عامر ، قال : لما كانت انكشافة المسلمين حين انكشفوا يوم حُنين مُضرب النبى صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الأرض ، فأخذ منها قَبْضة من تراب فأقبل بها على المشركين ، وهم متبعون المسلمين ، فحثا بها فى وجوههم ، وقال : « ارجعوا ؛ شاهت الوجوه ! » قال : فانصرفنا ما يُلْقَى منّا أحد أحداً إلا وهو يمسح القدى عن عينيه .

وحُبْشيّ بن جنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن مُعيط بن عمرو بن جندل ابن مرة بن صعصعة . صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث .

حدثنى إسماعيل بن موسى السُّدِّى ، قال : أخبرنا شريك عن أبى إسحاق عن حبشى ابن جنادة السَّلوكي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على منّى وأنا من على ، لا يؤدِّى دَيْنَ إلا أنا أو على » .

وحدثنا ابن حميلاً ، قال : حدّثنا حكام ، عن عنبسة ، عن أبي إسحاق عن حُبشيّ ابن جنادة السلوليّ ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « علىٌّ منى وأنا منه لا يُبلّغ عنّى إلا أنا أو على » ، قالها فى حجة الوداع .

ومنهم أبو مريم مالك بن ربيعة السّلوليّ أبو بُرَيد بن أبى مريم . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن عطاء عن بُرَيد بن أبي مريم عن أبيه ، قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا مقاماً حدثنا بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة .

ومنهم الهرماس بن زياد الباهلي ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها:

ما حدثني العباس بن أبي طالب ، قال : حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني ،

قال : حدثنا يحيى بن ضُريس الرازى ، عن عكرمة بن عمار عن هرماس ، قال : كنتُ رديفَ أبي ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ، يقول : « لبيك بحجة وعمرة معاً »

ومنهم من تغلب جدّ حرب بـن عبيد الله من قِبَل أمه ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير عن عطاء عن حرب بن عيبد الله عن جدّه أبى أمّه - رجل من بنى تغلب - قال : أسلمنا فأتينا النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن قومي قد أسلموا ، فعلّمنا ، قال : اذهب فعلّمهم الصلاة والزكاة ، فحدّثنى بزكاة الإبل والبقر والغنم والدهب والفضة ، فأدبرت فحفظت كلّ شيء علّمنيه إلا الزكاة ، فرجعت إليه ، فقلت : إنى قد حفظت كل شيء إلا الزكاة فأعادها على ، فلما أدبرت نسيتها ، فرجعت إليه ، فقلت : قد حفظت كلّ شيء إلا الزكاة ، أعشرهم (١) ؟ قال : لا ، نسيتها ، فرجعت إليه ، فقلت : قد حفظت كلّ شيء إلا الزكاة ، أعشرهم (١) ؟ قال : لا ،

## ذكر أسامى من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه في حياته وعاش بعده من قبائل اليمن

فمنهم - من ولد أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان : وإلى قحطان جماع نسب اليمن ، ثم يختلف فى نسب قحطان النسابون فمنهم من ينسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم فيقول : هو قحطان بن الهميسع ابن تَيمُن بن نَبت بن إسماعيل بن إبراهيم ؛ كذلك كان هشام بن محمد ينسبه ، ويذكر عن أبيه أنه أدرك أهل النسب والعلم ينسبون قحطان كذلك . ومنهم من يقول : هو قحطان بن فالغ بن عابر بن شالخ - قيل بالخاء والحاء - بن أرفخشد بن نوح صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء . وأم الأوس والخزرج - وهما ابنا حارثة - العنقاء صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء . وأم الأوس والخزرج - وهما ابنا حارثة - العنقاء

<sup>(</sup>١) عشرهم : أخذ عشر أموالهم ، والعشار : قابض العشر .

قَيْلَةُ بنت كاهل بن عُذْرة بن سعد – وهو سعد بن هُذَيْم ، نُسِب إلى هذيم ، وهذيم عبدٌ حبشيّ كان يسمّى هُذَيماً الأنه حَضَنَ سعداً فغلب عليه فقيل سعد بن هُذيم. وإنما هو سعد بن زيد بن ليث بن شود بن أسلم بن الحافِ بن قضاعة . وكان سيّدهم حتى مات – منصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن بني قريظة

سعد بن معاذ ، وقد مضى ذكرى أخباره .

ومنهم خزيمة بن ثابت الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيَّان بن عامر بن خطمة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث .

حدثنى العباس بن أبى طالب ، قال : حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصارى ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ابن عبيد الله . قال : حدثنى خُزيمة بن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن جده عن خزيمة بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتقوادعوة المظلوم فإنها تُحمل على الغمام ، لقول الله عزّ وجلّ : « وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين » .

ومنهم أخو خزيمة بن ثابت ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ؛ منها ما حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا أبو زُرْعة ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، وخزيمة بن ثابت الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين . قال عمارة أخبره عمة – وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – أن خزيمة بن ثابت رأى فى المنام أنه سجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى خُزيمة رسول الله ، فحدثه ، قال : « صدّق رؤياك فسجد على جبهه » .

ومنهم عبد الله بن حنظلة بن الراهب ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثنى محمد بن إسماعيل السُّلمي ، قال : حدثنا الحسن بن سوّار أبو العلاء ، قال : حدثنا عكرمة بن عمّار عن ضَمْضَم بن جَوْس ، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة لا صرب ولا طرد ولا إليك إليك إليك .

ومنهم ثمّ من بنى حارثة بن الحارث عُويمر بن أشقر ؛ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى العباس بن الوليد البيرونى ، قال : أخبرنى أبى قال : حدثنا الأوزاعى ، قال : حدثنى يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن عبّاد بن تميم ، عن عويمر بن أشقر الأنصارى ، ثم المازنى ، أنه ذبح أُضحيّته قبل أن يُصلّى رسول الله ، ثم إنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود لضحيّته .

وحدثنى يونس بن عبد الأعلى الصّدفى ، قال : أخبرنى ابن وهب ، قال : حدثنا عمر و بن الحارث ومالك بن أنس أن يحيى بن سعيد الأنصارى حدّثهما عن عَبّاد بن تميم عن عويمر بن أشقر الأنصارى،أنه ذبح ضحيّته قبل أن يغدو يوم الأضحى ، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله أن يعود بضحيّة أخرى .

وحدثنى ابن سنان القزّاز ، قال : حدثنا موسى ، عن حماد عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم ، عن عويمر بن أشقر ؛ أنّه ذبح قبل أن يصلّى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يُعيد .

ومنهم مجمعً بن جارية ، من بنى عمرو بن عوف ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث .

حدثنى الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا إسماعيل بن عيّاش الحمصى ، عن عبد العزيز بن عبيد الله عن يعقوب بن مجمّع بن جارية ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فى جنازة رجل من بنى عمر و بن عوف حتى انتهى إلى المقبرة ، فقال : «السلام على أهل القبور» ، ثلاث مرات ، «مَنْ كان منكم من المؤمنين والمسلمين ، أنتم لنا فَرطّ (١) ونحن لكم تَبع ، عافانا الله عز وجلّ وإياكم » .

ومنهم حذَيفة بن الىمان أبو عبد الله ، أصله من عَبْس بن بَغِيض ، وهو حليف لبنى عبد الأشهل ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً كثيراً .

<sup>(</sup>١) فرط، أي سابقون.

ومنهم أبوأيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النّجار ، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمر و بن الخزرج ، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وشهد بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عن رسول الله حديثاً كثيراً .

ومنهم ثابت بن قيس بن شمّاس بن امرئ القيس بن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب ابن المخزرج بن الحارث بن المخزرج ؛ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث . حدثنا حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصّدق ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثنا داود بن عبد الرحمن المكيّ ، عن عمر و بن يحيى المازنى ، عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه عن جدّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه فقال : « اكشف الباس ، ربّ الناس ، عن قيس بن شمّاس » ، ثم أخذ تراباً من مطحان ، فجعله فى قدح فيه ما في فصبّه عليه .

ومنهم أبو اليَسَر كعب بن عمر و ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا حميد بن مُسعدة السَّامي ، قال : حدثنا بشر بن المفضَّل ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية ، عن حنظلة بن قيس ، عن عبد الرحمن بن معاوية ، عن حنظلة بن قيس ، عن أبى اليسَر البدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أحب أن يُظله الله في ظله – وأشار بيده – فليُنظِر معسراً أو ليضع له »

ومنهم عُبيد بن رِفاعة الزُّرق .

حدثنى حوثرة بن محمد المنقرى وسعيد بن الربيع الرازى ، قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزَّرق ، قال : قالت أسمام : يارسول الله ، إن بنى جعفر تُصيبهم العين أفنسترق لهم ؟ قال : « نعم ، فلوكان شيء يسبق القَدر لسبقت العين .

ومنهم خلاد بن رفاعة بن رافع ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا عبيد الله بن سعد الزُّهريّ ، قال : حدثنا عمى ، عن شريك ، عن عبد الله ابن عون عن عليّ بن يحيى ، عن خلّاد بن رفاعة بن رافع – وكان بدريًّا – قال :

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ؛ فصلى قريباً منه ، ثم انصرف ، فوقف على نبى الله فسلم عليه فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : «أعِدْ صلاتك ، فإنك لم تصلّ » ، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف . فوقف على النبى صلى الله عليه وسلم فسلم ، «فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «أعِدْ صلاتك ، فإنك لم تصلّ » ، فقال يا نبى الله ، علمنى ، قال : «إذا توجّهت إلى القبلة فكبر » ثم اقرأ بما شاء الله أن تقرأ ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ، وامدُد ظهرك ، ومكّن لركوعك ، فإذا وفعت فأقم صُلبك حتى ترجع العظام في مفاصلها ؛ فإذا سجدت فمكّن سجودك ، فإذا رفعت ، فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم افعل مثل ذلك في كلّ ركعة وسجدة حتى تفرغ » .

ومنهم زیاد بن لبید بن ثعلبة بن سنان ، أحد بنی بیاضة بن عامر بن زریق . روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن زياد بن لبيد ، قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فقال : «وذاك عند أوان ذهاب العلم » ، قلنا : يارسول الله ، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرته أبناءنا ويُقرّنه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ قال : ثكلتك أمَّك زياد! إن كنت لأراك مِن أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء عما فيهما!

ومنهم أبو أبي إبراهيم الأنصاري .

حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا رسول الله ستوائى ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي إبراهيم الأنصارى ، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى الصلاة على الميت : « اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا » . وحدثنيه ابن المثنى قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا الأوزاعي ، أنّ يحيى حدثه عن أبي إبراهيم — رجل من بنى عبد الأشهل — حدّثه أن أباه حدّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على جنازة ، يقول : « اللهم اغفر لأوّلنا وآخرنا وحيّنا وميّننا ، وذكرنا وأنثانا ،

وصغيرنا وكبيرنا ، وشاهدنا وغائبنا . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلّنا بعده » .

قال يحيى : وحدثني أبو سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله و زاد فيه « ومَنْ أحييْته فأحُّيه على الإسلام ، ومن توفَّيْتَه فتوفّه على الإيمان » .

وعمير الأنصاري روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أي سعيد بن سعيد التغلبي ، أو الثعلبي – شك الطبرى – عن سعيد بن عمير الأنصارى ، عن أبيه وكان بدريًّا ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من «صلَّى علىَّ من أمتى صلاةً مخلصاً بها من نفسه ، صلى الله عليه بها عشر صلوات ، ورفعه بها عشر درجات ، وكتب له بها عشر حسنات ، ومحا عنه بها عشر سيئات » .

# ذكر بعض أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه في حياته وروى عنه بعد وفاته في سائر قبائل اليمن

ثم من الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان . ثم من خزاعة وهم بنون لكعب ومُليح وعدى بنى عمرو بن ربيعة ابن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن .

منهم الحصين بن عمرو ، وهو أبو عمران بن حصين ، روى عن رسول الله صلى الله عليه حُيشية بن كعب بن عمرو ، وهو أبو عمران بن حصين ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا هارون بن المغيرة ، قال : حدثنا عمرو - يعنى بن أبى قيس - عن منصور ، عن ربعى ، عن عمران بن الحصين عن أبيه ، أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يُسلم ، فقال : يا محمد ، عبد المطلب كان خيراً لقومه منك ، كان يُطعمهم الكَيد والسّنام ، وأنت تنحرهم ، ثم قال : علمنى ، فقال : «قل اللهم قني شرّنفسي واعزم لى على أرشد أمرى » ، ثم أتاه وقد أسلم ، فقال : ما أقول ؟ قال «قل : اللهم اغفر لى ما أسررت وما أعلنت ، وما أخطأت وما عمدت ، وما علمت وما جهلت » .

ومنهم سلیان بن صُرَد بن الجون بن أبی الجون ، وهو عبد العزّی بن منقذ – وکان سلیان یکنی أبا مطرّف . وکان اسمه قبل أن یُسلم یسار ، فلما أسلم سمّاه رسول الله صلی الله علیه وسلم سُلیان – وشهد مع علی بن أبی طالب علیه السلام الجمل وصِفیّن ، وقد قبل إنه لم یشهد الجمل ، فأما فی شهوده معه صِفیّن فلم یُختلف فیه ، وقیّل بعین الوردة بناحیة قرقیسیاء قتله یزید بن الحصین بن نمیر، وهو یومئذ رئیس التَّوابین وصاحب أمرهم ، روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أحادیث .

حدثنا نصر بن على الجهضمى ، قال : حدثنا أبى عن شعبة عن عبد الأكرم – رجل من أهل الكوفة – عن أبيه ، عن سليمان بن صُرَد ، قال:أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ليالى لا نقدر – أو لا يُقدر – على طعام .

ومنهم حَبَيْش بن خالد الأشعرى بن خُليْف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنى أبو هشام محمد بن سليان بن الحكم بن أيوب بن سليان بن ثابت بن يسار الكعبى الربعي ، قال : حدثنى عمى أيوب بن الحكم بن أيوب عن حزام بن هشام ، عن أبيه هشام بن حبيش ، عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج منها مُهاجراً إلى المدينة ، هو وأبو بكر ومولى أبى بكر عامر بن فهيرة ، ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط فمرُّ وا على خيمتي أم مَعبد الحرُّ اعتم بن فهيرة ، ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط فمرُّ وا فسألوها لحماً وتمراً ليشتر وه منها ، فلم يصيبوا مَن ذلك شبئاً ، وكان القوم مُرْماين و فسألوها لحماً وتمراً ليشتر وه منها ، فلم يصيبوا مَن ذلك شبئاً ، وكان القوم مُرْماين عليه وسلم إلى شاة في كِسر الخيمة ، فقال : ما هذه الشاة يا أمّ معبد ؟ قالت : شاة عليه وسلم إلى شاة في كِسر الخيمة ، فقال : ما هذه الشاة يا أمّ معبد ؟ قالت : شاة أتأذنين لى أن أحلبها ، قال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ، قال : أتأذنين لى أن أحلبها ، قالت : نهم بأبي وأمى ، إن رأيت بها حلباً فاحلها — فدعا بها رسول الله فمسح بيده ضرعها ، وسمّى الله ، ودعا لها في شاتها ، فتفاجّت (١) عليه ، ودرّت رسول الله فمسح بيده ضرعها ، وسمّى الله ، ودعا لها في شاتها ، فتفاجّت (١) عليه ، ودرّت واجترّت ودعا بإناء يُر بض (٢) الرَّهط ، فحلب فيه يُجًّا حتى علاه البهاء ، ثم سقاها حتى واجترّت ودعا بإناء يُر بض (٢) الرَّهط ، فحلب فيه يُجًّا حتى علاه البهاء ، ثم سقاها حتى

<sup>(</sup>١) الخبر في الفائق ١ – ٧٧ تفاجت ، التفاج : المبالغة في تفريج ما بين الرجلين ؛ وهو من الفج الطريق .

<sup>(</sup>٢) الإرباض : الإرواء .

رويت ، وستى أصحابه حتى رَوَوا ، ثم شرب آخرهم ، ثم أراضوا (١) ، ثم حلَبَ فيه ثانياً بعد بدء حتى ملأ الإناء ، ثم غادره عندها وبايعها ، وارتحلوا عنها ، فقل ما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد ، يسوق أعْنزاً عِجافاً ، تساوكُن (٢) هزلاً ضُعى ، مُخُهُن قليل . فلما رأى أبو معبد اللبن عَجِب ، وقال : من أين لكِ هذا يا أم معبد ؟ والشاة عازب عيال (٢) ولا حَلوب (١) في البيت ، قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا ، قال : صِفيه لى يا أم معبد ، قالت : رأيتُ رجلاً ظاهر الوضاءة ، أبلج الوجه ، حسن الخلق ، لم يَعبه نُحلة ولم تُزْرِ به صَعْلة (٥) .

هكذا قال : أبو هشام ، وإنما هو لم تعبه تُجلة ، ولم تُوْرِ به صُقلة (1) وسيمٌ قسيم (٧) ، في عينيه دَعَجٌ ، وفي أشفاره وطَف – قال أبو هشام : عَطَف (٨) ، وفي صوته صهل ، قال الشيخ : وهو خطأ وإنما هو صَحَلِ بالحاء – وفي عنقه سَطَع (١) . وفي لحيته كثافة أزجّ أقرنُ إن صمت فعليه الوقار ، وإن تكلم سما (١١) وعلاه ، البهاء ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحسنه وأحلاه من قريب ، حلو المنطق فصل (١١) لا نزر ولا هذر ؛ كأن منطقه خرزات نظم يتحدّر ، ربعة (١١) لا يأس من طول (١١)، ولا تقتحمهُ (١١)

<sup>(</sup>١) أراضوا ، من أراض الحوض إذا استنقع فيه الماء ، أي نقعوا بالريّ مرة بعد أخرى .

<sup>(</sup>٧) تساوكن هزلاً ؛ التساوك : العايل من الضعف.

<sup>(</sup>٣) عازب حيال ، أى بعيدة المرعى ، لا تأوى إلى المنزل إلا فى الليل ، والحيال : جمع حائل ؛ وهى التى لم تحمل .

<sup>(</sup>٤) الحلوب: التي تحلب ، فعول بمعنى فاعلة .

<sup>(</sup>٥) النحلة: النحول، والصعلة: صغر الرأس،

<sup>(</sup>٦) الثجلة : عظم البطن. والصقلة : طول الصقل ، وهو الخَصْر.

 <sup>(</sup>٧) القمام: الجمال، ورجل مقسم الوجه وقسيم الوجه.

<sup>(</sup> ٨ ) العطف : طول الأشفار. والصَّهَل : صوت فيه بحَّة .

<sup>(</sup> ٩ ) السطع : طول العنق .

<sup>(</sup>١٠) سما ؛ ارتفع وعلا على جلسائه .

<sup>(</sup>١١) فصل ، أي منطقة وسط .

<sup>(</sup>١٢) قالوا : رجل ربعة فأنثوا والموصوف مذكر على تأويل نفس ربعة .

<sup>(</sup>۱۳) يروي أنه كان فويق الربعة .

<sup>(</sup>١٤) لا تُقتحمه ؛ أي لا تزدريه.

عينٌ من قِصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضَرُ الثلاثة منظــراً ، وأحسنهم قدراً ، له رفقاءُ يحُفُّون به ، إن قال نصتوا لقوله – قال الطبرى : وإنما هو أنصبتوا لقوله – وإن أمر تبادروا إلى أمره ــ محفودٌ (١) محشود لا عابسٌ ولا مفنَّد – قال أبو هشام : ولا معتدرٍ - وهو خطأ . قال أبو معبد هو والله صاحب قُريش الذي ذُكِرلنا من أمره ما ذكر بمكة ، ولقد هممتُ أن أصحَبه إن وجدتُ إلى ذلك سبيلا ، فأصبحَ صوتُ ببكة عالياً يسمعون الصوت ، ولا يدرون مَنْ صاحبه ، وهو يقول :

جزى اللهُ ربُّ الناسِ خيرَ جزائه وفيقيْن قالا خَيمَى أمٌّ مَعبِد 

فيالَ قصيٌّ مازَوَى اللهُ عنكُمُ (٢) به من فَعال لا يُجازى وسُودَد لِيَهْنَىٰ بني كعبٍ مقـــامُ فَتَاتَهُم سَلُوا أَخْتَكُم عن شاتها وإناثها فإنكُم إن تسألوا الشاة تَشْهَد دعاها بشاة حائل فتحلّبت عليه صريح ضَرَّةِ الشاةِ مُزبِد (٢)

قال الطبرى: هكذا أُنشدنِّيه أبو هشام وإنما هو: فتحلبت له بصريح ضرةُ الشاة مزبد فغادَرَها رَهْناً لديها لحالبِ يُردّدُها في مصدر ثم مَوْرِدِ

فلما سمع بذلك حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبّب يجاوب

الهاتف وهو يقول:

وَقُدَّسَ مَن يَسرى إليهم ويَغتدى (١) وأرشَدَهم ، من يبتغ الحقُّ يُرشَد رکاب مدی حلّت علیهم بأسعَدِ ويتلوكتابَ الله في كلّ مسجد

لقد خاب قومٌ زال عنهـــم نبيُّهم تَرَحَّلَ عن قوم فضَلّت عقولهم وهل ٰیستوی ضُلاّلُ قوم تَسفّهوا وقد نزلَت منه على أهـــل يثرب نی ٌ یَرَی مالا یَرَی الناس حولــه

<sup>(</sup>١) مخفود : مخدوم . ومحشود : مجتمع عليه ، تعنى أن أصحابه يزفون في خدمته .

<sup>(</sup>٢) ما زوى الله عنكم ؛ تعجب أيضاً ، أى شيء زوى الله عنكم.

<sup>(</sup>٣) الضرَّة : أصل الضرع لا يخلومن اللبن .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٨٧.

- قال الطبري . والذي نرويه « في كل مشهد » : -

ومقعدُها للمؤمنيين بمرصَد

(٦) النقى: مخ العظام .

وَإِنْ قَدَالَ فِي يُدُومِ مَقَالَةَ غَائْبِ فَتَصَدِيقُهَا فِي النَّوْمِ أُوفِي ضُحَى الغَلَّدِ لِيَهُنِ أَبَا بِكُـرِ سَعَادَةُ جَـدَّهُ بِصِحِبَتُهُ مَن يُسْعِدِ اللَّهُ يَسَعَد ليهن بني كــعب مقامُ فتاتهم

قال: فلحقه فأسلم.

حدثني إبراهيم القارئ أبو إسحاق الكوفي ، قال : حدثنا بشر بن حسن أبو أحمد السكرى ، قال : حدثنا عبد الملك بن وهب المَدْحِجي ، عن الحُرّ بن الصيّاح النَّخَعي ، عن أبي مَعْبَد الخُزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فُهيرة مولى أبى بكر ، ودليلهم عبدالله بن أَرَيْقِط الليثيّ ، فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية - وكانت امرأة بَرْزةَ (١) جلَّدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة ثم تطعم وتستى – فسألوها تمراً ولحماً ليشتروا فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وإذا القوم مُرمِلون (٢) مسنتون فقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القِرَى ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كِسْر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت شاة خلَّفها الجَهْد عن الغنم ، قال : فهل بها من لَبنِ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ، قال : أفتأذنين أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبي وأمي ، إن رأيت بها حلباً ، فاحلُبها فدعا رسول الله صلى الله عديه وسلم بالشَّاة فمسح ضَرْعها ، وذكر اسم الله عز وجل ، فتفاجّت ودرّت ، واجترَّت ، فدعا بإناءٍ لها يُربض (٣) الرهط ، فحلبَ فيه نجًّا حتى غلبه النَّمال (٤) ، فسقاها فشربت حتى رَويت ، وسقوا حتى رووا ، وقال: ساق القوم آخرهم ، فشربوا جميعاً عَللا بعد نهل حتى أراضوا ، ثم حلبوا فيه ثانياً عَوْداً على بدءٍ ، فغادَرَه عندها ، فقلَّما لبثتْ أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حُثْلاً عِجافاً ، تساوَكُ (٥) هزلاً ، مخّهن قليل ، لا نِثْ (١) بهنّ ، فلما رأى اللبن عَجبَ وقال : من أين هذا لكم والشاءُ عَازِبة ولا حلوبة في البيت ؟ قالت : لا والله إ أنه

<sup>(</sup>٥) التساوك: التمايل ضعفاً. (١) البرزة: العفيفة الرزينة التي يتحدث إليها الرجال.

<sup>(</sup>٢) المرمل: الذي نفد زاده.

<sup>(</sup>٣) الإرباض: الإرواء.

<sup>(</sup>٤) أى يثج ثجا . والثمال : الرغوة .

مرَّ بنا رجل مبارك ، كان من حديثه كيت وكيت ، قال : أراه والله صاحب قريش الذي ذُكِر لنا صِفِيه لي يا أم معبد ، قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ، مُتبَلِّج الوجه ، حسن الخلْق لم تَعبُّه تُجُلُّة ، ولم تزْربه صَعْلَة ، وسيم قسيم ، في عينيه دَعَجٌ ، وفي أشفاره وطَفٌّ ، وفي صوته صهل – قال : الطبرى وإنما هو صَحَل – أحور أكحل أَزجُّ أَقرِن ، رجل في عنقه سطَّعٌ ، وفي لحيته كَثافة – قال الطبري : وإنما هوكثاثة – إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء ، كأنَّ منطقه خرزاتٌ نظم يتحَدَّرن ، حُلُوُ المنطق ، فَصْل لا نَزْرُو لا هذر ، أجهر الناس ، وأجمله من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، رَ بُعة لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدراً ، له رفقاءُ يحفُّون به ، إن قال سمعوا لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشودٌ لا عابس ولا مفنّد. قال : هذا والله صاحب قريش الذي ذُكِر لنا ، ولوكنت وافقته لالتمست صحبتَه ، ولأفعلن ذلك إن وجدت إليه سبيلا ، وأصبح صَوت بمكة عال يسمعونه ولا يدرون من يقوله بين السماء والأرض ، وهويقول :

جزَى الله ربُّ الناس خير جزائه رفيقيْن حَلَّا خَيْمتى أم معبَل هُمَا نزلا بالبِر وارتحـــلاً به فأفلح من أمسَى رفيق محمــادِ فيَالَ قصيّ مَا زَوَى الله عنكُم به من فَعالِ لا يجازَى وسُودَد

سَلُوا أَخْتَكُمْ عَن شَاتِهَا وإِنَائِهَا فَإِنكُمِ إِنْ تَسَأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَكِ مَلُوا أَخْتَكُمْ عَن شَاتِهَا وإِنَائِهَا لَهُ بَصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزبِكِ دعاها بشاةً مَشْرَبِ فَعَالَمُ مُعَالِّدٍ يُلِزَّدُ لَهَا فَى مَصْدَر ثَمْ مَوْدِدٍ فَعَادَرَهُ وَهِمَا لَكُنّهَا بحالِبٍ يُلِزَّدُ لَهَا فَى مَصْدَر ثَمْ مَوْدِدٍ

فأصبح الناس وقد فقدوا نبيّهم صلّى الله عليه وسلم ، فأخذوا على خيمتي أمّ معبد حتى لحِقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابه حسان ، وهو يقول :

عَمَّى وهُداةٌ يهتدون بمُهتدي ويتلُو كتابَ الله في كلّ مشهدِ فتصديقُها في ضحُّوة اليوم أو غدِ

لقد خاب قومٌ زالَ عنهم نبيُّهم وقدَّسَ من يَسْرِي إليه ويَعتدى ترحَّلَ عن قومٍ فزالت عقوله م وحلَّ على قوم بنورٍ مجَ لَّد وهل يستوى ضُلَّال قوم تَسكَّعُوا نبیؓ یری مالا یرَی الناس حولَــه وإن قال في يومٍ مقـــالةَ غائبٍ

لَيْنِ أَبَا بِكُرٍ سعادةُ جَسدِّه بُصحْبته من يُسْعِدِ الله يَسعَدِ 

ومنهم هنيدة بن خالد الخزاعي .

حدثني محمد بن عمارة الأسدى ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن ألى إسحاق ، عن هنيدة بن خالد الخزاعي ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل ، إذ أتاه رجل ، فقال : يا رسول الله أعطني سيفاً ، فلأقاتل به ، قال : لعلك أن تقوم في الكيُّول قال : فأعطاه سيفاً فأخذ يرتجز وهو يقول:

> أًلَّا أَخُونَ الدهرَ في الكَيْوُلِ أَضرب بسيفِ اللهِ والرسول َ

> > قال: فما زال يقاتل حتى عطفوا عليه فقتلوه.

ومنهم نمير الخُزاعيّ .

حدّثني محمد بن خلف العسقلاني ، ومحمد بن عوف الطائي من أهل حمص ، قالا : حدَّثنا الفِرْيابيّ قال : حدثنا عصام بن قدامة ، قال : حدثنا مالك بن نمير الخُزاعيّ ، قال : حدّثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً في الصلاة ، واضعاً ذراعه على فخذه اليمني رافعاً أصبعه السبَّابة قد حناها شيئاً وهو يدعو .

ومنهم نافع بن عبد الحارث .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان عن حبيب عن رجل عن نافع بن عبد الحارث ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سعادة المرء المسلم المسكنُ الواسع والجار والصالح والمركب الهنئ » .

ومنهم عمروين شأس .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ، عن أبان ابن صالح قال : كنت مع عيسي بن الفضل بن معقل بن سنان الأشجعيّ ، قال : حدَّثني أبو بُرْدة بن نِيَار مكرَز الأسلميّ ، عن خاله عمروبن شأْس ، أنّ النبي صِلى الله

<sup>(</sup>١) الكيول : آخر الصفوف في الحرب . والخبر والرجز في اللسان –كيل مع اختلاف في الرواية .

عليه وسلم قال : « من آذى عليًّا فقد آذاني » .

ومنهم القعقاع بن أبى حَدْرَد ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدّثنى محمد بن إبراهيم المعروف بابن صدران ، ويعقوب بن إبراهيم بن جبير الواسطى ، قال : حدثنا صفوان بن عبسى ، قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن القعقاع بن أبى حَدْرُد الأسلمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « تَمَعْدَدوا (١) واخْشَوْشنوا وانْتَضِلوا وامشوا حفاة » .

ومنهم معاذ بن أنس الجهني ، حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا سعيد بن الوليد عن ابن مبارك ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن سليان ، عن إسهاعيل بن يحيى المعافري ، أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « مَنْ حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله عز وجل إليه ملكاً يحمى لحمه يوم القيامة من نارجهنم ، ومن قنَّى مؤمناً بشيء يريد شينه حبسه الله جل وعز على جسرجهنم حتى خرج مما قال » .

## ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشعريّين

وهم بنو الأشعَر . واسمه نبت بن أدد بن زيد بن يَشجُب بن عَريب بن زيد ابن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

منهم أبوموسى عبد الله وأخوه أبو بردة .

ومنهم أبو مالك الأشعرى ؛ حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى معاوية بن صالح عن حاتم بن كُريب عن مالك بن أبى مريم ، عن عبد الرحمان بن غَنْم الأشعرى ، عن أبي مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لَيشر بن ناسٌ من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رءوسهم المعازف ، يخسف الله عز وجل بهم الأرض ، ويجعل منهم قِرَدَةً وَخَنَاذِير »

<sup>(</sup>١) قال فى الفائق ٢ : ٢٦٦ : والممقدد : التشبه بمعدّ فى قشفهم وخشونة عيشهم واطراح زى المعجم وتنعمهم وإيثارهم لليان العيش ، وقيل : الممقدد الغلط وانظر النهاية لابن الأثير.

## ذكر أسماء مَنْ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حَضَر موت

منهم وائل بن حُجْر الحضرمي .

ومنهم عبد الرحمن بن عائش الحضرمي .

حدثنى العباس بن الوليد، قال: أخبرنى أبي قال: حدثنا ابن جابر، قال: وحدثنا الأوزاعى أيضا قال: حدثنى خالد بن اللجلاج قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمى، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، فقال له قائل: ما رأيتك أسفر وجهاً منك الغداة! قال: ومالى وقد تبدّى لى ربى فى أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت أنت أعلم يارب، فوضع يده بين كتنى، فوجدت بردها بين ثدين، فعلمت ما فى السهاء والأرض، ثم تلا هذه الآية (وكذليك نوي إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموفيين) (١)، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: فى الكفارات رب ؟ قال: وماهن ؟ قلت: المشى على الأقدام إلى الجمعات، والجلوس فى المساجد خلاف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكنه فى المكاره. وقال: من يفعل ذلك يَعِش بخير ويمت بخير، ويكن من خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن الدّرجات إطعام الطعام، وبذل السلام، وأن تقوم بالليل والناس نيام؛ سَلْ تعطَه. قال: اللهم إننى أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب على ، وإذا أردت فتنة فى قوم، فتوقنى غير مفتون فتعلموهن، والذي نفسى بيده إنهن لحق .

## ومن كندة

عَرَفَة بن الحارث الكَندى .

حدّثت عن ابن مهدى عن ابن المبارك عن حرملة بن عمران ، عن عبد الله ابن الحارث الكندى قال : شهدت أبن الحارث الكندى قال : شهدت

<sup>(</sup>١) سورةُ الأنعام ٧٥.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حِجّة الوَداع ، وأَنّى بالبُدْن (١) ، فقال: ادعوا إلى أبا حسن ، فدُعِى فقال : خذ أسفل الحربة ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ، ثم طعنا بها البُدْن ، فلمّا فرغ ركب بغلته ، وأردف عليًّا عليه السلام .

ومنهم عبد الله بن نفيل .

حدثنا عبد الرحمن بن الوليد ، قال : حدّثنا عمر بن سعيد الدمشق ، قال : حدثنا أبو بكر النهشلى ، عن عبد الله بن سالم عن أبى سلمة سلمان بن أبى سليم ، عن عبد الله بن نُفَيل الكندى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث قد فرغ الله عزّ وجل من القضاء فيهنّ ، فلا تنتهكوا منهنّ شيئاً ، لا يبغين أحدكم فإن الله عز وجل يقول : (يأيها الناسُ إنما بغيكمْ على أنفسكم) (١) ، ولا يمكرن أحدكم ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : (ولا يَحيقُ المكرُ السِّيءَ إلا بأهلِه )(١) ولا يَنْكَثّن أحدكم ، فإن الله تعالى يقول : (فمن نكث فإنما ينكُثُ على نفسِه )(١) .

### ومن سائر الأزد ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مُنيب الأزدى .

حدثنا عتبة بن حماد ، قال : حدثنا سليان بن عبد الرحمن الدمشق ، قال : حدثنا عتبة بن حماد ، قال : حدثنا منيب بن مدرك الأزدى عن أبيه ، عن جدّه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهليّة يقول للناس : «قولوا لا إله إلا الله تُفْلِحوا » ، حتى انتصف النهار ، فجاءت جارية بُعس من ماء ، فغسل وجهه ثم قال : يا بنيّة أبشرى ولا تحزنى ، ولا تخشى على أبيك غلبةً ولا ذلّا فقلت : مَنْ هذه ؟ فقالوا : زينب ابنته ، وهي يومئذ وصيفة .

وحدَّثني بهذا الحديث عبد الله بن محمد بن عمرو الغَّزِّيُّ قال : حدثنا إسحاق

<sup>(</sup>١) البدن، وواحدها بدنة، بالتحريك: ما يهدى إلى مكة في الحج من الأضحية من البقر والإبل والغنم.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ١٠.

ابن إبراهيم الرمليّ ، قال : حدثنا سليان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقيّ ، قال : حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد الحكميّ ، قال : حدثنا منيب بن مدرك الأزديّ ، عن أبيه عن جدّه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية وهو يقول للناس : «قولوا لا إله إلا الله تُفلِحوا » ، فمنهم من تَفل فى وجهه ، ومنهم من حثا عليه التراب ، ومنهم من سبّه حتى انتصف النهار ، فجاءت جارية بُعس من ماء ، فغسل وجهه ، ثم قال : «يا بنية أبشرى » ، ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث موسى بن سهل .

### ومن هَمْدان

وهو أسلة بن مالك بن يزيد بن أسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ .

عبد خير بن يزيد الخَيْوانى ، ويكنى أبا عمارة أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ، وذكر أن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ورد عليهم ، وأنه يذكر ذلك ، وكان يُعَدّ من أصحاب على بن أبى طالب عليه السلام ، شهد معه صِفْين :

حدثنى محمد بن خالد ، قال : حدّثنا مُسهِر بن عبد الملك بن سلع ، قال : حدّثنا أبى ، قال : قلت لعبد خير ، يا أبا عُمارة ، إِنّك قد كبرت ، فكم أتى عليك ؟ قال : عشرون وماثة سنة ، قلت : وهل تذكر من أمر الجهّال شيئاً ؟ قال : أذكر أن أمى طبخت لنا قِدْراً ، فقلت ؟ أطعمينا ، فقالت : حتى يجيء أبوكم ، فجاء أبى ، فقال : إن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءنا ينهانا عن لحوم الميتة ، قال : فأ ذكر أنها كانت لحم ميتة ، فأكفأناها .

ومنهم سُويد بن هبيرة من سكان البصرة .

حدثنى عبد الله بن إسحاق الناقد الواسطى والحسين بن على الصَّدائى ، قالا : حدثنا رَوْح ، قال : حدّثنا أبو نَعامة العدوى ، عن مسلم بن بُديل ، عن إياس بن زُهير ، عن سويد بن هبيرة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «خيرُ مال المرء له مُهرةٌ مأمورة أو سِكةٌ مأبورة » . إلى ههنا حديث الصدائى ، وزاد الناقد في حديثه قال : السكة . النخل ، والمهرة المأمورة . الكثيرة الولد .

ومنهم أبوأى المنهال .

حدثنى زُرِيق بن السِّخْت ، قال : حدثنا شبابة بن سوَّار ، قال : حدثنا سلم ابن أبي هلال عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن أبي المنهال ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَدْواْ ما تكون السِّنة ما بين سقوط النّجم إلى طلوعه » .

وعمير بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى محمد بن عبد الله الهلالى أبو مسعود المكتب ، قال : حدثنا سعيد ابن سلّام ، قال : حدثنا هشام بن الغاز عن محمد بن أبان ، عن عمير بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أقبل عمير فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بَسطَ له رداءه ، فقال اجلس ، فقال : أعلى ردائك أجلس يا رسول الله؟! قال : « اجلس فإنما الخال والد » ؛ فلما جلس قال : « ألا أعلمك كلمات ، مَنْ أراد الله به خيراً علمه إياه ثم لم يُنسه ذلك حتى يموت ؟ » قال : بلى يا رسول الله ، قال « قل : اللهم إنى ضعيف فقوِّنى فى رضاك ضعفى ، وخذ إلى الخير بناصيتى ، وبلّغنى برحمتك ما أرجو من رَحْمتك ، واجعل الإسلام منتهى رغبتى ، واجعل إلى ودًا عند الناس وعهداً عندك »

وعبد الله بن هلال .

حدثنى بشربن آدم ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثنى بشربن عمران ، قال : حدثنى بشربن آدم ، قال : حدثنى مولاى عبد الله بن هلال قال : ذهب بى أبى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده على رأسى ، وبرك على . قال : فرأيتُه شيخاً كبيراً ، كثير الشّعر ، صائم النهار ، قائم الليل ، قال : فما أنسى بَرْد يدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على يا فُوخى .

ومنهم عمّ معاذ بن عبد الله بن تُحبيب .

حدثنى محمد بن معمر ، قال : حدثنا أبوعامر ، قال : حدثنا عبد الله بن أبى سليمان \_ \_ شيخ من أهل المدينة – قال : حدثنا معاذ بن عبد الله بن تُحبيب ، عن أبيه ، عن عمه ، قال : كنا فى مجلس ، فاطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثرُ ماء ، فقلنا يا رَسول الله ، نراك طيّب النفس ، قال : أجل ، ثم خاض الناس فى ذكر الغنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالغنى لمن اتّق ، والصحّة لمن اتقى خير من الغنى ، وطيب النّفس من النّعم » .

أبو فاطمة <sup>(١)</sup>روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى محمد بن عوف ، قال : حدثنى محمد بن إساعيل ، قال : حدثنى الله ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى ضمضم عن شُريح بن عُبيد ، قال : كان كثير بن مرة يحدّث أن أبا فاطمة حدّثهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، حَدِّثنى بعمل أستقيم عليه ، فقال : « عليك بالهجرة ، فإنه لا مثل لها » ، فقلت : يا رسول الله ، حدّثنى بعمل أستقيم عليه ، قال : « عليك بالصيام ، فإنه لا مِثْلَ له » ، قال : فقلت : حدّثنى يا رسول الله بعمل أستقيم عليه ، قال : « عليك بالسجود لله عز وجل ، فإنك حدّثنى يا رسول الله بعمل أستقيم عليه ، قال : « عليك بالسجود لله عز وجل ، فإنك لن تسجد من سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة ، وحطّ عنك بها خطيئة » .

ووهب بن حذيفة :

حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا خالد عن عمر و ابن يحيى ، عن عمه واسع بن حبّان ، عن وهب بن حذيفة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الرجل أَحقّ بمجلسه ، فإن قام إلى حاجة ثم رجع فهو أحقّ بمجلسه » .

والحارث بن مالك .

حدّثنى سهل بن موسى الرازى ، قال : حدثنا الحجاج بن مهاجر ، عن أيوب ابن خُوط ، عن ليث ، عن زيد بن رُفيع ، عن الحارث بن مالك ، أنه قال : عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني مؤمن حقًا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظر ما تقول ، فإن لكل قول حقيقة » ؛ قال : يا رسول الله ، عزفت نفسى عن الدنيا ، واطمأنّت ، فأظمأت نهارى ، وأسهرت ليلى ، فكأنى أنظر إلى عرش ربى عز وجل ، وإلى أهل الجنة حين يتزاورون فيها ، وإلى أهل النار حين يتعاوون فيها ، وإلى أهل النار حين يتعاوون فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عزفت فالزم ، عزفت فالزم » . ثم قال :

<sup>(</sup>١) ذكره فى الاستبعاب £ : ١٧٢٦ ، فى الكنى وقال : ﴿ أَبُو فَاطَمَةَ اللَّذِي ، ويقال : الأَرْدِي ويقال : الدوسي ﴾ وأورد حديث السجود .

« مَنْ سره أن ينظر إلى عبد نوّر الله الإيمان في قلبه ، فلينظر إلى الحارث بن مالك » فقال الحارث : ادُع الله لي بالشهادة ، فدعا له ، فاستُشهد .

وأبو الحمراء ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا عبد الأعلى بن واصل . وسفيان بن وكيع ، قالا : حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دُكَين ، قال : حدثنا يونس بن أبى إسحاق ، قال : أخبرنى أبوداود عن أبى الحمراء ، قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة عليهما السلام ، فقال : الصلاة الصلاة (إنما يريد الله ليُذهب عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهلَ البيت ويُطَهّركمُ تطهيراً ) (١) .

والهدّار .

حدثنى محمد بن عوف ، قال : حدثنى أبى قال : حدثنى شقير مولى العباس ، أنه سمع الهدّار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول للعباس – ورأى منه إسرافاً فى طعامه من خبز السّميذ وغيره – ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع من خبز البُرّحتى قبضه الله عزّ وجلّ .

زیاد بن مطرف .

حدثنى زكرياء بن يحيى بن أبان المصرى قال : حدثنا أحمد بن إشكاب ، قال : حدثنا يحيى بن يعلى المحاربى ، عن عمار بن رُزيق الضبى ، عن أبى إسحاق الهمدانى ، عن زياد بن مطرف ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من أحب أن يحيا حياتى ويموت ميتنى ويدخل الجنة التى وعدنى ربى قضبانا من قضبانها غرسها فى جنة المخلد ، فليتولَّ على بن أبى طالب وذريّته من بعده ، فإنهم لن يخرجوهم من باب هدى ، ولن يُدخلوهم فى باب ضلالة ».

وجنادة بن مالك .

حدثنا أبوكريب ومحمد بن عمر بن الهياج الهمداني ، قالا : حدثنا يحيي

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

ابن عبد الرحمن ، قال : حدثني عبيدة بن الأسود ، عن القاسم بن الوليد عن مصعب ابن عبد الله الأزدى عن عبد الله بن جنادة عن جنادة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «ثلاث من أخلاق أهل الجاهلية لا يَدَعهن أهل الإسلام أبداً : استسقاء بالكواكب ، وطعن في النسبة ، والنيّاحة على الميت » .

وأبو أُذَينة(١).

حدثنى عُبيد بن آدم بن أبى إياس ، قال : حدّثنى أبى ، قال : حدثنا الليث ابن سعد ، عن موسى بن عُلَى بن رباح ، عن أبيه عن أبي أذينة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير نسائكم الولود الودود المواتية المواسية ، إذا اتقين الله . وشرّ نسائكم المتبرّجات المختالات هن المنافقات لا تدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعْصم »

وابن نضيلة .

حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا أيوب بن سويد ، قال : حدثنى الأوزاعيّ ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنى القاسم بن مخيمرة ، عن ابن نضيلة . قال : أصاب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة ، فقالوا : يا رسول الله سعِّر لنا ، فقال : « لا يسألنى الله عن سُنة أحدثتها فيكم لم يأمرنى بها ، ولكن سلوا الله عزّ وجلّ من فضله » .

وأبوأبى المعلّى: حدّثنى الفضل بن سهل الأعرج ، قال : حدثنا معلّى بن منصور ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر و ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبى المعلّى عن أبيه ، قال : حدثنا عبيد الله عليه وسلم عند المنبر ، فقال : «إن قَدَمَى على تُرْعة من ترع الحنة » .

ومُرّة .

حدثنا الحسن بن عرفة . قال : حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن مجمد بن جُحادة ، عن محمد بن عجلان ، عن ابنة مرة ، عن أبيها ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup> ١ ) ذكره ابن عبد البر في الكني ، وأورد الحديث المذكور.

« كافل اليتيم له أو لغيره إذا اتَّقَى معى في الجنة » هكذا – وأشار بأصبعيه المسبحة والوسطى.

وعبيد الله بن مِحْصَن .

حدثنا صالح بن مسمار ، قال : حدّثنا محمد بن عبد العزيز ، قال : حدّثنا مروان عن عبد الرحمن بن أبي شُميلة الأنصارى ، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أصبح منكم آمناً في سِرْ به مُعافى في بدنه ، عنده طعام يومه ، فكأنما حِيزت له الدنيا »

وعاصم بن حَدْرة ، حدثنى عمران بن بكار الكَلاعى ، قال : حدثنا يحيى ابن صالح ، قال : حدثنا سعيد بن بشير ، قال :

حدّثنا قتادة عن الحسن ، قال : دخلنا على عاصم بن حَدَّرة ، فقال : ما أكل النبى صلى الله عليه وسلم على خوانٍ قطّ ولا مشى معه بوسادة قطّ ، وماكان له بوابّ قط .

وأبو مريم الفلسطيني .

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا أبو مسهر ، قال : حدثنی صدقة بن خالد ، قال : حدثنا يزيد بن أبى مريم ، قال : حدثنا القاسم بن مخيمرة ، عن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم ، أنه قَدِم على معاوية ، فقال له معاوية : حدّثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخاتهم وفاقتهم ، احتجب الله تعالى يوم القيامة عن حاجته وفاقته وخلّته » .

وراشد بن حبيش .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدّثنا سعيد عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن أبى الأشعث الصنعاني ، عن راشد بن حُبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عُبادَة بن الصّامت في مرضه ، فقال : أتعلمون مَنْ شهداء أمتى ؟ قال : فأرّم القوم ، فقال عبادة بن الصامت : ساندُوني فساندوه ، فقال : الصابر المحتسب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنّ شهداء أمتى إذا لقليل القتل في سبيل الله

عز وجلّ شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبَطن (١) شهادة ، والنُّفَساء يُحِرِّرها ولدها بسَرَرِه (٢) إلى الجنة . وزاد أبو العوّام ؛ سادن بيت المقدس والحرق والسّلّ .

وأوس بن شرحبيل ، حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبّويه ، قال : حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ، قال : حدثنى عبد الله بن سالم ، ابن إبراهيم ، قال : حدثنى عمرو بن الحارث ، قال : حدثنه أن أوس عن الزّبيدي ، قال : حدّثنا عيّاش بن مؤنس ، أنّ أبا نِمْران الرحبيّ حدّثه أن أوس ابن شرحبيل أحد بنى المجمّع ، حدّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج من الإسلام » .

وعبد الرحمن بن خَنْبُشَ .

حدثنا عن عبيد الله بن عمر ، قال : حدثنا جعفر بن سليان الضّبعيّ ، قال : حدثنا أبو التيَّاح ، قال : سأل رجل عبد الرحمن بن خَنْبَشَ – وكان شيخاً كبيراً – فقال يابن خَنْبش ، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدّرت عليه الشياطين من الجبال والأودية ، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شيطان معه شعلةٌ من نار ، يريد أن يحرق بها رسول الله . قال : فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع منهم ، قال : وجاءه جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ، قل ما أقول . قل : «أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن برُّ ولا فاجر ، من شرّ ما خلق و بر أوذرا ، ومن شرّ ما ينزل من السهاء ، ومن شرِّ ما يعرج فيها ، ومن شرّ ما يعرج فيها ، ومن شرّ ما ذراً في الأرض ، ومن شرّ ما يخرج منها ، ومن شرّ فتَنِ الليل والنهار ومن شرّ كلّ طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن ، قال : فطفئت نارُ الشياطين وهزمهم الله عز وجلّ .

وابن جُعدُبَه . روَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا العباس بن الوليد ، قال : أخبرنا سعيد بن منصورعن يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبي حازم ، عن محمد بن كعب عن ابن جُعدُبة ،

<sup>(</sup>١) البطن : النفاس . وفي ابن الأثير : و أن امرأة ماتت في بطن ، . قال : أراد به النفاس . .

<sup>(</sup>٢) السّرر: ما تقطعه القابلة .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عزّ وجلّ رضى لكم ثلاثاً ، وكره لكم ثلاثاً ؛ رضى لكم أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ، وأن تطيعوا مَنْ ولاه الله تعالى أمركم . وكره لكم قيلا وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .

#### وأبومعتب بن عمرو.

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحسن ابن دينار ، عن عطاء بن أبى مرَّ وان الأسلميّ عن أبيه ، عن أبى معتّب بن عمرو ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين أشرف على خَيْبر وأنا فيهم : قِفُوا ، ثم قال : « اللهم ربّ السموات وما أظلَلْنَ وربّ الأرضين وما أضلَلْن ، وربّ الرياح وما ذرَّيْن ، إنّا نسألك خير هذه القرية وخير الشياطين وما أضلَلْن ، وربّ الرياح وما ذرَّيْن ، إنّا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها وشرّ ما فيها ، أقدموا باسم الله . قال : وكان يقولها لكلّ قرية دخلها .

# ذكر تأريخ النساء اللواتى أسلمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من هلك منهن قبل الهجرة :

فمنهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصى . كانت تكنى أمَّ هند ، بابنة لها ولد من عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، يقال لها : هند ، وبابن لها ولدته من أبى هالة بن النّباش بن زُرارة بن وقدان بن حبيب ابن سلامة بن غُوَى بن جروة بن أسيّد بن عمروبن تميم ، يقال له هند .

قال ابن عمر: حدثنى المنذر بن عبد الله الحزاميّ ، عن موسى بن عقبة ، عن أبى حبيبة مولى الزبير ، قال : سمعت حَكِيم بن حزام يقول : توفيت خديجة عليها السلام بنت خويلد فى شهر رمضان سنة عشر من النبوّة ، وهى يومئد ابنة خمس وستين سنة ، فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحَجُون ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حُفْرتها ، ولم تكن يومئذ سُنَّة الجنازة الصلاة عليها . قيل : ومتى ذلك يا أبا خالد ؟ قال : قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها ، وبعد خروج بنى هاشم من الشَّعب

بيسير ، وكانت أوّلَ امرأة تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده كلُّهم منها ، غير إبراهيم بن مارية ، وكانت تُكنّى أمّ هند بولدها من زوجها أبى هالة التميميّ .

### ذكر من هلك منهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة

منهن من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتُه رقية وأمّها خديجة .

وكان زَوّجها قبل أن يوحَى إليه عُتْبة بن أبي لهب بن عبد المطلب ، فلما بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه : (تبّتْ يكا أبي لهب ) ، قال له أبوه : رأسى من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنة محمد ، ففارقها ولم يكن دخل بها ، وأسلمت حين أسلمت أمّها خديجة ، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعه النساء ، فتزوّجها عثمان بن عفان ، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً ، وأسقطت في الهجرة الأولى من عثمان سيقطاً (١) . ثم ولدت له بعد ذلك ابناً ، فسماه عبد الله ، وهاجرت إلى المدينة بعد زوجها عثمان حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهّز إلى بدر ، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر في شهر رمضان ، على رأس سبعة عشر شهراً ، من مُهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقدم زيد ابن حارثة من بدر بشيراً ، ودخل المدينة حين سُوِّى التراب عليها .

وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّها خديجة ، وهى أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تروّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، قبل أن يُبعث النبى صلى الله عليه وسلم ، وأمّ أبى العاص هالة ابنة خويلد بن أسد خالة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولدت زينب لأبى العاص عليًا وأمامة فتوفى على وهوصغير ، وبقيت أمامة فتروّجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام بعد وفاة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكر محمد بن عمر أن يحيى ابن عبد الله بن أبى قتادة حدّثه عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمر وبن حزم ، المن عبد الله بن أبى قتادة حدّثه عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمر وبن حزم ، قال : توفّيت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول سنة ثمان من الهجرة .

<sup>(</sup>١) السقط ، بالكسر : الولد يولد لغير تمام .

قال الطبرى : وكانت علّة وفاتها فيا ذكر أن هبّار بن الأسود كان فيا ذكر لمّا خرجت من مكة تريد المدينة واللحاق بأبيها لحقها ، وهي في هودجها فدفعها فوقعت على صخرة وهي حامل ، فأسقطت وأهراقت الدماء فلم يَزل بها وجعها ذلك حتى ماتت منه .

وأمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمّها خديجة كان زوجها قبل أن يُبعث عُتيبة بن أبى لهب ففارقها للسبب الذى ذكرتُ أن أخاه عُتبة فارق أختها رقية ، وذلك قبل أن يدخل بها ، وهاجرت إلى المدينة مع عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما تُوفيِّت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث من الهجرة ، فلم تزل عنده حتى ماتت ، ولم تلِد له ، وكانت وفاتها في شعبان سنة تسع من الهجرة ، وغسّلها نساء من الأنصار فيهن أم عطية ، ونزَل في حفرتها أبو طلحة .

### ذكرمن توفى من أزواجه على عهده صلى الله عليه وسلم

منهن زينب ابنة خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمروبن عبد مناف بن هلال ابن عامر بن صعصعة ؛ وهي أمّ المساكين ، كانت تسمَّى بذلك في الجاهلية فيما ذكر.

وذكر محمد بن عمر أنّ محمد بن عبد الله حدَّثه عن الزهرى ، قال : كانت زينب ابنة خزيمة الهلالية تُدْعَى أمّ المساكين ، وكانت عند الطفيل بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف ، فطلَّقها .

قال ابن عمر: فحدّثني عبد الله – يعني ابن جعفِر – عن عبد الواحد بن أبي عون ، قال : فتزوّجها عبيدة بن الحارث ، فقتِل عنها يوم بدر شهيداً .

قال ابن عمر : وحدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، قال : وحدّثنا محمد بن قدامة عن أبيه ، قالا : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة خزيمة الهلالية أمّ المساكين ، فجعلت أمرَها إليه ، فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن أصداقها اثنى عشرة أوقية ونشاً (١) وكان تزوّجه إياها في شهر رمضان على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة ، فمكثت عنده ثمانية أشهر ، وتُوفِّيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهراً ، وصلّى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع . قال ابن عمر : سألتُ عبد الله بن جعفر : مَنْ نَزل في حفرتها ؟ قال : إخوة لها ثلاثة ، قلتُ له : كم كان سنّها يوم ماتت ؟ قال : ثلاثين سنة أو نحو ذلك .

ومنهن ريحانة بنت زيد بن عمرو بن تُحناقة بن سمعون بن زيد من بنى النضير ، وكانت متزوّجة رجلا من بنى قريظة ، يقال له الحكم ، فنسبها بعضُ الرواة إلى بنى قُريظة لذلك .

وذكر محمد بن عمر أنّ عبد الله بن جعفر حدّثه عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة ابن أبى مالك ، قال : كانت ريحانة بنت زيد بن عمر و بن خنافة من بنى النّضير ، متزوّجة فيهم رجلا ، يقال له الحكم . فلما وقع السّباءُ على بنى قريظة سبّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقها وتزوّجها وماتت عنده . قال محمد بن عمر : ولم تزل ريحانة عند رسول الله حتى ماتّت مرجعه من حِجّة الوداع ، فدفنها بالبقيع وكان تزويجه إياها فى المحرم سنة ست من الهجرة .

ومُليكة بنت كعب الليثى ، ذكر ابن عمر أن عبد العزيز بن الجُندَعِيّ ، حدّثه عن أبيه ، عن عطاء بن يزيد الجُندَعِي قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُليكة بنت كعب الليثى فى شهر رمضان سنة ثمان ودخل بها ، فماتت عنده .

قال ابن عمر: حدثنى محمد بن عبد الله عن الزّهرى مثل ذلك ، قال ابن عمر: وأصحابنا ينكرون ذلك ، ويقولون : لم يتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانيةً قطّ .

قال ابن عمر: حدثنى أبو معشر، قال: تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُليكة بنت كعب، وكانت تُذكر بجمال بارع ؛ فدخلت عليها عائشة فقالت: أما تستحين أن تَنْكجى قاتل أبيك! فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) النش نصف أوقية ، عشرون درهماً .

فطلّقها ، فجاء قومها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنها صغيرة ، وإنه لا رأى له ، وخُدعت فارتجعها ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستأذنوا أن يزوّجوها قريباً لها من بنى عُذرة ، فأذن لهم ، فتزوّجها العُذريُّ ، وكان أبوها تُعتِل يوم فتح مكة ؛ قتله خالد بن الوليد بالخَندَمَة .

ومنهن سَنَا ابنة الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سَمَّال بن عوف السُّلمية ، قال هشام بن محمد الكلبي : حدَّثني رجل من رهط عبد الله بن خازم السُّلميّ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج سنا بنت الصلت بن حبيب السُّلمية ، فماتت قبل أن يَصِل إليها .

وخُوْلة ابنة الهذيل بن هبيرة بن قَبيصة بن الحارث بن حبيب بن حُرْقة بن ثعلبة ابن بكر بن مُحبيب بن عمرو بن غَمْ بن تغلب ، وأُمُّها ابنة خليفة بن فروة بن فضالة ابن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج الكلبيّ أخت دحية بن خليفة .

قال هشام بن محمد : حدثنى الشرق بن قطامى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج خُوْلة ابنة الهُذيل ، فهلكت فى الطريق قبل أن تصل إليه ، وكانت ربّه خالتها خِوْنق ابنة خليفة أخت دِحْية بن خليفة .

### ذكر تاريخ مَنْ مات من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعماته وأز واجه بعد وفاته

منهن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمّها خديجة بنت خويلد عليها السلام ، ولدتها وقُريش تبني البيت ؛ وذلك قبل أن أُنِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين .

ذكر محمد بن عمر ، أن أبا بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة حدَّته عن يحيى ابن شِبْل ، عن أبى جعفر ، قال : دخل العبّاس بن عبد المطلب على على وفاطمة عليهما السلام وهي تقول . أنا أسن منك ، فقال العباس : أما أنت يا فاطمة فوُلدت وقريش تبني الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة ، وأمّا أنت يا على ، فولدت قبل ذلك بسنوات .

قال الطبرى : وتزوج على فاطمة عليها السلام فى رجب بعد مقدَم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة بخمسة أشهر ، وبنى بها مرجعه من بدر وفاطمة يوم بنى بها على عليه السلام ابنة ثمانى عشرة ؛ كذلك ذكر محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عمر ابن على عن أبيه .

واختلف فى وقت وفاتها عليها السلام بعد إجماع الجميع على أن وفاتها كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : تُؤفِّيت بعد النبى صلى الله عليه وسلم بستة أشهر.

وقال ابن عمر: حدّثنا معمر، عن الزّهرى عن عروة عن عائشة، قال: وحدّثنا ابن جُرّيج عن الزهرى عن عُروة، أن فاطمة بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم تُوفِّيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر – قال ابن عمر وهو الثّبت عندنا – وتُوفِّيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة، وهي بنت تسع وعشرين سنة أو نحوها.

قال ابن عمر : وحدَّثني ابن جريج عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر ، قال : تُوفِّيت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر.

قال ابن عمر : وحدثنا عمر بن محمد بن عمر بن على ، عن أبيه عن على ابن الحسين عن ابن عباس ، قال : فاطمة أول من جُعِل لها النعش ، عملت لها أسهاء بنت عُميس ، وكانت قَدْرأته يصنع بأرض الحبشة .

قال ابن عمر : وحدّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عَمْرة بنت عبد الرحمن ، قالت : صلّى العباس ابن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل في حفرتها ، هو وعلى والفضل بن العباس .

قال ابنُ عمر : وحدثنا عمر بن محمد بن عمر بن على ، عن أبيه ، عن على ابن الحسين عليه السلام ، قال : سألتُ ابنَ عباس : متى دفنتم فاطمة ؟ قال : دفناها بليل بعد هُدُأَةً ، قلت : فمن صلى عليها ؟ قال : على بن أبي طالب عليه السلام .

قال ابن عمر : وسألت عبد الرحمن بن أبي الموالى ، قلت : إنَّ الناس يقولون :

إنّ قبر فاطمة عند المسجد الذي يصلّون إليه على جنائزهم بالبقيع ، فقال : والله ما ذلك الا مسجد رقيّة – يعنى امرأة عمرته – وما دُفنت فاطمة عليها السلام إلا في زاوية دار عقيل ممّا يلى دار الجحشيّين مستقبلَ خوخة بني نُبيه من بني عبد الدار بالبقيع ، وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع .

قال ابنُ عمر : وحدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنى عبد الله بن حسن ، قال : وجدت المغيرة بن عبد الرحمن واقفاً ينتظرنى بالبقيع نصف النهار ، فى حرّ شديد ، فقلت : ما يقفك يا أبا هاشم ؟ قال : انتظرتك ، بلغنى أنّ فاطمة دفنت فى هذا البيت فى زاوية دار عَقِيل ممّا يلى دار الجحشيّين ، فأحب أن تبتاعه لى بما بلغ ، أدفَنُ فيه ، فقال عبد الله : والله لأفعلنه ، قال : فجهدنا بالعقيليّين فأبوا على عبد الله بن حسن ، قال عبد الله بن جعفر : وما رأيت أحداً يشك أنّ قبرها فى ذلك الموضع .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا محمد بن جعفر الوركانى ، قال : حدثنا جرير ابن عبد الحميد ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : تُوفِّيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بثانية أشهر ، وكانت تذوب ، فشكت إلى أسماء نحول جسمها ، وقالت : أتستطيعين أن توارينى بشيء ؟ قالت : إنى رأيت الحبشة يعملون السرير للمرأة ويشدون النعش بقوائم السرير ، فأمرتهم بذلك ، قال الحارث : وقال المدائنى : قال أبو زكرياء العجلانى : إنّ فاطمة عليها السلام عُمِل لها نعش قبل وفاتها فنظرت إليه فقالت : سَتَرَتُمونى ستركم الله .

وصَفِيّة بنت عبد المطلب بن هاشم وأمّها هالة بنت وُهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب ، وهي أخت حمزة بن عبد المطلب لأبيه ولأمّه ، كان تزوّجها في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، فولدت له صفيّا ، ثم خلّف عليها العوّام ابن خُويلد بن أسد ، فولدت له الزّبير والسائب وعبد الكعبة ، وأسلمت صفيّة . وبايعت رسول الله ، وهاجرت إلى المدينة ، وتُوفِيّت في خلافة عمر بن الخطاب ، وتُبرت بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة .

وقال علىّ بن محمد : قتَلت صفية ابنة عبد المطلب رجلا مبارزةً .

### ذكر تاريخ وفاة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتى توفين بعده

منهن سودة ابنة زَمْعة بن قيس بن عبد وَد بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر ابن لؤى ، وأمها الشموس ابنة قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خِدَاش بن عامر ابن غَنْم بن عدى بن النجار من الأنصار ، تزوجها السكران بن عمرو ، وخرجا جميعاً مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية .

قال ابن عمر : حدثنى تمخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : قدم السكران ابن عمر و مكة من أرض الحبشة ، ومعه امرأته سودة بنت زمعة ، فتُوفِّى عنها بمكة . فلما حلّت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها ، فقالت : أمرى إليك يا رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرى رجلا من قومك يزوّجك ، فأمرت حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عدود فزوّجها ، فكانت أوّل امرأة تزوّجها رسول الله عليه وسلم بعد خديجة .

قال ابن عمر : وحدّثنا محمد بن عبد الله بنُ مسلم ، قال : سمعت أبى يقول : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم سَوْدة فى رمضان سنة عشر من النبوّة ، بعد وفاة خديجة ، وقبل أن يتزوج عائشة ، فدخل بها مكّة وهاجر إلى المدينة ، وتُوفِينت سودة ابنة زمعة فى شوال سنة أربع وحمسين بالمدينة ، فى خلافة معاوية بن أبى سفيان .

قال ابن عمر : وهذا النَّبت عندنا . قال هشام بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي صالح عن ابن عباس ، قال : كانت سودة بنت زمعة عند السّكران بن عمر و أخى سهيل بن عمر و ، فرأت في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشى حتى وطئ على عُنقها ، فأخبرت زوجها بذلك ، فقال : وأبيك لئن صدقت و وياك لأموتن وليتزوّجك محمد ، فقالت : حِجْراً وستراً ، قال هشام : والحجر تنفي عنها ذاك ، ثم رأت في المنام ليلة أخرى أن قمراً انقض عليها من السهاء وهي مضطجعة ، فأخبرت زوجها ، فقال : وأبيك لا ألبث إلا يسيراً حتى أموت ، وتزوّجهه من بعدى ، فاشتكى السكران من يومه ذلك ، فلم يلبث إلا قليلا حتى مات ، وتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قالُ الحارث : حدَّثنا داود بن المُحبَّر ، قال : حدَّثنا عبد الحميد بن بهرام ،

عن شهر ، قال : حدّثنى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه ، يقال لها سودة ، وكانت مُصْبية ، لها خمسة صبية أو ستة من بَعْل لها مات ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يمنعك منى ؟ قالت : يا نبي الله ، ما يمنعنى منك إلا أن تكون أحب البرية إلى ، ولكن أكرمك أن تضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية ، فقال : هل يمنعك منى من شيء غير ذلك ؟ قالت : لا والله ، فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم : اإن حير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على بعل في ذات يد الله .

وعائشة بنت أبى بكر ، وأمها أم رُومان بنت عمير بن عامر من بنى دُهمان ابن الحارث بن غَنمْ بن مالك بن كنانة ، تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين ، وعرّس بها فى شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ، وكانت يوم ابتنى بها ابنة تسع سنين .

قال ابن عمر : حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن ، عن رَيْطة ، عن عمرة عن عائشة ، أنها سئلت : متى بنى بك رسول الله ؟ فقالت : لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلفنا وخلف بناته ، فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة ، وبعث معه أبارافع مولاه ، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ، أخذها رسول الله من أبى بكر ، يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظهر ، وبعث أبو بكر معهما عبد الله ابن أريقط الديلي ببعيرين أو ثلاثة ، وكتب إلى عبد الله بن أبى بكر يأمره أن يحمل أهله أم رومان ، وأنا وأختى أسهاء امرأة الزبير ، فخرجوا مصطحبين فلما انتهوا إلى قديد ، اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمسمائة درهم ثلاثة أبعرة ، ثم دخلوا مكة جميعاً ، وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بآل أبى بكر ، فخرجنا جميعاً ، وخرج زيد ابن حارثة وأبو رافع وفاطمة وأم كلثوم وسؤدة بنت زمعة ، وحمل زيد أم أيمن وأسامة ابن زيد ، وخرج عبد الله بن أبى بكر بأم رومان وأختيه ، وخرج طلحة بن عبيد الله ابن زيد ، وخرج عبد الله بن أبى بكر بأم رومان وأختيه ، وخرج طلحة بن عبيد الله واصطحبا جميعاً حتى إذا كنا بالبيض من تمتي (۱) نفر بعيرى ، وأنا فى محقة معى فيها أمى ، فجعلت أمى تقول : وابنتاه واعر وساه ! حتى أدرك بعيرنا ، وقد هبط من لفت (۱)

<sup>(</sup>١) تَمْنَى : أَرْضَ إِذَا الحدرت من ثنية هرشي تريد المدينة ، صرت فيها . وبها جبال يقال لها بيض . ياقوت .

<sup>(</sup>٢) اللفت: شق الشئ.

فسلم . ثم إنا قدمنا المدينة ، فنزلت مع عيال أبى بكر ، ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يومئذ يبنى المسجد ، وأبياتنا حول المسجد ، فأنزل فيها أهله ، ومكثنا أيامًا في منزل أبى بكر ، ثم قال أبو بكر : يا رسول الله ما يمنعك أن تبنى بأهلك ؟ قال رسول الله : الصداق ، فاعطاه أبو بكر الصداق اثنى عشر أوقية ونشًا ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى ، هذا الذي الله صلى الله عليه وسلم في بيتى ، هذا الذي أنا فيه ، وهو الذي تُوفّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل رسول الله لنفسه باباً في المسجد ، وجاه باب عائشة .

وقال : وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة فى أحد تلك البيوت التى إلى جنبى ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندها ، وتوفيت سنة ثمان وخمسين فى شهر رمضان .

#### ذكر من قال ذلك :

ذكر ابن عمر ، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : صلّى أبو هريرة على عائشة فى رمضان سنة ثمان وخمسين وتوفيت بعد الإيتار.

وقال محمد بن عمر: توفيت عائشة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من رمضان سنة ثمان وخمسين ، ودفنت من ليلتها بعد الوثر ، وهي يومئذ ابنة ست وستين سنة . قال ابن عمر : وحدّثنا ابن أبي سبرة ، عن موسى بن ميسرة ، عن سالم سبكلان . قال : ماتت عائشة ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، بعد الوتر ، فأمرت أن تدفن من ليلتها . فاجتمع الأنصار وحضروا ، فلم تُر ليلةٌ أكثر ناساً منها ، نزل أهل العوالي ، فدفنت بالبقيع .

قال ابن عمر : حدثنى ابن جُريح ، عن نافع ، قال : شهدت أبا هريرة صلّى على عائشة بالبقيع ، وابن عمر فى الناس لا ينكره ، وكان مروان اعتمر تلك السنة فاستخلف أبا هريرة .

<sup>(</sup>١) وجاه، أي تجاه.

وحفصة ابنة عمر بن الخطاب ، وأمها زينب ابنة مظعون ، أخت عثمان بن مظعون .
وذكر ابن عمر أن أسامة بن زيد بن أسلم ، حدّثه ، عن أبيه عن جدّه ، عن
عمر قال : ولدت حفصة وقريش تَبْنِي البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم
مخمس سنين .

قال : وحد ثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة ، عن حسين بن أبى حسين ، قال : وحد ثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة ، عن حسين بن أبى حسين ، قال : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فى شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة قبل أُحُد ، قال ابن عمر : تُوفِيت حفصة فى شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة معاوية ، وهى يومنذ ابنة ستين سنة .

قال ابن عمر : حدثنا معمر ، عن الزّهرى ، عن سالم عن أبيه ، قال تُوفّيت عفصة ، فصلّى عليها مروان بن الحكم ، وهو يومئذ عامل المدينة .

قال : وحدّثنى على بن مسلم عن المقبرى عن أبيه ، قال : رأيت مروان حمل بين عمودى سريرها من عند دار آل حزم إلى دار المغيرة بن شعبة ، وحملها أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها .

قال : وحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال : نزل في قبر حفصة عبد الله وعاصم ابنا عمر وسالم وعبد الله وحمزة بنو عبد الله بن عمر .

وأم سلمة، واسمها هند بنت أبى أمية ، واسمه سهيل زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ، وأمّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جَذيمة بن علقمة جِذْل الطّعان ابن فِراس بن غَنْم بن مالك بن كنانة . تزوجها أبو سلمة ، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد بن هلال ، وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا ، فولدت له هناك زينب بنت أبي سلمة ، وولدت له بعد ذلك سلمة ، وعمر ودُرَّة بني أبي سلمة .

قال ابن عمر : حدثنا عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عُبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن يَرْبوع عن عمر بن أبي سلمة ، قال . خرج أبي إلى أُحد ، فرماه أبو أسامة الجُشميّ في عضده بسهم ، فمكث شهراً يداوي جُرحه ، ثم برأ الجرح ، وبُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي إلى قَطن في المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهراً ، فغاب تسعاً وعشرين ليلة ، ثم رجع فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع، والجرح

منتقض (١) ، فمات منها لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة ، فاعتدَّت أمى وحلّت لعشر ليال بقين من شوال سنة أربع،وتز وجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال سنة أربع ، وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين .

قال ابن عمر: حدثنا كثير بن زيد عن المطلّب بن عبد الله بن حنْطب ، قال: دخلت أيّمُ العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروساً ، وقامت من آخر الليل ، تطحن \_ يعنى أم سلمة .

قال ابن عمر : وحدّثنا مَعمر عن الزّهرى عن هند ابنة الحارث الفراسية ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لعائشة منّى شُعبة ما نزلها أحد ، فلما تزوّج أم سلمة سئل رسول الله ، فقيل : يا رسول الله ما فعلت الشُّعبة ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن أم سلمة قد نزلت عنده .

وقال ابن عمر : ماتت أم سلمة رحمها الله في شوال سنة تسع وخمسين .

قال ابن عمر : وحدثنى عبد الله بن نافع عن أبيه قال : صلى أبو هريرة على أم سلمة بالبقيع، وكان الوالى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ، وكان ركب فى حاجة إلى الغابة ، وأمر أبا هريرة أن يصلّى بالناس ، فصلّى عليها . قال : إنّما ركب لأنها أوصت ألا يصلّى عليها الوالى ، فكره أن يحضر ولا يصلّى ، فركب عمداً وأمر أبا هريرة .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد فى موضع آخر ، قال : قال الواقدى : ماتتأم سلمة حين دخلت سنة تسع وخمسين فى خلافة معاوية ، وصلًى عليها ابن أخيها عبد الله بن أبى أُمية .

قال الحارث: وحدثني محمد بن سهيل عن أبي عبيدة معمر بن المثني ، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل وقعة بدر في سنة ثنتين من التأريخ أم سلمة، واسمها هند ابنة أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

وقال أبو معشر : زينب أوّل مَنْ مات من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأم سلمة آخر مَنْ مات منهنّ .

وأمّ حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب ، وأمها صفيّة بنت أبي العاص

<sup>(</sup>١) تنقض الدم : تقُطر . القاموس .

ابن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان ، تزوّجها عبيد الله بن جحش بن رئاب حليف حرب بن أمية ، فولدت له حبيبة ، فكنيت بها ، فتزوج حبيبة داود بن عروة ابن مسعود الثقفى ، وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ، فتنصّر وارتد عن الإسلام ، وتُوفِّى بأرض الجبشة ، وثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام وهجرتها ، وكانت قد خرجت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله معها في الهجرة إلى أرض الحبشة ، ورجعت بها معها إلى مكة .

وقال ابن عمر: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخسى أن أم حبيبة بنت أبي سفيان ولدت حبيبة ابنتها من عبيد الله بن جحش بمكة قبل أن تهاجر إلى أرض الحبشة، قال ابن عمر: فأخبرني أبو بكر بن إسهاعيل بن محمد بن سعد عن أبيه: قال: خرجت من مكة وهي حامل بها ، فولدتها بأرض الحبشة.

قال ابن عمر : وحد ثنا عبد الله بن عمر و بن زهير عن إساعيل بن عمر و بن سعيد ابن العاص ، قال : قالت أم حبيبة : رأيت في النوم كأن عبيد الله بن جحش زَوْجي بأسوأ صورة وأشوهها ، ففزعت ، فقلت : تغيّرت والله حاله ، فإذا هو يقول حين أصبح ، يا أمّ حبيبة ، إنى نظرت في الدين فلم أرديناً خيراً من النصرانية ، وكنت قد دِنْتُ بها ، بالرؤياالتي رأيت له ، فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات ، فأرى في النوم كأن أتاني آت يقول يا أمّ المؤمنين ، ففزعت وأولتها أنَّ رسول الله يتزوجني ، قالت : فما هو إلا أن انقضت عدّى ، فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي ، يستأذن فإذا جارية له يقال لها أبرهة ، كانت تقوم على ثيابه ودُهنه ، فدخلت على فقالت : بان الملك يقول لك : إن رسول الله عليه وسلم كتب إلى أن أزوِّجكه ، فقلت : بشرك الله عني من غير وجك ، فأرسلت إلى خالد بشرك الله عني من غير وجك ، فأرسلت إلى خالد ابن سعيد بن العاص فوكَّلته . وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدَمتين (١٠ كانتافي رجليها ، وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها شرُ وراً بما بشرتها به . فلما كان العشي أمر النجاشي وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها شرُ وراً بما بشرتها به . فلما كان العشي أمر النجاشي الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، أشهد أن لاإله إلا الله الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، أشهد أن لاإله إلا الله العمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، أشهد أن لاإله إلا الله

<sup>(</sup>١) الخدمة : الخلخال .

وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنه الذي بشّر به عيسى بن مريم عليه السلام ..

أما بعد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتُها أربعمائة دينار ثم سكب الدنانير بين يدى القوم ، فتكلم خالد بن سعيد ، فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره ، وأشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهُدى ودين الحقِّ ليُظهرهُ على الدين كله ولو كره المشركون .

أما بعد ، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوّجته أم حبيبة ابنة أبي سفيان ، فبارك الله لرسوله ، ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ، ثم أرادوا أن يقوموا ، فقال : اجلسوا ، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج ، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا .

قالت أم حبيبة : فلما وصل إلى المال أرسلت إلى أبرهة التى بشَّرْتَى ، فقلت لها : إلى كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدى ، فهذه خمسون مثقالا فخذيها ، واستغنى بها ، فأخرجت إلى حُقًا فيه كلّ ما أعطيتها ، فردّته إلى ، وقالت : عزم على الملك الله أرزأك شيئاً ، وأنا التى أقوم على ثيابه ودُهنه ، وقد اتبعت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسلمت لله ، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكلّ ما عندهن من العطر ، فلما كان الغد جاءتنى بعُود وورس وعنبر وزباد كثير ، فقدمت بذلك كله على رسول الله صلى الله على وعندى فلا ينكر . ثم قالت أبرهة : فحاجتى إليك أن تُقرئي رسول الله منى السلام ، وتعليمه أنى قد اتبعت دينه ، قالت : ثم لطفت بى ، وكانت التي جهزتنى ، وكانت كلما دخلت على تقول : لا تنسَى حاجتى إليك ، قالت : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته ، كيف كانت الخطبة ، وما فعلت بى أبرهة ، فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأته منها ، فقال : وعليها السلام ورحمة الله .

قال ابن عمر ، وحدثنا إسحاق بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضّمْرِي إلى النّجاشيّ يخطب عليه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عبيد الله بن جحشَ ، فروّجها إياه وأصدقها النجاشيّ من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعمائة دينار .

قال ابن عمر : فحد تنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : وحد ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قالا : كان الدى زوّجها وخطب إليه النجاشى خالد بن سعيد بن العاص وذلك سنة سبع من الهجرة ، وكان لها يوم قدم بها المدينة بضع وثلاثون سنة ، وتُوفِيت سنة أربع وأربعين فى خلافة معاوية . وزينب بنت جحش بن رثاب أخت عبد الرحمن بن جحش ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم .

قال ابن عمر : حدثنى عمر بن عثمان الجحشى ، عن أبيه ، قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكانت زينب ابنة جحش ممن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت امرأة جميلة ، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد ابن حارثة ، فقالت : يا رسول الله لا أرضاه لنفسى ، وأنا أيّم قريش ، قال : فإنى قد رضيت لك ، فتز وجها زيد بن حارثة .

قال ابن عمر : وحدثنى عبد الله بن عامر الأسلمى ، عن محمد بن يحيى ابن حَبان : قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه ، وكان زيد إنّما يقال له : زيد بن محمد ، فربّما فقده رسول الله الساعة ، فيقول : أين زيد ؟ فجاء منزله يطلبه فلم يجده ، وتقوم إليه زينب ، فتقول : ها هنا يا رسول الله فولى يَهمهم منه الا سبحان الله العظيم، سبحان الله مُصرَّف القلوب ، فجاء زيد بشيء لا يكاد يفهم منه إلا سبحان الله العظيم، سبحان الله عليه وسلم أتى منزله ، فقال زيد : ألا قلت له : يدخل ! قالت : قد عرضت ذلك عليه وأبي ، قال : فسمعتيه يقول شيئاً ؟ قالت: سععته حين ولى يكلم بكلام لا أفهمه وسمعته يقول : سبحان الله العظيم ، سبحان الله العظيم ، سبحان ألله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قال : فخرج زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنه بلغنى أنك جثت منزلى ، فهلا دخلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! لعل زينب أعجبتك فأفارقها ، فيقول رسول الله أفارقها ، فيقول : سبعان ألله عليه وسلم فيخبره ، فيقول : يا رسول الله أفارقها ، فيقول الله عليك زوجك ، فيقول : يا رسول الله أفارقها ، فيقول رسول الله أفارقها ، فيقول الله عليك زوجك ، فيقول : يا رسول الله أفارقها ، فيقول وسلم أمينًا فيسلم فيخبره ، فيقول : با رسول الله أفارقها ، فيقول الله عليه وسلم غمية فيسرى عنه وهو يبتسم وهو ورجك ، ففارقها زيد واعتزلها وحلّت . قال : فبينا رسول الله عليه الله عليه وسلم غمية فيسرى عنه وهو يبتسم وهو عائشة إلى أن أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم غمية فيسرى عنه وهو يبتسم وهو

يقول: مَنْ يذهب إلى زينب يبشرها أن الله عز وجل زوّجنها من السهاء اوتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللهُ عليه وأنعمتَ عليه) (1) القصة كلها. قالت عائشة: وأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها ، وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صُنع لها ازوّجها الله عز وجل من السهاء وقلت: هي تفخر علينا بهذا. قالت عائشة: فخرجت سلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتد ، فتحدثها بذلك ، وأعطتها أوضاحاً عليها.

قال : وحدثنى عمر بن عثمان بن عبد الله الجحشى ، عن أبيه قال : تز وج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لهلال ذى القعدة سنة خمس من الهجرة . قال : وحدثنى عمر بن عثمان الجحشى عن أبيه ، قال : ما تركت زينب ابنة جحش ديناراً ولا درهما ، كانت تصدّق بكل ما قدرت عليه ، وكانت تأوى المساكين ، وتركت منزلها ، فباعوه من الوليد بن عبد الملك حين هدم المسجد بخمسين ألف درهم .

قال : حدثنا عمر بن عثمان الجحشى عن إبراهيم بن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، قال : سئلت أمّ تحكاشة بن محصن : كم بلغت زينب ابنة جحش يوم تُوفِّيت ؟ فقالت : قدمنا المدينة للهجرة ، وهي بنت بضع وثلاثين ، وتوفيت سنة عشرين . قال عمر بن عثمان : كان أبي يقول : توفيت زينب بنت جحش ، وهي ابنة ثلاث وخمسن .

قال الحارث: حضرت مجلس على بن عاصم ، وهو يحدّث الناس ، فحدّث عن داود بن أبى هند ، عن عامر قال : كانت زينب تقول للنبى صلى الله عليه وسلم : أنا أعظم نسائك عليك حقًّا ، أنا خيرهُن منكحاً ، وأكرمهن ستراً ، وأقربهن رحماً . ثم تقول: روّجنيك الرحمن من فوق عرشه ، وكان جبريل عليه السلام هو السفير بذاك ، وأنا بنت عمّتك ، وليس لك من نسائك قريبة غيرى .

وجُويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن تجديمة المصطلق ، من خُزاعة تزوَّجها مُسَافع بن صفوان ذى الشُّفر بن أبى سَرْح بن مالك ابن جَذيمة فقُتِل يوم المُريْسيع .

قال ابن عمر : حدثنا يزيد بن عبد الله بن قُسيط ، عن أبيه عن محمد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٢٧.

ابن عبد الرحمن بن تُوبان ، عن عائشة ، قالت : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءً من بنى المصطلق ، فأخرج الخمس منه ، ثم قسمه بين الناس ، وأعطى الفارس سهميْن ، والراجل سهماً ، فوقعت جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار فى سهم ثابت ابن قيس بن شهاس الأنصارى ، وكانت تحت ابن عم لها يقال له صفوان بن مالك ابن جَذيمة ذى الشُّفر ، فقيل عنها ، وكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على تسع أواق ، وكانت امرأة حُلوة ، لا يكاد يراها أحدُ إلا أخذت بنفسه ؛ فبينا النبى صلى الله عليه وسلم عندى ، إذ دخلت جويرية تسأله فى كتابتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها ، فكرهت دخولها على النبى صلى الله عليه وسلم ، وعرفت أن سيرَى فيها مثل الذى رأيت ، فقالت : يا رسول الله ،أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه ، وقد أصابنى من الأمر ما قد علمت ، فوقعت فى سهم ثابت بن قيس ، فكاتبى على تسع أواق ، فاعنى ما قد علمت ، فوقعت فى سهم ثابت بن قيس ، فكاتبى على تسع أواق ، فاعنى على فكاكى ، فقال : أو خير من ذلك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : أؤدى عنك كتابتك أصهار رسول الله يُسْرَقُون ، فأعتقوا ما كان فى أيديهم من سَبَى بنى المصطلق ، فبلغ أصهار رسول الله يُسْرَقُون ، فأعتقوا ما كان فى أيديهم من سَبَى بنى المصطلق ، فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إياها ، فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، وذلك منصرَفه من غزوة المُريسيع .

قال ابن عمر : وحدثنى عبد الله بن أبى الأبيض مولى جُويرية عن أبيه ، قال : سَبَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المصطلق ، فوقعت جُويرية فى السبى ، فجاء أبوها فافتداها وأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ .

قال : وحدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن الزهرى ، عن مالك بن أوْس ، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَرب على جُويرية الحجاب ، وكان يقسم لهاكما يقْسِم لنسائه

قال: وحدّثنى عبدالله بن عبدالرحمن عن زيد بن أبى عثّاب ، عن محمد بن عمرو، عن عطاء ،، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن جويرية ابنة الحارث ، أنّ اسمها كانت برَّة، فغيّره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمّاها جويرية ، وكان يكره أن يقال : خرج من عندَبرّة .

قال : وحدثني عبدالله بن أبي الأبيض عن أبيه ، قال : تُوفيت جويرية بنت

الحارث زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين فى خلافة معاوية بن أبى سفيان ، وصلّى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والى المدينة .

قال : وأخبرنى محمد بن يزيد ، عن جدته ـ وكانت مولاة جويرية بنت الحارث عن جويرية : قالت : تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة عشرين سنة ، قالت : وتوفيت جويرية سنة خمسين ، وهى يومئذ ابنة خمس وستين سنة ، وصلّى عليها مروان بن الحكم .

قال ابن عمر: وحدّثنى حزام بن هشام عن أبيه ، قال : قالت جويرية : رأيت قبل قدوم النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأنّ القَمر أقبل يسيرُ من يثرب ، حتى وقع فى حِجْرى فكرهت أن أخبر بها أحداً من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سُبينا رجوت الرؤيا، فلما أعتقنى وتزوّجنى ، والله ما كلمته فى قدومى ، حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم وماشعرت إلا بجارية من بنات عمى تخبرنى الخبر ، فحمدت الله عزوجل .

وصفيّة بنت حُيّى بن أخطب بن سَعْية بن عامر بن عبيد بن كعب بن أبى المخزرج ابن أبى حبيب بن النّضير بن النحّام بن تنحوم ، من بنى إسرائيل ، من سبْط هارون بن عمران، وأمها برّة بنت سموءل أخت رفاعة بن سموءل ، من بنى قُريظة أخو النضير وكانت صفيّة تزوّجها سلام بن مِشْكَم القُرُظيّ ، ثم فارقها ، فتزوجها كنانة بن الربيع ابن أبى الحُقيّق النّضْرِى ، فقُتِل عنها يوم خيبر .

قال ابن عمر : حدَّثنى كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة ، قال : لمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بات أبو أيوب على باب النبى صلى الله عليه وسلم ، فلمّا أصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ، ومع أبى أيوب السيف ، فقال : يارسول الله كانت جارية حديثة عهد بعُرْس ، وكنت قتلت أباها وأخاها وزوْجها ، فلم آمنها عليك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال له خيراً .

قال : وحدثني محمد بن موسى ، عن عمارة بن المهاجر ، عن آمنــة ابنة أبي قيس الغفارية ، قالت : أنا إحدى النساء اللاتي زَفْفن صُفيّة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعتها تقول : ما بلغتُ سبع عشرة أو جهدى أن بلغت سبع عشرة سنة عليه وسلم قال : وتوفيت صفية سنة ثنتين سنة – ليلةَ دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وتوفيت صفية سنة ثنتين

وخمسين في خلافة معاوية وقبرت بالبقبع .

وميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالي، وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث ابن حَمَاطة بن جُرش ، كانت تزوّجت مسعود بن عمر وبن عمير النّقني في الجاهلية ، ثم فارقها فخلف عليها أبو رُهُم بن عبد العُزّى بن أبي قيس من بني مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤى ، فتوفى عنها فتزوّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، زوّجها إياه العباسُ ابن عبد المطلب ، وكان يلي أمرها ، وهي أخت أم ولده الفضل ابنة الحارث الهلالية لأبيها ، وأمها ، وتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف على عشرة أميال من مكد ، وكانت آخر امرأة تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة سبع في عمرة القضية .

قال ابن عمر: حدّثنا ابن جُريج عن أبى الزبير، عن عِكرمة،أن ميمونة ابنة الحارث وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال : وحدّ ثنى موسى بن محمد بن عبدالرحمن ، عن أبيه عن عمْرة ، قال : قيل لها: إنّ ميمونة وهبَتْ نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : تزوّجَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على مهر خمسمائة درهم ، وولى إنكاح رسول الله إياها العباس بن عبدالمطلب .

قال ابن عمر : وتوفَّيت ميمونة سنة إحدى وستين فى خلافة يزيد بن معاوية ، وهى آخر مَنْ مات من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان لها يوم تُوفِّيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة ، وكانت جَلْدةً .

والكِلابية ، واختُلِف في اسمها ، فقال بعضهم : هي فاطمة ابنة الضحاك بن سفيان الكلابي ، وقال بعضهم : هي عمرة بنت يزيد بن عبيدة بن رُواس بن كلاب ابن ربيعة بن عامر، وقال بعضهم : هي عالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبدبن أبي بكر بن كلاب . وقال بعضهم : هي سنا ابنة سفيان بن عوف بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب . وقال بعضهم : لم يكن إلا كلابية واحدة ،غير أنه اختُلِف في اسمها . وقال بعضهم : بل كن جميعاً ؛ ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها .

قال ابن عمر : حدثنا محمد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكِلابيّة ، فلما دخلت عليه فدنا منها ، قالت إنى أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله : لقد عُذت بعظيم ، الحقى بأهلك . قال : وحدثنا عبدالله بن جعفر ، عن عبدالواحد بن أبى عون ، عن ابن مناّح قال : استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت قد ذُهلت وذهب عقلها . وتقول إذا استأذنت على أزواج رسول الله : أنا الشقية ، وتقول : إنما خُدِعت . قال : هى فاطمة بنت الضحاك بن قال : وحدثنا محمد بن عبد الله عن الزهرى ، قال : هى فاطمة بنت الضحاك بن سفيان ، استعاذت منه ، فطلقها ، وكانت تلقط البعر ، وتقول : أنا الشقية . وتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة سنة نمان من الهجرة وتوفيت سنة ستين .

قال : وحدّثنا عبدالله بن سلمان عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل بها ولكنه لماخيَّر نساءه اختارت قومها ، ففارقها ، فكانت تلقط البعر ، وتقول : أنا الشّقِيّة .

قال : وحدّثنا عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن سعيد وابن أبى عَوْن ، قالاً : إنما طلّقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبياض كان بها .

قال : وحد ثنا عبدالله بن جعفر وابن أبى سَبْرة وعبد العزيز بن محمد عن ابن الهاد عن ثعلبة بن أبى مالك ، عن حُسين بن على عليه السلام ، قال : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى عامر ، فكان إذا خرج تطلّعت إلى أهل المسجد ، فأُخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجُه فقال : إنّكن تبغين عليها ، فقلن : نحن نريكها ، وهي تطلّع ، فقال رسول الله : نعم فأرينه إيّاها وهي تطلّع ، ففارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابنُ عمر : فحدثت بهذا الحديث عُبيد الله بن سعيد بن أبي هند فأخبرني عن أبيه قال : إنما استعاذت منه ، فأعاذها ولم يتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عامر غيرها ، ولم يتزوّج من كندة غير الجونيّة .

قال ابن عمر : وحدثنا إبراهيم بن وَثيمة عن أبي وَجْزَة قال : تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة ثمان منصرفه من الجعرانة

قال : وحدثنى أبو مصعب إسماعيل بن مصعب عن شيخ من رهطها أنها توفيت سنة ستين .

وأما هشام بن محمد ، فإنه ذكر أن العَرْزَمي حدّثه عن نافع عن ابن عمر ، قال : كان في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب . قال : قال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا سَيْد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر ، يقال لها : عمرة ابنة يزيد بن عبيد ابن رُواس بن كلاب ، فتزوّجها ، فبلغه أن بها بياضاً فطلقها .

قال هشام : وحدثنى رجل من بنى أبى بكر بن كلاب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد بن أبى بكر ابن كلاب ، فمكثت عنده دهراً ثم طلقها .

وأسماء ابنة النعمان بن أبى الجؤن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن آكل المرار الكندى .

قال ابن عمر : حدّثنا محمد بن يعقوب بن عتبة ، عن عبد الواحد بن أبي عون الدّوسيّ قال : قدم النعمان بن أبي الجون الكندى ، وكان ينزل وبنو أبيه نجداً ممّا يلي الشّرَبَّة فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً ، فقال : يارسول الله ، ألا أزوّجك أجمل أيّم في العرب كانت تحت ابن عمّ لها ، فتُوفّي عنها فتاهت ، وقد رغبت فيك ، وحطّت إليك ؟ فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثني عشرة أوقية ونش فقال : يا رسول الله لا تقصر بها في المهر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أصدقت أحداً من نسائي فوق هذا ، ولا أصدق أحداً من بناتي فوق هذا ، ولا أصدق أحداً من بناتي فوق هذا ، ولا أعد الله عليه أليك من يحملهم وسلم : ها أسيّد الساعدي ، قال : فابعث يارسول الله إلى أهليك من يحملهم وسلم معه أبا أسيّد الساعدي ، فلما قدما عليها جلست في بيتها فأذنت له أن يدخل ، فقال أبوأسيّد : إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لايراهُن الرجال .

قال أبو أسيْد : وذلك بعد أن نزل الحجاب ، فأرسلت إليه فيسِّرْني لأمرى ، قال : حجاب بينك وبين من تكلّمين من الرجال إلاّ ذا محرم منك . ففعلت ، فقال

أبو أسيد : فأقمت ثلاثة أيام ، ثم تحمّلت معى على جمل ظَعِينة فى مَحَفّة ، وأقبلتُ بها حتى قدمت المدينة ، فأنزلتها فى بنى ساعدة ، فدخل عليها نساء الحيّ فَرِحين بها، وسهّلن وخرجن من عندها فذكرن جمالها ، فشاع بالمدينة قدومها .

قال أبو أسيد الساعدى : ووجّهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فى بنى عمر وبن عوف فأخبرته ، ودخل عليها داخل من النساء ، قد بيّن ها لما بلغهن من جمالها ، وكانت من أجمل النساء ، فقالت : إنكِ من الملوك ، فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعيدى عنه ، فإنك تحظين عنده ، ويرغب فيك. قال : وحدّثنى عبدالله بن جعفر ، عن ابن أبى عون ، قال : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكِنديّة فى شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة .

قال : وحدثنى عبدالرحمن بن أبى الزِّناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن الوليد بن عبدالملك كتب إليه يسأله : هل تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت الأشعث بن قيس ؟ فسأله فقال : ماتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا تزوج كِنْديّة إلا أخت بنى الجون ، فَملكها ، فلما أتى بهاوقدمت المدينة نظر إليها وطلقها ولم يَبْن بها .

قال : وحدّثنى معمر عن الزهرى قال : لم يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم كِنْدية إلا أخت بنى الجون و لم يَبْنِ بها وفارقها .

وذكر هشام بن محمد أن ابن العُسيل حدّثة عن حمزة بن أبي أسيْد الساعدي عن أبيه – وكان بَدْرياً – قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ابنة النعمان الجونية ، وأرسلنى ، فجئت بها ، فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة:أخضِبيها انت وأنا أمشُطها ، ففقلتا ثم قالت لها إحداهما : إنّ النبي يُعجبه من المرأة إذا أُدخِلَت عليه أن تقول:أعوذ بالله منك ، فلمّا دخلت عليه وأغلق الباب ، وأرخى الستر ملّا يده إليها ، فقالت : أعوذ بالله منك فقال بكمّه على وجهه فاستتر به ، وقال : عُذْت معاذاً ثلاث مرات . قال أبو أسيْد : ثم خرج على وقال : يا أبا أسيد ألحقها بأهلها ، ومتّعها برازقيّتيْنِ – يعنى كرباسين – فكانت تقول : ادعوني الشقيّة .

قال هشام : وحدَّثني زهير بن معاوية الجعني أنها ماتت كمداً .

قال ابن عمر: فحدثني سلمان بن الحارث ، عن عباس بن سهل ، قال :

سمعت أبا أسيد الساعدى يقول : لما طلعت بها على الصّرم تصايحوا ، وقالوا: إنك لغير مباركة ، مادهاك ؟ فقالت خُدعت ، فقيل لى كيت وكيت للذى قيل لها ، فقال أهلها : لقد جَعَلْتِنا فى العرب شهرة ، فنادت أبا أسيّد ، فقالت : قد كان ماكان ، فالذى أصنع ماهو ؟ قال : أقيمى فى بيتك فاحتجى إلا من ذى محرم ، ولا يطمع فيك طامع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنك من أمهات المؤمنين فأقامت لايطمع فيها طامع ، ولا يراها إلا ذو محرم ، حتى توفيت فى خلافة عنان ابن عفان عند أهلها بنجد .

وذكر هشام بن محمد الكلبي ، أن زهير بن معاوية الجُعبى حدثه أنها ماتت كمداً .

قال الحارث : وحدّ ثنى محمد بن سهيل، عن أبى عبيدة معمر بن المثنى ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحيل بن النعمان ، من كُندة ، فلما دخل عليها ، فدعاها إليه ، فقالت : تعال أنت، وأبت أن تجيء فطلقها .

وقال آخرون بل كانت أجمل النساء ، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه ، فقلن لها : إنا نرى إذا دنا منك أن تقولى : أعوذ بالله منك ، فلما دنا منها قالت : أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًّا ، فقال : قد عذت بمعاذ ، وإنّ عائذ الله عز وجل أهل أن يُجار ، وقد أعاذك الله منى . فطلقها ، وأمر الساقط بن عمرو الأنصارى فجهزها ، ثم سرّحها إلى أهلها ، فكانت تسمّى نفسها الشقية .

ذكر تاريخ من عرف وقت وفاته من النساء المهاجرات والأنصار وغيرهن ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه .

منهن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته واسمها بركة .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورّثها خمسة أجمال وقطعة غنم - فيما ذكر - فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ أيمن حين تزوّج خديجة ، فتزوجها عُبيد بن زيد

<sup>(</sup>١) الصرم: الجماعة من الناس.

من بنى الحارث بن الخزرج ، فولدت له أيمن ، وقُتِل يوم حنين شهيداً ، وكان زيد بن حارثة لخديجة ، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوَّجه أم أيمن بعد النبوّة ، فولدت له أسامة بن زيد .

وذكر محمد بن عمر عن يحيى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بنى سعد بن بكر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن : ياأمّه ، وكان إذا نظر إليها قال : هذه بقية أهل بيتى .

قال ابن عمر : تُوَفّيت أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان .

قال ابن عمر: خاصم ابن أبي الفرات مولى أسامة بن زيد الحسن بن أسامة بن زيد ، ونازعه فقال له ابن أبي الفرات في كلامه: يابن بركة – يريد أم أيمن – فقال الحسن: أشهدوا ، ورفعه إلى أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم ، وهو يومئذ قاضى المدينة أووال لعمر بن عبدالعزيز ، فقصّ عليه القصّة ، فقال أبو بكر لابن أبي الفرات: ما أردت إلى قولك له: يا بن بركة ؟ قال: سميتها باسمها ، فقال إنما أردت بهذا التصغير بها ، وحالها من الإسلام حالها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمّة ويا أم أيمن ؟ لا أقالني عز وجل إن أقلتك ، فضر به سبعين سوطاً .

وأروى ابنة كُريز بن حبيب بن عبد شمس ، أسلمت وهاجرت إلى المدينة ، وماتت في خلافة عنمان .

وأسماء بنت أبي بكر ، أمّها أتتبلة ابنة عبدالعزى بن عبد أسعد بن جابر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لؤى ، وهى أخت عبدالله بن أبي بكر لأبيه ، وأمه أسلمت قديماً بمكة ، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تزوّجها الزبير بن العوام ، فولدت له عبدالله وعروة وعاصماً والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة بني الزبير . قال الحارث : حدثنا داود بن الحبر ، قال : حدثنا حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة ، عن أسماء ابنة أبي بكر ، أنّها اتّخذت خنجراً في زمن سعيد ابن العاص في الفتنة ، فوضعته تحت مرفقتها ، فقيل لها : ماتصنعين بهذا ؟ قالت : ان دخل على لص بعجت بطنه . وكانت عمياء ، قالوا : ماتت أسماء بعد قتل ابنها عبدالله بن الزبير بليال ، وكان قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين .

ومارية سرية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأمّ ابنه إبراهيم عليه السلام ، كان المقوقس صاحب الإسكندرية أهداها مع أخت لها يقال لها سِيرين مع أشياء أُخَر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكر ابن عمر أن يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة حدّثه عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، قال : بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين ، وألف مثقال من ذهب ، وعشرين ثوباً لينا وبغلته دُلدُل، وحماره عُفير – ويقال يعفور – ومعهم خصى يقال له مابور ، شيخ كبير كان أخا مارية ، وبعث به كله مع حاطب بن أبي بلتعة ، فعرض حاطب على مارية الإسلام ، ورغبها فيه ، فأسلمت وأسلمت أختها ، وأقام الخصى على دينه حتى أسلم في المدينة بعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة أمّ إبراهيم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إليها هناك ، وضرب عليها الحجاب ، وكان يطؤها بملك اليمين ، فلما حملت وضعت هناك وقبلتهاسلمي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يابراهيم ، عليه وسلم ، فجاء أبورافع زوْج سلمي ، فبشّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم ، فوهب له عبداً ، وذلك في ذي الحجة من سنة ثمان، وتنافست الأنصار في إبراهيم ، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من هواه فيها .

قال ابن عمر : وكانت مارية من حَفْنُ من كورة أنِصْنَا .

قال : وحدثنا أسامة بن زيد الليثي عن المنذر بن عبيد عن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه ، وكانت أخت مارية يقال لها سيرين ، فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت ، فولدت عبد الرحمن .

قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حُضِر إبراهيم ، وأنا أصيح وأختى ما ينهانا عن الصّياح وغسّله الفضل بن العباس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس جالسان ، ثم رأيته على شفير القبر ، ومعه العباس إلى جنبه ، ونزل فى حفرته الفضل وأسامة بن زيد ، وكُسفت الشمس يومئذ ، فقال الناس : كُسفت لموت البراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتكسف لموت أحد ولا لحياته ، ورأى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجةً فى القبر ، فأمر بها تُسدّ ، فقيل للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما إنها لاتضرّ ولا تنفع ، ولكنها تقرّ عين الحيّ ، وإن العبد إذا عمل عملاً أحبّ الله عز وجل أن يُتْقنه .

قال ابن عمر : وحدَّنى موسى بن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه ، قال: كان أبوبكر ينفق على مارية ، حتى توفّى ، ثم صار عمر ينفق عليها حتى تُوفيت فى خلافته.

قال ابن عمر : تُوفيت مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المحرم سنة ست عشرة من الهجرة ، فرئى عمر تبحشر الناس لشهودها وصلى عليها عمر وقسبرها بالبقيع .

# ذكر أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المؤمنات فروت عنه ونقل عنها العلم ثم من بني هاشم .

منهن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشت بعد رسول الله ورُوى عنها عنه أحاديث ، منها ماحد ثنا به عمران بن موسى ، قال : حدثنا عبدالوارث قال : حدثنا ليث ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أمّه فاطمة ، عن جدّته فاطمة الكبرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلّى على النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال : اللهم اغفرلى ذنوبى ، وافتح لى أبواب فضلك .

حدثنى محمد بن عبيد المحاربي قال : حدثنا المطلب بن زياد ، عن ليث عن عبدالله بن الحسن ، عن فاطمة الصغرى ، عن فاطمة الكبرى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال في دخول المسجد : «باسم الله اللهم صل على محمد ، وآله واغفر لى ذنوبي ، وافتح لى أبواب رحمتك » . وإذا خرج قال : «باسم الله ، اللهم اغفر لى ذنوبي ، وافتح لى أبواب فضلك » .

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم والفضل بن الصّبّباح ، قالا : حدّثنا إسماعيل بن عُليّة ، قال : أخبرنا ليث عن عبد الله بن حسن بن حسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين ، عن جدّتها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

عليه وسلم إذا دخل المسجد صلّى على محمد وسلّم ، ثم قال : " اللهم أغفر لي ذنوبي ، وافتح لى أبواب رحمتك" ، وإذا خرج صلّى على محمد وسلم ثم قال : "اللهم اغفر لى ذنوبي ، وافتح لى أبواب فضلك » .

وحدثنا الرّبيع بن سلمان ، قال : حدّثنا أسد ، قال : حدّثنا قيس بن الربيع عن عبدالله بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن فاطمة الكبرى ، قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ، قال : اللهم صلّ على محمد وسلم ، اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب رحمتك » ، وإذا خرج من المسجد قال : «اللهم صل على محمد وسلم ، اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب فضلك » .

ومنهن أمّ هائي ابنة أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، واسمها فاختة ، وكان هشام بن الكلبي يقول : اسمها هند ، وأمّها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف ، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي طالب ، قبل أن يوحى إليه ، وخطبها معه هبيرة بن أبي وهب بن عمر و بن عائد بن عمران بن مخزوم ، فزوّجها هبيرة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ياعم زوجت هبيرة ، ، وتركتني ، قال : يابن أخي ، إنّا قد صاهرنا إليهم ، والكريم يكافئ الكريم . ثم أسلمت ، ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة ، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها ، فقالت : والله إن كنت لأحبك في الجاهلية ، فكيف في الإسلام ! ولكني امرأة مصبية ، وأكره أن يؤذوك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويخير نساء ركبن الإبل نساء قريش ، أحناه على ولد في صِغره ، وأرعاه على زوج في ذات يد ، عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروت عنه أحاديث ؛ منها ما حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّثنا عبيدالله ، عن إسرائيل عن السدّى ، عن أبي صالح عن أم هانئ ، قالت : خطبني رسول الله عن إسرائيل عن السدّى ، عن أبي صالح عن أم هانئ ، قالت : خطبني رسول الله عن إسرائيل عن السدّى ، عن أبي صالح عن أم هانئ ، قالت : خطبني رسول الله عن الله عليه وسلم فاعتذرتُ إليه ، فعذرني ، ثم أنزل الله عز وجل : ( إنا أحُللنًا لك أله الله أهاجر معه ، كنت من الطلقاء .

ومنهن ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ، زوّج رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٥٠.

عليه وسلم المقداد بن عمرو بن ثعلبة ضُباعة بنت الزبير هذه ، فولدت له عبد الله وكريمة ، وقتِل عبد الله يوم الجمل مع عائشة فمرَّ به على عليه السلام قتيلاً ، فقال : بئس ابن الأخت روت عن رسول الله أحاديث ، حدّثنا ابن بشار ، قال : حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدّثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث ، عن جدته أمّ الحكم ، عن أختها ضباعة بنت الزبير، أنها رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحماً فنهس منه ، ثم صلى ولم يتوضاً .

وأمّ الحكم ابنة الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. تزوجها ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فولدت له محمداً وعباساً وعبد شمس وعبد المطلب وأميّة ، وأروى الكبرى ، روت أمّ الحكم عن رسول الله .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي عن قتادة ، عن إسحاق بن عبدالله بن نوفل ، عن أم الحكم ابنة الزبير ، أنها ناولت النبيّ صلى الله عليه وسلم كَتِفاً من لحم ، فأكل منها ثم صلى .

وأمّ حكيم بنت عبدالمطلب ، وهي التي يقال لها البيضاء لم تدرك الإسلام ، وهي أم عامر بن كريز ، وهي جدّة عثمان بن عفان من قِبَل أمه ، كان كريز بن ربيعة تزوّج أم حكيم البيضاء ، فولدت له عامراً ، وأروى ، وطلحة ، وأم طلحة ، فتروّج أروى بنت كريز عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، فولدت له الوليد وخالداً له عثمان بن عفان ، ثم خلف عليها عقبة بن أبي مُعَيْط ، فولدت له الوليد وخالداً وأم كلثوم بني عقبة بن أبي معيط .

وصفية بنت عبد المطلب بن هاشم ، وأمها هالة بنت وهيب بن عبد منافبن زهرة بن كلاب ، وهي أخت حمزة بن عبد المطلب لأمّه كان تزوّجها في الجاهلية المحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، فولدت له صُفيًّا ، ثم خلف عليها العوام ابن خويلد بن أسد ، فولدت له الزبير والسائب ، وعبد الكعبة ، وأسلمت و بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة ، وعاشت بعده إلى خلافة عمر بن الخطاب .

وأمامة ابنة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، وأمها سلمى ابنه عميس بن مَعْد بن تيم بن مالك بن قُحافة بن خثعم أخت أسماء ابنة عميس ؛ هكذا سماها هشام بن محمد . وقال غيره : هي عمارة ابنة حمزة .

وقال هشام : عمارة رجل وهو ابن حمزة ، وبه كان يكنى ، عاشت بعد النبى صلى الله عليه وسلم وروت عنه .

# ومن مواليهم

أمَّ أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى الحسين بن على الصّدائى ، قال : حدثنا شبابة ، قال : حدثنى أبو مالك النخعى ، عن عبد الملك بن حسين ، عن الأسود بن قيس ، عن فُليح العَنزى عن أم أيمن ، قالت : قام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة فى جانب البيت ، فبال فيها ، فقمت من الليل أنا عطشى فشربت مافى الفخارة ، وأنا لاأشعر ، فلما أصبح النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا أمّ أيمن ، قومى إلى تلك الفخارة فأهريقى مافيها ، قلت : قدو الله شربت مافيها ، قالت فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه ، ثم قال أما إنك : لاتيجعين بطنك بعده أبداً

وسلمى مولاة رسول الله عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث .

حدثنى على بن شعيب السمسار ، قال : حدّثنا معن بن عيسى ، قال : حدّثنا فائد مولى عبيد الله بن على بن أبي رافع ، عن عبيد الله بن على بن أبي رافع ، عن عبيد الله بن على بن أبي رافع ، عن جدّته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت به القُرْحة أو الشيء ، جعل عليه الحنّاء .

وميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبيد الله عن إسرائيل ، عن زيد بن جبير ،

عن أبي يزيد الضبي ، عن ميمونة بنت سعد ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن ولد الزِّنا ، فقال : « نعلان أجاهِد بهما أحبُّ إلى من أن أعتق ولد زنا » .

وأميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عن رسول الله صلى الله عليه سلم .

حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن يزيد بن سنان أبي فروة الرَّهاويّ ، قال : حدثنا أبو يحيى الكلاعي ، عن جُبير بن نُفير ، قال : دخلت على أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : حدّثيني شيئاً ، سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : كنت يوماً أفرغ على يديه ، وهو يتوضأ إذ دخل عليه رجل ، فقال : يارسول الله إني أريد الرجوع إلى أهلى فأوصني بوصية أحفظها عنك قال : « لاتشركن الله شيئاً ، وإن قُطعت وحُرّقت بالنار ، ولا تَعصين والديك ، وإن أمراك أن تحلّى من أهلك ودنياك فتخل ، ولا تتركن صلاةً متعمداً ، فمن تركها متعمداً برئت منه ذمة الله عز وجل وذمة رسوله ، ولا تشرَبن الخمر فإنها رأس كل خطيئة ، ولا تزدادن في تخوم الأرض ، فإنك تأتى يوم القيامة على عنقك مقدار سبع أرضين ، ولا تفرّن يوم الزّحف ، فإنه مَنْ فرّ يوم الزحف فقدباء بغضب مِنَ الله ومأواه جهمُ وبئس المصيرُ ، وأنفقْ على أهلك من طولك ، ولا ترفع عصاك عهم ، وأخيفهم في الله عز وجل . المصيرُ ، وأنفقْ على أهلك من طولك ، ولا ترفع عصاك عهم ، وأخيفهم في الله عز وجل .

## ومن غرائب نساء العرب اللواتى عشن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فروين عنه وكنّ قد بايعنه ، وأسلمن في حياته

أمُّ الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حَزْن بن بُجير بن الهُزم ابن رُويبة ابن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكْر بن هوازن بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصَفة بن قيس بن عيلان بن مضر وأمها هند ، وهي خَوْلة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حَمَاطة بن جُرش ؛ وهم إلى حمير وقيل إن أم الفضل أول امرأة أسلمت بمكة بعد خديجة ابنة خويلد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم – فيا ذكر – يزورها ، ويقيل في بيتها .

وأخوات أم الفضل ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أختها لأبيها وأمها ولبابة الصغرى، وهي العصائ بنت الحارث ابن حزن وهي أختها لأبيها وهُزيلة بنت الحارث بن حزن أختها لأبيها ، وعَزّة أختها لأبيها وإخوتها ، وأخواتها لأمّها محمية بن جَزْء الزبيدي ، وعون وأسماء وسلمي ، بنو عميس بن معْد بن الحارث من خَثْعم ، فتروّج أم الفضل بنت الحارث العباس بن عبد المطلب ، فولدت له الفضل وعبدالله وعبيدالله ومعبداً وقُتْم وعبد الرحمن وأم حبيب . وقال عبد الله بن زيد الهلالي :

ماوَلَدَت مُخْتية من فَحْ لِ كَسِنَةٍ من بطنِ أمِّ الفضلِ ماوَلَدَت مُخْتية من أكرم بها من كَهْلة وكهل \*

وقال ابن عمر: هاجرت أم الفضل بنت الحارث إلى المدينة بعد إسلام العباس ابن عبد المطلب.

ولبابة الصغرى ، وهى العصماء بنت الحارث وأمها فاختة بنت عامر بن مُعتب بن مالك الثقنى ، تزوجها الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بمكّة ، فولدت له خالد بن الوليد ، ثم أسلمت بعد الهجرة ، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأسماء بنت عُميس بن مَعْد ، وأمها هند ، وهي خَوْلة بنت عوف بن زهير بن جُرش ، قال الحارث : حدثنا خالد بن خداش قال : حدّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب عن محمد ، أن أسماء ولدت لجعفر محمدا ، ولأبي بكر محمداً .

وأختها لأبيها وأمها سلمى بنت عميس أسلمت قديماً ، وتز وجها حمزة بن عبدالمطلب فولدت له ابنته عمارة ، وقتل حمزة بأحُد فتأيّمت سلمى ابنة عميس ، فتزوّجها شداد بن الهاد الليثى ، فولدت له عبدالله بن شداد ، فهو أخو ابنة حمزة لأمّها ، وهو ابن خالة ولد العباس بن عبدالمطلب ، وابن خالة خالد بن الوليد بن المغيرة ، فأما أسماء بنت عميس فإنها عاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيناً وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث .

وأم عَبْد الله بن مسعود ، وهي أم عَبْد بنت عبد وُدّ بن سَواء بن قُريم بن صَاهَلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأمها

هند بنت عبُّد بن الحارث بن زهرة بن كلاب أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنى محمد بن معاوية الأنماطي قال : حدثنا عبّاد بن العوّام عن أبان عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله قال : حدثتنى أمى أنها باتت عندهم ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، قالت : فرأيته قُنَت في الوَثْر قبل الركوع .

وزينب بنت أبى معاوية الثّقفية امرأة عبدالله بن مسعود ، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث .

منها ما حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا أسد بن موسى قال : ابن لهيعة ، قال : حدثنا بكير ، عن بُسر بن سعيد ، عن زينب امرأة عبد الله قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَيَّتكُنَّ جاءت المسجد فلا تقربنَّ طيباً » .

وأم سنان الأسلميّة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ذكر محمد بن عمر أن عبدالله بن أبى يحيى حدّثه عن أُبيتة بنت حنظلة الأسلمية ، عن أمها أم سنان الأسلمية ، قالت : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر جئته ، فقلت : يارسول الله أخرُجُ معك فى وجهك هذا أخرزُ السقاء وأداوى المرضى والجرحى ، إن كانت جراح وإلا تكن ، فأنصر الرجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اخرجى على بركة الله تعالى ؛ فإن لك صواحب معك ، فأذنتُ لهن من قومك ومن غيرهم فإن شئت فمع قومك ، وإن شئت فمعنا ، «قالت : مكن معها .

وابنة أبى الحكم الغفارية ، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى محمد بشار ومحمد بن المثنى قال : حدّثنا محمد بن أبي عون ، عن محمد بن إسحاق ، عن سليان بن سُحَم ، عن أمّه ابنه أبى الحكم الغفارية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّ الرّجل ليدنو من الجنة ؛ حتى مايكون بينه وبينها قبّة ذراع ، فينكلم بالكلمة فيتباعد منها أبْعَدَ من صَنْعاء » .

وأم شريك روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا عمرو بن بَيْدَق قال : حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن جُبير بن شيبة ،

عن سعيد بن المسيب ، أخبرته أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَها بقتل الأوزاغ (١).

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن جُريج ، عن عبد الحميد بن جُبير بن شيبة أن سعيد بن المسيّب أحبره ، قال : أخبرتنى أمّ شريك إحدى نساء عامر بن لؤى ؛ أنها استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتل الوزْغان ، فأمرها بقتلها .

حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا عبيدالله بن موسى عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ ، وقال : كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام .

أم مرثد . روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، قال : حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة المحرّانيّ ، عن محمد بن مسلمة ، عن أبي عبد الرحيم بن العلاء ، عن محمد بن عبدالله بن أبي صعصعة ، عن أبيه عن أم خارجة بنت سعد بن الربيع ، عن أم مرثد ، وكانت ممن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قالت : خرجنا معه ، فقال : « أوّل مَنْ يشرف عليكم رجل من أهل الجنّة ، فأشرف علي عليه السلام . . .

وأم الدرداء روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ،

منها ماحدثنى سعد بن عبدالله بن الحكم ، قال : حدثنا أبوزرعة قال : حدثنا أبو حَيْوه قال : حدثنا أبو حَيْوه قال : أخبرنا أبوصَخْر ، أنّ عيسى أبا موسى مولًى لجعفر بن خارجة الأسدى ، حدّثه أنّ أم الدرداء حدّثته أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها يوماً فقال لها : « مِنْ أين جئتِ يا أمّ الدرداء ؟ » قالت : من الحمام ، قال لها رسول الله

<sup>(</sup>١) الأوزاغ ، والوزغان : جمع وزغة ، وهي الحشرة المعروفة بسام أبرص .

صلى الله عليه وسلم : « مامن امرأة تنزع ثيَّابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عزوجل من سِثْر » .

حدثنا الربيع ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : حدثنا الربيع ، قال : حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ، عن أبيه ، أنه سمع أمّ الدرداء تقول : خرجتُ من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « مِنْ أين يا أمّ الدرداء؟ » قلت : من الحمام ، فقال : « والذي نفسي بيده مامن امرأة تضع ثيابها في غير بيت إحدى أمهاتها إلا وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن عزوجل » .

وأم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عُبيد بن عامر بن عدى بن عامر بن غُمْ بن عدى بن عامر بن غُمْ بن عدى بن غم بن النجار ، وهي أخت سليط بن قيس ، الذي شهد بدراً ، وقُتِل يوم جسر(۱) أبي عُبيد شهيداً لأبيه وأمه : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورَوَتْ عنه .

ماحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا زيد بن حُباب العُكلى ، قال : حدثنا أيوب بن عبدالرحمن الأنصارى ، عن يعقوب بن فليح بن سليان المدنى قال : حدثنا أيوب بن عبدالرحمن الأنصارى ، عن يعقوب بن أم المنذر الأنصارية ، وهى بعض خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : دَخَل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عليه السلام معه ، وعلى ناقِه من مرضه ، وعذق فى البيت معلق فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم ، فأكل منه على عليه السلام ، فقال : « إنه لايوافقك ، فكف قالت : فصنعت سيلقا (٢) وشعيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه ، فقال : « ياعلى كل من هذا فإنه أوفق لك » .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيد بن مسعود الثقني ؛ وهو صاحب الجسر المعروف بجسر أبى عبيد ؛ من أيام الفارسية ؛ على عهد عمر بن الخطاب سنة ١٣.

<sup>(</sup>٢) السلقة : نبات يجلو ويحلّل ويلين ويسرّ النفس ؛ نافع في بعض الأدواء .

# القول في تاريخ التابعين والخالفين والسلف الماضين من العلماء ونقلة الآثار ذكر من هلك من التابعين سنة ثنتين وثلاثين

منهم كعب الأحبار بن ماتع ، يكنى أبا إسحاق ، وهو من حمير من أهل ذى رُعين ، وكان من ساكنى حِمْص ، وبها توفى سنة ثنتين وثلاثين فى خلافة عنّان بن عفان . وذكر العلائي عن ابن معين ، أنه قال : هو كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى .

حدثنا العباس قال : سمعت يحيى يقول : كعب الأحبار مات في خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنى أحمد بن موسى ، عن داود ، قال : حدثنى ابن عم كعب أن كعباً كان يتعلّم سورة البقرة ويعلّمها إياه رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ حتى انتهى إلى قوله : ( فإن زلَلتُمْ مِن بعد ماجاء تكمُ البيّناتُ فاعلموا أنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ ) . فقال كعب : ما أعرف هذا في شيءٍ من كتب الله عز وجل ، أن ينهى عن الذنب ، ويَعِدَ عليه المغفرة ، فأبى الرجل أن يرجع عن ذلك ، وأبى كعب أن يتابعه حتى مرّعليهما رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالا له : هل تقرآ سورة البقرة ؟ فقال : نعم ، فقالا : ( فإن زللتمْ مِنْ بَعْدِ ما جاء تُكم البيّنات ) ، فقال الرجل : ( فاعلموا أنّ الله عزيزٌ حكيم ) فقال : نعم هكذا ينبغى أن يكون .

ومنهم أويس بن الخليص القَرني كذلك ذكر ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء الخُراساني ، عن أبيه قال : سمعتُ من رجل من قومي – يعني من قوم أويس – وأنا أحدّث بحديثه ، فقال : تدرى ياأبا عثمان أويس ابن مَن ؟ قلت : لا قال . أويس بن الخليص . وأما يحيى بن سعيد القطان فإنه قال : حدّثنا يزيد بن عطاء عن علقمة بن مرثد ، بأنه . قال : أويس بن أنيس القرني واختلف في وقت مهلكه ، فقال بعضهم : قتل مع علي عليه السلام بِصفين .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠٩.

روى محمد بن أبى منصور ، قال : حدّثنا الحِمّانيّ قال : حدّثنا شَريك ، عن يزيد بن أبى زياد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى ، قال : نادى منادى على عليه السلام يوم صِفِّين ألا اطلبوا أويساً القرنى بين القتلى ، فطلبوه فوجدوه فيهم ، أوكلاماً هذا معناه .

### ذكر من هلك منهم سنة إحدى وثمانين

منهم سويد بن غفلة :

ومحمد بن على بن أبى طالب الأكبر ، وأمّه الحنفيّة خُولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدّول بن حَنيفة بن بُليم بن صَعب بن على بن بكر بن وائل ، وقيل : إنها كانت من سَبّى اليامة ، فصارت منه إلى على بن أبى طالب عليه السلام .

وقال ابن عمر : حدثنا عبدالرحمن بن أبى الزناد ، عن هشام بن عُروة ، عن فاطمة ابنة المنذر ، عن أسماء ابنة أبى بكر قالت : رأيت أم محمد بن الحنفية سينديّة سوداء ، وكانت أمةً لبنى حنيفة ، ولم تكن منهم ؛ وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ، ولم يصالحهم على أنفسهم .

وكان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم ، وكان فاضلا ديّناً ذا علم جمّ وورع ، وقد ذكرنا خبره مع ابن الزبير في أيام المختار بن أبي عبيد في كتابنا المسمى « المذيل » .

#### وممن هلك في سنة ثلاث وثمانين

أبو البَخْتَرَى الطائى مولى لبنى نَبْهان من طّيئ ، واختُلِف فى اسمه ، فقال ابن المديني ً: هو سعيد بن أبى عمران ، وقال يحيى بن معين : هو سعيد بن جُبير ، وجبير يكنى أبا عمران ، وقال بعضهم : هو سعيد بن عمران ، وكان من الشّيعة .

وعبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم . ولد على عهد النبي صلى الله

عليه وسلم وكان يُشَبّه برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال على بن محمد : تُوفَّى عبدالله ابن نوفل بن الحارث سنة أربع وثمانين .

قال محمد بن عمر : حدثنى عبدالعزيز بن محمد وأبوبكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة عن عَمَّان بن عمر عن أبى الغيث ، قال : سمعت أبا هريرة لما وَلَى مَرْ وان بن الحكم المدينة لمعاوية بن أبى سفيان سنة ثنتين وأربعين فى الإمرة الأولى ، استقضى عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بالمدينة ، فسمعت أبا هريرة يقول : هذا أول قاض رأيته فى الإسلام

قال ابن سعد : وقال محمد بن عمر : وأجمع أصحابُنا على أن عبدالله بن نوفل بن الحارث أوّل من قضى بالمدينة لمروان بن الحكم ، وأهلُ بيته يُنكرون ذلك ، وأن يكونَ ولى هو أو أحد من بنى هاشم القضاء بالمدينة . قال : وأهل بيته يقولون : توفّى في خلافة معاوية ، قال : ونحن نقول إنه بتى بعد معاوية دهراً ، وتوفى في سنة أربع وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان

ومنهم سعيد بن وهب الهمدانى ، من بنى يَحِمد بن موهب بن صادق بن يَناع ابن دومان – وهم اليَناعون من هَمْدان – سمع من معاذ بن جبل باليمن ، قبل أن يهاجر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان من ملازمى على بن أبى طالب عليه السلام ، فكان يقال له القرّاد للزومه له ، وكان من ساكنى الكوفة ، وكان من لايشك في صدقة وأمانته ، على ماروى وحدّث من خبر ، وكانت وفاته فى سنة ست وثمانين فى خلافة عبدالملك . قال الطبرى : قد مرّ اسمه فيمن توفى سنة ست وسبعن وأعيد هاهنا للاختلاف فى وقت وفاته .

قال : ومنهم على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام . وأمه غزالة أم ولد ، خلف عليها بعد حسين زُ بيد مولى الحسين قولدت له عبد الله بن زُبيد ، وهو أخو على بن الحسين ، ولعلى بن حسين هذا العقب من ولد حسين وهو على الأصغر ابن حسين .

وأما عليّ بن الحسين الأكبر ، فقتِل مع أبيه بنهر كربلًاء ، وليس له عقب .

وشهد على بن الحسين الأصغر مع أبيه ، كربلاء وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، وكان مريضاً نائماً على فراش ، فلما قُتِل الحسين عليه السلام قال شَمِر بن الجوشن : اقتلوا هذا ، فقال له رجل من أصحابه : سبحان الله أنقتل فتى حدثاً مريضاً لم يُقاتل ! وجاء عمر بن سعد ، فقال : لا تَعَرَضوا لهؤلاء النسوة ولا لهذا المريض . قال على : فلما أدخِلتُ على ابن زياد ، قال : ما اسمك ؟ قلت : على بن حسين ، قال : أولم يقتُل الله علياً ؟ قال : قلت : كان لى أخُ أكبر منى يقال له على قتله الناس ، قال : بل الله قتله ، قلت : (الله يَتَوفى الأنفس حين موتها) . فأمر بقتِله فصاحت زينب بنت على : يا بن زياد ، حَسْبك من دمائنا ! أسألك بالله إن قتلته إلا قتلتنى معه ! فتركه ،

وكان على بن الحسين يكنى أبا الحسين ذكر على بن محمد عن سعيد بن خالد عن المقبرى ، قال : بعث المختار بن أبى عبيد إلى على بن حسين بمائة ألف ، فكره أن يقبلها ، وخاف أن يُردها ، فاحتبسها عنده ، فلما قُتِل المختار كتب على بن الحسين عليه السلام إلى عبدالملك بن مروان : إنّ المختار بعث إلى بمائة ألف ، فكرهت أن أردها ، وكرهت أن آخذها ، وهي عندى ، فابعث مَن يقبضها ، فكتب إليه عبد الملك : يابن عم ! خذها فقد طيبتُها لك .

قال على بن محمد عن يزيد بن عياض ، قال : أصاب الزهرى دما خطأ ، فخرج وترك أهله ، وضرب فُسطاطا ، وقال : لا يُظلَّلني سقف بيت فمر به على بن الحسين عليه السلام ، فقال : يا بن شهاب ، قنوطك أشد من ذنبك ، فاتّق الله واستغفره ، وابعث إلى أهله بالدِّية ، وارجع إلى أهلك ، وكان الزّهري يقول : على بن الحسين عليه السلام أعظمُ الناس على منة .

وقال على بن محمد ، عن على بن مجاهد عن هشام بن عروة ، قال : كان على بن الحسين عليه السلام بخرج على راحلته إلى مكّة ، ويرجع لايقرعها .

وقال ابن سعد : أخبرنا مالك بن إسماعيل ، عن سهل بن شُعيب النَّهميّ – وكان نازلا فيهم يؤمّهم عن أبيه ، عن المنهال – يعني ابن عمرو – قال : دخلت على على بن الحسين عليه السلام ، فقلت : كيف أصبحت أصلحك الله ؟ قال : ما كنت أرى أن شيخاً من أهل المِصْر مثلك لا يدرى كيف أصبحنا ! فأمًا إذا لم تَدْر

أو تعلم ، فسأخبرك ، أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون ، إذ كانوا يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ، وأصبح شيخنا وسيّدنا يتقرّب إلى عدّونا بشتمه أو سبّه على المنابر ، وأصبحت قريش تُعِدّ أن لها الفضل على العرب ، لأن محمداً منها لا تعدّ لها فضلاً إلا به وأصبحت العرب مُقرّة لهم بذلك ، وأصبحت العرب تَعُدّ أن لها فضلاً على العجم ؛ لأنّ محمداً منها لا تعدّ لها فضلاً إلا به ، وأصبحت العجم مقرة لهم بذلك ، فلئن كانت العرب صدقت أن لها فضلاً على العجم ، وصدقت قريش أنّ لها الفضل على العرب ؛ لأن محمداً منها ، إن لنا أهل البيت الفضل على قريش ، لأن محمداً منها ، ولا يعرفون لنا حقًا ، فهكذا أصبحنا ؛ لأن محمداً منها ، ولا يعرفون لنا حقًا ، فهكذا أصبحنا ؛ إذ لم تعلم كيف أصبحنا ، قال : فظننت أنه أراد أن يُسمع من في البيت (1).

وقال محمد بن عمر : حدثنى ابن أبى سبّرة ، عن سالم مولى أبى جعفر ، قال : كان هشام بن إسماعيل يؤدى على بن الحسين وأهل بيته يخطب بذلك على المنبر ، وينال من على عليه السلام . فلما وَلِي الوليد بن عبدالملك عزلَه ، وأمر به أن يوقف للناس . قال : وكان يقول لا والله ماكان أحدٌ من الناس أهم إلى من على بن الحسين كنت أقول : رجل صالح يُسمع قوله ، فوقف للناس . قال : فجمع على بن حسين ولده وحامّته (٢) ، ونهاهم عن التعرض له ، قال : وغدا على بن حسين عليه السلام مارًا لحاجة ، فما عرض له ، فناداه هشام بن إسماعيل : (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) (١) .

وفال محمد بن عمر : حدثنى عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فَرْوة قال : مات على بن الحسين عليه السلام بالمدينة ، ودُفِن بالبقيع سنة أربع وتسعين ، ويقال لهذه السنة سنة الفقهاء ؛ لكثرة مَنْ مات منهم فيها .

قال : ابن سعد : أخبرنا عبدالرحمن بن يونس ، عن سفيان عن جعفر بن محمد عليه السلام ، قال : مات على بن الحسين ؛ وهو ابن ثمان وخمسين سنة . قال : وهذا يدُلّك على أن على بن حسين كان مع أبيه ، وهو ابن ثلاث أو أربع وعشرين سنة ، وليس قول مَنْ قال : إنه كان صغيراً ، ولم يكن أنبت بشيء ؛ ولكنه

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الحامة: خاصة الرجل من أهله.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ١٧٤

كان يومئذ مريضاً فلم يقاتل وكيف يكون يومئذ لم يُنبت ، وقد وُلد له أبو جعفر محمد بن على عليه السلام : ولتى جابر بن عبد الله وروى عنه وإنما مات جابر سنة ثمان وسبعين (١) .

وقال إسحاق بن أبى إسرائيل : حدّثنا جرير عن شيبة ابن نعامة قال : كان على ابن حسين عليه السلام يُبَخَّل ، فلما مات وجدوه ، يقوتُ مائة أهل بيت بالمدينة في السرّ.

ومنهم - فى قول عمرو بن على - ابو عثمان النّهدى واسمه عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو ابن عدى بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة ابن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ؛ حدثنا العباس بن محمد ، قال : حدثنا الفضل بن دُكين ، قال : حدثنا أبو طالب عبدالسلام بن شداد ، قال : رأيتُ أبا عثمان شرطيًّا يجيء فيأخذ من صاحب الكمأة . الكمأة .

قال ابن سعد : أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النَّهدى ، قال : كان أبو عنمان النهدى من ساكنى الكوفة ، وله بها دار فى بنى نَهْد ، فلما قتل الحسين عليه السلام تحوَّل فنزل البصرة ، وقال : لا أسكن بلداً قُتِل فيه ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

وخالد بن معدان الكلاعي ، قال ابن سعد : أجمعوا على أنّ خالد بن معدان توفى سنه ثلاث وماثة في خلافة يزيد بن عبدالملك (٣).

وقال عبدالقدوس بن الحجاج ، عن صفوان بن عمر و ، قال : سمعت خالد بن معدان يقول : أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنى الحارث عن الحجاج قال : حدّثنى أبوجعفر الحُدّانى ، عن محمد بن داود ، قال : سمعت عيسى بن يونس ، يقول : كان خالد بن معدان صاحب شرطة يزيد بن معاوية ، وكان خالد غير متهم فيا روى ، وحدّث من خبر فى الدين . وقيل : إنه مات وهو صائم ، وكان من ساكنى الشأم وبها مات .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعده: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧: ٥٥٥.

#### ذكر من هلك منهم سنة خمس ومائة

فمنهم عكرمة مولى عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب ، يكنى أبا عبدالله ، قال ابن سعد : أخبرنا عامر بن سعيد أبو جعفر قال : حدّثنا هشام ين يوسف قاضى أهل صنعاء ، عن محمد ابن راشد ، قال : مات ابن عباس ، وعكرمة عبد ، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من على بن عبدالله بن العباس بأربعة آلاف دينار ، فبلغ ذلك عكرمة ، فأتى عليًا فقال : بعتنى بأربعة آلاف دينار ؟ قال : نعم ، قال : أما إنه ما خيرلك بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار ! فراح على إلى خالد ، فاستقاله فأقاله فأعتقه (١). وكان عكرمة لايدفعه أحد يعلمه عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثار .

حدثنی الصرار بن إسماعیل ، قال : أخبرنا إسماعیل ، قال : حدثنا إبراهیم ابن سعد عن أبیه ، قال : كان سعید بن المسیّب یقول : لِبْرد مولاه : یابرد ، لاتكذب علی كما كذب عكرمة ، علی ابن عباس ، كلِّ حدیث حدیث حدیث مرد مورد ، ورد عنی مما تنك ون ، ولسی معه فیه غیره ، فهو كذب .

حدثنا ابنُ حميد قال : حدثنا جرير ، عن يزيد بن أبى زياد، قال : دخلت على على بن عبدالله بن عباس ، وعكرمة مقيد على باب الحَشّ ، قال : قلت له مالهذا كذا قال : إنه يكذب على أبى .

وقال يحيى بن معين : حدّثني مَنْ سمع حماد بن زيد ، يقول : سمعت أيوب – وسئل عن عكرمة كيف هو – قال أيوب : لولم يكن عندى ثقة لم أكتب عنه .

وقال آخرون ممن لايرى الاحتجاج – بخبر عكرمة : لم نُنكر من أمر عكرمة ، روايته ماروى من الأخبار ، وإنما انكرنا من أمره مذهبه ، وقالوا : إنه كان يرى رأى الصُّفرية من الخوارج ، وذكر انه نحل ذلك الرأى إلى ابن عباس ، وكان ذلك كذبُه على ابن عباس .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥: ٢٨٧.

وحُدَّثَت عن مُصعب الزبيريّ قال : كان عكرمة يرى رأى الخوارج ، فطلبه بعض وُلاة المدينة ، فغُيّب عند داود بن الحصين ، ومات عنده .

وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : إنّما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة ، لأن عكرمة كان ينتحل رأى الصُّفرية .

وقد اختلفواقی وقت وفاة عكرمة ، فقال بعضهم : توفى سنة خمس ومائة ذكر مجمد بن عمر أن ابنة عكرمة حدثته أن عكرمة توفى سنه خمس ومائة وهو ابن ثمانين سنة .

قال ابن عمر: وحدثنى خالد بن القاسم البياضى ، قال: مات عكرمة وكثيّر عزة الشاعر فى يوم واحد سنة خمس ومائة ، فرأيتهما جميعاً ، صُلّى عليهما فى موضع واحد بعد الظهر فى موضع الجنائز ، فقال الناس : مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس .

قال : وقال غير خالد بن القاسم : وعجب الناس لاجتماعهما في الموت ، واختلاف رأيهما ؛ عكرمة يُظنُّ به أنه يَرى رأى الخوارج ، يكفّر بالنظرة ، وكثيّر شيعى يؤمنُ بالرَّجْعَة .

حدثنى يحيى بن عثمان بن صالح السهمى، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : حدثنا الدراوردي قال : توفّى عكرمة وكثير عزة الشاعر بالمدينة في يوم واحد ، فما حَمَل جنازتهما إلا الزّنج .

وقال أبونعيم :الفضل بن دُكين : مات عكرمة في سنة سبع ومائة .

وروى عن يحيى بن معين أنه قال : مات عكرمة سنة خمس عشرة ومائة . وكان عكرمة جوّالاً في البلاد قدم البصرة فسمع منه أهلها ، والكوفة فحمل عنه كثير من بها واليمن ، فكتب عنه بها كثير من أهلها ، والمغرب فسمع منه جماعة من أهله والمشرق ، فكتب عنه به .

حدثنى يحيى بن عثمان بن صالح ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي ، قال : قدم علينا عكرمة خُراسان ، فقلت له : ما أقدمك إلى بلادنا ؟ قال : قدمت آخذُ من دنانير ولاتكم ودراهمهم .

وأما أبو تُميلة ، فإنه روى عن عبد العزيز بن أبي رواد ، قال : قلت لعكرمة : تركت

الحرمين ، وجئت إلى خراسان ، قال : أسعى على بناتى . غير أنّ وفاته كانت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكر عن إبراهيم ابن خالد عن أمية بن شبّل عن معمر ، عن أيوب ، قال : قَدِم علينا عكرمة ، واجتمع الناس عليه حتى أصعدوه فوق ظهر بيت .

وعامر بن شراحيل بن عبد الشعبيّ قال ابن سعد : هو من حمير وعداده في هَمدان فقال : أخبرنا عبدالله بن محمد بن مرة الشعبانيّ ، قال : أخبرنا أشباخ من شعبان ، منهم محمد بن أبي أمية ، وكان عالماً أن مطراً أصاب اليمن ، فجعف السيل موضعاً فأبدى عن أزج عليه بابٌ من حجارة ، فكسر الغلق ، فدخل فاذا بهو عظيمٌ فيه سرير من ذهب ، وإذا عليه رجل ، قال : شبرناه فإذا طوله اثنا عشر شبراً ، وإذا عليه جبابٌ من وَشّي منسوجة بالذهب ، وإلى جنبه محبّ من ذهب ، على رأسه ياقوتة حمراء ، وإذا رجل أبيض الرأس واللحية ، له ضفران ، وإلى جنبه لوح مكتوب فيه بالحميرية : باسمك اللهم ربّ حمير ، أنا حسان بن عمرو والقيل إذلاقيل الا الله ، عشت بأمل ، ومت بأجل ، أيام وَخْزهيد ، هلك فيه اثنا عشر ألف قيل ، وكنت آخرهم قيلاً ، وأتيت جبل ذى شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني ، وإلى جنبه سيف مكتوب فيه بالحميرية ، أنا قبار ، بي يُدرك الثار .

قال عبدالله بن محمد بن مرة الشعبانى : هو حسان بن عمروبن قيس بن معاوية ابن جُشَم بن عبد شمس بن واثل بن غَوْث بن قمن بن عريب بن زهير بن أيمن بن حمير ، وهـو حسّان ذو الشُّعبين ، وهو جبل باليمن ، نزله هو وولده ، ودفن به . ونسب إليه هو وولده ، فمن كان بالـكوفة قيل لهم شعبيون ، منهم عامر الشعبى ، ومن كان بالشأم قيل لهم :آل ذى شعبين ، ومَن كان باليمن قيل لهم:آل ذى شعبين ، ومَن كان منهم عصر والمغرب قيل لهم : الأشعوب ، وهم جميعاً بنو حسان بن عمرو ذى شعبين فبنو على بن حسان ابن عمر و رهط عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى ، ودخلوا فى أحمور على بن عبد الشعبى ، ودخلوا فى أحمور جديان باليمن فعدادهم فيه ، والأحمور خارف والصائديّون وآل ذى بارق والسّبيع وآل ذى جُدّان وآل ذى رضوان وآل ذى لَعْوة وآل ذى مَرّان ، وأعراب هَمْدان عُذَر ويام

<sup>(</sup>١) جعف : قلع ، والأزج : نوع من الأبنية .

ونهُم وشاكر وأرحب . وفى همدان من حمير قبائل كثيرة منهم آل ذى حَوَال ، وكان على مقدمة تبَّع منهم يعفر بن الصباح المتغلّب على مخاليف صنعاء اليوم ، وكان الشعبى يكنى أبا عمرو ، وكان ضئيلا نحيفاً ، وكان فقيهاً عالماً راوية الشعر والأخبار وأيام الناس .

ومنهم طاوس بن كيسان ، وكان يُكْنَى أبا عبد الرحمن . وكان فقيهاً عالماً عابداً ورعاً فاضلاً ؛ حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحيى ، عن زهير . عن ليث عن طاوس ، قال : أدركت سبعين شيخاً من أصحاب رسول الله .

وقال يحيى بن معين : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : قال أبي : وما على خالد الحذّاء لو صُنِع كما صنع طاوس ! قال : وما صنع طاوس ؟ قال : كان يجلس فإن أتاه إنسان بشيء قَبِله و إلا سكت . قال يحيى : وأنا أقول : كان طاوس على العشور ، وكان خالد الحذّاء على العشور .

وذُكِر عن على بن المديني أنه قال : يحيي بن سعيد ، قال سفيان بن سعيد : كان طاوس يتشيّع .

وقال ابن عمر عن سيف بن سليان قال : مات طاوس بمكّة قبل التروية بيوم ، وكان هشام بن عبدالملك وهو خليفة قد حج تلك السنة سنة ست ومائة ، فصلّى على طاوس ، وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا شريح بن يونس ، قال : حدثنا يحيى بن سليان ، قال : بلغنى أن طاوساً قال لمجاهد : لو كان من قِصَرِك فى طولي ، ومن طُولي فى قصرك جاء منا رجلان مستويان .

وذكر عن زيد بن حباب، أنه قال : قال إبراهيم بن نافع : هلك طاوس في سنة ست ومائة .

وقال ابن عمر : كان طاوس مولى بَحِير بن رَيْسان الحميري ، وكان ينزل الجَندَ .

ومنهم الحسن بن أبى الحسن ، واسم أبى الحسن يسار ، يقال : إنه من سَبِّي مَيْسان ، وقع إلى المدينة ، فاشترته الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك .

وقال على بن محمد : أبو الحسن بن أبي الحسن البَصْرِيّ من سَبَّي مَيْسان ، وكانت

أم الحسن خادمةً لأم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم .

وقال الأصمعيّ عن حَمّاد بن سلمة ، عن على بن زيد بن جُدْعان ، وكان أعلم الناس بالحسن . أنه وُلِد وهو مملوك .

وذكر عن يحيي بن معين أنه قال : اسم أم الحسن بن أبي البحسن خيّرة .

وقال على بن محمد عن سلمة بن عثمان عن بن عون قال : قال الحسن : قتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة . وكان الحسن عالماً فقيهاً فاضلاً قارئاً لا يُشك في صدقه ، فيما روى . ونقل غيره أنه كان كثير المراسيل كثير الرواية عن قوم مجاهيل ، وعن صحف قد وقعت إليه لقوم أخذها منهم وعنهم .

حدثنى محمد بن هارون الحربي قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا سفيان عن مساور الوراق ، قال : قلت للحسن البصرى : عمن تحدث هذه الأحاديث ؟ قال : عن كتاب عندنا سمعته من رجل .

وحدثنا عمرو بن على ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وُهيب عن أيوب ، قال : لم يسمع الحسن من أبي هريرة .

حدثنا عمرو بن على ، قال : حدثنا أبوقتيبة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : قلت ليونس : أسمع الحسنُ من أبي هريرة ؟ قال : لا ولا حرفاً .

وقال ابن سعد : قال يحيى بن سعيد القطان ، فى أحاديث سَمُرة التى يرويها الحسن عنه . أنها من كتاب ، وقد نسبه قوم إلى أنه كان يقول بقول القَدَريّة ، وأنكر ذلك على مَنْ نسبه إليه قوم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : أعلمُهم بالديات والقضاء وأيام الناس الشّعبي ، وأعلمهم بالصلاة والزكاة والحلال والحرام إبراهيم النّخعي ، وأعلمهم بالمناسك عَطَاء بن أبي رَباح ، وأعلمهم بالتفسير سعيد بن جبير ، وأعلمهم بالتّجارة والصّرف ابن سيرين ؛ والحسن البصري سيّدهم .

وقال ابن سعد : أخبرنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا حماد بن زيد ، قال : قال عمرو بن عبيد : ماكنا نأخذ علم الحسن إلا عند الغضب .

حدثنى على بن سهل ، قال : حدثنا الوليد عن خليد ، أن رجلا سأل الحسن عن مسألة ، فتكلّم فيها فقال السائل : يا أبا سعيد إن العلماء يخالفونك ، قال :

ثكلتُك أمك! وهل رأيت عالماً ؟ ذَهَبَ والله العلماء في كل بلد ، فكان آخرهم موتاً بالمدينة جابر بن عبدالله ، وبمكة عبد الله بن عمر أو عمر و – قال الطبرى وأنا أشك وفي كتابي ابن عمر – وبالبصرة أنس بن مالك ، وبالكوفة عبدالله بن أبي أوفي ، وبالشأم أبو أمامة .

وقال على بن محمد عن أبى إسحاق عن الحسن قال : دخلت على الحجّاء فقال : يا حسن ، ما جرّاك على ! ثم قعدت تفتى فى مسجدنا ؟ قلت : الميثاق الذى أخذه الله عز وجل على بنى آدم ، قال : فما تقول فى أبى تراب ؟ يعنى على بن أبى طالب عليه السلام ؟ قلت : وما عسى أن أقول إلا ما قال الله عز وجل ، قال : وما قال الله ؟ قلت : قال الله عز وجل : (وما جَعلنا القِبْلةَ التي كنت عليها إلا لنعُلمَ مَنْ يتبعُ الرَّسُولَ مَمّنْ ينقلِبُ على عقبيه وإن كانت لكبيرةً إلا على الذى هدى الله ، فغضب ثم أكب ينكت الأرض ، وخرجتُ لم يعرض لى أحد ، فتواريتُ حتى مات ، توارَى تسع سنين .

حدثنى الحارث ، قال : حدّثنا داود بن المحبَّر ، قال : حدّثنا الربيع بن صبيح ، قال : سمعت الحسن يقول : ليس للفاسق المعلن بالفسق غِيبة ، ولا لأهلِ الأهواء والبدع غِيبة ، ولا للسلطان الجائر غِيبة .

حدّثنى الحارث ، قال : حدثنا العباس بن الفضل العبدى ، قال : حدّثنا ابن عيينة قال : أخبرنا أبو موسى ، قال : لمّا خرج الحسن من عند الحجاج قال : خرجت من عند أحيّول قصير يُطبطب ، شُعيرات له ، أخرج إلىّ بناناً له قصيرة ، قلّما عرفت فيها الأعنّة في سبيل الله عزّ وجلّ ، أما والله إنّهم وإن ركبوا البراذين وصعدوا المنابر ؛ إِنَّ ذلَّ المعاصى لني أعناقهم ، أبي الله تعالى إلا أن يذلّ من عصاه ، ما زال الله يريهم في أنفسهم العِبر ، ويرى المؤمنين فيهم المعتبر ، اللهم من عصاه ، ما زال الله يريهم في أنفسهم العِبر ، ويرى المؤمنين فيهم المعتبر ، اللهم أمنت سألتك .

حدثنى الحارث ، قال : حدّثنا خالد بن خداش ، قال : حدّثنا عمارة بن زاذان الصيدلائي قال : رأيت على الحسن بُرْداً عدنياً مصلباً ، وقميصاً شَطَوِيًا (٢) ونعلا مثل حذ و الفتيان .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٤٣.
 (٢) شطويًا ، منسوب إلى شطاة ، بلدة بمصر.

حدّثنى الحارث ، قال : حدّثنى على بن محمد عن عبدالله بن مسلم ، قال : أُتِيَ الحسن بفالوذج ، فقال لابنه سعيد : ادْنُ يابنى فأصب منه ، قال : أخاف مغبّته ، فقال يابنى ، لباب القمح بلعاب النحل بخالص السمن ماغِب هذا بسوء قط ، أو قال ، ما غِب هذا بشرٍ قط .

وقال يونس : أخبرنا موسى ، قال : حدثنا سهل بن حُصَين بن مسلم الباهليّ قال : بعثت إلى عبدالله بن الحسن بن أبى الحسن : ابعث إلىّ بكتُب أبيك ، فبعث إلىّ أنه لما ثقِل قال : اجمعهالى ، فجمعتها له ، وماندرى مايصنع بها ، فأتيته بها ، فقال للجارية : اسجرى التّنور ، ثم أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة ، فبعث بها إلىّ . ثم لقيتُه بعد ذلك فأخبرنى مشافهة بمثل الذي أخبرنى الرسول عنه .

وحدثنى على بن سهل قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال : مات الحسن سنة عشر ومائة ومات ابن سيرين بعده بمائة ليلة .

حدثنى أبو السائب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت شعبة يقول : هلك الحسن سنة عشر ومائة وكان بينه وبين ابن سيرين مائة يوم ، والحسن قَبْل . وقال ابن سعد : قال معاذ بن معاذ . كان الحسن أكبر من محمد بن سيرين بعشم سنين .

وحدثنى على بن مسلم الطوسى قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : مات الحسن فى سنة عشر ومائة وولد فى إحدى وعشرين ، وصلى عليه رجل من أهل الشأم ، يقال له النّضر بن عمرو ، وكان على الصلاة ، وبلغ تسعاً وثمانين .

حدثنا ابن وكيع ، قال : سمعتُ أبي يقول : سمعت حماد بن زيد يقول : قال أَيوب : خاصمتُ الحسن في القَدَر حتى هدّدته بالسلطان .

حدثنى أَبوعثمان المقدّمي قال : حدثنا الفروى قال : سمعتُ مالكاً وهو يقول : ابن سيرين عندنا أفضل من الحسن ، فقلت له : يا أبا عبدالله ، بأى شيء ؟قال : إن الحسن زَيّغه القَدَريّة .

حدثنا ابن حُميدً ، قال : حدّثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثنا زكرياء بن سلام ، قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إنه طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : إنك عصيْتَ ربّك ، وبانت منك امرأتك ، فقال الرّجل : قضى الله ذلك على ، فقال

الحسن : وَكَانَ فَصِيحاً : مَا قَضَى الله ، آَىْ مَا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَل ، وَقَرأَ هَذَه الآية : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه ) .

وحدّ ثنى إسماعيل بن مسعود الجَحْدرى قال : حدّ ثنا المعتمر بن سليان عن قُرُة بن خالد عن أبى رباح بن عَبيدة ، قال : أخوف ما أخاف على الحسن قولُه فى القَدر : يفرَّق به بين الناس .

ومنهم محمد بن سيرين ، ويكنَّى أبا بكر مولَى أنس بن مالك ، وكان به صمَّم فها ذكر .

قال ابن سعد : حدثنا خالد بن خداش قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أنس بن سيرين قال : وُلِدَ محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وولدت أنا لسنة بقيت من خلافته .

قال : وقال بكّار بن محمد : وُلد لمحمد بن سيرين ثلاثون ولداً من امرأة واحدة لم يبق منهم غير عبدالله بن محمد .

ومنهم وهب بن منبه بن كامل بن سيْج ، وهو رجل من أبناء فارس الذين كان كسرى وجّههم إلى اليمن لحرب مَنْ كان بها من الحبشة ، فأجْلُوهم عنها ، وغلبوا على اليمن ومخاليفها (٢). وكان وهب يكنى أبا عبد الله ، وكان رجلا قد قرأ كتب الأنبياء وعلم أخبار الأولين ، وكان من ساكنى صنعاء هو وإخوته .

قال محمد بن عمر وعبد المنعم بن إدريس : مات وهب بن منبه بصنعاء سنة عشر ومائة في أول خلافة هشام بن عبدالملك بن مروان .

وقال بعضهم : كانت وفاته في سنة أربع عشرة ومائة .

#### ذكر من هلك منهم في سنة إحدى عشرة وماثة

منهم عطية بن سعد بن جُنادة العوفي ، من جديلة قيس ، ويكني أبا الحسن ، قال ابن سعد: أخبرنا سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية قال : جاء سعد بن جُنادة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المخاليف : جمع مخلاف ؛ وهو الكورة أو الإقليم في بلاد اليمن .

إلى على بن أبى طالب عليه السلام وهو بالكوفة ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنه ولد لى غلام فسمّه ، فقال : هذا عطية الله ، فسمّى عطية . وكانت أمّه رومية ، وخرج عطية مع ابن الأشعث .

هرِب عطية إلى فارس وكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقنى : أن ادع عطية فإن لعن على بن أبى طالب عليه السلام وإلا فاضربه أربعمائة سوط ، واحلق رأسه ولحيته ، فدعاه وأقرأه كتاب الحجاج ، وأبى عطية أن يفعل ، فضربه أربعمائة سوط وحلق رأسه ولحيته فلما ولى قتيبة بن مسلم خراسان خرج إليه عطية ، فلم يزل بخراسان حتى ولي عمر بن هبيرة العراق فكتب إليه عطية يسأله الإذن له فى القدوم ، فأذن له فقدم الكوفة فلم يزل بها إلى أن توفّى فى سنة إحدى عشرة ومائة . وكان كثير الحديث ثقة إن شاء الله

#### ذكر من هلك منهم في سنة ثنتيعشرةومائة

منهم عبدالرحمن بن أبى سعيد الخُدرى ، واسم أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان ، واختُلف فى كنيته ، فقال محمد بن عمر : كنيته أبو محمد ، وقال ابن عمر : توفّى عبدالرحمن بن أبى سعيد بالمدينة سنة ثنتى عشرة ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة . رقى عن أبيه .

وأبو جعفر محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب عليه السلام وأمه أمّ عبدالله ابنة حسن بن على بن أبى طالب عليه السلام .

قال ابنُ عمر: حدّثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، قال: رأيتُ أبا جعفر يتكئ على طيلسان مطوى في المسجد.

قال ابن عمر : ولم يزل ذلك من فعل الأشراف وأهل المروءة عندنا الذين يلزمون المسجد ، يتكثون على طيالسة مطوية سوى طيالستهم وأرديتهم التي عليهم

أخبرنا عبد الرحمن بن يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، قال : سمعتُ محمد بن على يذاكر فاطمة ابنة حسين شيئاً من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : هذه توفى لى ثمانياً وخمسين ، ومات لها .

قال ابن عمر: فأمّا في روايتنا فإنه مات سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .

وقال أبو نعيم فيما حدثني محمد بن إسماعيل عنه : مات محمد بن على أبوجعفر سنة أربع عشرة ومائة .

وقال على بن محمد المدائني : توفّى أبو جعفر محمد بن على بن حسين عليه السلام سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقال يحيى بن معين : توفَّى أبو جعفر محمد بن على بن حسين سنة ثمان عشرة ومائة .

وحدّ تنى محمد بن عبدالله الحضرميّ قال : حدثنا سويد بن سعيد ، قال : حدثنا مفضّل بن عبدالله ، عن أبان بن تَغْلِب عن أبى جعفر ، قال : جاءنى جابر بن عبدالله وأنا في الكتّاب ، فقال لى اكشف لى عن بطنك ، فكشفت له عن بطنى ، فقبّله ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أقرئك السلام .

ومنهم الحكم بن عُتيبة ، واختُلِف في كنيته ، فقيل : كنيته أبو محمد .

وقال ابن سعد أخبرنا الفضل بن دُكين ، قال : حدّثنا أبو إسرائيل أنّ الحكم بن عتبية كان يكنّى أبا عبد الله(١).

واختُلف فى ولائه ، فقال ابن سعد : كان مولى لكندة وقال على بن محمد : الحكم بن عتيبة كِندى ، قال : ويقال : أسدى مولى لهم ، وكان الحكم بن عتيبة مقدماً فى العلم والفقه كثير الحديث(٢) .

وقال عبد الرحمن بن صالح : حدّثنا نوح بن دَرَّاج عن ابن أبي ليلي ، قال : كنت عند الحكم ، فجاءه داود الأوَّدِيّ فقال : إن الناس يزعمون أنك تنال من أبي بكر وعمر ، فقال : ما أفعل ، ولكني أزعم أن عليًّا خير منهما .

وحدثنى أبوالسائب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعتُ شعبة يقول : هلك الحكم بن عُتيبة سنة خمس عشرة ومائة .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٦ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲: ۳۳۱.

وحدثنى محمد بن إسماعيل ، قال : قال أبو نعيم الفضل بن دُكين : مات الحكم بن عتيبة في سنة خمس عشرة ومائة .

وسعيد بن يسار أبو الحباب مولى الحسن بن على عليه السلام من ساكنى المدينة وبهاكانت وفاته في سنة سبع عشرة ومائة

ومحمد بن كعب بن حيّان بن سليم بن أسد القُرظبي . من حلفاء الأوس ويكني أبا حمزة واختلف في وقت وفاته فقال أبو نعيم الفضل بن دكين – فيا ذكر : حدثني به محمد بن إسماعيل عنه : مات سنة نمان ومائة . وكان عالماً فاضلاً غير مدفوع وكان كثير الرواية .

وقَتَادة بن دِعَامة السدوسي ويكني أبا الخطاب ، وكان أعمى حافظاً فطناً. وذكر عن ابن معين أنه قال : مات قتادة سنة سبع عشرة .

وعلى بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ، وأمه زُرعة بنت مِشْرَح بن معديكرب بن وليعة بن شرَحبيل بن معاوية بن حُجر القرد بن الحارث الولادة بن عمر وبن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن ثور ، وهو كندى يكنى أبا محمد ، ذكر أنه ولا ليلة قُتِل أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فى شهر رمضان سنة أربعين فسمّى باسمه وكُنِّى بكنيته أبا الحسن ، فقال له عبد الملك بن مروان : لا والله ما أحتمل لك الاسم والكنية جميعاً ، فغير أحدَهما ، فغير كنيته فصيرها أبا محمد . وكان على بن عبد الله هذا أصغر ولد أبيه سنًا وكان أجمل قرشى – فيا قيل – وأوسمه وأكثره صلاة ، وكان يُدْعَى السجّاد لعبادته .

واختلف في وقت وفاته ، فقال محمد بن عمر : توفَّى على بن عبدالله بن العباس سنة ثمان عشرة ومائة .

ومنهم حماد بن أبى سليمان ويكنى أبا إسماعيل وهو مولى لإبراهيم بن أبى موسى الأشعرى ، وكان ممن أرسل به معاوية إلى أبى موسى الأشعرى ، وهو بدُومة الجندل. وكان حمّاد مقدماً فى الفقه.

حدثنى أبو السائب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت شعبة يقول : هلك حماد بن أبي سلمان سنة عشرين ومائة .

ومنهم زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام. أمه أم ولد، وقد ذكرتُ مقتلة في كتابنا المسمى المذيّل.

وقد حدثنى الحارث ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر قال : دخل زيد بن على عليه السلام على هشام بن عبدالملك ، فرفع دَيْناً كثيراً وحوائج ، فلم يقض له هشام حاجة ، وتجهّمه وأسمعه كلاماً شديداً . قال عبدالله بن جعفر . فأخبرنى سالم مولى هشام وحاجبه ، أنّ ريد بن على خرج من عند هشام ، وهو يأخذ شاربه بيده ويُفتله ، ويقول : ماأحب الحياة أحد قط إلاذل . قال : ثم مضى ، وكان وجهه إلى الكوفة ، فخرج بها مأحب الحياة أحد قط الإذل . قال : ثم مضى ، وكان وجهه إلى الكوفة ، فخرج بها من عمر الثقني عامل لهشام بن عبد الملك على العراق ، فوجه إلى زيد بن على من يقاتله فاقتتلوا وتفرق عن زيد من خرج معه ، ثم قُتِل وصُلِب . قال سالم : فأخبرت هشاماً بعد ذلك بما كان قال زيد عليه السلام يوم خرج من عنده ، فقال : ثكلتك مشاماً بعد ذلك بما كان قبل اليوم ؛ وما كان يُرضيه ! إنما كانت خمسهائة ألف درهم ، وكان ذلك أهون علينا مما صار إليه .

قال محمد بن عمر : فلما ظهر ولد العباس عمد عبدالله بن على بن عبدالله بن على عبد عبدالله بن عبد الله عباس إلى هشام بن عبد الملك فأمر به فأخرج من قبره ، وصلبه وقال : هذا بما فعل بزيد المن على عليه السلام ، وقُتِل زيد عليه السلام يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة ، وكان له فيا قيل اثنتان وأربعون سنة وكان مسكنه بالمدينة وقُتِل بالكوفة .

وسلَمَة بن كُهَيل الحضرمي ، وكان من ساكني الكوفة ، وبها مات في آخريوم من سنة إحدى وعشرين ومائة

وقال بعضهم : بل توفى سنة ثنتين وعشرين ومائة حين قتل زيد بن عليّ عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَزِيدُ ﴾ .

ومهم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب بن مُرَّة ، وأمه عائشة ابنة عبد الله الأكبر بن شهاب ، ويكنى محمد بن مسلم الزهرى مقدّماً في العلم بمغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار قريش والأنصار ، راوية لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبار قريش والأنصار ، راوية لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

ومحمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، وأمه العالية ابنة عبيد الله بن العباس بن عبدالمطلب ، فولد محمد بن على عبد الله الأصغر ، وهو أبو العباس القائم بالخلافة من ولد العباس وداود بن محمد وعبيد الله ورَيْطة هلكت ولم تَبرُز ، وأمهم ريطة ابنة عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان بن الديان من بنى الحارث بن كعب ، وعبدالله الأكبر وهو أبو جعفر المنصور ، ولى الخلافة يعد أحيه أبى العباس وأمه أم ولد .

وإبراهيم بن محمد وهو الإمام الذي كان أهلُ دعوة بني العباس يصيرون إليه ويصدُ رون غن رأيه ، وأمه أم ولـد ويحيي بن محمد والعالية بنت محمد وأمها أم الحكم بنت عبدالله بن الحارث بن عبدالمطلب ، وموسى بن محمد وأمّه أم ولد ، والعباس بن محمد وأمه أم ولد ، وإسماعيل ويعقوب ؛ وهو أبوالأسباط ، ولبابة بنت محمد ، تزوّجها جعفر بن سليان بن على ، هلكت عنده ولم تلِد له ؛ وهم لأمهات شتى .

وذُكِر عن العباس بن محمد أن محمد بن على بن العباس توفى بالشّراة من أرض الشام فى خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان سنة خمس وعشرين ومائة وهو يومئذ ابن ستين سنة ؛ وكان أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية أوصى إليه ودفع إليه كتبه ؛ فكان محمد بن على وصى أبى هاشم ، وقال له أبوهاشم : إن هذا الأمر إنما هو فى ولدك ؛ فكانت الشيعة الذين كانوا يأتون أبا هاشم و يختلفون إليه قد صاروا بعد ذلك إلى محمد بن على .

وثابت البُنانى بن أسلم ، يكنى أبا محمد من ولد سعد بن لؤى بن غالب ، وبنانة أمهم كذلك قال هشام عن أبيه ، وقال على بن محمد : توفّى ثابت البنانى سنة سبع

وعشرين وماثة وكان ثابت من سكان البصرة ، وبها توفِّي وكان ثقة كثير الحديث .

وعبد الله بن دينار مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب ويكنى أبا عبدالرحمن توفى سنة سبع وعشرين مائة، وكان من سكان المدينة وبها توفى وكان كثير الحديث ثقة

ووهب بن كيسان ويكنى أبا نعيم مولى عبد الله بن الزبير بن العوام . توفى سنة سبع وعشرين ومائة .

وبُكير بن عبدالله بن الأشج مولى المسورَ بن مخرمة الزهرى ، ويكنى أبا عبدالله توفى بالمديّنة سنة سبع وعشرين وماثة .

ومالك بن دينار يكنى أبا يحيى مولًى لامرأة من بنى سامة بن لؤى ذكر عن ابن عائشة ، قال : مالك بن دينار كان كابلياً وكان عابداً حافظاً قارئاً للقرآن وكان يكتب المصاحف

وجابر بن يزيد الجعنى وكان متشيّعاً وكان من ساكنى الكوفة ، وبها كانت وفاته في سنة ثمان وعشرين ومائة .

حدثنى سعيد بن عثمان التنوخي قال : حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى ، قال : سمعت إسماعيل بن علية قال : قال شعبة : أما جابر ومحمد بن إسحاق فصد وقان .

حدثنى عبدالرحمن بن بشر النيسابورى قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : كان جابر الجعنى يؤمن بالرجعة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال مات جابر الجعنى سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

حدثنا العباس الدورى ، قال : حدثنا أبويحي الحِمّاني عبد الحميد بن بشمير عن أبى حنيفة النعمان بن ثابت قال : مارأيتُ أحداً أكذب من جابر الجعني .

قال العباس : وحدثنا يحيى بن يعلَى المحاربي عن زائدة قال : كان جابر الجعنى كذّاباً يؤمن بالرجعة .

وعاصم بن أبى النَّجود الأسدى وهو عاصم بن بَهْدَلة مولَّى لبنى جذيمة بن مالك بن نصر بن قُعين بن أسد ، وكان يكنى أبا بكر كذلك ؛ حدّثنا عن أبى نعيم الفضل بن دكين ، قال حدّثنا أبو الأحوص – وكان مقرئ أهل الكوفة بعد يحيى بن وثَّاب ، وكان ثقة ، غير أنه كان كثير الخطأ ، وكان من ساكنى الكوفة وبها كانت وفاته فى سنة ثمان وعشرين ومائة .

أبو إسحاق السبيعي ، واسمه عمرو بن عبدالله بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان ، قال الأسود بن عامر : قال شريك : ولد أبو إسحاق السبيعي في سلطان عثمان – أحسب شريكا – قال : لثلاث سنين ، بقين منه وكان كثير الحديث صدوقاً قارئاً للقرآن .

وقال أبو نُعيم : بلغ أبو إسحاق ثمانياً – أو تسعاً – وتسعين سنة ، ومات سنة ثمان وعشرين ومائة .

وأبو إسحاق الشيبانى واسمه سليان بن أبى سليان مولى لبنى شيبان وكان من ساكنى الكوفة ، وبها توفى فى قول محمد بن عمر فى سنة تسع وعشرين ومائة .

ومطر بن طهمان الورّاق ، وكان من أهل خراسان ؛ وهو مولى عِلباء السَّلمي ، وكان فيه ضعف في قول بعضهم ، ويكني مطر أبا رجاء ، وذكر عن جعفر بن سلمان أنه قال : مات مطر بن طهمان الوراق سنة خمس وعشرين ومائة .

ويحيى بن أبى كثير الطائى ، ويكنى أبا نصر ، قال على بن المدينى : سمعت يحيى بن سعيد قال : قال شعبة : حديث يحيى بن أبى كثير أحسن من حديث الزهرى وقال عبد الرزاق قال : معمر : أريد يحيى بن أبى كثير على البيعة لبعض بنى أمية فأبى ، حتى ضرب وفُعِل به كما فُعِل بسعيد بن المسبب . وكان يحيى بن أبى كثير كثير التدليس . وقيل : مات يحيى بن أبى كثير سنة تسع وعشرين ومائة ، كان من ساكنى اليمامة ، وبها كانت وفاته .

ومحمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن حارثة بن

سعد بن تيم بن مرّة ، وأمه أم ولد ، ويكنى أبا عبد الله . ولَد محمد بن المنكدر عمر وعبد الملك والمنكدر وعبدالله ويوسف وإبراهيم وداود لأمّ ولد ، وحسبه بعضهم ، فقال : محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن محرز بن عبد العزّى وقيل مات محمد بن المنكدر بالمدينة وكان من ساكنيها في سنة مائة وثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائة .

وأبو الحويرث ، واسمه عبدالرحمن بن معاوية ، روى عنه ابن عيينه قال يحيى : هو مديني ثقة .

وقال محمد بن بكّار : حدثنا أبو معشر عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال : إنما كلم الله سبحانه موسى عليه السلام بقدر مايطيق من كلامه ، ولو يكلمه بكلامه كلّه لم يطقه ، ومكث موسى أربعين ليلة لايراه أحد إلا مات من نور رب العالمين وكان أبو الحويرث من ساكنى المدينة وبهاكانت وفاته في سنة ثلاثين ومائة

ويزيد بن رومان مولى آل الزبير بن العوام ، كان عالماً بالمغازى مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ثقة ، وكان من ساكنى المدينة ، وبها كانت وفاته فى سنة ثلاثين ومائة

وشُعيب بن الحبحاب من ساكني البصرة ، وبهاكانت وفاته في سنة ثلاثين ومائة وكان يكني أبا صالح وهو من موالى بني رافد ، بطن من المعاول ، والمعاول من الأزد .

ومنصور بن المعتمِر السلمى ، ويكنى أبا عتاب . وكان فاضلاً ورعاً ديّناً ثقة أميناً . القراءة ، وكان يريد أن يترسّل فلا يستطيع . قال محمد بن عمر : مات منصور بن زاذان سنة تسع وعشرين ومائة . وقال يحيى بن معين مات سنة سبع وعشرين ومائة .

ومنصور بن المعتمر السلمى ، ويكنى أباعتاب وكان فاضلاً ورعاً ديناً ثقة أميناً . حدثنا ابن حُميد قال : صام منصور سنين وقامها حتى سقم .

وحدثنا ابن حمید ، قال : حدثنا جریر ، قال : کان منصور خَلَق الثیاب ، خَلَق البیاب ، خَلَق البیاب ، خَلَق الجلد ، وَکَانَ فِی مرضه إذا شرب الماء يُرَى مجراه فِی صدره .

حدثنا ابن حمید ، قال : حدثنا جریر ، قال : مات منصور ، فرئی فی النوم ، فقیل له : یا أبا عتاب ماحالك ؟ فقال : كدت أن أُلقى الله عز وجل بعمل نبی .

حدثنا أبنُ حميد ، قال : حدثنا جرير قال : أَراد أبن هُبيرة منصوراً على القضاء فأبى ، فحبسه شهرين ، ثم خلّى سبيله وأجازه ، فقبل منصور جائزته ، وحجّ مع ابنه هو والقاسم .

وحدثنى الحسين بن على الصَّدائي ، قال : حدثنا خلف بن تميم قال : حدثنا زائدة أن منصور بن المعتمر صام سنة فأقام ليلها وصام نهارها ، وكان يبكى الليل ، فتقول له أمه : يابني قتلت قتيلاً فيقول أنا أعلم بما صنعْتُ بنفسى ، فإذا أصبح كحل عينيه ، ودهن رأسه وبرق شفتيه بالدُّهن ، وخرج إلى الناس .

قال : وأراده يوسف بن عمر عامل الكوفة على القضاء فامتنع من ذلك منصور ، فأرسل إليه فقيده ، فقيل له : لو نثرت لحم هذا الشيخ ماجلس على عمل ؛ قال : فأتى خصان فجلسا ، فتكلما فلم يجبهما ، فأعفاه وخلى سبيله ، وكان منصور من ساكنى الكوفة ، وبها كانت وفاته فى سنة ثنتين وثلاثين وماثة كان منصور من الشيعة .

ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم ، أمّه فاطمة بنت عمارة بن عمر و ابن حزم و يكنى أبا عبدالملك ، وكان قاضياً بالمدينة .

قال ابن سعد : أخبرنا معن بن عيسى ، قال : حدثنى سعيد بن مسلم ، قال : رأيت محمد بن أبى بكر بن محمد بن عشرو بن حزم يقضي في المسجد . .

قال : وأَخبرنا مُطرّف بن عبدالله اليسارى ، عن مالك بن أنس ، قال : كان محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على القضاء بالمدينة ، فكان إذا قضى بالقضاء مخالفاً للحديث ورجّع إلى منزله قال له أخوه عبدالله بن أبى بكر . – وكان رجلاً صالحاً : أى أخى قضيت اليوم فى كذا وكذا بكذا وكذا فيقول له محمد : نعم أى أخى فيقول له عبدالله : فأين الحديث أى أخى ؛ عزّ الحديث أن يقضى به ، فيقول محمد ايهاه فأين العمل ؟ يعنى ما أجمع عليه من العمل بالمدينة ، والعمل المجتمع عندهم أقوى من الحديث .

وقال محمد بن عمر : توفَّى محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم سنة أثنين وثلاثين ومائة في أول دولة بني العباس وهو ابن ثنتين وسبعين سنة .

وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزّهرى ، يكنى أبا عبدالله ، وكان من العباد من ساكنى المدينة وبها كانت وفاته فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة وكان إن شاء الله ثقة .

وعبدالله بن أبى نَجيح ، ويكنى أبا يَسار وهو مولى لثقيف ؛ وَكان من ساكنى مكة وبها كانت وفاته ، واختلف فى وقت وفاته ، فقال محمد بن عمر : مات بمكة سنة ثنتين وثلاثين وماثة ، وقال عبد الرحمن بن يونس : أخبرنا سفيان قال : مات ابن أبى نجيح قبل الطاعون ، وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة .

وَذُكِر عن على بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول : كان ابن أبي تَجيح معتزليًّا .

قال يحيى : قال أيوب : اىّ رجل أفسدوا ! وكان بن أبي نَجِيح مفتى أهل مكة بعد عمر و بن دينار .

وربيعة بن أبى عبد الرحمن الذى يقال له ربيعة الرأى ، واسم أبيه أبى عبد الرحمن فرُّوخ ، وكان ربيعة يكنى أبا عثمان ، وهو مولًى لآل الهُدَير من بنى تَيْم بن مرة ، وكان ربيعة من ساكنى المدينة وبها كانت وفاته فى سنة ست وثلاثين ومائة فى آخر خلافة أبى العباس .

وعبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب عليه السلام ، وكُنى أبا محمد ، وكان من العبّاد ، وكان ذاعارضة وهيبة ولسان وشرف ، وكانت الخلفاء من بنى أمية تكرمه ، وتعرف له شرفه . ووفد على أبى العباس فى دولة بنى العباس بالأنبار ذكر محمد بن عمر أنّ حفص بن عمر أخبره ، قال : قدم عبدالله بن حسن على أبى العباس بالأنبار ، فأكرمه وحبّاه وقرّ به وأدناه وصنع بهشيئاً لم يصنعه بأحد ، وكان شمر معه الليل ، فسمر معه ليلة إلى نصف الليل وحادثه ، فدعا أبو العباس بسقط جوهر ، ففتحه فقال : هذا والله يا أبا محمد ماوصل إلى من الجوهر الذي كان فى أيدى بنى أمية ، ثم قاسمة إياه ، فأعطاه نصفه وبعث أبو العباس بالنصف الآخر إلى

امرأته أم سلمة ، وقال : هذا عندك وديعة ثم تحدّثا ساعة ونعس أبو العباس فخفق برأسه ، وأنشأ عبدالله بن حسن يتمثّل بهذه الأبيات :

أَلَمْ تَرَ حَوْشِبِ اللَّهِ اللَّهِ يَطُوراً نَفَعُها لَبَنَى نُتَيْلُهُ لَهُ تَوَ حَوْشِبِ اللَّهِ يَطَرَقُ كُلَّ لَيلَهُ يَطَرَقُ كُلَّ لَيلَهُ لِيَّالُمُ اللهِ يَطَرِقُ كُلَّ لَيلَهُ

قال : وانتبه أبو العباس ، ففهم ماقال ، فقال : يا أبا محمد ، تتمثّل بمثل هذا الشعر عندى ، وقد رأيت صنيعى بك وإن لم أذخرك شيئاً ! فقال : يا أمير المؤمنين هفوة كانت ، والله ماأردت بها سوءاً ، ولكنها أبيات حضرت ، فتمثلت بها ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يحتمل ماكان منى ، فليفعل . قال : قد فعلت ، ثم رجع إلى المدينة ، فلما ولى أبو جعفر ، وكان أبو العباس قد سأله عن ابنيه محمد وإبراهيم ، فقال : بالبادية حبّب إليهما الخلوة ، ألح في طلبهما ، فطلبا بالبادية ، واغتم أبو جعفر بتغيبهما ؛ فكتب إلى رياح بن عثمان عامله على المدينة ، أن يأخذ أباهما عبد الله بن حسن و إخوته ، فأخذوا فقدم بهم إلى الهاشمية فحبّسوا بها فمات عبد الله بن الحسن في الحبس ؛ وهو بوم مات بابن اثنتين وسبعين سنة وكانت وفاته في سنة خمس وأر بعين ومائة .

حدثنى القاسم بن دينار القرشى ، قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، عن أبى بكر ابن عياش ، عن سليان بن قرم ، قال : قلت لعبد الله بن الحسن : أفى قِبلتنا كفار ؟ قال : نعم ، الرافضة .

ومحمد بن السائب بن بشربن عمر و بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزّى ابن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عَوْف بن عُدرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب ، ويكنى محمد بن السائب أبا النضر ، وكان جدُّه بشر بن عمر و ، وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل وصِفِّين مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ، وقُتِل السائب بن بشر مع مصعب بن الزبير ، وله يقول ابن ورْقاء النَّخَعي :

مَنْ مُبلِغٌ عَنى عُبيداً بِأَنَّـنِى فإن كنتَ تَبْغى العلم عنه فإنه وعمْداً عَلوْتُ الرأسَ منه بصارم

علوت أخاه بالحُسام المُهنّدِ مقيم لدَى الدَّيْرَيْن غيرَ موَسَّدِ فأثكلته سفيانَ بعد محمد وسفيان ومحمد ابنا السائب ، وشهد محمد بن السائب الجماجم (۱) مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان محمد بن السائب عالماً بالتفسير والأنساب والأحاديث العرب ، وتوفى بالكوفة وبهاكان يسكن فى سنة ست وأربعين ومائة فى خلافة أبى جعفر ، ذكر ذلك كله ابن سعد (۱) عن هشام بن محمد بن السائب أنه أخبره بذلك كله .

وسلمان بن مِهْران الأعمش مولى بنى كاهل من الأسد ، يكنى أبا محمد ، كان ينزل فى بنى عوف من بنى سعد ، وكان يصلى فى مسجد بنى حرام من بنى سعد ، وكان مهران أبو الأعمش من طبرستان ، وكان الأعمش من ساكنى الكوفة وبها كانت وفاته فى سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة ، وكان ولد يوم عاشوراء فى المحرم سنة ستين يوم قتل الحسين بن على عليه السلام .

وجعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب عليه السلام وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق فولد جعفر بن محمد إسماعيل الأعرج وعبدالله وأم فروة أمّهم فاطمة ابنة الحسين الأثرم بن حسن بن على بن أبى طالب وموسى ابن جعفر ، حسه هارون الرشيد فى السجن ببغداد عند السندى ، فمات فى حسه .

وإسحاق ومحمدا وفاطمة ، تزوّجها محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس ، فهلكت عنده ، وأمهم أم ولد و يحيى بن جعفر والعباس وأسماء وفاطمة الصغرى وهم لأمهات شتى .

قال محمد بن عمر: سمعت جعفر بن محمد يقول لغلامه مُعتب: اذهب إلى مالك ابن أنس فسله عن كذا وكذا ثم اثتنى . فأخبرنى قال محمد : وأخذ أبو جعفر المنصور معتباً هذا ، فضر به ألف سوط حتى مات ، وكان جعفر بن محمد كثير الحديث ثقة ، وكذلك كان يحيى بن معين يقول فها ذكر عنه .

وذكر عن القطان أنه سئِل فقيل له : مجالد بن سعيد أحب إليك أم جعفر ؟

<sup>(</sup>١) الجماجم ؛ هي المعروفة بدير الجماجم ، بظاهر الكوفة ، وذكر ياقوت أنه كان بها وقعة بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٦: ٣٥٨.

ابن محمد ؟ فقال : مجالد أحب إلى من جعفر وكان جعفر من ساكني المدينة وبها كانت وفاته في سنة ثمان وأربعين ومائة في خلافة أبى جعفر في قول الواقدي والمدأني .

وكان جعفر بن محمد يكني أبا عبدالله ؛ حدثنا العباس بن محمد قال : سمعت يحيى يقول : جعفر بن محمد ثقة .

#### ذكرمن هلك منهم سنة خمسين ومائة

منهم أبوحنيفة النعمان بن ثابت مولى تيم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل. قال أبوهشام الرّفاعي : سمعت عمى كَثير بن محمد يقول : سمعت رجلاً من بنى قَفَل من خيار بنى تيم الله يقول لأبى حنيفة : ما أنت مولاى ؟ فقال : أنا والله لك أشرف منك لى .

وذكر الوليد بن شجاع أن على بن الحسن بن شقيق حدّثه ، قال : كان عبدالله بن المبارك يقول : إذا اجتمع هذان على شيء ، فذلك قول - يعنى الثورى وأبا حنيفة . قال سليان بن أبي شيخ : وكان أبو سعيد الراني يمارى أهل الكوفة ويفضّل أهل المدينة ، فهجاه رجل من أهل الكوفة ، ولقبه شرشير ، وقال : كليب في جهنم اسمه شرشير فقال :

هذى مسائلُ لا شَرْشِيرُ يُحْسِبُها إِنْ سِيلَ عنها ولا أصحابُ شَرْشير وليس يعرفُ هذا الدينَ نَعلَمُه إلا حنيفةٌ كوفيّةُ الدُّورِ لا تَسألنَّ مدِينيًّا وتُكفّرهُ إلا عن الَيمِ والمثناة والزّيرِ (١) وقال بعضهم : والمثنى أو الزير

قال سليان : قال أبو سعيد : فكتبتُ إلى المدينة : قد هُجيتم بكذا وكذا فأجيبوا ، فأجابه رجل من أهل المدينة فقال :

لقد عجبْتُ لِغَاوِ ساقَهُ قَدَرٌ وكلّ أمرِ إذا ماحُمَّ مَقدُورُ قَال المِّ الْغِناءُ وإلا البُّ والزيرُ قال المِناءُ وإلا البُّ والزيرُ لقد كذبتَ لَعَمُر اللهِ إن بها قبرَ الرسول وخير الناس مقبُور

<sup>(</sup>١) اليم والمثناة والزير: من أوتار العود .

قال سليمان : وحدثني عمرو بن سليمان العَطّار ، قال : كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة ، فتزوج زُفَر ، فحضره أبو حنيفة ، فقال له . تكلّم ، فخطب فقال فى خطبته : هذا زفر بن الهُديل ، وهو إمام من أثمة المسلمين ، وعلَم من أعلامهم فى حسبه وشرفه وعلمه فقال بعض قومه : ما يَسُرّنا أن غير أبى خنيفة خطب حين ذكر خصاله ومدحه ، وكره ذلك بعض قومه وقالوا له : حضر بنو عمك وأشراف قومك وتسأل أبا حنيفة يخطب ؟ فقال لو حضر أبى قدمت أبا حنيفة عليه : وزفر بن الهذيل عنبرى من بنى تميم .

وقال إبراهيم بن بشار الرّمادى : قال ابن عيينة : ما رأيت أحداً أجرأ على الله من أبى حنيفة أتاه رجل من أهل خُراسان بمائة ألف مسألة ، فقال له : إنى أريد أن أسألك عنها ، فقال : هاتها قال سفيان : فهل رأيتم أجرأ على الله عز وجل من هذا!

حدثنى عبدالله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنى أبي قال : حدثنى على بن الحسين بن واقد ، عن عمه الحكم بن واقد ، قال : رأيتُ أبا حنيفة يُفْتى من أول النهار إلى أن تعالى النهار ؛ فلما خف عنه الناس دنوت منه ، فقلت : يا أبا حنيفة ، لو أن أبا بكر وعمر فى مجلسنا هذا ثم ورد عليهما ماورد عليك من هذه المسائل المشكلة لكفاً عن بعض الجواب ، ووقفا عنده ، فنظر إلى وقال : أمحموم أنت !

حدثنا أحمد بن خالد الحلال ، قال : سمعت الشافعي يقول : سئل مالك يوماً عن البيّي ، فقال : كان رجلاً ، وسئل عن ابن شبرُمة فقال : كان رجلاً ، مقارباً ، وسئل عن ابن شبرُمة فقال : كان رجلاً ، مقارباً ، قيل : وأبو حنيفة ؟ قال لوجاء إلى أساطينكم هذه وقايسكم لجعلها من خشب . ومحمد بن إسحاق بن يسار ، مولى عبدالله بن قيس بن مخرَمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ، ويكنى أبا عبدالله وقال محمد بن عمر : هو مولى قيس بن مخرمة ، وكان جدّه يسار من سبّى عين التمر ، وهو أول سبّي دخل المدينة من العراق . وقد روى عن أبيه إسحاق بن يسار وعن عميه موسى وعبد الرحمن ابنى يسار . وكان من أهل العلم بالمغازى مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيام العرب وأخبارهم وأنسابهم ، راوية لأشعارهم ، كثير الحديث غزير العلم طلّابة له ، مقدّماً فى العلم بكل ذلك ثقة .

حدثنى سعيد بن عبّان التنوخي قال : حدثنا إبراهيم بن مهدى المِصّيصي قال : سمعت إسماعيل بن عُلية قال : قال شعبة : أما محمد بن إسحاق وجابر الجعنى فصدوقان .

قال ابن سعد : أخبرنى ابن محمد بن إسحاق ، قال : مات أبى ببغداد سنة خمسين ومائة ، ودفن فى مقابر الخيزران .

ومسعر بن كدام بن ظُهَيْر الهلاليّ ، من أنفسهم ، ويكني أبا سلمة .

حدثنا أبو السائب ، قال : سمعت أبا نعيم يقول : سمعت مسعراً يقول : أخوالى أنت ؟ قلت : أنا رجل من بنى هلال ، قال : مالى أم أحب إلى من الأم التى أخوالى ؟ قلت : أنا رجل من بنى هلال ، قال : مالى أم أحب إلى من الأم التى منكم ، قال : قلت يا أمير المؤمنين تدرى ما قال الشاعر فينا وفيكم ؟ قال لى : وما قال ؟ قلت ، قال :

وشارَكْنا قريشاً فى تقاها وفى أنسابها شِرْك العِنان (١) بما ولدَت نساء بنى هلال وما ولدت نساء بنى أبان قال : قلت يا اميرَ المؤمنين ، إن أهلى بعثونى أشترى بالدرهم شيئاً ، فردّوه على ، قال : بئسما صنَع بك أهلك ، خُذ هذه العشرة آلاف فاقسمها .

واختُلف في وقت وفاته فقال ابن سعد قال محمد بن عبد الله الأسدى : توفّى مسعر بالكوفة سنة اثنتين وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر . وقال أبو نعيم الفضل بن دكين فيا حدثني به محمد بن إسماعيل عنه : مات مسعر بن كدام سنة ست وخمسين ومائة .

وحمزة بن حبيب الزيات ، مولى بنى تيم الله . كان من القراء المتقدمين فى حفظ القرآن وهو قليل الحديث ، ثقة ، وكان من ساكنى الكوفة ، وتوفّى فى سنة ست وحمسين ومائة .

وحدثني محمد بن منصور الطوسي ، قال : حدثنا صالح بن حماد عن

<sup>(</sup>١) شركة العنان : شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما ؛ كأنه عنّ لهما شيء ، أي عرض فاشترياه واشتركا فيه ؛ والبيتان للنابغة الجعديّ،وهما في اللسان – عنن .

شيخ قد سمّاه عن حمزة الزيات ، قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فعرضت عليه عشرين حديثاً فعرف منها حديثين .

عبد الرحمن بن عمرو ويكنى أبا عمرو ، وقيل له : الأوزاعيّ ، وهو سيبانيّ بسكناه فيهم .

وأما هشام بن محمد الكلبي ، فإنه ذكر عن أبيه أنه قال : الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو ، وهو من الأوزاع ، وهم مالك ومرثد ابنا زيد بن شدد بن زرْعة ، وشدد زوج بلقيس صاحبة سلمان ، وكان يسكن بيروت ساحل من سواحل الشأم ، وكان في زمانه أحد مفتى تلك الناحية ومحدّثيهم وذوى الفضل منهم ، وتوفّى الأوزاعي ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة في آخر خلافة أبي جعفر وهو ابن سبعين سنة في قول محمد ابن عمر .

وشعبة بن الحجاج بن ورد من الأزْد مولى للأشاقر عَتاقة ، ويكني أبا بسطام ، وكان أكبر من الثَّوريّ بعشر سنين :

حدثني أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا الربيع بن يحيى ، قال : سمعت سفيان الثوريّ يقول : مابقي على ظهر الأرض مثل شُعبة وحماد بن سلمة .

قال الطبرى قال لى محمد بن إسحاق الصاغاني : سمعت أبا قطن قال : قال لى شعبة : ما شيء أخوف على أن يدخلني النار من الحديث ، وكان شعبة من ساكني البصرة ، وبها كانت وفاته في أول سنة ستين ومائه ، وهو ابن خمس وسبعين سنة .

وبَحْر بن كنيز السقاء الباهليّ ويكني أبا الفضل ، وكان من ساكني البصرة . وبهاكانت وفاته في سنة ستين ومائه في خلافة المهديّ ، وكان ممن لا يُعتمد على روايته . والأسود بن شيبان من ساكني البصرة ، وكان رجلا صالحاً ثقة وبالبصرة كانت وفاته في سنة ستين ومائة في قول عليّ بن محمد .

وزائدة بن قدامة الثقفيّ من أنفسهم ، ويكني أبا الصلت ، وكان منحرفاً عن عليَّ ابن أبي طالب عليه السلام .

#### ذكر من هلك منهم في سنة إحدى وستين ومائة

منهم سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة ابن أبي بن عبد الله بن مُنْقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور ابن عبد مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر ويكنى أبا عبد الله ، ولد فيا ذكر محمد بن عمر سنة سبع وتسعين وكان فقيها عالماً عابداً ورعاً ناسكاً راوية للحديث ، كثير الحديث ، ثقة أميناً على ما روى وحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أثر في الدين .

حدثنا شعبة بن الحجاج ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى ، قال : حدثنا شعبة بن الحجاج ، قال : حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال : حدثنى على ابن الأقمر عن أبي جُحيفة ، قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما أنا فلا آكل متكئاً » .

حدثنى محمد بن إسهاعيل الضرارى قال: سمعت أبا نُعم يقول: سمعت سفيان يقول: ما من عمل شيء أخوف منه ؛ ولقد مرضت فما ذكرت غيره ، ولوددت أنى نجوت منه كَفافاً – يعنى الحديث ، سمعت عبد الله بن أحمد بن شبويه ، قال: سمعت أبى يقول: حدثنا أبو عيسى الزاهد، قال: سمعت معداناً يقول: زاملت سفيان الثورى فلما خلفنا الكوفة بظهر، قال لى سفيان يا معدان ما تركت ورائى مَنْ أثق به ، ولا أقدم أمامى على من أثق به – يعنى الثقة في الدين.

وذكر عن زيد بن حُباب ، قال : كان عمار بن رزيق الضبى وسليان بن قرم الضبى وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري ، أربعة يطلبون الحديث ، وكانوا يتشيَّعون ، فخرج سفيان إلى البصرة فلقى ابن عَوْن . وأيوب ، فترك التشيَّع قال وكانت وفاته بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة فى خلافة المهدى .

والحسن بن صالح وصالح هو حى ويكنى حسن أبا عبد الله ، وكان رجلا ناسكا فاضلا فقيهاً من رجل كان يميل إلى محبّة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرى إنكار المنكر بكلّ ما أمكنه إنكاره ، وكان كثيرَ الحديث ، ثقة ، وكان فما ذُكر

زُوَّجَ ابنته عيسى بن زيد بن على بن الحسين ، فأمر المهدى بطلب عيسى والحسن ، وجدّ في طلبهما .

قال ابن سعد (۱) سمعت الفضل بن دُكين يقول: رأيت الحسن بن صالح في الجمعة قد شهدها مع الناس، ثم اختفي يوم الأحد إلى أن مات، ولم يقدر المهدى عليه ولا على عيسى بن زيد، وكان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين، ومات عيسى قبل الحسن بن صالح بستَّة أشهر، وكان حسن بن حيّ من ساكنى الكوفة، وبها كانت وفاته سنة سبع وستين ومائة، وهو يومئذ ابن اثنتين – أو ثلاث وستين سنة.

وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : ولد الحسن بن صالح بن حيّ سنة مائة .

قال العباس: وسمعت يحيى يقول: الحسن بن صالح بن ، هو حسن بن صالح ابن صالح بن مسلم بن حيان ، والناس يقولون: ابن حيّ وإنما هو ابن حيّان. وجعفر ابن زياد الأحمر ، مولى مزاحم بن زُفر من تيّم الرّباب من ساكنى الكوفة وبها كانت وفاته فى سنة سبع وستين وماثة ، وكان كثير الحديث شيعيًّا. وعبيد الله بن الحسين بن الحصين ابن مالك بن مالك بن الخشخاش بن تحباب بن الحارث بن خلف بن تجفر بن كعب ابن العنبر بن عمر و بن تميم ، وكان من فقهاء أهل البصرة وذوى الأدب منهم والعَقُل ، ولى قضاء البصرة بعد سوّار بن عبد الله .

قال على بن محمد : ولد عبيد الله بن الحسن سنة مائة ، وقيل : سنة ست ومائة ، وولى القضاء سنة سبع وخمسين ومائة . ذكر ابن سعد أن أحمد بن مخلد قال : سمع عبيد الله بن الحسن العنبرى على منبر البصرة يقول :

أين الملوكُ التي عن حظّها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالُنا لذوى الميراثِ نجمعها ودُورُنا لخرابِ الدَّهْرِ نَبْنِيها وقال محمد بن عمر: مات عبيد الله بن الحسن العنبرى في ذى القعدة سنة ثمان وستين ومائة.

وقال فضيل بن عبد الوهاب : حدثنا معاذ بن معاذ قال : دخلت على عبيد الله

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٦: ٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧: ٢٨٥.

ابن الحسن قاضى أهل البصرة أعوده ، فقلت : أراك اليوم بحمد الله صالحاً وفقال : لا يغرّنك عِشاءٌ سالمٌ سوف يأتى بالمنيّات السَّحَرْ

فلما كان السَّحَر سمعتُ الواعية (١) عليه وحسن بن زيد بن حسن بن على ابن أبي طالب عليه السلام ، وكان الحسن بن زيد يكني أبا محمد ، وولد الحسن ابن زيد محمداً والقاسم وأم كلثوم بنت حسن ، تزوّجها أبو العباس أمير المؤمنين ، فولدت له غلامين هلكا صغيرين ، وعلبًا وزيداً وإبراهيم وعيسي وإساعيل وإسحاق الأعور وعبد الله وكان حسن بن زيد عابداً ، فولاه أبو جعفر المدينة فوليها خمس سنين ، ثم تعقبه فغضب عليه ، وعزله ، فاستصني كلّ شيء له فباعه وحبسه ، فكتب محمد المهدى وهو ولى عهد أبيه إلى عبد الصمد بن على سرًا ! إياك إياك . ولم يزل محبوساً حتى مات أبو جعفر ، فأخرجه المهدى وأقدمه عليه ورد عليه كلّ شيء ذهب له ، ولم يزل معه حتى خرج المهدى يريد الحج في سنة ثمان وستين ومائة ، ومعه حسن بن زيد، وكان الماء في الطريق قليلا ، فخشي المهدى على من معه العطش ، فرجع من الطريق ولم يحج تلك السنة ، ومضى الحسن بن زيد يريد مكة ، فاشتكى أياماً ثم مات بالحاجر ولم يحج تلك السنة ، ومضى الحسن بن زيد يريد مكة ، فاشتكى أياماً ثم مات بالحاجر ولم يحج تلك السنة ، مان ومائه ومالك بن أنس بن أبي عامر بن عمر و بن الحارث ابن غيان بن خُثيل بن عمر و بن الحارث ، وهو ذو أصبَح من حمير ، وعداده في ابن غيان بن خُثيل بن عمر و بن الحارث ، وهو ذو أصبَح من حمير ، وعداده في أبا عبد الله ، وكان مالك يكني أبا عبد الله ، وكان مالك يكني

حدثنى العباس بن الوليد قال : حدثنى إبراهيم بن حماد الزّهرى المدينى ، قال سمعت مالكا يقول : قال لى المهدى : يا أبا عبد الله ضع كتاباً أحملُ الأمة عليه ، قال يا أمير المؤمنين ، أما هذا الصُّقْع – وأشار إلى المغرب وقد كفيتكه – وأما الشأم ففيهم الذى قد علمته – يعنى الأوزاعى – وأما أهل العراق فهم أهل العراق .

وأما محمد بن عمر فإنه ذكر هذه القصة عن مالك بخلاف ما حدثني به العباس عن إبراهيم بن حمادهوالذي ذكر محمد بن عمر من ذلك ما حدثني به الحارث ، عن ابن سعد (۲) عنه ، قال : سمعت مالك بن أنس يقول : لما حج أبو جعفر المنصور

<sup>(</sup>١) الواعية : الصراخ على الميت.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧: ١٩٢.

دعانی فدخلت علیه ، فحادثته ، وسألنی فأجبته ، فقال : إنّی قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التی قد وضعتها – یعی الموطأ – فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كلّ مصر من أمصار المسلمین منها نسخة ، وآمرهم أن یعملوا بما فیها لا یتعدّونه إلی غیره ، ویدَعوا ما سوی ذلك من هذا العلم المحدث ، فإنی رأیت أصل العلم روایة أهل المدینة وعلمهم . قال : فقلت یا آمیر المؤمنین لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قد سبقت إلیهم أقارین ، وسمعوا أحادیث ورووا روایات ، وأخذ كلّ قوم بما سبق إلیهم ، وعملوا به ، ودانوا به من اختلاف الناس وغیرهم وإن ردّهم عما قد اعتقدوه شدید ، فدع الناس وما هم علیه ، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم ، فقال : لعمری لو طاوعتنی علی ذلك لأمرت به .

وقال ابن سعد: أخبرنا ابن أبى أويْس ، قال : اشتكى مالك بن أنس أياماً يسيرة ، فسألت بعض أهلنا عمّا قال عند الموت ، قالوا : تشهّد ثم قال : لله الأمر من قبل ومن بعد ، وتوفى صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول من سنة تسع وسبعين ومائة فى خلافة هارون ، فصلًى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس ، وهو ابن زينب ابنة سليان بن على ، وكان يعرَف بأمّه يقال له: عبدالله بن زينب ، وكان يومئذ والياً على المدينة ، فصلًى على مالك فى موضع الجنائز ، ودُفن بالبقيع ، وكان يوم مات ابن خمس وتمانين سنة : قال ابن سعد فذ كرت ذلك لصعب بن عبد الله الزبيرى فقال : أنا أحفظ الناس لموت مالك مات فى صفر سنة تسع وسبعين ومائة .

وعبد الله بن المبارك ويكنى أبا عبد الرحمن ، وكان من طلبة العلم ورواته ، وكان من الفقه والأدب والعلم بأيام الناس والشّعر بمكان ، وكان مع ذلك زاهداً سخيًّا ، وولد ابن المبارك في سنة ثماني عشرة ومائة ، وكان من سكان خراسان ومات بهيت منصرفاً من غزو الروم سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة . سمعت عبد الله بن أحمد ابن شبُّويه ، قال : سمعت على بن الحسن يقول : سمعت ابن المبارك يقول : إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهميّة . سمعت عبد الله بن أحمد ابن شبُّويه يقول : سمعت على بن الحسن يقول : قلنا لعبد الله بن المبارك : كيف

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧ : ١٩٢ .

تعرف ربنا ؟ قال : فوق سبع سموات على العرش بائناً من خلقه بحد ، ولا نقول كما قالت الجهمية : إنه ها هنا – وأشار بيده إلى الأرض.ومحمد بن الحسن ، ويكنى أبا عبد الله ، وهو مولى لبنى شيبان ، كان أصله من الجزيرة ، وكان أبوه فى جند الشأم ، فقدم واسطاً فوُلد محمد بها سنة ثنتين وثلاثين ومائة ، ونشأً بالكوفة ، وطلب الحديث ، وسمع ثم جالس أبا حنيفة ، وسمع منه فعلب عليه مذهبه ، وعُرف به ، ثم قدم بغداد فنزلها ، وسمع منه بها ، ثم خرج إلى الرَّقة وهار ون الرشيد بها عفولاً ه قضاء الرّقة ، ثم عزله ، فقدم بغداد عفلما خرج هار ون إلى الرّى الخرْجة الأولى أمره فخرج معه ، فمات بالرى فى بغداد عفلما خرج هار ون إلى الرّى الخرْجة الأولى أمره فخرج معه ، فمات بالرى فى وكان قد سمع الحديث ونظر فى الرأى ، وولى قضاء بغداد الجانب الغربى منها فى حياة أبيه ، وصلى بالناس الجمعة فى مدينة أبى جعفر بأمر هارون ، فلم يزل قاضياً بها إلى أن توفى فى رجب سنة ثلاث وتسعين ومائة وسفيان بن عيينة بن أبى عمران ، و يكنى أبا محمد مولى لبنى عبد الله بن رويبة عمن بنى هلال بن عامر بن صعصعة عوكان أبوه عيينة من عمال خالد بن عبد الله القد القدري ، فلما عُزل خالد عن العراق ، وولى يوسف بن عمر الثقني طلب عمال خالد فهربوا منه ، فلحق عيينة بن أبى عمران ، عكة فنزلها .

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن وعمِّر ، قال : أخبرنى سفيان بن عيينة أنه ولد سنة سبع ومائة ، وطلب العلم قديماً ، وكان حافظاً وعمَّر حتى مات ذُوواسنانه ، وبقى بعدهم .

قال سفيان : وذهبت إلى اليمن سنة خمسين ومائة وسنة ثنتين وخمسين ومائة ومعمر حي ، وذهب الثوري قبلي بعام .

وقال ابن : سعد أخبرنى الحسن بن عمران بن عيينة ابن أخى سفيان قال : حججت مع عمّى سفيان آخر حجة حجها سنة سبع وتسعين ومائة ، فلما كان بجَمْع وصلى استلقى على فراشه ، ثم قال لى : قد وافيت هذا الموضع سبعين عاماً أقول فى كل عام : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان ؛ وإنى قد استحييت من الله عز وجل من كثرة ما أسأله ذلك ، فرجع فتُوفّى فى السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة ، ودفن بالحَجُون ، وتُوفّى وهو ابن إحدى وتسعين سنة .

واً ویس القرنی ، من مُراد ، وهو یحابر بن مالك من مذجِج ، وهو أویس بن عامر ابن جزء بن مالك بن عمر و بن سعد بن عُصْوان بن قرن بن ردمان بن ناجیة بن مراد ، وهو یحابر بن مالك ، وكان ورعاً فاضلا ، رُوی أنه قتل یوم صِفین .

حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا هشام عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليدخلنَّ الجنة بشفاعة رجل من أمتى مثل ربيعة ومضر ؛ قال هشام : فأخبرنى حوشب أنه قال : هو أويس القرنى وحضين بن المنذر الرُقاشيّ ، وكان يكنى أبا محمد ، وكان يكنى فى الحرب بأبى ساسان ، قال الحارث : حدثنى علىّ ابن محمد ، قال : حدّثنى علىّ بن مالك الجشميّ قال : ذكروا الحُضين بن المنذر عند الأحنف ، فقالوا : ساد وما اتصلت لحيته ، فقال الأحنف السودد مع السواد قبل أن يشيب الرجل ، وكان حُضين بن المنذر يوم صِفين صاحب لواء ربيعة ، وأراه عنى عليًا عليه السلام بقوله :

لَنْ رايةٌ سوداءُ يخفِق ظِلُّها إذا قيل قدّمها حُضَيْنُ تقدُّما

وحدثنى محمد بن معمر قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا على بن سويد ابن منجوف ، قال : أتينا حضن بن المنذر أبا ساسان فقال: مرحباً بزائرٍ لا يُملّ. وسعد ابن الحارث بن الصمة بن عمر و بن عبدول ، وهو عامر بن مالك ابن النجار ، وقبل سعد بن الحارث بصفين مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب . والحارث الأعور بن عبد الله بن كعب بن أسد بن يَحُلُد بن حُوث ، واسمه عبد الله بن صَعْب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جُثم بن حاشد بن جشِم ابن خيوان بن نَوْف بن همدان ، وتحوث هو أخو السبيع رهط أبى إسحاق السبيعى . وكان الحارث من مقدِّمى أصحاب أمير المؤمنين على عليه السلام وعبد الله في الفقه والعلم بالفرائض والحساب .

وحدثنى زكريا ، بن يحيى ، قال : حدّثنا أحمد بن يونس ، عن زائدة ، عن الأعمش عن إبراهيم ، قال : قال الحارث : تعلّمت القرآن في سنة والوحى في ثلاث سنين .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا يحبى بن واضح ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن مَخْلَدَ عن أبي إسحاق ، أنّ الحسن بن عليّ عليه السلام كتب إلى الحارث: إنك

كنت تسمع من على عليه السلام شيئاً لم أسمعه ، فبعث إليه بوَقْرِ بعير .

حدثنا أبو السائب ، قال : حدثنا ابن فضيل عن مجالد عن الشّعبيّ ، قال : تعلّمت من الحارث الأعور الفرائض والحساب ، وكان أحسب الناس ، وزعم يحيى بن معين أن الحارث توفى فى سنة خمس وستين ، ولا خلاف بين الجميع من أهل الأخبار أنّ وفاة الحارث كانت أيام ولاية عبد الله بن يزيد الأنصارى الكوفة من قِبَل عبد الله بن الزبير .

وعبد الله بن يزيد الذى صلّى على الحارث فى أيامه تلك بالكوفة ، وكان المحارث من ساكنى الكوفة ، وبها كانت وفاته ، وكان من شيعة أمير المؤمنين على ابن أبى طالب وعمرو بن سلِمة بن عبد الله بن سلِمة بن عَميرة بن مقاتل ابن الحارث بن كعب بن علوى بن عَليْان بن أرحب بن دُعام . من هَمْدان ، كان شريفاً ؛ وهو الذى بعثه الحسن بن على عليه السلام مع محمد بن الأشعث بن قيس فى الصلح بينه وبين معاوية ، فأعجب معاوية ما رأى من فصاحته وجسمه ، فقال : أمضرى أنت ؟ قال : لا ، ثم قال :

إِنَى لَمْن قُومٍ بَنِى الله بَعْدُهُم على كلّ باد فى الأنام وحاضِر أُبُوتُنا آباء صِدْقٍ نَمى بهم إلى المجد آباء كرامُ العناصر وأُمَّاتُنا أكرِمْ بهن عجائزاً ورثْنَ العُلا عن كابرٍ بعد كابرِ جناهن كافورٌ ومسْك وعنبرٌ وأنت ابنَ هند مِن جناة المغافر

أنا امرؤ من همُدان ، ثم أحدُ أرْحَب .

وأبو عبد الرحمن السلمي ، واسمه عبد الله بن حبيب ، قال ابن سعد : قال حجاج بن محمد : قال شعبة : لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولكن سمع من على عليه السلام . وكان أبو عبد الرحمن من أصحاب على عليه السلام من ساكنى الكوفة ، وبها كانت وفاته في ولاية بشر بن مروان العراق .

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن عطاء قال : قال رجل لأبى عبد الرحمن ، أنشدك الله ، متى أبغضَت عليًّا عليه السلامُ . أليس حين قسَّم قَسْمًا بالكوفة فلم يعطك ولا أهل بيتك ؟ قال : أما إذْ نشدتَني الله فنعم .

وَكُمَيْلِ بن زياد بن نَهِيك بن هَيْثُم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صُهْبَان بن

سعد بن مالك بن النَّخَع من مَذْحج ، شهد مع على عليه السلام صِفّين ، وكان شريفاً مطاعاً في قومه ، فلمّا قدم الحجاج الكوفة دعا به فقتله .

حدثنا أبو كريب ، قال حدّثنا أبو بكر عن الأعمش ، قال : قال الحجاج للعُريان : يا عريان ، ما فعل كُميلُ ؟ أليس قد خرج علينا في الجماجم ؟ قال : فأجابه العريان ، فذكر كلاماً، قال : فمكث ثم جاء كُميل يأخذ عطاءه ، قال : فأخذه ، فقال : أنت الذي فعلت بعثمان ، وكلّمه بشيء ، قال كميل : لا تُكثر على اللوم ولا تهل على الكثيب ؛ وما ذاك ! رجل لطمتي فأصبرني فعفوت عنه ، فأينًا كان المسيء ؟ قال : فأمر به فضربت عنقه . قال : وكان من أهل القادسية . وعمر الأكبر بن على فأمر به فضربت عليه السلام بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه الصهباء ، وهي أم حبيب ابن أبي طالب عليه السلام بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه الصهباء ، وهي أم حبيب ابنة بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عُتبة بن سعد بن زهير بن جُشَم بن بكر ابن جُيب بن عمرو بن غَمْ بن عثمان بن تغلب بن وائل ، وكانت سبية أصابها خالد ابن الوليد حين أغار على بني تغلب بناحية عَيْن التَّمْر .

وعبيد الله بن على بن أبي طالب عليه السلام . أمه ليلى ابنة مسعود بن خالد بن مالك ابن ربعي بن سُلمي بن جَنْدل بن نهشل بن دارم ، قُتل بالمذار في الوقعة التي كانت بين أصحاب مصعب بن الزبير وأصحاب المختار وهو في جيش مُصْعب وأبو نَضْرة ، واسمه المنذر بن مالك بن قطعة من العَوقة ، وهم بطن من عبد القيس . وقال على ابن محمد : خرج أبو نَضْرة مع ابن الأشعت ، وكان أبو نُضْرة من شيعة على عليه السلام . ونوف البكالي ، وهو نَوْف بن فَضالة ابن امرأة كعب . ونوفل ابن مساحق بن عبد الله ابن مخرمة بن عبد العربي عبد ويس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسِل بن عامر بن لؤى . والأشتر ، واسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث ابن جديمة بن سعد بن مالك بن الحارث ابن جديمة بن سعد بن مالك بن التخع من مذحج .

حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : سمعت أبا بكر بن عيّاش يقول : قال علقمة : قلت للأشتر : قد كنت كارهاً لقتل عثمان ، فما أخرجك بالبصرة ؟ قال : إن هؤلاء بايعوه ثم نكثوه . وكان ابن الزبير ، وهو الذى هزّ عائشة على الخروج ، وكنت أدعو الله عز وجل أن يُلقينيه ، ولقينى كفةً لكفة ، فما رضيت لشده ساعدى . أن قمت في الرّكاب ، فضربته ضربة فصرعته . قال : قلت فهو القائل : « اقتلوني

ومالكا (1) قال : لا ما تركته ، وفى نفسى منه شيء ، ذاك عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد لقينى فاختلفنا ضربتين ، فصرعنى وصرعته ، فجعل يقول : اقتلونى ومالكاً ، ولا يعلمون مَنْ مالك ، ولو يعلمون لقتلونى . ثم قال أبو بكر بن عياش : هذا كأنّك شاهِدُه . حدثنى به المغيرة عن إبراهيم ، عن علقمة قال : قلت للأشتر .

وشبَت بن ربعى بن حضين بن عُثيم بن ربيعة بن زيد بن رياح بن يربوع بن حنظلة من بنى تميم . وكان شبَث يكنى أبا عبد القدوس ، قال ابن سعد : أخبرنا الفضل بن دكين ، قال : حدّثنا حفص ابن غياث ، قال : سمعت الأعمش قال : شهدت جنازة شبَث ، فأقاموا العبيد على حِدّة والجوارى على حِدة ، والنّجُف على حِدة ، والنّوق على حِدة ، وذكر الأصناف ، ورأيتهم يَنُوحون عليه يلتدمون .

حدثني ابن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أنس ، قال : قال شَبَث : أنا أول من حرَّر الحَرورية ، فقال رجل : ما كان في هذا ما يُتَمَدَّح به .

والمسيّب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هلال بن شَمْخ بن فزارة . شهد

القادسيّة ، وشهد مع على عليه السلام مشاهده وقتل يوم عين الورْدة مع التوابين الذين خرِجوا وتابوا من خذلان الحسين عليه السلام ، فبعث الحصين بن نمير يرأس المسيّب ابن نجبة مع أدهم بن محرز الباهليّ إلى عبيد الله بن زياد ، فبعث به عبيد الله بن زياد إلى مرّوان بن الحكم ، فنصبه بدمشق . وحُجْر بن عدى بّن جبلة بن عدى بن ربيعة ابن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن أوربن مُرتّع ابن كندة وهو حُجر الخير ، وأبوه عكريّ الأدبر ، وكلياً فسمّى الأدبر . وكان حجر ابن عدى جاهليًّا إسلاميًّا . وقد ذكر بعض رواة العلم أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه هانى بن عدى ، وشهد القادسية وهو الذي افتتح مَرْج عذراء ، وكان في ألفين وخمسهائة من العطاء ، وكان من أصحاب على عليه السلام، شهد معه الجمل وصِفّين . وصعصعة بن صوحان تو تى بالكوفة فى خلافة معاوية وعبد خير بن يزيد النحيّوانى من هَمْدان ، ويكنى أبا عُمارة ، شهد مع على عليه السلام صِفّين ، وكان له أثر فيها .

<sup>(</sup>١) البيت بتمامه:

اقتلوني ومَالـــكاً واقْتلوا مالــكاً معى

والأصبغ بن نباتة بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم ، وكان صاحب شُرط على عليه السلام ، وكان الأصبغ من شيعة على عليه السلام ، وحجار بن أبجر ابن جابر بن بجير بن عائل بن شُريط بن عمرو بن مالك بن ربيعة بن عجل ، وكان شريفاً . ومسلم بن نذير السعدى من سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكان أيضاً من الشيعة وأبو عبد الله الحكك واسمه عبدة بن عبد الله بن أبى يَعْمُر بن حبيب ابن عائذ بن مالك بن وائلة بن عمرو بن ناج بن يشكُر بن عدوان ، واسمه الحارث أبن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر – وسمّى عدوان – لأنه عدا على أخيه فَهْم ابن عمرو فقتله ، وأم عدوان وفهم جديلة بنت مُر بن أدّبن طابخة أخت تميم بن مر فنسوا إليها ، وكان أبو عبد الله الجدكل عن شيعة على عليه السلام وقائد الثانمائة الذين فنسوا إليها ، وكان أبو عبد الله الجدكل عن شيعة على عليه السلام وقائد الثانمائة الذين الناجي واسمه على بن دُواد . وأبو الصديق الناجي وأسمه بكر بن عمرو ثقة وذر وبن عبد الله بن رؤش بن قاسم بن مُرهبة ، ابن عبد الله بن رؤان ذر من المقدمين في القصص ، وكان من أهل الإرجاء ، وكان من القرّاء الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجّاء ، وكان من القرّاء الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجّاء .

قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دُكين ، قال : حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم ، قال : سمعتُ ذُرًّا في الجماجم يقول : هل هي إلا بردُ حديدة بيد كافر مفتون . وطلحة ابن عبد الله بن خلف بن أسعد من بني مُليح بن عمر و بن ربيعة ، من خُزاعة ، قتل أبوه عبد الله بن خلف يوم الجمل مع عائشة . وطلحة هذا هو الذي يقال له طلحة الطلحات وكان أجود العرب في زمانه وأمّه صفية ابنة الحارث بن طلحة بن أبي طلحة ابن عبد العُزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى ، وأم أبيه حُمينة ابنة أبي طلحة ابن عبد العُزّى ، وسمّى طلحة الطلحات بولادة طلحة وأبي طلحة إياه . وسالم بن أبي حفصة وكان سالم يكني أبا يونس وكان يتشيّع تشيّعاً شديداً فلما كانت دولة بني هاشم ، حج داود بن على تلك السنة بالناس وهي سنة ثنين وثلاثين ومائة ، ، وحج سلم بن أبي حفصة تلك السنة ، فدخل مكة وهو يلبّي يقول : لبيك اللهم لبيك ! مُمهلِك بني أميّة لبيك ، وكان رجلا مُجُهراً ، فسمعه داود بن على فقال : مَنْ هذا ؟ قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفصة ، وأخبر بأمره ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفي قالوا : سالم بن أبي حفي قالوا : سالم بن أبي حفية و الميد المؤبرة ورأيه ، قال ابن سعد : أخبرنا على قالوا : سالم بن أبي حفية و المي به المين المي به وحبه به المي المي المين المي به المي به المي به المي به الميك ال

ابن عبد الله قال : حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة قال: كان الشعبي إذا رآني قال :

يا شُرُطة اللهِ قَعِي وطِلل بن أحمد صاحب العروض الفرَاهيدى ، من العتيك ، عن هشام بن والخليل بن أحمد صاحب العروض الفرَاهيدى ، من العتيك ، عن هشام بن محمد حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : حدثنى قريش بن أنس قال : سمعت الخليل بن أحمد صاحب النحو قال : إذا نُسِخ الكتاب ثلاث مرار تحوّل بالفارسية . قال أبو يعقوب : يعنى يكثر سَقَطُه .

## ذكر من روى عنها العلم منهن ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من قريش

منهن فاطمة بنت على بن أبى طالب عليه السلام . روت عن أبيها أحاديث منها ماحدثنى محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا ابن أبى نُعم – يعنى الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم – قال : حدثتنى فاطمة بنت على ، قالت : قال أبى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق نسمةً مسلمةً أو مؤمنة وقى الله عز وجل بكلً عضو منها عضواً منه من النار » .

ومنهن أم كلثوم ابنة علىّ بن أبى طالب عليه السلام .

ومهن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب. روت عن أبيها وعن غيره أحادث .

منها ما حدثنى محمد بن عبيد المحاربي ، قال : حدّثنا صالح بن موسى الطلحيّ ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها عن عليّ عليه السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال : « اللهمّ افتح لى أبواب روقك » . وإذا خرج منه قال : « اللهمّ افتح لى أبواب روقك » .

ومنهن أم كلثوم ابنة الزبير بن العوام .

رُوى عنها ما حدثنى العباس بن الوليد ، قال : أخبرنى أبى ، قال : حدثنا الأوزاعيّ عن أم كلثوم بنت أسماء بنت أبى بكر الصديق ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيت ، فجاء على بن أبى طالب عليه السلام ، فدخل فلمّا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قام إلى جانبه يصلى ، قال : فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركته وأقبلت إلى على فلما رأى ذلك على ضربها بنعله فلم ير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله إياها بأساً .

ومنهن أم حميد بنت عبد الرحمن .

روى عنها ما حدثنا سعيد بن يحيى الأموى ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن جريج ، قال : حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن أمه أمِّ حميد بنت عبد الرحمن ، سألتُ عائشة عن الصلاة الوسطى ، قالت : كنا نقرأ في الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلَاةِ الوسْطَى وصَلاةِ الْعَصْر وَقُوموا لله قانتين(١).

حدثنى عباس بن محمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : أخبرنى ابن جريج ، قال : أخبرنى ابن جريج ، قال : أخبرنى عبد الرحمن ، أنها قال : أخبرنى عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمّه أمّ حميد بنت عبد الرحمن ، أنها سألت عائشة عن قوله تعالى : ( الصَّلاَةِ الْوُسْطَى ) فقالت : كنا نقر ؤها على الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : حافظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاة الْوُسْطَى وصَلاَةِ الْعَصْر وَقُومُوا لله قانتين (١٠).

ومنهن آمنة روى عنها من ذلك .

ما حدثنا الربيع قال حدثنا أسد ، قال : حدثنا حمّاد بن سلمة عن على بن زيد ، عن آمنة أنها سألت عائشة عن هذه الآية : (إِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفسكم أو تُخفُوهُ يُحاسِبْكُمْ به الله(٢)، (ومَنْ يَعْمَلْ سوءًا يُجْزَ به)(٣) فقالت : ما سألني عنها أحدٌ منذ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٨. وفي تفسير القرطبي : « وإنما ذلك كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ، يدل على ذلك حديث عمر بن رافع ، قال : أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفا ... فأملت على : « حافظوا على الصلوات وصلوات الوسطى ( وهي العصر) وقوموا لله قانتين » وقالت : هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها . فقولها : وهي العصر دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى من كلام الله بقوله : « وهي صلاة العصر » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٤.

٣١) سورة النساء ١٢٣.

سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ياعائشة هذه متابعة الله العبد بما يصيبُه من الحمَّى والنكبة والشَّوْكة حتى البضاعة يضعها في كفّه يفقد هفا فيروَّع لها فيجدها في ضبنه (۱) ؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبرُ الأحمر من الكير .

# يتلوه الأسماء والكنى من التاريخ

فمنهم أبو بكر ، اختلف فى اسمه ، فالذى عليه معظم أهل العلم أنّ اسمه عبد الله بن أبى قُحافة . وقال بعضهم . بل اسمه عتيق وأبو قُحافة ، فلا اختلاف فى اسمه أنه عثمان ابن عامر بن كعب بن سعد بن تَبُّم بن مرة .

وأبو عبيدة واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح .

وأبو الأَرْقِم واسمه عبد مناف بن أسَد بن عبد الله المخزوميّ .

وأبو مَرْثُد الغنويّ حليف حمزة بن عبد المطلب ، اسمه كَنَّاز بن الحُصين ، وقيل كِنَاز بن الحصين .

وأبو موسى الأشعرى : اسمه عبد الله بن قيس حَليف أبى أَحَيْحة سعيد بن العاصى . وأبو محذورة المؤذّن ، اسمه أوس بن مِعْير ، وقيل : سمرة بن عُمَير . وقال ابنُ معين : هو سمرة بن معين .

وأبو العاص بن الربيع خَتَن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب اسمه مِقْسَم .

وأبو ذرْ ، ويختلف في اسمه فعامة أهل الأنساب يقولون : هو جُندب بن جُنادة وقال أبو معشر : نجيح هو بُريْر بن جُنْدب .

وأبو أمامة صُدَى بن عَجْلان الباهليّ .

وأبو بكرة نُفَيْع بن مسروح ، وقيل : اسمه مَسْروح .

وأبو ليلى بلال بن بُلَيل بن أُحَيْحة بن الجُلاَح ِ.

<sup>(</sup>١) الضبن: ما بين الكشح والإبط.

وأبو بُرْدة بن نِيَار ، أصله من قُضاعة ، وهو حليف لبني حارثة من الأوْس .

وأبو الدرداء عُوَّيمر بن زيد ، من بني الحارث بن الخزُّرج .

وأبو عَمْرة بشير بن عمرو بن محصن أبو عبد الرحمن بن أبي عمرة .

وأبو أيوب الأنصاريّ خالد بن زيد بن كُلّيب .

وأبو قتادة ، اختلف فى اسمه ، فقال ابن إسحاق : هو الحارث بن رِبَعى ، وقال بعضهم : هو عمرو بن رِبْعى . وقال الواقدى : هو النّعمان بن رِبْعى . وأبو البَسَر كعب بن عمرو .

وأبو هريرة قال هشام اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى . وقال الواقدي : هو عبد شمس ، فسمِّى في الإسلام عبد الله : وقال آخرون : اسمه عبد نهم وقيل : سُكَين ، وقيل عبد غَنْم .

وأبو أسَيْد الساعدي ، مالك بن ربيعة .

وأبو حَدْرَد الأسلمي سَلامة بن عمير بن أبي سلامة وقال بعضهم عبد بن عمير . وأبو سعيد الخُدْريّ سعد بن مالك بن سنان .

وأبو بَرْزَة الأسلميّ ، قال هشام : هو نَضْلة بن عبد الله ، وقال بعضهم : هو نَضْلة بن عبيد بن الحارث . وقال الواقدى : هو عبد الله بن نَضْلة .

وأبو زيد الأنصارى ثابت بن زيد بن قيس من بنى الحارث بن الخزرج ، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن .

وأبو ودَاعة الحارث بن ضُبَيْرة بن سُعَيد أبو المطلب بن أبي وداعة السَّهميّ . وأبو لِيَنة عبد الله بن أبي كَرِب من بني معاوية الأكرمين .

وأبو سَبْرة يزيد بن مالك بن عبد الله بن جُعنى ، وهو جدُّ خَيْثمة بن عبد الرحمن صاحب الأعمش .

وأبو الحمراء هلال بن الحارث .

وأبو جُحَيفة وهب السُّوائيّ .

وأبو جُمعة حَبيب بن سِباع .

وأبو الأعور السلميّ عمرو بن سفيان .

وأبو عَيَّاش الزُّرَقِّيّ زيد بن الصامت .

وأبو مسعود الأنصارى عقبة بن عمرو . وأبو لُبابة رفاعة بن عبد المنذر . وأبو حُميد السّاعدى عبد الرحمن بن سعد . وأبو أمامة الأنصارى أسعد بن زرارة . وأبو دُجانة سمِاك بن خَرَشة . وأبو الهيثم بن التَّيِّهان مالك بن التَّيِّهان .

## ذكر أسماء من شهر بالكنية من النساء اللاتى بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركنه

منهن أم سلَمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، اسمها هند بنت سُهيل بن المغيرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأم هانئ بنت أبى طالب بن عبد المطلب، اسمها فاختة فى قول الرواة والمحدّثين ؟ وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه كان يقول – فيما ذكر : اسمها هند .

وأم حبيبة بنت أبى سفيان ، اسمها رَمْلة .

وأم شريك واسمها غَزِيّة بنت جابر بن حكيم .

وأم أيمن ، واسمها بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأم الفضل، وهي لُبابة الكبرى بنت الحارث بن حُزْن، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب .

وأم معبد ، واسمها عاتكة بنت خالد بن خُليف من خزاعــة ؛ وهي التي رُوي

عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بها فضافتُه ونعتته لز وجها .

وأم الدرداء الكبرى خَيْرة بنت أبي حَدّرد الأسلمي .

وأم بشر بن البرَاء بن مَعْرُور خُلَيْدَةُ بنت قيس بن ثابت .

أُم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم .

أم كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعيط .

## ذكر كنى ممّن شهر باسمه دون كنيته ، ممّن عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام كان يكنى أبا الحسن بابنه الحسن عليه السلام.

وطلحة بن عبيد الله يكني أبا محمد بابنه محمد .

والزبير بن العوام يكني أبا عبد الله بابنه عبد الله .

وسعد بن أبى وقاص يكني أبا إسحاق بابنه إسحاق .

وسعد بن زيد يكني أبا الأعور .

وعبد الله بن العباس يكني أبا العباس بابنه العباس .

وعبيد الله بن العباس أخوه وكان يكني أبا محمد بابنه محمد .

والفضل بن العباس يكني أبا محمد بابنه محمد .

والحسين بن على عليه السلام يكنى ابا عبد الله بابنه عبد الله وقتل عبد الله بن الحسين مع أبيه الحسين عليه السلام .

وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب يكني بابنه جعفر الأكبر .

وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، يكني أبا أرْوى بابنته أروى .

وَعَقِيل بن أبي طالب يكني أبا يزيد بابنه يزيد .

وزيد الحبُّ بن حارثة يكني أبا أسامة بابنه أسامة .

وأسامة الحبُّ بن زيد بن حارثة يكني أبا محمد بابنه محمد .

وعمّار بن ياسر أبو اليقظان .

وعبد الله بن مسعود يكني أبا عبد الرحمن بابنه عبد الرحمن .

والمقداد بن الأسود من بَهْراء ، ويكني أبا معبد .

وحَبَاب بن الأَرَتُ بن جَنْدَلَة من سعد بن زيد مناة بن تميم ، يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله .

وحاطب بن أبي بَلْتُعة ، من لخم وهو من حلفاء الزبير بن العوام ، يكني أبا محمد

في قول الواقديّ وفي قول يحيي أبا يحيي .

والأرقم بن أبي الأرقم من بنى مخزوم ، يكنى أبا عبد الله . وأما أبو الأرقم فإن اسمه عبد مناف .

وأبَى بن كعب ، يكني أبا المنذر .

وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ؛ وهو الذي أُرِيَ الأذان ، يكني أبا محمد ،

ورفاعة بن رافع بن مالك يكني أبا معاذ بابنه معاذ .

وسعد بن عُبادة بن دُلَيْم ، يكنى أبا ثابت .

وبُريدة بن الحُصَبْب بن عبدالله ، يكنى أباعبدالله بابنه عبد الله ؛ حدثنا العباس قال : سمعتُ يحيى يقول : بُرَيدة الأسلمي أبو سهل .

بلال بن رَبَاح المؤذِّن ، يكني أبا عبد الله .

ثابت بن الضحاك أبو زيد .

عثمان بن حُنَيف ، يكني أبا عبد الله .

حسان بن ثابت يكني أبا الوليد .

جابر بن عبد الله بن حرام ، يكني أبا عبد الله .

كعب بن مالك الشاعر يكني أبا عبد الله .

جُبير بن مُطعِم ، يكني أبا محمد بابنه محمد .

عبد الرحمن بن أبي بكر، يكني أَبا عبد الله بابنه عبد الله .

خالد بن الوليد بن المغيرة ، يكنى أبا سلمان بابنه سلمان .

عمرو بن العاص يكني أبا عبد الله بابنه عبد الله .

واثِلة بن الأسقع، يكنى أبا قِرْصافة ، وقيل : إِن كنيته أبو الأسقع وأن أبا قرصافة جَنْدَرة بن خَيْشَنَةَ .

مَعْقِل بن يسار ، يكنَى أبا عبد الله ، وهو صاحب نهر مَعْقِل بالبصرة .

قُرّة بن إياس أبو معاوية .

صَفُوان بن المعطّل يكني أبا عمرو .

العِرباض بن سارية أبو نجِيح

المغيرة بن شعبة يكنى أبا عبد الله .

عمران بن حصين يكني أبا نُجَيَّد .

سليمان بن صُرَد يكنى أبا مطرّف ، وكان اسمه يَسار فلما أسلم سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان .

سلمة بن الأكوع يكني أبا إياس بابنه إياس . وقال يحيي ، يكني أبا مسلم .

وعبد الله بن أبى أوفى ، يكنى أبا معاوية .

وعبد الله بن أبي حَدْرَد يكني أبا محمد .

وعقبة بن عامر الجُهني يكني أبا عمرو في قول الواقدى ؛ حدثنا العباس عن يحيى قال : يكني أبا حماد ، وفي موضع آخر أنه كان يُكنّي أبا أسد .

زيد بن خالد الجـهني يكني أبا طلحة .

مَعْبَد بن خالد أبو رَوْعة الجهنيّ .

البراء بن عازب ، يكنى أبا عمارة .

أسَيْد بن ظهير ، يكني أبا ثابت .

ثابت بن وَديعة ، يكني أبا سعد .

وخزيمة بن ثابت يكني أبا عمارة .

زید بن ثابت یکنی أبا سعید بابنه سعید .

وعمرو بن حزم يكني أبا الضحاك .

شداد بن أوس بن ثابت، يكني أبا يَعْلَى بابنه يعلى .

معاذ بن الحارث من بني النجّار من الأنصار ، وهو الذي يقال له : القارئ . يكني أبا الحارث .

أنس بن مالك ، يكنى أبا حَمْزة .

زيد بن أرقم يكني أبا سعد في قول الواقديّ وفي قول غيره: أبا أُنيِّسة.

والنعمان بن بشير ، يكني أبا عبد الله بابنه عبد الله .

وسعد بن عُبادة أبو ثابت في قول يحيي .

وقَيْس بن سعد بن عبادة ، يكنى أبا عبد الملك .

سهل بن سعد الساعدى يكني أبا العباس بابنه العباس .

عبد الله بن سلاَم يكنى أبا يوسف ، وكان اسمه الحصين فلمّا أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله .

وعبد الله بن الزبير بن العوام يكنى أبا بكر بابنه بكر ، وقيل : يكنى أبا خُبَيْب . المِسور بن مُخْرُمة ، يكنى أبا عبد الرحمن بابنه عبد الرحمن .

عمر بن أبى سلّمة بن عبد الأسد يكنى أبا حفص .

عمرو بن حرَيْث يكني أبا سعيد .

حاطب بن أبى بَلْتَعَة يكني أبا عبد الرحمن .

محمد بن حاطب يكنى أبا إبراهيم .

معاوية بن أبي سفيان يكني أَبا عبد الرحمن .

الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط يكنى أبا وهب .

مَخْرمة بن نوفل أبو صفوان بابنه صفوان .

قَبيصة بن المخارق ، يكني أبا بشر .

جابر بن سَمُرَة بن جنادة يكني أبا عبد الله .

عَدِى بن حاتم الجواد الطائى يكنى أبا طَرِيف .

الأشعث بن قيس ، يكني أبا محمد بابنه محمد .

تميم الداريّ وهو تميم بن أوس بن خارجة ، يكني أبا رقيَّة .

وعمرو بن معد يكرب يكنى أبا ثور .

وهانئ بن يزيد أبو شريح بن هانئ ، يكنى أبا شُريح ، وكانت كنيته فيا ذكر في الجاهلية أبا الحكم ، لأنه كان حَكماً بين قومه ، فلمّا أسلم كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا شُرَيح .

جرير بن عبد الله البجليّ ، قال الواقديّ : كنيته أبو عبد الله والذي عندنا أن كنيته أبو عمرو ، ويُنشد من قبّله .

أنا جــــرير كنيتى أبــو عَمْرو أضربُ بالسيف وسعدٌ في القصرِ

وفيْرُ وز الدّيلميّ ، يكني أبا عبد الله بابنه عبد الله ، وبعض الرواة يقولَ فيه : حدثني الديلمي الحميري ، وإنما قيل ذلك لنزوله في حِمْير ، وهو من أبناء الفرس الذي وجّههم كسري إلى اليمن لحرب الحبشة بها .

وسَفِينة مولى أم سلمة ، يكنَّى فيما حدثنا العباس عن يحيى أبا عبد الرحمن .

وَأَهْبان بن صَيْفِي ، كنيته فى قُوله أبو مسلم .

والمقدام بن معد يكرب يكنى أبا كريمة .

ويعْلَى بن مرة ، قال يحيى : يكنى أبا المَرَازِم ، فقال الواقدى : أبو المرازم كنيته يعْلى بن أمية

وَلَبِيد بن ربيعة الشاعر، يكني أبا عَقِيل .

وَقَرَظَةً بن كعب؛يكني أبا عمرو .

وَخُوَيْطِب بن عبد العُزَّى بن أبي قيس، يكني أبا محمد .

ومالك بن الحُوريرث الليْثيّ، يكني أبا سلمان.

وحُذَيفة بن اليمَان، يكني أبا عبد الله .

## ذكر أسماء مَنْ عُرِف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولاه أو بأحيه أو بلقبه أو بجدّه دون أبيه الأدنى

منهم سالم بن مَعْقِل الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة ، فإنه يعرف بمولى أبي حذيفة ، وهو مولى لامرأة من الأوس ، يقال لها : ثُبيْتَةَ بنت يَعار كانت تحت أبي حذيفة بن عتبة ، فأعتقت سالما سائبة ، فوالى سالم أبا حذيفة فتبنّاه أبو حذيفة .

والمقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمر و بن بَهْراء بن عمر و بن الحاف بن قضاعة ؛ ولكنه كان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهريّ في الجاهلية فتبنّاه ، وكان يقال له. المقداد بن الأسود ، فلما نزلت : (ادُّعُوهم لآبائهم)(١) أُلحِقَ بأبيه عمر و(٢).

وذو الشّمالين ، وقد يقال له ذو اليدين ، لأنه كان – فيا ذكر – أَضْبَط يعمل بيديه جميعاً وأنّ اسمه عمير بن عبد عمرو بن نَضْلة بن عمرو بن غُبْشان ، من خزاعة ، وقتل يوم بدر شهيداً مع مَن قِتِل من المسلمين ، وأما الآخر منهما فإن اسمه المخِرْبَاق ، عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زماناً . ورى عن رسول الله أحاديث .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٢) الأضبط: هو الذي يعمل بيديه جميعاً .

وشهیل بن بیضاء ، یعرف بالنسبة إلى البیضاء ، والبیضاء أمه ، وهی دَعْدُ بنت جَحْدَم بن عسرو ، وإنما هو سهیل بن وهب بن ربیعة بن هلال من بنی الحارث بن فهر ، وأخوه صفوان بن بَیْضاء .

وحُديفة بن الىمان نسب إلى جدِّ أبى جده ، وإنما هو حديفة بن حُسَيْل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جرْوة بن الحارث بن قُطيْعة بن عَبْس بن بغيض ، وجرْوة بن الحارث هو الىمان الذى ولده حديفة ، وقيل لجروة الىمان لأنه كان أصاب فى قومه دماً ، فهرب فلحق بالمدينة فحالف بنى عبد الأشْهَل ، فسَّاه قومه الىمان لمحالفته الىمانية .

ويعلَى بن سَيابة، وسَيَابة أمّه ، وأبوهٍ مرة ، وهو يعلَى بن مَرّة .

ويعلى بن مُنَية ، ومنية أمه ، وأبوه أُمية وهو يعلَى بن أمية .

ونابغة بن جعْدة الشاعر عُرف بلقبه ، واسمه قيس بن عبد الله بن عُدَس بن ربيعة ابن جعدة .

والأشعثُ بن قيس بن معد يكرب ، والأشعث لقب عُرِف به ، واسمه الذى هو اسمه معد يكرب ، ولكنّه قيل له . أشعث لأنه كان أبداً – في ذكر – أشعث الرأس فلقب به .

وتميم الداري ، يعرف بالنسب إلى الدار بن هانئ ، وهم من لخم ، وهو تميم ابن أوس بن خارجة الدارى .

والهُلْبُ بن يزيد الطائى . عرف بلقبه واسمه سلامة وهو أبو قَبيصة بن ، هلْب ؛ و إنما قيل له هِلْب لأنه كان أقرع ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح يده على رأسه فنبت شعر رأسه فسمّى هُلباً بهُلْب شعره .

#### ذكر أسماء من شُهر بالكنية من التابعين

منهم أبو أُمامة بن سهيل بن حُنيف، اسمه أسعد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى سماه بذلك وكناه بكنيته ، وذلك أن أمّ أبى أُمامة حبيبة بنت أبى أُمامة أسعد بن زُرارة بن عُدَس نقيب بنى النجار ، فلمّا وَلدت حبيبة أبا أُمامة بن سهل سمّى اسم أبيها ، وكُنِّى بكنيته .

<sup>(</sup>١) الهلب ، بالضم : كثرة الشعر.

وأبو سعيد المقبري ، وهو أبو سعيد بن أبى سعيد المقبري اسمه كيسان مولى لبنى جُنْدُع من بني ليث بن بكر .

وأبو جعفر القارئ واسمه يزيد بن القعقاع مولى ابن عيَّاش .

وأبو ميمونة مولى أم سلمة زوْج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارئ أهل المدينة في زمانه وعليه قرأ نافع بن أبي نُعيم .

وأَبُو صالح السَّمَان وهو الزيات مولى غَطفان ، ويقال : جُوَيْرِية امرأة من قيس ، وهو أبو سهيل ، اسمه ذَكُوان .

وأبو صالح باذام مولى أمّ هانئ بنت أبى طالب وهو الذى روى عنه الكلبى وإسماعيل بن أبى خالد .

وأَبو صالح سُمَيع روى عن ابن عباس .

وأبو صالح مولى السفّاح اسمه عبيد روى عنه بُسر بن سعيد .

وأبو صالح الحنني اسمه عبد الرحمن بن قيس أحو طُليق بن قَيْس الحنني ، وقال

يحيي : اسمه ماهان .

وأبو صالح الغِفاريّ .

وأبو صالح ميْسرة .

وأبو صالح الذي روى عنه أهل فِلسطين ، رُدَيح .

وابو صالح الذي روي عنه يحني بن أبي كثير قَيْلوه .

وأبو صالح الذي روى عنه التيميّ وحالد الحذّاء ميزان .

وأبو صالح مولى عثمان بن عفان ، اسمه بُركان .

وأبو وائل ، اسمه شقيق بن سلمة الأسدى .

وأبو عمرو الشيباني ، اسمه سعد بن إياس .

وأبو عبد الرحمن السلمى ، اسمه عبد الله بن حَبِيب

وأبو فاختة سعيد بن عِلاَقة .

وأبو الشُّعثاء المحاربي ، اسمه سليم بن الأسود .

وأبو عبد الله الجدكيّ ، اسمه عبدة بن عبد بن عبد الله .

وأبو بُرْدة بن أبي موسى ، اسمه عامر بن عبد الله بن قَيْس .

وأبو عثمان النّهدى ، اسمه عبد الرحمن بن مَلّ . وأبو الأسود الدّيلي ، اسمه ظالم بن عمرو .

وأبو العاليَة الرياحيّ اسمه رُفَيع .

وأبو أمية مولى عمر بن الخطاب اسمه عبد الرحمن وهو حدّ مبارك بن فضالة ابن أبي أمية .

وأبو رَجاء العُطارِديّ ، اسمه عمران بن تَيْم ، وقال بعضهم : عمران بن مِلحان . وأبو المتوكّل الناجي ، اسمه عليّ بن دُوَاد .

وأبو الصدِّيق الناجيّ ، اسمه بكر بن عمرو .

وأبو الزنباع اسمه صَدَقَة بن صالح .

وذكر عن العَلائيّ عن يحيى بن معين أنه قال : أبو أيوب العَتَكَى ، اسمه يحيى ابن المنذر .

أبو العالية البُرَّاء اسمه زياد بن فيروز .

أبو مسلم الخولانى اسمه عبد الله بن ثوَب .

أبو الزَّاهرية الحضرميّ ، اسمه حُدَير بن كُريب. وقيل : إنه حميريّ .

أبو جعفر المدائني اسمه عبد الله بن المِسْوَر بن محمد بن جعفر بن أبي طالب .

أبو حازم الذى روى عنه إسماعيل بن أبى خالد بن أبى خالد نَبْتَل .

أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية .

أبو حازم الأشجعيُّ سلمان .

أبو الشعثاء جابر بن زيد .

أبو الشعثاء الذي يروى عنه حُميد الطويل مولى عمر بن عبد العزيز فَيْروز .

أبو جَمْرَة صاحب ابن عباس عمران بن عطاء .

أبو جعفر البَجَليّ الذي حدث عنه معتمر بن سلمان هو موسى بن المسيّب . أبو بلُج يحيى بن سليم ، وقيل : يحيى بن أبي سُليم ، وقيل ، يحيى بن أبي الأسود . أبو العُذافِر داود بن دينار .

ذكر عن ابن المثنى أنه قال : اسم أبي ليلي أبو عبد الرحمن بن أبي ليلي دَاود .

أبو أيوب الذي حدث عنه قَتادة ، يحيي بن أيوب . أبو خَبَطَة الَّذي روى عنه مالك بن مِغْوَل حكيم الحذَّاء . أبو سفيان صاحب جابر ، طلْحة بن نافع . أبو سفيان الذي حدَّث عنه أبو معاوية وحفص بن غِيَاث ، طَريف السُّعديُّ . أبو حيان الأشجعي ، اسمه منذر . أبو حذيفة سلمة بن صهيب ، هو الذي يروي عنه على بن الأقمر . أبو بِسطام الذي روى عنه الفزاري ، يحيى بن عبد الرحمين التميميّ . أبو مريم عبد الغفار بن القاسم . أبو المعلَّى العطار اسمه يحيي بن ميمون . أبو بكر الهذلى سُلمَى بن عبد الله بن سُلْمَى . أبو بكار الحكم بن فرُّوخ الغزَّال . أبو التيَّاح يزيد بن حميد . أبو هلال الراسي محمد بن سُلَيم . أبو المعلى زيد بن مرة . أبو حمزة السُّكرّي محمد بن ميمون . أبو إسحاق الصائغ هو إبراهيم بن ميمون . أبو سنان الرازى سعيد بن سنان . أبو سلاَم الحنفيّ عبد الملك بن سلام المدائني . أبو الأزهر الشأمي فَرُوة بن المغيرة . أبو حمزة الذي حدّث عنه الأعمش سعد بن عبيدة . أبو كثير الزبيديّ عبد الله بن مالك . أبو هلال الطائى يحيى بن حيان . أبو خالد الوالبي هُرُمُز . أبو معاوية البَجَلَىُ عَمَّارِ الدُّهْنِي . أبو المعتمر يزيد بن طَهْمان .

أبو الهيَّاجَ الذي روى عنه الشعبي وسعيد بن جبير ، عمرو بن مالك الأزدى .

أبو مريم الأسدى الذى روى عنه أشعث بن أبى الشعثاء ، اسمه عبد الله ابن زياد .

أبو إدريس الذي يروى عن المسيب بن نجبَهَ ، اسمه سَوَاد . أبو الهيثم صاحب القصب ، اسمه عمار .

#### ذكر من انتهت إلينا كنيته ممن شهر بالاسم دون الكنية من التابعين

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان يكني أبا محمد .

محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، يكني أبا حَمزة بابنه حمزة .

عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، يكنى أبا محمد وهو الملقب ببيّة .

مروان بن الحكم يكنى أبا عبد الملك محمد بن طلحة بن عبيد الله يكنى أبا سلمان بابنه سلمان .

عبد الله بن عتبة بن مسعود ، يكني أبا عبد الرحمن .

محمد بن الأشعث بن قيس ، يكني أبا القاسم .

عُمارة بن خزيمة بن ثابت ، يكني أبا محمد .

محمد بن أبيّ بن كعب ، يكني أبا معاذ .

سعيد بن المسيّب أبو محمد .

المهلُّب بن أبي صُفرة ، يكني أبا سعيد .

زُرَارة بن أوفي الحَرَشي يكني أبا حاجب .

يزيد بن عبد الله بن الشُّخِّير ، يكني أبا العلاء .

جارية بن قُدامة السعدى سعد تميم ، يكني أبا أيوب .

الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبي الحسن يسار، يكني أبا سعيد.

جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي .

عقبة بن عبد الغافر ، يكني أبا نَهار الأزديّ .

قتادة بن دِعامة السدوسي، يكني أبا الخطاب

ثابت البُّنَاني ، يكني أبا محمد . ، وهو ثابت بن أسلم . . . . . كعب بن ماتع وهو كعب الأحبار ، يكني أبا إسحاق من حمير . عطاء بن يَسَار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يكني أبا محمد . قَبيصة بن ذؤيب يكني أبا إسحاق د وقيل ابو سعيد . عروة بن الزبير يكني أبا عبد الله .

وأخوه لأبيه وأمه المنذر بن الزبير يكني أبا عثمان .

مُصْعِب بن الزبير يكني أبا عبد الله .

محمد بن جُبير بن مُطعِم يكني أبا سعيد .

عبد الملك بن مروان يكني أبا الوليد .

عبد العزيز بن مروان يكني أبا الأصبغ .

إياس بن سلمة بن الأكوع يكني أبا سلمة .

رفاعة بن رافع بن خَدِيج يكني أبا خديج .

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال الواقدي يكني أبا محمد ، وقال عبد الله

ابن محمد بن عمارة : يكني أبا حفص .

حمزة بن أبي أُسَيد الساعديّ يكني أبا مالك

المنذر بن أبي أسيد الساعدي يكني أبا سعيد .

سعيد بن يَسار أبو الحُباب مولى الحسن بن على عليه السلام .

سلمان الأغر أبو عبد الله .

عكرمة مولى ابن عباس يكنى أبا عبد الله .

شعبة مولى عبد الله بن عباس يكنى أبا عبد الله .

مِقْسَم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وينسب ولاؤه إلى ابن عباس للزومه كان إياه ، يكنى أبا القاسم .

وَنَيْهَانَ مُولِي أَمْ سَلَّمَةً ﴾ يكني أبا يحيى .

وناعم بن أجَيْل مولى أم سلمة ، يكنى أبا قدامة .

وسُوَيد بن غَفَلة أبو أمية .

وعبد الرحمن بن أبي ليلي ، يكني أبا عيسي .

وِزِرٌ بن حُبيش يكنى أبا مريم .

وشُرَيح القاضي ، وهو شريح بن الحارث بن قيس . يكني أبا أمية .

والربيع بن خُنْيَم أبو يزيد .

وصِلة بن زُفَر العبدي أبو العلاء .

وشبَتْ بن رِبْعي ، يكني أبا عبد القدوس .

وعبد خير بن يزيد الخيواني ، يكني أبا عمارة .

وعطاء بن أبي رَباح يَكنِّي أبا محمد .

ورجاء بن حيُّوة ، يكنى أبا نصر .

وميمون بن مِهران ، يكني أبا أيوب .

ومِشْرح بن عاهان أبو مصعب .

ووهب بن منبِّه، يكنى أبا عبد الله .

وأخوه همّام بن منبّه يكني أبا عتبة .

ومَعقِل بن منبّه أخوهما ، يكني أبا عقيل .

وعليّ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، يكني أبا محمد بابنه محمد .

والحسن بن محمد بن الحنفيّة يكني أبا محمد .

ونافع مولى ابن عمر ، يكني أبا عبد الله .

والضحاك بن مُزَاحم، يكنى أبا القاسم .

ونؤف البكالى نوف بن فضالة، يكني أبا يزيد، وقيل: أبا الرشيد.

وسعيد بن أبي عُرُوبة ، يكني أبا النضر ، واسم أبي عروبة مهران .

وإسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة ، يكنى أبا بشر .

والمعْتمر بن سلمان التيمي، يكني أبا محمد .

ومعاذ بن معاذ، يكني أبا المثنَّي .

وهَوْذَةَ بن خليفة ، يكني أبا الأشهب .

وعبّاد بن صُهَيب الكليبي يكني أبا بكر .

ومسدَّد بن مُسرْهَد يكني أبا الحسن.

وعِمرو بن مرة أبو عبد الله .

وعمرو بن دينار أبو محمد الأثرم مولى باذام ، أو باذان عامل كسرى على اليمن . وسلمان بن أرقم أبو معاذ .

ويزيّد بن أبي زياد يكني أبا عبد الله .

أبو إسحاق السَّبِيعيِّ في قول يحيي هو عمرو ، وأبوه أبو عمرو .

والمعرور بن سُويد أبو أمية .

وقيس بن أبى حازم أبو عبد الله .

وسيّار بن أبي سيّار الذي روى عن قيس بن أبي حازم ، يكني أبا حمزة .

وعبيد الله بن الأخنس يكني أبا مالك .

وحبيب بن أبي ثابت يكني أبا يحيى

ويزيد بن كيسان أبو منير .

وجبلة بن سُحَيم أبو سُوَيْرَة .

وإسماعيل بن أبى خالد أبو عبد الله .

ويزيد الفقير أبو عثمان .

والوليد بن مسلم الذي حدّث عنه خالد الحذاء أبو بشر .

وداود بن أبي هند أبو بكر .

وجعفر بن ميمون أبو العوّام .

عاصم الجحدري أبو المجشِّر .

وإياس بن معاوية أبو واثلة .

وأبو القَمُوص زيد بن على .

وعمرو بن شعيب، يكنى أبا إبراهيم .

وعطائح بن السائب ، يكني أبا زيد .

وهارون بن عنترة أبو عمرو .

ومِسعر أبو سلمة . ``

والأسود بن قيس أبو قيس .

وحفص بن غِياث أبو عمر .

وعمران بن عُبينة أبو محمد .

والنضر بن أبى مريم أبو لبيد كوفى وأبوه أبو مريم اسمه طهمان . وعُبيد بن نُضيلة أبو معاوية .

وداود بن أبي هند يكني أبا بكر واسم أبيه أبي هند ، دينار .

وعاصم بن سلمان الأحول يكني أبا عبد الرحمن مولى لبني تميم .

والنهَّاسُ بن قَهْم يكني أبا الخطابِ .

وحيْوَة بن شريح يكنى أبا يزيد التُّجيبيُّ .

وثور بن يزيد يكني أبا خالد .

والليث بن سعد يكني أبا الحارث .

ورِشْدِين بن سعد ، يكني أبا الحجّاج .

وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ ، يكني أبا عمرو .

ومحمد بن يوسف الفِريانيّ ، يكني أبا عبد الله .

وآدم بن أبي إياس ، يكني أبا الحسن .

وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ، يكني أبا عبد الحميد .

وسفيان بن عيينة يكنى أبا محمد .

والفُضَيل بن عِياض ، يكني أبا عليّ .

وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، يكني أبا جعفر . وحسين بن زيد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ، يكني أبا عبد الله .

وهلال بن خبّاب ، يكنى أبا العلاء .

والحسن بن قتيبة أبو على .

وعبّاد بن المهلّبي، يكنى أبا معاوية .

وَفَرَجِ بن فضالة ، يكنى أبا فضالة .

وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدنى ، يكني أبا إبراهيم .

ومحمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، يكنى أبا عبد الله .

وعليّ بن الجعد يكني أبا الحسن .

وسريج بن النعمان صاحب اللؤلؤ، يكنىأبا الحسين .

وبشر بن الحارث العابد، يكني أبا نصر .

والهيئم بن خارجة ، يكنى أبا أحمد . ويحيى بن يوسف الزّميّ ، يكنى أبا زكرياء . وخلف بن هشام يكنى أبا محمد . وسلمان بن مِهْران الأعمش، يكنى أبا محمد . وإسماعيل بن أبى خالد ، يكنى أبا عبد الله . ومجالد بن سعيد ، يكنى أبا عثمان ؛ وليث بن أبى سليم ، يكنى أبا بكر .

## ذكر كُني مَنْ شُهِر بالاسم من الخالفين دون الكنية

منهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، يكني أبا حفص . حمزة بن عبد الله بن الزبير، يكني أبا عمارة بابنه عمارة .

عامر بن عبد الله بن الزبير، يكني أبا الحارث .

محمد بن كعب القرظي ، يكني أبا حمزة .

يعقوب بن أبى سلمة مولى آل المنكدر من تيم بن مرة يكنى أبا يوسف وهو الماجشون وبه سمى أخوه وولده الماجشون ، واسم أبي سلمة أبيه دينار .

ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، يكني أبا بكر .

وأخوه عبد الله بن مسلم ، يكني أبا محمد .

ومحمد بن المنكدر، يكني أبا عبد الله .

وإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، يكنيأبا محمد .

وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، يكني أبا بكر .

ويحيى بن عروة بن الزبير ، يكني أبا عروة .

وهشام بن عروة بن الزبير، يكني أبا المنذر .

وعبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، يكنيأبا محمد .

وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، يكني أبا محمد .

وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، يكنيأبا رفاعة .

وبكير بن عبد الله بن الأشجّ مولى المسور بن مخرمة، يكنى أبا عبد الله . وأخوه يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ ، يكنى أبا يوسف .

ووهب بن كيسان، يكنيأبا نعيم مولى عبد الله بن الزبير .

وزيد بن أسلم يكنى أبا أسامة .

وأخوه خالد بن أسلم، يكني أباتور .

وداود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان بن عفان يكني أبا سليان .

وربيعة بن أبى عبد الرحمن واسم أبيه أبى عبد الرحمن فرَّوخ وكنية ربيعة يو عثمان .

وصفوان بن سليم، يكنى أبا عبد الله .

وصالح بن كيسان، يكنى أبا محمد .

ومحمد بن أبي حرملة يكني أبا عبد الله مولى لبني عامر بن لؤي .

ويحبي بن سعيد الأنصاري، يكني أبا يزيد .

وموسى بن عقبة يكني أبا محمد .

وأسيد بن أبى أسيد مولى أبى قتادة الأنصارى، ويكنى أبا إبراهيم .

وصالح بن محمد بن زائدة الليثي من أنفسهم، يكني أبا واقد .

وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، يكني أبا حرملة .

وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة يكنى أبا سليمان وقيل إنّ أبا فروة هذا اسمه سود بن عمرو ، وأخوه عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة يكنى أبا عبد الله .

وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطَب المخزومي ، يكني أبا عثمان ، واسم أبيه أبي عمرو ميسرة .

والمهاجر بن يزيد مولى أبى ذئب العامري، يكني أبا عبد الله ."

وبكير بن مسمار يكنى أبا محتمد .

وعبد الله يزيد بن قنطش الهُذَل يكني أبا يزيد ، روى عن أنس بن مالك وابن المسيّب

آخر المختارات من كتاب ذيل المذيل والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله سيدنا محمد وآله



# الفهرس

| الصفحة                                  |                                       |     | <i>J r</i>                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £97° -                                  |                                       |     | ن النساء اللواتي متن قبل الهجرة خديجة بنت خويلد بن أسد                                          |
| £9V — £9£                               |                                       |     | ن مات فى سنة ثمان من الهجرة                                                                     |
| £9A                                     |                                       | •   | ن مات فى سنة تسع من الهجرة أم كلثوم بنت رسول الله                                               |
| 0·Y — £4A                               |                                       |     | من مات فى سنة إحدى عشرة من الهجرة فاطمة بنت رسول الله أبو العاص بن الربيع عكرمة بن أبى جهل      |
| 0.5 - 0.4                               |                                       |     | من هلك سنة أربع عشرة .<br>نوفل بن الحارث بن عبد المطلب<br>أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب      |
| 0.5                                     |                                       | , , | من قتل سنة ست عشرة<br>سعد بن عبيد بن النعمان<br>مارية أم إبراهيم بن رسول الله                   |
| 0.5                                     |                                       | ٠.  | من قتل أو مات فى سنة ثلاث وعشرين .<br>عمر بن الخطاب                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | من توفى سنة ثنتين وثلاثين .<br>الطفيل بن عبد المطلب بن عبد مناف<br>العباس بن عبد المطلب بن هاشم |

|                                                                                                                |             |     | <b>49.</b>                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                                                                                         |             |     | 19.                                                                                   |
| ٠٠٦                                                                                                            | • • •       |     | من مات أو قتل سنة ثلاث وثلاثين .<br>المقداد بن عمرو بن ثعلبة                          |
| ۰·٧                                                                                                            |             | • • | من قتل فى سنة ست وثلاثين .<br>الزبير بن العوام                                        |
|                                                                                                                |             |     | طلحة بن عبيد الله بن عثمان                                                            |
|                                                                                                                | • • • • • • |     | من مات أو قتل سنة سبع وثلاثين .<br>عمار بن ياسر                                       |
|                                                                                                                | * .         |     | عبد الله بن بديل بن ورقاء<br>سعد بن الحارث بن الصمة<br>أ مسترية                       |
| e e Santa de la companya de la comp |             |     | ابو عمرة بشير بن عمرو<br>هاشم بن عتبة بن أبى وقاص<br>أبو فضالة الأنصارى               |
| •17                                                                                                            | • •         |     | سهل بن حنیف<br>من مات أو قتل سنة أربعین .<br>علی بن أبی طالب                          |
| 018-018                                                                                                        |             |     | من هلك سنة خمسين<br>سعد بن زيد بن عمرو<br>المغيرة بن شعبة<br>الحسن بن على بن أبي طالب |
| ٥١٥                                                                                                            |             | ری  | من مات سنة ثنتين وخمسين<br>أبو أيوب خالد بن زيد الأنصا                                |
|                                                                                                                |             |     | من مات سنة أربع وخمسين<br>حكيم بن حزام بن خويلد<br>مخرمة بن نوفل بن أهيب              |
|                                                                                                                |             |     | حويطب بن عبد العزى<br>الأرقم بن أبى الأرقم<br>أبو محذورة أوس بن معير                  |
|                                                                                                                |             |     | ابو محدوره اوس بن معير<br>الحسين بن على بن أبي طالب                                   |

| ۰۲۲ .        | •   | <i>.</i> | •.  | • | من هلك سنة أربع وستين<br>المسور بن مخرمة بر                  |
|--------------|-----|----------|-----|---|--------------------------------------------------------------|
| 770,77       | •   |          |     |   | <b>ىن ھلك فى سنة خمس وس</b> ن<br>سليمان بن صرد بن            |
| o 70 — 0 7 m | , . |          | • . |   | م <b>ن مات أو قتل سنة ثمان و</b><br>عبد الله بن العباس بن عب |
| 977 ( 070    |     | • •      |     |   | من توفى أو قتل سنة أربع وس<br>أبو سعيد الخدرى                |
| 770          | •   | •        |     |   | <b>ذكر من هلك سنة ثمان وس</b><br>جابر بن عبد الله بز         |
| 0            | •   |          |     |   | س مات أو قتل سنة ثمانين                                      |

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمرو بن حريث عقيل بن أبي طالب ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب جعفر بن أبى سفيان بن الحارث الحارث بن نوفل بن الحارث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عتبة بن أبي لهب أسامة بن زيد بن حارثة أبو رافع مولى رسول الله سلمان الفارسي الأسود بن نوفل بن حويلد محمد بن عبد الرحمن بن الأسود أبو الروم عمير بن هاشم جهم بن قیس بن شرحبیل

الوليد بن الوليد بن المغيرة ابن أم مكتوم أبو ذر جندب بن جنادة بريدة بن الحصيب دحية بن خليفة بن فردة أوس بن قيظَى عثمان بن حنیف حسان بن ثابت نوفل بن معاوية بن صخر عرابة بن قيظيّ بن عمرو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب معبد بن العباس كثير بن العباس عبد الله بن زمعة عامر بن کریز بن ربیعة أبو هاشم بن عقبة بن ربيعة قيس بن مخرمة بن المطلب جهيم بن الصلت بن مخرمة عبد الله بن قيس بن مخرمة ركانة بن عبد يزيد أبو ثبقة عبد الله بن علقمة الأسود بن أبي البختري هبار بن الأسود هند بن أبي هالة المهاجر بن أبي أمية صفوان بن أمية بن خلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح الأقرع بن حابس صعصعة بن صوحان

الزبرقان بن بدر مالك بن نويرة لبيد بن ربيعة بن مالك وحشى بن جنادة بن نصر أبو أمامة الباهلي زيد الخيل بن مهلهل عروة بن زيد عدي بن حاتم عمرو بن المسبح الأشعث بن قيس إبراهيم بن قيس الحارث بن سعيد أماناة بن قيس بن الحارث معدان بن الأسود قيس بن المكشوح صفوان بن عسال عمرو بن الحمق كرز بن علقمة بن هلال الحيسمان بن إياس مخنف بن سليم بن الحارث فيروز بن الديلمي

### ذكرمن عاش بعد رسول الله من أصحابه فروى عنه أو نقل عنه العلم . م ٥٤٨ ، ٥٥٠

العباس بن عبد المطلب على بن أبى طالب عقيل بن أبى طالب الحسن بن على بن أبى طالب الحسين بن على بن أبى طالب الحارث بن نوفل بن الحارث

```
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث
                                       ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب
                               موالى بني هاشم الذين عاشوا بعد رسول الله ورووا عنه
                                                       سلمان الفارسي
                                                 أبو رافع مولى رسول الله
                                          أسامة بن زيد الحب بن حارثة
                                                   ثو بان مولی رسول الله
                                                  ضميرة بن أبى ضميرة
                                             زيد أبو يسار مولى رسول الله
                                                        حلفاء بني هاشم .
                                                       أبو مرثد الغنوى
                                                     مرثد بن أبي مرشد
                                                        ابن أبي أنيس
                            من روی عن رسول الله من بنی المطلب بن عبد مناف
                                                  ركانة بن عبد يزيد
                                                      قيس بن مخرمة
                                                       جبير بن مطعم
                                                     عقبة بن الحارث
                                          حلفاء بنی نوفل بن عبد مناف
                                                       عتبة بن غز وان
                                           يعلى بن أمية بن أبي بن عبيدة
أسماء من نقل عنه العلم من أصحاب رسول الله وعاش بعده من بني أسد
                                                     الزبير بن العوام
                                                     عبد الله بن الزبير
                                              حكيم بن حزام بن خويلد
```

| ** | -11 |  |
|----|-----|--|
|    |     |  |

> صفوان الزهری عبد الله بن عدی بن حمراء

#### 

عبد الله بن مسعود

عبد الله بن الأرقم

المقداد بن عمرو خباب بن الأرت

شرحبيل بن حسنة

#### 

خالد بن الوليد

عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة

عمرو بن أبي سلمة

عمرو بن حریث سعید بن حریث

عبد الله بن أبي ربيعة

عكرمة بن أبي جهل

| الصفحة    |   |                                                         |
|-----------|---|---------------------------------------------------------|
|           |   | السائب بن أبي السائب                                    |
| 11        |   | عبد الله بن السائب بن أبي السائب                        |
| 275       |   | حلفاء بنی مخزوم ممن عاش بعد رسول الله وروی عنه .        |
| ., -      |   | عمار بن ياسر                                            |
| ۲۶ ، ۲۵   |   | بنو عدى بن كعب بن لؤى ممن عاش بعد رسول الله ور وى عنه . |
| - 14 - 11 | - | عمر بن الخطاب                                           |
|           |   | سعید بن زید بن عمرو                                     |
|           |   | صفوان بن أمية                                           |
|           |   |                                                         |
| 370 - 276 |   | من بنی عامر بن لؤی بن غالب                              |
|           |   | ابن أم مكتوم                                            |
|           |   | عامر بن مسعود                                           |
|           |   | نوفل بن معاوية بن عمر و                                 |
|           |   | نوفل بن معاویه بن عمر و<br>سلمان بن أكيمة               |
|           |   | فضالة الليثي                                            |
|           |   | شداد بن أسامة بن عمر و.                                 |
|           |   | خفاف بن إيماء بن رحضة                                   |
|           |   | رافع بن عمر و                                           |
|           |   | نصر بن عبيدة النصري                                     |
|           |   |                                                         |
|           |   | سلیان بن جابر الهجیمی                                   |
|           | • | حرملة العنبرى                                           |
|           |   | سلیان بن عامر                                           |
|           |   | عبد الله بن سرجس                                        |
|           |   | ميسرة الفجر                                             |
|           |   | هن بن حماق ب کم                                         |
|           |   | نابغة بني جعدة                                          |
|           |   |                                                         |

من بنی نمیر بن عامر بن صعصعة PF0-140

أبو زهير النميري

يزيد بن عامر السوائي

حبشي بن جنادة

أبو مريم مالك بن ربيعة

الهرماس بن زياد الباهلي

جدّ حرب بن عبيد الله من قبل أمه

أسامي من روي عن رسول الله ممن آمن به واتبعه في حياته وعاش بعده من قبائل اليمن ٧١ - ٥٧٦ -

سعد بن معاد

خزيمة بن ثابت بن الفاكه

أخو خزيمة بن ثابت

عبد الله بن حنظلة

عويمر بن أشقر

مجمع بن حارثة

حذيفة بن المان

خالد بن زيد بن كليب

ثابت بن قیس بن شهاس

أبو اليسركعب بن عمرو

عبيد بن رفاعة الزرقي

خلاد بن رفاعة بن رافع

زياد بن لبيد بن ثعلبة

أبو أبي إبراهم الأنصاري

عمير الأنصاري

أسماء من عاش بعد رسول الله وروى عنه بعد وفاته في قبائل اليمن 770 - 710

الحصين بن عبيد

سلهان بن صرد

حبيش بن خالد الأشعري

هنيدة بن خالد الخزاعي

نمير الخزاعي

| الصفحة                                  |      |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |      | نافع بن عبد الحارث<br>عمر و بن شأس<br>القعقاع بن أبي حدرد<br>معاذ بن أنس الجهني                    |
| ۰۸۳ .                                   |      | أسماء من روى عن رسول الله من الأشعريين<br>أبو موسى الأشعرى<br>أبو بردة الأشعرى<br>أبو مالك الأشعرى |
| ٥٨٤                                     | <br> | أسماء من روى عن رسول الله من حضرموت<br>وائل بن حجر الحضرمي<br>عبد الرحمن بن عائش الحضرمي           |
| οΛ <b>έ</b>                             | <br> | من كندة                                                                                            |
| 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ |      | من همدان                                                                                           |
|                                         |      | عبد خير بن يزيد الخيرانی<br>سويد بن هبيرة<br>أبو أبى المنهال<br>عمير بن وهب<br>عبد الله بن هلال    |
|                                         |      | عبد الله بن خبيب<br>أبو فاطمة<br>وهب بن حذيفة<br>الحارث بن مالك                                    |
| ,                                       |      | أيو الحمراء<br>الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |

زیاد بن مطرف
جنادة بن مالك
أبو أذینة
ابن نضیلة
مرة
عبد الله بن محصن
عاصم بن حدرة
أبو مریم الفلسطینی
أبو مریم الفلسطینی
واشد بن حبیش
أوس بن شرحبیل
عبد الرحمن بن خنیش

رقية بنت رسول الله

خديجة

زينب بنت رسول الله

أبو معتب بن عمر و

النساء اللواتي أسلمن على عهد رسول الله ممن هلك قبل الهجرة . . . ٩٣٥ – ٩٤٥

خديجة بنت خويلد

أم كلثوم بنت رسول الله

زينب ابنة خزيمة

ریحانة بنت زید بن عمرو

مليكة بنت كعب الليثي

سنا ابنة الصلت

خولة ابنة الهذيل

| الصفحة       |                           |                                                      |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| ۰۹۷ .        |                           | ن مات من بنات رسول الله وعماته وأز واجه بعد وفاته    |
|              |                           | فاطمة بنت رسول الله                                  |
|              | ·                         | صفية بنت عبد المطلب                                  |
|              |                           | عائشة بنت أبي بكر                                    |
| ٦٠٠ .        |                           | زواج رسول الله اللاتي توفين بعده                     |
|              |                           | سودة ابنة زمعة                                       |
|              |                           | حفصة ابنة عمر بن الخطاب                              |
|              |                           | هند بنت أبي أمية                                     |
|              |                           | أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان                          |
|              |                           | زینب بنت جحش                                         |
|              |                           | وي                                                   |
|              |                           | مربر.<br>صفية بنت حيي بن أخطب                        |
|              |                           | ميمونة بنت الحارث                                    |
|              |                           | فاطمة ابنة الضحاك                                    |
|              |                           | أسماء ابنة النعمان                                   |
|              |                           | ·                                                    |
| ه واتبعه ۲۱۵ | ن أدرك رسول الله وآمين با | ن عرف وقت وفاته من النساء المهاجرات والأنصار ممر     |
| , ,          |                           | أم أيمن مولاة رسول الله                              |
|              |                           | أروى بنت أبي بكر                                     |
|              |                           | أسماء بنت أبي بكر                                    |
|              |                           | مارية سرية رسول الله                                 |
|              |                           | •                                                    |
| ٠. ٨١٢       | نها العلم                 | سماء من عاش بعد رسول الله من النساء المؤمنات ونقل عن |
|              |                           | فاطمة بنت رسول الله                                  |
|              |                           | أم هانئ ابنة أبي طالب                                |
|              |                           | ضُباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب                     |
|              |                           | أم الحكم ابنة الزبير بن عبد المطلب                   |
|              |                           | أم حكيم بنت عبد المطلب                               |
|              |                           | صفية بنت عبد الطلب                                   |

| : | 110 |  |
|---|-----|--|

| الصفحة |                 |               |             |         |                                           |
|--------|-----------------|---------------|-------------|---------|-------------------------------------------|
|        |                 |               |             | ب       | أماناة بنت حمزة بن عبد المطل              |
| , 175  |                 |               |             |         | من مواليهم ٠ ٠ ٠                          |
|        |                 |               |             |         | أم أيمن مولاة رسول الله                   |
|        |                 |               |             |         | سلمي مولاة رسول الله                      |
|        |                 |               | R           |         | ميمونة بنت سعد                            |
|        |                 |               |             |         | أميمة مولاة رسول الله                     |
|        |                 |               |             |         | العصماء بنت الحارث                        |
|        |                 |               |             |         | أسماء بنت عميس                            |
|        |                 |               |             |         | أم عبد الله بن مسعود                      |
|        |                 |               |             |         | زينب بنت أبى معاوية                       |
|        |                 |               |             |         | أم سنان الأسلمية                          |
|        |                 |               |             |         | ابنة أبي الحكم الغفارية                   |
|        |                 |               |             |         | أم شريك                                   |
|        |                 |               |             |         | أم مرشد                                   |
|        |                 |               |             |         | أم الدرداء                                |
|        |                 |               |             |         | أمَّ المنذر بنت قيس بن عمرو               |
| 747    | <i>و</i> ثلاثين | بين سنة ثنتيز | ك من التابع | ر من ها | التابعون والخالفون من العلماء ونقله الآثا |
|        |                 | -             | -           |         | كعب الأحبار بن مانع                       |
|        |                 |               |             |         | أوبس بن الخليص القرني                     |
| ٦٢٨ .  | • •             | •             | ,           | •       | ذكر من هلك سنة إحدى وثمانين               |
|        |                 |               |             |         | سويد بن غفلة                              |
|        |                 |               |             | الأكبر  | محمد بن علىّ بن أبي طالب                  |
| ۸۲۶    |                 |               | . ,         | •       | ممن هلك سنة ثلاث وتمانين .                |
|        |                 |               |             |         | أبو البخترى                               |
|        |                 |               |             |         | عبد الله بن نوفل بن الحارث                |
|        |                 |               |             |         | سعيد بن وهب الهمداني                      |
|        |                 |               |             |         | على بن الحسين الأكبر                      |
|        |                 |               |             |         | على بن الحسين الأصغر                      |
|        |                 |               |             |         | أبو عثمان النهدى                          |
|        |                 |               |             |         |                                           |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
|        | خالد بن معدان الكلاعي                        |
|        | عبد القدوس بن الحجاج                         |
| ٦٣٣    | ذكر من هلك منهم سنة خمس ومائة                |
|        | عكرمة مولى عبد الله بن عباس                  |
|        | عامر بن شراحيل                               |
|        | طاوس بن کیسان                                |
|        | الحسن البصرى                                 |
|        | محمد بن سيرين                                |
|        | وهب بن منبه                                  |
| 78     | من هلك منهم في سنة إحدى عشرة ومائة           |
| •      | عطية بن سعد بن جنادة العوفي                  |
| 781    | من هلك في سنة ثنتي عشرة ومائة . • .          |
|        | عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري                |
|        | الحكم بن عتيبة                               |
|        | سعيد بن يسار مولي الحسن بن على               |
|        | محمد بن كعب بن حيان                          |
|        | قتادة بن دعامة السدوسي                       |
|        | على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب        |
|        | حماد بن أبي سليان                            |
|        | زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب      |
|        | سلمة بن كهيل الحضرى                          |
|        | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر |
|        | محمد بن على بن عبد الله بن العباس            |
|        | إبراهيم بن محمد الإمام                       |
|        | ثابت البناني                                 |
|        | عبد الله بن دينار                            |
|        | وهب بن كيسان                                 |
|        | بكير بن عبد الله الأشج                       |

مالك بن دينار جابر بن يزيد الجعفي عاصم بن أبي النجود أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق الشيبانى مطربن طهمان يحيي بن أبي كثير محمد بن المنكدر عبد الرحمن بن معاوية أبو المنكدر یزید بن رومان شعيب بن الحبحاب منصور بن المعتمر محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صفوان بن سليم عبد الله بن أبي نجيح ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حسن بن على محمد بن السائب بن بشر سفيان بن السائب سلمان بن مهران الأعمش جعفر بن محمد بن على بن الحسين

#### 

أبو حنيفة النعمان محمد بن إسحاق بن يسار مسعر بن كدام حمزة بن حبيب الزيات عبد الرحمن الأوزاعي شعبة بن الحجاج بحر بن كثير السقاء الباهلي

الأسود بن شيبان زائدة بن قدامة

774 - 704

#### من هلك في سنة إحدى وستين ومائة.

سفيان الثوري زيد بن حباب الحسن بن صالح حسن بن زید بن حسن بن علی مالك بن أنس عبد الله بن المبارك محمد بن الحسن الشيباني سفيان بن عيينة أويس القرنى خُضَيْن بن المنذر الرقاشي سعد بن الحارث بن الصمة عبد الله بن يزيد . عبد الله بن حبيب أبوعبد الرحمن السلمي كميل بن زياد عبيد الله بن على بن أبي طالب مالك بن الحارث الأشتر شبث بن ربعی المسيب بن نجبة حجّار بن أبجر أبوعيد الله الجدكي

# 

فاطمة بنت على بن أبي طالب أم كلثوم بنت على بن أبي طالب فاطمة بنت الحسين أم كلثوم بنت الزبير بن العوام

|                              |   |     |          |        |       | أم حميد بنت عبد الرحمن                |
|------------------------------|---|-----|----------|--------|-------|---------------------------------------|
|                              |   |     |          |        |       | آمنة الراوية                          |
| <b>P</b> <i>TT</i> - 1 \ \ T |   |     |          |        |       | الأسماء والكني من التاريخ .           |
| 177                          |   | كنه | لله وأدر | رسول ا | بايعن | أسماء من شهر بالكنية من النساء اللاتي |
| 777 - 777                    |   |     |          |        | •     | كنى من شهر باسمه دون كنيته            |
| 777 - 775                    | ٠ |     |          |        |       | أسماء من شهر بالكنية من التابعين .    |
| 788 - 785                    |   |     | •        | •      | ė     | أسماء من شهر بالاسم من الخالفين       |



# مراجع التحقيق

أسد الغابة في أسماء الصحابة لابن الأثير ، المطبعة الوهبية ١٢٨٦ ه . الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ، مطبعة التقدم ١٣٢٣ ه ومطبعة دار الكتب البداية والنهاية لابن كثير ، القاهرة ١٣٥٨ ه تاريخ ابن الأثير ، القاهرة سنة ١٣٤٨ هـ تاريخ بغداد للخطيب، مطبعة السعادة سنة ١٩٣١م تاریخ الطبری ، طبعة دار المعارف تاريخ أبي الفدا ، القاهرة ١٩٢٥م تجارب الأمم لابن مسكويه ، مطبعة التمدن سنة ١٩٤٤م تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، مطبعة عيسى الحلبي ١٩٥٨ م الحيوان للجاحظ ، مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٥٧ ه ابن خلكان ، المطبعة الميمنية سنة ١٣١٠ ﻫ ديوان الحلاج ، باريس ١٩٣٦ م ديوان أبي فراس الحمداني ، بيروت سنة ١٩٤٥ م ديوان السرى الرفاء ، نشرة القدسي ١٣٥٥ ه ديوان المتنبي ، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٣٦م الفخرى في الآداب السلطانية ، القاهرة ١٣٤٥ ه الكامل للمبرد ، مطبعة نهضة مصر ١٩٥٦ م كشف الظنون ، إستانبول سنة ١٩٤١م معجم البلدان لياقوت ، مطبعة السعادة ١٣٢٣ هـ المعرّب للجواليقي ، مطبعة دار الكتب . المنتظم لابن الجوزى ، طبع الهند ١٣٥٧ ه النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، طبع دار الكتب . الوزراء للجهشياري ، مطبعة مصطني الحلبي يتيمة الدهر للثعالبي ، مطبعة الصاوى ١٩٤٣م. رقم الإيداع ١٩٧٧/٢٨٥٩ الترقيم الدولى ٢ - ٧٢٣ - ٢٤٦ - ١٩٥٧ ١/٧٤/٤٠٢ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



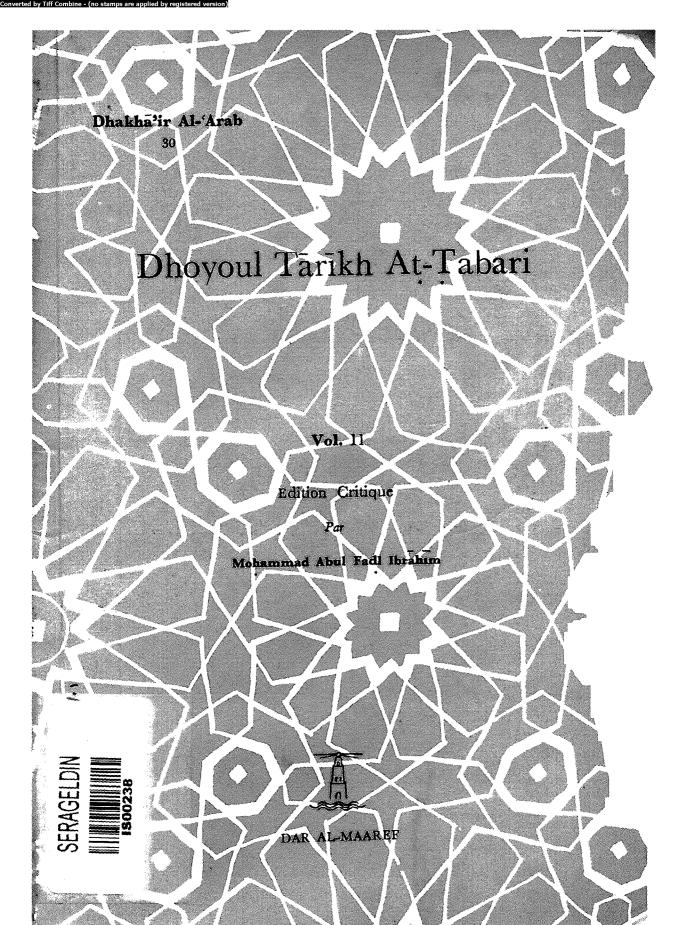